الدكتورعلي فودةنيل

رَفُعُ عِب (لاَرَجِ لِي (الْهَجَّن يُ (أُسِلَنَى (لِنَهِنُ (الِفِوْد وكريس

# الله هشام



## آثاره ومذهبه النحوي

-116.7

الوياض

الناشر : عمادة شوُّون المكتبات ــ جامعة الملك سعود



رَفْعُ مجب (لارَّحِلِج (النَّجْسُ يَ (سِلْنَهُ) (النِّهُ) (الِفِرُو وَكِرِسَ

١٩٨٥ م جامعة الملك سعود

جميع حقوق الطبع محفوظة. غير مسموح بطبع أي جزء من أجزاء هذا الكتاب، أو خزنه في أي نظام لحزن المعلومات واسترجاعها، أو نقله على أية هيئة أو بأية وسيلة سواء كانت إلكترونية أو شرائط ممعنطة أو ميكانيكية، أو استنساخاً، أو تسجيلاً، أو غيرها إلا بإذن كتابي من صاحب حق الطبع.

الطبعة الأولى: ١٤٠٥هـ (١٩٨٥م).

رَفْعُ حِب (لرَّحِيُ الْهُجَّن يُّ (لَسِكَتُرُ (لِلْإِنْ لِالْفِرُو وَكُرِسَ

## الأنصاركة

آثاره ومذهبهالنحوفي

الدكتورع لي فودة نسيل الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية كلية الآداب - حامية الملك سعود

الناشر: عمادة شؤون المكتبات ـ جامعة الملك سعود ص.ب ۲۲۵۸۰ الرياض ـ المملكة العربية السعودية لفر ريم



ابن هشام الأنصاري أحد أئمة علم العربية القلائل الذين أثروا في الدراسات النحوية تأثيرا بعيدا، أوضح مظاهره ما خلّفه من آثار متعددة شغلت الباحثين عبر تاريخ طويل، وكان لبعضها من الشأن ما جعله حقاً في طليعة تراثنا الخالد. وقد ظل عدد من هذه الآثار معتمد المؤسسات العلمية في دراسة العربية منذ قرون خلت حتى وقتنا هذا.

ومن توفيق الله لي أن توجهت إلى دراسة هذه الشخصية الفذة، فكان «ابن هشام في كتابه المغني» موضوعا لرسالة الماجستير التي قدمت فيها ترجمة مسهبة للمؤلف، ودراسة تحليلية مطولة لكتاب «المغني».

ثم كان «ابن هشام، آثاره ومذهبه النحويّ» موضوعا لرسالة الدكتوراه التي قدمت فيها دراسة وافية لبقية آثار ابن هشام كلها، ولمذهبه النحوي أيضا.

ولما رأيت نشر هذه الرسالة أضفت إليها زيادات كثيرة، منها تعليقات على عديد من المسائل، وتخريج للشواهد من قراءات، وأشعار، وأرجاز، وأحاديث، وعمل فهارس فنية متنوعة، ولم يكن ذلك كله من متطلبات رسالة الدكتوراه. كما رأيت إدخال شيء من التعديل والتفصيل على فصول هذه الدراسة التي بقيت كما كانت في تمهيد وبابين — فصارت على النحو الآتي:

في التمهيد ألقيت نظرة خاطفة على النهضة العلمية في مصر وذلك بعد سقوط بغداد، وقدمت لمحة قصيرة عن تطور الدراسات النحوية في عصر ابن هشام، توخيت فيهما الإيجاز الشديد، وكذلك كان شأني دائما في القضايا التي تتكرر عادة في الدراسات العلمية، وتعتبر مداخل لعيرها من موضوعات البحث.

والباب الأول خصّصته لآثار ابن هشام، وقد حرصت في دراستي لهذه الآثار على استيفاء الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها الدراسة الدقيقة المستقلة لأي أثر من الآثار العلمية، وحرصت ــما استطعتـــ على استقصاء الموجود من مؤلفات ابن هشام المطبوعة والمحطوطة في مكتبات العالم المختلفة، كما حرصت أيضا على الربط بين آراء ابن هشام بهذه الآثار المتعددة، وإلقاء الضوء على الإضافات التي أضافها إليها هنا أو هناك، وعلى ما يكون بينها من اختلاف أحيانا.

وهذا الباب جاء في خمسة فصول:

الفصل الأول لآثار ابن هشام المطبوعة وقد اشتمل على دراسة تسع رسائل له وجدتها في كتاب «الأشباه والنظائر» للسيوطي، وذلك إلى جانب ستة من كتبه المعروفة.

والفصل الثاني لمحطوطاته، تحدثت فيه عن ثلاثة من كتبه المحطوطة، وسبع من رسائله، ومنها مخطوطات نادرة، وأخرى مجهولة.

الفصل الثالث تحدثت فيه عن آثار منسوبة لابن هشام، منها طائفة من الكتب المحطوطة ظهر لي من دراستها أدلة تثبت أنها ليست لابن هشام، كما تحدثت عن كتب أخرى منسوبة له بعضها معروف عند المتخصصين أنه لغيره، والبعض الآخر لا وجود له.

الفصل الرابع لآثار ابن هشام المفقودة، ذكرتها له المراجع المعتمدة، وُوجِدت نقول من بعضها، وقد أوردت طائفة من هذه النقول في دراستي، وبيَّنت مصادرها.

الفصل الخامس لتقويم إنتاج ابن هشام العلمي، بينت فيه مصادر إنتاجه الأساسية التي تكررت بآثاره، وذلك في ضوء ما ذكر من مصادر كل أثر من آثاره التي حرص على الإشارة إلى مصادرها. وقد قدمت لهذا بالإلماح إلى ما يكتنف دراسة مصادر هذا الإنتاج من صعوبة.

وفي هذا الفصل تحدثت أيضا عن التطور الفكري في إنتاج ابن هشام، وختمته بنبذة خاصة عن مباحثه اللغوية.

والباب الثاني من هذه الدراسة كان لمذهب ابن هشام النحويّ، وقد جعلته في أربعة فصول: الفصل الأول لموقف ابن هشام من المدارس النحوية التي سبقته على اختلاف اتجاهاتها والفصل الثاني لموقفه من مشاهير النحاة المتقدمين والمتأخرين.

والفصل الثالث لاجتهاداته النحوية، وقد اشتمل على طائفة من آرائه التي قرنت بما يدل على أنه انفرد بها، وطائفة أخرى من اختياراته نختلف في طبيعتها عما سبق في موقفه من المدارس النحوية، وكبار النحاة الذين تقدموه.

الفصل الرابع لموقف ابن هشام من أصول النحو المعروفة، ذكرت له في بعضها ما يخالف المشهور عنه. وقد أنهيت هذه الدراسة بخاتمة تلخص أهم ما انتهت إليه.

وبعد، فلا أتحدث عما بذلته في هذه الدراسة من جهد. وإنما الحديث عن توفيق الله الذي كان أكبر من جهدي مها بلغ، هذه حقيقة عشتها بفكري ووجداني استشعرت فيها حقا مدى فضل الله عليّ، فله الحمد والشكر كفاء ما منَّ به وتكرّم.

وكان من هذا التوفيق أن أشرف على دراستي لابن هشام بشقيّها علم من أعلام العربية في عصرنا هو أستاذنا الجليل عبد السلام هارون الذي منحني في هذه الدراسة من علمه وفضله ما لا أنساه له فجزاه الله عني خير الجزاء.

أما الأصدقاء الأعزاء الذين أمدوني بكريم مساعدتهم فلهم في نفسي عرفان كبير بالجميل الذي صنعوا، ودعاء إلى الله أن يهبهم من نعمه مثل ما أسدوا إليّ من أياد باقية.

د. علي فودة نيل

الرياض في شعبان ١٣٩٨هـ يولية ١٩٧٨م

## المحت توياك

### رَفْعُ معِس (لرَّحِيْجُ (النَّجْسُيَّ (لِسِلِنَهُ) (الِفِرْمُ (الِفِرُووکِرِسَ

| الصفحة |   |   |  |  |  |  |  |   |     |   |    |    |      |         |     |              |     |      |    |    |     |     |     | •       |      |     |    |      |     |       |   |
|--------|---|---|--|--|--|--|--|---|-----|---|----|----|------|---------|-----|--------------|-----|------|----|----|-----|-----|-----|---------|------|-----|----|------|-----|-------|---|
| ھے     |   |   |  |  |  |  |  |   |     |   |    |    |      |         |     |              |     |      |    |    |     |     | ٠.  |         |      |     |    |      |     | ديم.  | 2 |
| 1      |   |   |  |  |  |  |  |   |     |   |    |    |      |         |     |              |     | •    |    |    |     |     |     |         |      | •   |    |      |     | هيد . | ٤ |
| ٣      | • |   |  |  |  |  |  |   |     |   |    |    | داد  | بغد     |     | وط           | سقو |      | مد | ٠. | ببر | 2.4 | ڀ   | 3       | مية  | لعل | H  | عياة | L١  |       |   |
|        |   |   |  |  |  |  |  |   |     |   | ام | ئش | Δ    | بن      | ١   | <u>م</u> ــر | 26  | ر    | ٤  | ية | حو  | الد | ١,  | ات      | اسبا | درا | ال | لور  | aī. |       |   |
| ٥      |   |   |  |  |  |  |  | ئ | ليك | Ų | وا | ن  | بيبر | ;<br>پو | الا | بر           | عص  | :    | في | .4 | ويا | یح  | JI  | كة      | لحر  | ĻI  |    |      |     |       |   |
| ٥      |   |   |  |  |  |  |  |   |     |   |    | ,  | ام   | مش      | ٠,  | بن           | ١   | عبر  | 22 | Ļ  | ٤   | عاة | نح  | ال      | بار  | کج  |    |      |     |       |   |
| ٦      |   | • |  |  |  |  |  |   |     |   |    |    | ٠.   |         |     |              |     |      |    |    |     |     |     | <br>ر ا |      |     |    |      |     |       |   |
| ٧      |   |   |  |  |  |  |  |   |     |   |    |    |      |         |     |              | حو  | النا | ١, | في | ٠   | ليف | لتأ | ١       | بہ   |     |    |      |     |       |   |

## الباب الأول آثار ابن هشام

| 11         | الفصل الأول: آثار مطبوعة |
|------------|--------------------------|
| ۱۳         | ■ کتب                    |
| ١٥         | الإعراب عن قواعد الإعراب |
| 10         | تعریف                    |
| ۱٧         | تحقیق اسم الکتاب         |
| <b>Y</b> 1 | مخطوطات الكتاب           |
| 77         | نشره                     |
| Y          | الطبعة المحققة           |

| 77         | شروحه                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 77         | ١ — شرح أوثق الأسباب لابن جماعة                          |
| YV         | ٢ ـــ شرح قواعد الإعراب لجلال الدين المحلمي              |
| ۲۸         | ٣- شرح الإعراب عن قواعد الإعراب للكانيجي                 |
|            | ٤ ــ توضيح الإعراب في شرح قواعد الإعراب لمحمود بن        |
| ٣٠         | إسماعيل الحزبري أو الحزتبرتي                             |
| ۳.         | <ul><li>۵ شرح محمد بن يحيى المقدسي</li></ul>             |
| ۳۱ .       | ٦ ـــ موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب لحالد الأزهري        |
|            | ٧— كاشف القناع والنقاب بإزالة الشبه عن وجوه قواعد        |
| 30         | الإعراب لمحمد بن عبد الكريم البركلي زلف نكار             |
| 47         | ٨ حل معاقد القواعد التي تثبت بالدلائل والشواهد للشمسي    |
| ۳۷ .       | ٩ ـــــ هداية الطلاب إلى معرفة قواعد الإعراب لمجهول      |
| 47         | ١٠ — كاشف النقاب عن الإعراب عن قواعد الإعراب للجانكي     |
|            |                                                          |
|            |                                                          |
| <b>T</b> A | مختصراته                                                 |
| ۳۸         | ١ ـــ القواعد الصغرى للمصنف                              |
| ۳۸ ٔ       | ٧ ـــ النكت للمصنف                                       |
| ٤١         | ٣— وسيلة الطلاب إلى قواعد الإعراب لعبدالله بن علي سويدان |
|            |                                                          |
| ٤١         | شواهده                                                   |
| ٤١         | ١ — شرح الشواهد لأبي القاسم بن محمد البجائي              |
| ٤١         | ٢_ لطائف الإعراب لحاجي بابا الطوسيوي                     |
| 23         | ٣ ــ رفع الحجاب عن شواهد قواعد الإعراب للجياني           |
| ٤٢         | نظمه                                                     |
|            |                                                          |
| ٤٢         | ١ — منظومة قواعد الإعراب لأحمد بن محمد الهائم            |
| ٤٢         | ٢ ــ نظم قواعد الإعراب للجواد بن شعيب بن دحيه            |
| ٤٣         | ٣— بلوغ الأمل في تفصيل الجمل لعبدالله بن حمد السلمي      |
|            |                                                          |

|     | -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|     | الصفحة     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|     | ٤٣         | ٤ منظومة القواعد ليوسف بن العارف الشهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|     | ٤٣         | الإعراب عن قواعد الإعراب ومغنى اللبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|     | ٤٧         | [٢] أوضع المسالك إلى ألفية ابن مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|     | ٤٧         | تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|     | <b>2</b> V | خصائص هذا الشرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| •   | 07         | بين أوضح المسالك وشرح ابن الناظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|     | ٥٧         | بين التوضيح وشرح الأشموني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|     | ٦.         | مصادر الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| . ~ | 15         | مخطوطاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|     | 17         | نشره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|     | 7.1        | حواشي أوضع المسالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|     | ٦٣         | ١ ــ حاشية حفيد ابن هشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|     | 74         | ٧_ شرح التصريح على التوضيح لحالد الازهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| •   | 77         | ٣ ـــ حاشية يس على شرح التصريح لياسين بن زين الدين العليمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|     | 79<br>V·   | الخمصي الخمصي المتاز الله المار المتاز |  |
|     |            | <ul> <li>٤ حاشية على أوضع المسالك لناصر الدين بن عبدالله محمد اللقاني المالكي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ·   | <b>V</b> 1 | <ul> <li>هداية السالك إلى تحرير أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك للشنواني</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|     | ٧١         | ٦ ــ حاشية تأليف يس بن محمد غرس الدين الحليلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|     | ٧١         | ٧_ حاشية ابن كيران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|     | V)' .      | ٨ ــ شرح لأبي القاسم بن إدريس قصارة الحميري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|     | <b>V1</b>  | ٩_ حاشية كشف الغطا والحفا (كشف الحفا والغطا) أو حاشية ابن الحاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|     | ٧٢         | حواش أخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|     | ٧٢         | شروح شواهد أوضح المسالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|     | VY         | ١ ــ تكميل المرام، بشرح شواهد توضيح ابن هشام للفاسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|     |            | ٧ ــ روضة المنبى ، وبلوغ المرام، بجمع شواهد المكودي وابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

| الصفحة          |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| . V٣            | هشام للعربي بن محمد الهاشمي الزرهوبي العزوزي                        |
|                 | ٣ــــ المقاصد النحوية شرح شواهد شروح الألفية المشهور بشرح           |
| ٧٢              | الشواهد الكبرى للعيبي                                               |
| ·<br><b>V</b> ٣ | ٤ ـــ فرائد القلائد في مختصر شرح الشواهد للعيني                     |
| ٧٤              | ٣ شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب                                |
| ٧٤              | مهجه                                                                |
| ٧٥              | قيمته العلمية                                                       |
| ۸١              | دعــوى                                                              |
| ۸۳              | مصادر شرح شذور الذهب                                                |
| ٨٣              | تارىخ تأليفە                                                        |
| ٨٤              | مخطوطاته                                                            |
| ٨٥              | نشره                                                                |
| ۲۸              | شروح أخر لشذور الذهب                                                |
| ي ۲۸            | ١ ـــ السرور، في شرح الشذور لبدر الدين حسن بن أبي بكر بن حمد القدسي |
| ۲۸              | ٢ ـــ شرح الصدور، لشرح زوائد الشدور للبرماوي                        |
| •               | ٣ـــ شفاء الصدور، في حل ألفاظ الشذور كمال الدين محمد بن             |
| ۸٧              | عبد المنعم الجوهري المصري                                           |
| ۸٧              | ٤ ــ بلوغ الأرب، بشرح شذور الذهب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري        |
| . 🔥             | <ul> <li>شفاء الصدور، شرح الشذور للأسفراييني</li> </ul>             |
| ۸۸              | حواشي شرح شذور الذهب                                                |
| ۸۸              | ١ ـــ حاشية على شرح الشذور لابن هشام لأبي القاسم بن محمد البجائي    |
| ۸٩              | ٧ حاشية الفيشي                                                      |
| ۸٩              | ٣_ حاشية عبادة لمحمد عبادة العدوي                                   |
| ٨٩              | ٤ ـــ حاشية الدسوقي لمحمد بن أحمد بن عرفة المعروف بالدسوقي المالكمي |
|                 |                                                                     |
|                 |                                                                     |

|   | الصفحة    |                                                                         |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
|   | . A9      | <ul> <li>هـ حاشية الأمير لمحمد السنباوي المعروف بالأمير</li> </ul>      |
|   | ۹.        | ٦ ـــ حاشية الدر المنثور، على شرح الشذور نحمد منصور اليافعي             |
|   | 4.        | ٧— حاشية الجارم لبرهان الدين إبراهيم المعروف بالجارم الرشيدي            |
|   | 91        | ٨- حاشية نعمة الله لنعمة الله بن عبدالله الحسين الجزائري                |
| • | 91        | ٩ حاشية على شرح شذور الذهب لمحمد الأمين                                 |
|   | 91        | التقارير                                                                |
| , | . 91      | ١ — تقرير الإمباني على حاشية الأمير لشمس الدين محمد بن الإمبابي         |
|   | 91        | ٧ ــ تقرير الشرشيمي على حاشية الأمير للسيد الشرشيمي الصغير الشرقاوي     |
|   | 91        | ٣_ تقرير الإمبابي على ختم شرح الشذور                                    |
|   | 4 Y       | بعض مصفات أخرى حول شرح الشذور                                           |
|   | 97        | ١ – محتصر شرح شذور الذهب لأحمد بن صلاح الدين المحلي                     |
|   | 44        | ٢ ـــ نكت على شذور الذهب للسيوطي                                        |
|   | 9 %       | شواهده<br>١— الشرح الأطول لشواهد شذور الذهب لأبي القاسم بن محمد البجائي |
|   | <b>۹۳</b> | ٢ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  |
|   | ٩٣        | ٣— إعراب آيات الشذور لأبي القاسم البجائي                                |
|   | 9 8       | ٤ ـــ شرح شواهد الشدور، لبعض الأفاضل                                    |
|   | م ع       | ٥ ـــ منتهى الأرب بتحقيق وشرح شذور الذهب لمحمد محيي الدين عبد الحميا    |
|   | 4 8       | ٦— شذرات على شرح شذور الذهب لعبد المتعال الصعيدي                        |
|   | 90        | کی شرح قطر الندی وبل الصدی                                              |
|   |           |                                                                         |

| الصفحة |                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90     | تعریف                                                                                                             |
| 90     | موضوع الكتاب وتبويبه                                                                                              |
| 47     | اهم خصائصه                                                                                                        |
| 1.1    | مصاهره                                                                                                            |
| 1.1    | مخطوطاته برير برير بريد بالمستريد والمستريد والمستريد والمستريد والمستريد والمستريد والمستريد والمستريد والمستريد |
| 1.4    | نشره                                                                                                              |
| 1 . 8  | ترجمته                                                                                                            |
| 1 . 8  | حواشیه                                                                                                            |
| 1.5    | ١ ـــ حاشية على قطر الندى ليوسف المالكي الفيشي                                                                    |
| 1 . 8  | ٧ ــ حاشية على شرح القطر لأحمد بن أحمد الدلجموني                                                                  |
| 1.0    | ٣- حاشية السجاعي لأحمد بن محمد السجاعي                                                                            |
| 1.0    | ٤ حاشية على قطر الندى لحسن عبد الكبير                                                                             |
| /.0    | ٥ حاشية على قطر الندى للسويدي                                                                                     |
| ۱۰٦    | ٦- حاشية على قطر الندى لمحمود الألوسي                                                                             |
| 1.7    | ٧- حاشية على شرح قطر الندى للترمانيني.                                                                            |
| 1 • 7  | ٨_ حاشية هدية الأريب لأصدق الحبيب لابن عاشور الطاهر                                                               |
| 1.٧    | ٩ ــ حاشية لابن صبغة الله                                                                                         |
| ١٠٧    | ١٠ — حاشية على قطر الندى لأبي بكر الشنواني                                                                        |
| 1.4    | ١١ — حاشية ابن القاسم على القطر                                                                                   |
| 1.1    | شواهده                                                                                                            |
| 1.4    | ١ — شرح شواهد قطر الندى لابن هشام لأبي القاسم بن محمد البجائي                                                     |
| ١٠٨    | ٢_ـــ شرح شواهد قطر الندى لصادق بن علي بن حسن الحسيمي                                                             |
| ١٠٨    | ٣-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                            |
| ۱٠۸    | ٤ ــــ شرح شواهد قطر الندى لابن قاسم العبادي                                                                      |
| ١٠٨    | <ul> <li>هـ شرح شواهد قطر الندى لابن علوان الكعبي القباني .</li> </ul>                                            |
| ١٠٨    | ٦ ــــ شرح شواهد قطر الندى لصادق الأعرجي الفحام                                                                   |
| 1.9    | ٧ـــ شرح شواهد قطر الندى لمحمد الأمين المدرس                                                                      |
|        |                                                                                                                   |
|        |                                                                                                                   |
|        |                                                                                                                   |
|        |                                                                                                                   |
|        |                                                                                                                   |
|        | ن                                                                                                                 |

| <ul> <li>٨ - معالم الاهتداء شرح شواهد قطر الندى لابن مكي الزبيدي</li> <li>١٠ - شرح شواهد قطر الندى لتاج الدين أبي بكر الأحمدي القفصي</li> <li>١١٠ - شبب النّما إلى شرح قطر الندى لتاج الدين أبي بكر الأحمدي القفصي</li> <li>١١٠ - خبب النّما إلى شرح قطر الندى للفاكهي</li> <li>١١٠ - شرح معمر بن يحبي بن أبي الخبر بن عبدالقري المالكي</li> <li>١١٠ - شرح جمهول</li> <li>١١٥ - شرح جمهول</li> <li>١١٥ - شرح جمهول</li> <li>١١٥ - شرح المعامل بن الشيخ تميم الجوهري</li> <li>١١٥ - شرح المعامل بن الشيخ تميم الجوهري</li> <li>١١٥ - شرح المعالمي ارتبزا علي خان</li> <li>١١٥ - شرح المعابل بن الشيخ تميم الجوهري</li> <li>١١٥ - شرح المعابل بن الشيخ تميم الجوهري</li> <li>١١٥ - شرح المعابل بن الشيخ تميم الجوهري</li> <li>١١٥ - شرح وطلب الندى لأبي إسحاق إبراهيم الأندلسي</li> <li>١١٥ - خاتمة شرح قطر الندى لأبي غنم الجوهري</li> <li>١١٥ - خاتمة شرح قطر الندى للحمد عليش</li> <li>١١٥ - خاتمة شرح قطر الندى للحمد بن أحمد عليش</li> <li>١١٠ - خاتمة قطر الندى لعمد بن أحمد عليش</li> <li>١١٠ - خاتمة قطر الندى العبد العزيز الفرغلي</li> <li>١١٠ - خاتمة قطر الندى العبد العزيز الفرغلي</li> <li>١١٠ - خاتم قطر الندى المسمى (نشأة الطلاب وبهجة الأحباب) لحمد</li> <li>١١٠ - خاتم قطر الندى المسمى (نشأة الطلاب وبهجة الأحباب) لحمد</li> <li>١١٠ - خاتم قطر الندى المسمى (نشأة الطلاب وبهجة الأحباب) لحمد</li> <li>١١٠ - خاتم قطر الندى المسمى (نشأة الطلاب وبهجة الأحباب) لحمد</li> <li>١١٠ - خاتم قطر الندى المسمى (نشأة الطلاب وبهجة الأحباب) لحمد</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---------------------------------------------------------------|
| ١١٠ شرح شواهد قطر الندى لتاج الدين أبي بكر الأحمدي القفصي         شروح أخرى لغير ابن هشام         ١١٠ عبيب اللّذا إلى شرح قطر الندى للفاكهي         ٢٠ شرح معمر بن يحيي بن أبي الخير بن عبدالقري المالكي         ١١٠ ٣٠ بلوغ المرام شرح ابن عبدالملك بن جال الدين حسين العصامي         ١١٠ شرح مجهول         ١١٠ شرح المجهول         ١١٥ شرح جمهول         ١١٥ شرح المخهول         ١١٥ شرح المخهول         ١١٥ شرح المخهول         ١١٥ شرح المخهول         ١١٥ شرح المغيل بن الشيخ تمم الجوهري         ١١٥ شرح ملفي أرتيزا علي خان         ١١٥ شرح للديباجة والحائمة         ١١٥ عتارات من كتاب القطر لصادق بن علي بن حسن الحسني         ١١٥ شرح (الديباجة شرح قطر الندى لأبي غنم الجوهري         ١١٥ شطم قطر الندى لعبد المغير المغير المغريز الفرغلي         ١١٠ نظم قطر الندى لعبد المغير الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 1.4  | ٨ـــ معالم الاهتداء شرح شواهد قطر الندى لابن مكي الزبيدي      |
| شروح أخرى لغير ابن هشام      11 عبب النّدا إلى شرح قطر الندى للفاكهي المالكي النّدا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 1.4  | ۹ ــــ شرح شواهد قطر الندى لمجهول                             |
| ا جيب الله الم شرح قطر الندى للفاكهي المالكي الماكي الماكي المحتمد معمر بن يحيي بن أبي الحذير بن عبدالقوي المالكي المحتمد الم |   | 11.  | ١٠ ــــ شرح شواهد قطر الندى لتاج الدين أبي بكر الأحمدي القفصي |
| ا جيب الله الم شرح قطر الندى للفاكهي المالكي الماكي الماكي المحتمد معمر بن يحيي بن أبي الحذير بن عبدالقوي المالكي المحتمد الم |   | 11.  | شروح أخرى لغير ابن هشام                                       |
| ۲ — شرح معمر بن يمي بن أبي الخبر بن عبدالقوي المالكي         ٣ — بلوغ المرام شرح ابن عبدالملك بن جهال الدين حسين العصامي         ٥ — شرح لجهول         ٥ — شرح لجهول         ١١٥         ٢ — شرح وحاشية لجهول         ١١٥         ٨ — شرح إسماعيل بن الشيخ تميم الجوهري         ١١٥         ٨ — شرح السماعيل بن الشيخ تميم الجوهري         ١١٥         عتارات وشروح للديباجة والحائمة         ١١٥         عتارات من كتاب القطر لصادق بن علي بن حسن الحسيني         ١١٥         ٢ — شرح والديباجة) لحير الدين نعان الألوسي         ١١٥         ١١٥         نظم قطر الندى لعبد العزيز الفرغلي         ١١٠         نظم قطر الندى لعبد العزيز الفرغلي         ٢ — نظم القطر لسعيد بن عبدالله بن شاوي العبيدي         ٢ — نظم قطر الندى المسمى (نشأة الطلاب وبهجة الأحباب) لحمد         ٤ — نظم قطر الندى المسمى (نشأة الطلاب وبهجة الأحباب) لحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | * | 11.  |                                                               |
| ۳ بلوغ المرام شرح ابن عبدالملك بن جال الدين حسين العصامي         ٤ - شرح نجهول         ٥ - شرح نجهول         ٢ - شرح وحاشية نجهول         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ٨ - شرح المحاصل المنتخ تميم الجوهري         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥         ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 118  |                                                               |
| \$- شرح لجمهول         0- شرح لجمهول         7- شرح وحاشية لجمهول         10         4- شرح اسماعيل بن الشيخ تميم الجوهري         10         4- شرح علفي أوتيزا علي خان         10         4- شرح علفي أوتيزا علي خان         110         2- شرح علفي الندى لأبي إسحاق إبراهيم الأندلسي         110         2- شرح للديباجة والحلائمة         110         3- شرح ديباجة شرح قطر الندى لأبي غنيم الجوهري         110         3- شرح (الديباجة) لجير الدين نعان الألوسي         110         3- خاتمة شرح قطر الندى لمحمد بن أحمد عليش         111         112         113         114         115         116         117         118         119         110         111         112         113         114         115         116         117         118         119         110         111         111         111         111         111         111         111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | 112  |                                                               |
| ١١٥       مترح لجمهول         ٢ - شرح وحاشية لمجمول       ١١٥         ٧ - مرقص الأخبار لمجمول       ١١٥         ٨ - شرح إسماعيل بن الشيخ تميم الجوهري       ١١٥         ٩ - شرح علفي أوتيزا علي خان       ١١٥         ١١٥ شرح علف الندى لأبي إسحاق إبراهيم الأندلسي       ١١٥         عثنارات وشروح للديباجة والحائمة       ١١٥         ٢ - شرح ديباجة شرح قطر الندى لأبي غنيم الجوهري       ١١٥         ٣ - شرح (الديباجة) لحبر الدين نعان الألوسي       ١١٥         ١١٥ خاتمة شرح قطر الندى لحمد بن أحمد عليش       ١١٦         ١١٥ نظم قطر الندى لعبد العزيز الفرغلي       ١١٦         ٢ - نظم القطر لسليان الشاوي       ١١٩ العرب عبدالله بن شاوي العبيدي         ٤ - نظم قطر الندى المسمى (نشأة الطلاب وبهجة الأحباب) لحمد         ٤ - نظم قطر الندى المسمى (نشأة الطلاب وبهجة الأحباب) لحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         |
| ٦- شرح وحاشية لجهول         ٧- مرقص الأخبار لجهول         ٨- شرح إسماعيل بن الشيخ نميم الجوهري         ١٥- شرح ملفي أرتيزا علي خان         ١١- شرح ملفي أرتيزا علي خان         ١١٠ شرح ملفي الندى لأبي إسحاق إبراهيم الأندلسي         ١١٥ عثارات وشروح للديباجة والحائمة         ١١٠ عثارات من كتاب القطر لصادق بن علي بن حسن الحسيني         ١١٠ شرح ديباجة شرح قطر الندى لأبي غنيم الجوهري         ٣- شرح (الديباجة) لحير الدين نعان الألوسي         ١١٠ خاتمة شرح قطر الندى لحمد بن أحمد عليش         ١١٠ نظم قطر الندى لعبد العزيز الفرغلي         ٢- نظم القطر لسعيد بن عبدالله بن شاوي العبيدي         ٢- نظم القطر لسليان الشاوي         ٤- نظم قطر الندى المسمى (نشأة الطلاب وبهجة الأحباب) لمحمد         ٤ نظم قطر الندى المسمى (نشأة الطلاب وبهجة الأحباب) لمحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |      | <del>-</del>                                                  |
| <ul> <li>٧- مرقص الأخبار لجمهول</li> <li>٨- شرح إسماعيل بن الشيخ تميم الجوهري</li> <li>٩- شرح ملفي أرتيزا علي خان</li> <li>١١٥ ثارة على خان</li> <li>١١٥ شرح علفر الندى لأبي إسحاق إبراهيم الأندلسي</li> <li>عنتارات وشروح للديباجة والحاتمة</li> <li>١١٥ عنتارات من كتاب القطر لصادق بن علي بن حسن الحسيني</li> <li>٢- شرح ديباجة شرح قطر الندى لأبي غنيم الجوهري</li> <li>١١٥ عنر (الديباجة) لحير الدين نعان الألوسي</li> <li>١١٥ على خاتمة شرح قطر الندى لحمد بن أحمد عليش</li> <li>١١٦ نظم قطر الندى لعبد العزيز الفرغلي</li> <li>٢- نظم القطر لسليان الشاوي العبيدي</li> <li>١٦٠ نظم قطر الندى المسمى (نشأة الطلاب وبهجة الأحباب) لحمد</li> <li>١١٥ خاتمه قطر الندى المسمى (نشأة الطلاب وبهجة الأحباب) لحمد</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |      |                                                               |
| <ul> <li>٨- شرح إسماعيل بن الشيخ تميم الجوهري</li> <li>٩- شرح ملفي أرتيزا علي خان</li> <li>١١٥ نظم قطر الندى لأبي إسحاق إبراهيم الأندلسي</li> <li>١١٥ غتارات وشروح للديباجة والحائمة</li> <li>٢- غتارات من كتاب القطر لصادق بن علي بن حسن الحسيني</li> <li>٢- شرح ديباجة شرح قطر الندى لأبي غنيم الجوهري</li> <li>٣- شرح (الديباجة) لحير الدين نعان الألوسي</li> <li>١١٥ غطر الندى لمحمد بن أحمد عليش</li> <li>١١٥ نظم قطر الندى لعبد العزيز الفرغلي</li> <li>٢- نظم القطر لسعيد بن عبدالله بن شاوي العبيدي</li> <li>٣- نظم قطر الندى المسمى (نشأة الطلاب وبهجة الأحباب) لمحمد</li> <li>١٦٠ نظم قطر الندى المسمى (نشأة الطلاب وبهجة الأحباب) لمحمد</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |      |                                                               |
| ١١٥       ١٠٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٦       ١١٥       ١١٦       ١١٦       ١١٥       ١١٥       ١١٦       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥ <td< th=""><th></th><th>110</th><th></th></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 110  |                                                               |
| أ شرح قطر الندى لأبي إسحاق إبراهيم الأندلسي.     الله عنارات وشروح للديباجة والحائمة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 110  |                                                               |
| عنارات وشروح للديباجة والخاتمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 1.10 | ٩ ــ شرح ملفحي ارتيزا علي خان                                 |
| عنارات وشروح للديباجة والخاتمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 110  | ١٠ ـــ شرح قطر الندى لأبي إسحاق إبراهيم الأندلسي              |
| ۲ - شرح ديباجة شرح قطر الندى لأبي غنيم الجوهري       ١١٥         ٣ - شرح (الديباجة) لحير الدين نعان الألوسي       ١١٦         ٤ - خاتمة شرح قطر الندى لمحمد بن أحمد عليش       ١١٦         نظم قطر الندى       ١١٥         ١٠ - نظم القطر لسعيد بن عبدالله بن شاوي العبيدي       ١١٦         ٣ - نظم القطر لسليان الشاوي       ١١٦         ٤ - نظم قطر الندى المسمى (نشأة الطلاب وبهجة الأحباب) لمحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 110  | = \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                        |
| <ul> <li>٣ - شرح (الديباجة) لخير الدين نعان الألوسي .</li> <li>١١٦ - خاتمة شرح قطر الندى لمحمد بن أحمد عليش .</li> <li>١١٦ - نظم قطر الندى لعبد العزيز الفرغلي .</li> <li>٢ - نظم القطر لسعيد بن عبدالله بن شاوي العبيدي .</li> <li>٣ - نظم القطر لسليان الشاوي .</li> <li>١١٦ - نظم قطر الندى المسمى (نشأة الطلاب وبهجة الأحباب) لمحمد .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 110  | ١ — مختارات من كتاب القطر لصادق بن علي بن حسن الحسيني         |
| <ul> <li>٣ - شرح (الديباجة) لخير الدين نعان الألوسي .</li> <li>١١٦ - خاتمة شرح قطر الندى لمحمد بن أحمد عليش .</li> <li>١١٦ - نظم قطر الندى لعبد العزيز الفرغلي .</li> <li>٢ - نظم القطر لسعيد بن عبدالله بن شاوي العبيدي .</li> <li>٣ - نظم القطر لسليان الشاوي .</li> <li>١١٦ - نظم قطر الندى المسمى (نشأة الطلاب وبهجة الأحباب) لمحمد .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 110  | ٢ ـــ شرح ديباجة شرح قطر الندى لأبي غنيم الحوهري              |
| نظم قطر الندى العبد العزيز الفرغلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | 110  | ٣ ـــ شرح (الديباجة) لحير الدين نعان الألوسي                  |
| <ul> <li>١٠ نظم قطر الندى لعبد العزيز الفرغلي</li> <li>٢ نظم القطر لسعيد بن عبدالله بن شاوي العبيدي</li> <li>٣ نظم القطر لسليان الشاوي</li> <li>٤ نظم قطر الندى المسمى (نشأة الطلاب وبهجة الأحباب) لمحمد</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 7/1  | ٤ ــ خاتمة شرح قطر الندى لمحمد بن أحمد عليش                   |
| <ul> <li>٢ نظم القطر لسعيد بن عبدالله بن شاوي العبيدي</li> <li>٣ نظم القطر لسليان الشاوي</li> <li>٤ نظم قطر الندى المسمى (نشأة الطلاب وبهجة الأحباب) لمحمد</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 117  | نظم قطر الندي                                                 |
| <ul> <li>٢ نظم القطر لسعيد بن عبدالله بن شاوي العبيدي</li> <li>٣ نظم القطر لسليان الشاوي</li> <li>٤ نظم قطر الندى المسمى (نشأة الطلاب وبهجة الأحباب) لمحمد</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 711  | ١ ــ نظم قطر الندي لعبد العزيز الفرغلي                        |
| ٣— نظم القطر لسليان الشاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - | •    | •                                                             |
| ٤ — نظم قطر الندى المسمى (نشأة الطلاب وبهجة الأحباب) لمحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |      | ·                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |      |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 117  | بن سعيد البويصري العمري                                       |

| . ti                  |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ا <b>لصفحة</b><br>۱۱۷ | ه شرح قصیدة بانت سعاد                                                          |
| 117                   | ت تعریف                                                                        |
| 119                   | منهج الشرح                                                                     |
| 18.                   | مصادره                                                                         |
| 17.                   | شواهده                                                                         |
| 171                   | مخطوطاته                                                                       |
| 174                   | نشره                                                                           |
| 178                   | کتب حول شرح بانت سعاد                                                          |
| 178                   | ١ ـــ محتصر شرح بانت سعاد للأميوطي                                             |
| 1 12                  | ٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                         |
|                       | محمد بن خلیل                                                                   |
| 177<br>17V            | ٣ حاشية شرح بانت سعاد للبغدادي                                                 |
| 144                   | تقويم موجز                                                                     |
| 174                   | ٦ كتاب ألغاز                                                                   |
| · 1/\                 | موضوعه                                                                         |
| 1/1                   | نماذج منه                                                                      |
| 1/1                   | مخطوطاته                                                                       |
| 7.7.                  | حاشية الغزي                                                                    |
| 1/1/                  | نشره                                                                           |
| 1/4                   | ■ رساٹا                                                                        |
| 191                   | ١ أَنْتَ أَعْلَمُ وَمَالُكَ                                                    |
| 198                   | ٧ ـــ إِنَّ رَحْمَةُ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ                       |
| 14∨                   | ۳ اُنمَا                                                                       |
|                       | ٤ ـ تُوجيه النَّصْب في قولهم : فضلاً، ولغةً، واصطلاحاً، وخلافا، وأيضاً         |
| 194                   | وهَلُمَّ حِراً                                                                 |
| 7.4                   | هــــ شرحٌ حقَيقة الاستفهام، والفرق بين أدواته                                 |
| 7.0                   | ٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                         |
| ·                     | ٧ ـــ الفرق بين قولنا: والله لا كلمت زيدا ولا عمرا ولا بكرا بتكرار (لا)        |
| <b>Y• Y</b>           | وبدون تكرارها                                                                  |
| Y•A                   | ٨ كأنِك بالدنيا لم تكن، وبالآخرة لم تزل                                        |
| ۲۱.                   | ٩ ـ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِيجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً |
|                       |                                                                                |

| 717                 | نصل الثاني: أثار مخطوطة                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 710                 | ا كتب                                                                  |
| 717                 | آ تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد أو شرح الشواهد                          |
| .717                | إسم الكتاب وموضوعه                                                     |
| 77.                 | ابوابه                                                                 |
| 771                 | مهجه                                                                   |
| 777                 | تحقيق الشواهد                                                          |
| ۲۳۳                 | تحقيق عدد من المسائل                                                   |
| 777                 | بين شرحي الشواهد لابن هشام والعيني                                     |
| 72.                 | قيمة كتاب ابن هشام العلمية                                             |
| 78.                 | مصادره                                                                 |
| 737                 | تاریخ تألیفه                                                           |
| 724                 | المعروف من نسخه<br>۲ الجامع الصغير                                     |
| 750                 |                                                                        |
| 720                 | حقیقته<br>موضوعاته                                                     |
| 7 \$ 1              | بین الجامع الصغیر وشرح قطر الندی                                       |
| 729                 |                                                                        |
| 707                 | بين الجامع الصغير وأوضع المسالك                                        |
| YOX                 |                                                                        |
| 404                 | قيمة الجامع الصغير العلمية                                             |
| 777                 |                                                                        |
| 44.                 | لأسرف بالله المنافلة المنافلة المالة المالة                            |
| 474                 | السراج المنير شرح الحامع الصغير تأليف اسماعيل بن ابراهيم العلوي اليمني |
| <b>4</b> \ <b>5</b> | قيمة هذا الشرح                                                         |
|                     | الرائد الخبير، بموارد الجامع الصغير تأليف العلامة فخر الدين            |
| 440                 | عبد العفار بن إبراهيم العلوي                                           |
| <b>۲</b> ۷٦         | [٣] شرح اللمحة البدرية                                                 |

| الصفحة              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ÷ . |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 777                 | اللمحة البدرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 777                 | شرح اللمحة البدرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 777                 | منهج الشرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| <b>Y</b> V <b>9</b> | نقد ابن هشام لأبي حيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *   |
| YAY                 | قيمة الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| <b>Y</b>            | مصادره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 440                 | المعروف من مخطوطاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| YAY                 | . رسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| PAY                 | المتراض الشرط على الشرط على الشرط المسترط على الشرط المسترط على الشرط المسترط على الشرط المسترط المستر |     |
| 797                 | إعراب لا إله إلا الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Y \$ A              | القامة الدليل على صحة التمثيل وفساد التأويل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| ٣٠٣                 | <ul> <li>قوح الشذا بمسألة كذا</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| ٣٠٧                 | المباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية     مسائل وأجوبتها المعروف باسم ألغاز في اعراب بعض آبات القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| <b>~</b> !·         | <ul> <li>□ مسائل وأجوبتها المعروف باسم ألغاز في إعراب بعض آيات القرآن</li> <li>☑ موقد الأذهان وموقظ الوسان</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| . 717               | النا موقد الادهان وموقف الإنسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                     | الفصل الثالث: آثار منسوبة لابن هشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 770                 | الروضة الأدبية في شواهد علوم العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| <b>***</b>          | ۲ شرح الجمل الكبرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •   |
| 777                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ۳۳۸                 | سرح القصيدة اللغزية في المسائل النحوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   |
| ٣٤٠                 | ع شوارد الملح وموارد المنح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 720                 | <ul> <li>عضر الانتصاف من الكشاف</li> <li>تزهة الطرف في علم الصرف</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| ٣٠.                 | √ أثران لا وجود لها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 701                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 404                 | الفصل الرابع: آثار مفقودة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 700                 | التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل التحصيل والتفصيل الكتاب التذييل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| <b>70</b> /         | النذكوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 771                 | 🔻 حواشي الألفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| <b>٣7</b> Y         | عواشي التسهيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                     | ٠<br>ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |

| الصفحة                                       |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 778<br>770<br>777<br>77V<br>77A              | و       رفع الحصاصة عن قراء الخلاصة         أ       شرح التسهيل         أ       شرح الشواهد الصغرى         أ       عمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب         أ       تخليص الدلالة في تلخيص الرسالة |
| 779<br>771<br>774<br>779                     | الفصل الخامس: تقويم إنتاج ابن هشام<br>ا مصادر إنتاجه<br>۲ تطوره الفكري<br>۳ مباحثه اللغوية                                                                                                              |
|                                              | الباب الثاني<br>مذهب ابن هشام النحوي                                                                                                                                                                    |
| mq0<br>mqv<br>£.0<br>£11                     | الفصل الأول: موقف ابن هشام من الدراسات النحوية التي سبقته  ا ابن هشام والبصريون  ابن هشام والكوفيون  طريقة المحققين                                                                                     |
| \$10<br>\$1V<br>\$77<br>\$7V<br>\$77<br>\$21 | الفصل الثاني: ابن هشام وأشهر النحاة  الفصل الثاني: ابن هشام وأشهر النحاة  الأخفش  الأخفش  الوعلي الفارسي  الزعشري  الزعشري  ابن عصفور                                                                   |
| £ £ 0<br>£ 0 7"                              | ا بن مستور<br>آ ابن مالك<br>آبو حيان                                                                                                                                                                    |

| 754            | الفصل الثالث: اجتهادات ابن هشام     |
|----------------|-------------------------------------|
| ٤٦٥            | ا آراؤه                             |
| . £VY          | <u>۲</u> اختیاراته                  |
| ٤٨١            | الفصل الرابع: ابن هشام وأصول النحو  |
| ٤٨٣            | الساع                               |
| ٤٨٣            | أُولًا: القرآن الكريم               |
| ٤٨٧            | ثانيا: القراءات                     |
| 191            | ثالثا: الحديث                       |
| £ 9 A          | رابعا: الشعر                        |
| 0.4            | <ul> <li>القياس والتعليل</li></ul>  |
| 0.0            | الحفاتمة                            |
| ٥٠٩            | المصادر                             |
| 011            | ا المخطوطات                         |
| ٥١٤            | ۲ المطبوعات                         |
| ٥٢٧            | الكشافات                            |
| 079            | كشاف الآيات                         |
| ٥٥٢            | الشريف                              |
| 000            | الأشعار                             |
| ه ۲ ه          | الأرجاز                             |
| ۸۶٥            | ه كشاف المسائل النحوية              |
| <b>&gt;</b> ∨٩ | ٦ كشاف المباحث اللغوية وبعض الفوائد |
| · .            | √ كشاف الاعلام                      |
| 947            | △ كشاف البلاد والأماكن              |
| 1.4            | 9 كشاف المكتبات                     |
|                | اً آثار ار. هشام                    |

## رَفْعُ مجس (لارَّحِمْ الْهُجَّنَّ يُّ (سِکنتر) (البِّرُرُ (الِفِرُونِ کِسِس

المهيت

■ الحياة العلمية في مصر بعد سقوط بغداد

■ تطور الدراسات النحوية في عصر ابن هشام



#### رَفَعُ جس ((ترَّی) (النجَّس) (اَسِلَتُهُ (النِّهُ) (النِّهُ) (النِّهُ)

#### الحياة العلمية في مصر بعد سقوط بغداد

كان للإرث الحضاريّ العربق، وللمزاج الطبيعيّ والفكريّ والنفسيّ أثر عميق في أن تبسط مصر حبّها للثقافة الإسلامية، وأن تمحض لها عقليتها منذ أن عقدت الأواصر بينها وبين الدين الجديد. وربماكان أعمق من ذلك تأثيرا أن مصر أصبحت مهجرا مستطابا للعرب منذ فجر الفتح الإسلامي، ضمّهم إلى صدره، وخلطهم بنفسه ودمه (١).

وقد أحدث سقوط بغداد انقلابا كبيرا في كيان الأمة الإسلامية أوى فيه الفكر الإسلاميّ إلى القاهرة: فمصر نجحت في صد المغول وطرد الصليبين، وانتقلت إليها بذلك زعامة العالم الإسلاميّ (٢).

وبها امتدت ظلال الأمن والرخاء فهاجر إليها علماء المسلمين من شتى البقاع رهبا ورغبا<sup>(٣)</sup>.

وفيها أحد الحكام أنفسهم بالجد الصارم في إنهاض الحركة العلمية بالمشاركة البصيرة حينا، والبدل في سخاء دائما (٤).

لهذا كله ارتقت الحياة العلمية في مصر بعد سقوط بغداد ارتقاء كبيرا كان أوضح مظاهره:

١ - كثرة حلقات تدريس العلوم المختلفة بالمساجد، وافتتاح أعداد كبيرة من دور العلم، وحبس الحكام الأموال الطائلة عليها (٤).

٢ إحياء التراث العلمي الذي كان من حسناته تأليف أوسع المعاجم اللغوية (٥) ، وأكثرها شهرة وهما: «لسان العرب» لجمال الدين محمد بن مكّرم بن منظور الأفريقي المصري المتوفي سنة ٧١١هـ(١) ، و«القاموس المحيط» لمحمد بن يعقوب بن إبراهيم الشهير بمجد الدين الفيروز ابادي المتوفى سنة ٨١٦هـ أو ٨١٧هـ (٧).

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون: المقدمة ۷۷۸، ۷۷۹، عبد اللطيف حمزة: الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأبوبي والمملوكي الأول ۱۹، غوستاف لوبون: حضارة العرب ـــ ترجمة عادل زعيتر ۲۰۳، وانظركتاب: البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب للمقريزي مع دراسات عن تاريخ العروبة في وادي النيل لعبد المجيد عابدين.

<sup>(</sup>۲) ستيفن ريستمان: تاريخ الحروب الصليبية ـــ ترجمة السيد الباز العرينيّ ۲: ۷۰۰ ــ ۷۲۰، سعيد عبد الفتاح عاشور: الحركة الصليبية ۲: ۷۰۰ ــ ۷۰۲، ۱۱۳۱ ــ ۱۱۳۷، عبد اللطيف حمزة: الحركة الفكرية ۲: ۱۶ ــ ۲:۲، ۳۱٪.

<sup>(</sup>٣) نجورجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية ٣: ١٢٢، عبد اللطيف حمزة: الحركة الفكرية ٢١، ٣١٤.

 <sup>(3)</sup> ابن بطوطة: تحفة النظار ١: ٢٠، ابن خلدون: للقدمة ٧٧٨ — ٧٧٩، المقريزي: الخطط المقريزية ٢: ٣٦٣ — ٤٠٤ عبد اللطيف حمزة: الحركة الفكرية، ١٩ — ٣٦٠، ١٤ — ١٤٩ بـ ١٩٣١، ١٦٣.

<sup>(</sup>٥) عبد اللطيف حمزة: الحركة الفكرية ٢٣٨، ٣٤٥.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: المدرر الكامنة ٥: ٣٢ـ٣٣، السيوطي: بغية الوعاة ١: ٢٤٨.

<sup>(</sup>٧) السيوطي: بغية الوعاة ١: ٢٧٤، السخاوي: الضوء اللامع ١٠: ٨٦.

وكان من حسناته أيضا ظهور الموسوعات الأدبية والعلمية الكبيرة التي يعد في طليعتها: «نهاية الأرب» لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويريّ المتوفى سنة 87 هـ (١) ، و «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» لشهاب الدين أحمد بن يحيى ابن فضل الله العمريّ المتوفى سنة 82 هـ (٢) ، و «صبح الأعشى» لأبي العباس أحمد بن علي القلقشنديّ المتوفى سنة 82 هـ (٣)

٣— نشاط حركة التأليف بعامة، فقد ظهرت مؤلفات متعددة في فروع العلوم المختلفة إلى جانب المعاجم والموسوعات، وكان من هذه المؤلفات كثير من كتب النحو المعروفة لكبار النحاة المتأخرين الذي سيأتي ذكرهم (٤).

<sup>(</sup>١) ابن حجر: الدرر الكامنة ١: ٢٠٩ ـــ ٢١٠.

<sup>(</sup>٣) السخاوي: الضوء اللامع ٨:٢.

<sup>(</sup>٤) عبد اللطيف حمزة: الحركة الفكرية ٢٥، ٣٧١-٣٧٢.

#### رَفْعُ عِن ((رَجَئِ الْفِضَّ) (سِلْنَمُ (الِنْرِمُ (الِنْرِوَى/سِت

#### تطور الدراسات النحوية في عصر ابن هشام

#### الحركة النحوية في عصر الأيوبيين والماليك

نهضت الدراسات النحوية في عصر الأيوبيين والماليك نهضة مباركة لارتباطها ارتباطا وثيقا بعلوم الدين التي كانت أجل أهداف النشاط العلمي المتقد في هذه الحقبة (١).

فني هذا العصر عاش كبار النحاة المتأخرين أمثال: يحي بن معطي المتوفى سنة ٦٢٨هـ(٢) ، وعثمان بن عمر بن الحاجب المتوفى سنة ٦٤٦هـ(١) ، ومحمد بن عبدالله بن مالك المتوفى سنة ٦٧٢هـ(١) ، ومن جاء بعدهم من أئمة النحو.

وفيه ظهرت المنظومات النحوية التي كان أشهرها «ألفية» بن معطي، و«ألفية» ابن مالك، كما ظهرت مؤلفات نحوية عديدة ظل كثير منها محور الدراسات، وكتب الدَّرس المفضلة إلى يومنا هذا.

وآراء هؤلاء الأعلام، ومؤلفاتهم هي التي أقامت صرح المدرسة المصرية، أو مدرسة مصر والشام في النحو (٠٠).

#### كبار النحاة في عصر ابن هشام

عاصر ابن هشام عددا من الأئمة المبرّزين في النحو منهم: عبداللطيف بن المرحل المتوفى سنة  $2 \, V \, e^{(r)}$ ، وأبو حيان الأندلسي المتوفى سنة  $2 \, V \, e^{(r)}$ ، وإلى هذين العالمين انتهت مشيخة النحو بمصر في عهدهما، وعليها تتلمذ ابن هشام  $^{(\Lambda)}$ ، وكثير من نحاة زمانه، كما عاصره أيضا حسن بن قاسم بن عبدالله المرادي

<sup>(</sup>١) عبد اللطيف حمزة: الحركة الفكرية ١٧٢، ٢١٣\_٢٣٠، ٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) السيوطي: بغية الوعاة ٢: ٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢: ١٣٥،١٣٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١: ١٣٤.

 <sup>(</sup>٩) شوقي ضيف: المدارس النحوية ٣٢٧-٣٦٥، عبد العال سالم: القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية ١٧٩-٢١٣، عبد اللطيف حمزة: الحركة الفكرية ٣٢٠-٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: الدرر الكامنة ٢: ٢٠—٢١، السيوطي: حسن المحاضرة ١: ٢٣١، ابن العاد: شذرات الذهب ٦: ١٤٠.

 <sup>(</sup>٧) ابن حجر: المصدر السابق ٥: ٧٠-٧٦، السيوطي: بغية الوعاة ١: ٢٨٠-٣٨٣، ابن العاد: شذرات الذهب ٦: ١٤٥-١٤٧، الشوكائي: البدر الطالع ٢: ٢٨٠-٢٩١.

<sup>(</sup>٨) انظر المصادر المذكورة في ٧٠٦ ورسالة: وابن هشام في كتابه المغني، لعلي فودةـــخطوطةـــ١٣ــ١.

المصري المعروف بابن أم قاسم المتوفى سنة 280هد<sup>(1)</sup>، وعبدالله بن عبد الرحمن بن عقيل المتوفى سنة 270

#### أشهر المؤلفات

حفل عصر ابن هشام بمؤلفات نحوية كثيرة رزقت الشهرة والخلود، كان في طليعتها:

الكتب التي ألفت حول «ألفية» ابن مالك والتي منها: «شرح ألفية ابن مالك» لابن الناظم، و«منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك» (٣) لأبي حيان الأندلسي، و«توضيح الألفية» (٤) لابن أم قاسم المرادي، و«أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» (٥) لابن هشام، و«شرح ابن عقيل» (٦) لها.

والكتب التي ألفت حول كتاب «التسهيل» لابن مالك أيضا، وهي عديدة منها:

أربعة كتب لأبي حيان هي: «التنخيل الملخص من شرح التسهيل» و«التكميل في شرح التسهيل» و«التذييل والتكميل في شرح التسهيل» و«ارتشاف الضرب» وفيه لخص أبو حيان كتابه «التذييل والتكميل» (٧).

ومنها «شرح» الحسن بن أم قاسم المرادي<sup>(۸)</sup>.

وقد ذكروا لابن هشام حول كتاب «التسهيل» ثلاثة كتب هي: «التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكيل» لأبي حيان و«حواشي التسهيل» و«شرح التسهيل» (٩٠).

وفي هذا العصر ظهرت عدة مؤلفات في حروف المعاني، من أشهرها كتاب «رصف المباني في حروف المعاني» (١١ لأحمد بن عبد النور المالغي المتوفى سنة ٧٠٢هـ وكتاب «الجنى الداني في حروف المعاني» (١١ لابن أم قاسم المرادي.

وأكثر مؤلفات هذا العصر شهرة، وأعظمها خلودا في موضوع حروف المعاني وغيره من موضوعات النحو هو كتاب «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام.

<sup>(</sup>١) السيوطي: بغية الوعاة ١: ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: الدرر الكامنة ٥: ٧١، خديجة الحديثي: أبو حيان الأندلسي ١٢٤ــ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) السيوطي: بغية الوعاة ١: ١٧٥.

<sup>(</sup>٥) للصدر السابق ٢: ٦٩.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ٢: ٤٨.

 <sup>(</sup>٧) للصدر السابق ١: ٢٨٢، خديجة الحديثي: أبو حيان النحوي ١١٠ ــ ١٢٣ ــ ١٣١ ــ ١٣٩ ــ ١٣٥. وقد قال السيوطي عن كتابي أبي حيان الأخيرين: و... ولم
 أر في العربية أعظم من هذين الكتابين، ولا أجمع ولا أحصى للخلاف والأحوال، وعليها اعتمدت في كتابي: وجمع الجوامع ...ه انظر البغية ١: ٢٨٣.

<sup>(</sup>٨) السيوطي: بغية الوعاة ١: ٥١٧.

<sup>(</sup>٩) ابن حجر: الدرر الكامنة ٢: ٤١٦، السيوطي: بغية الوعاة ٢: ٦٩.

<sup>(</sup>١٠) السيوطي: بغية الوعاة ١: ٣٣٢.

<sup>(11)</sup> المصدر السابق ١: ٥١٧.

#### مهج التأليف في النحو

من السمات البارزة في كثير من المؤلفات النحوية بهذا العصر التدرج فيها بين: مختصر ووسيط وبسيط. مراعاة لمستويات الطلاب: من مبتديء، وشاد، ومنته. وفي الآثار العلمية لكثير ممن مرّ ذكرهم بعض أمثلة لذلك.

والمتون وشروحها من المعالم الواضحة أيضا في حركة التأليف بهذا العصر. وقد كان في مقدمة الدوافع لكثرة تأليف المتون الرغبة القوية في التعويض السريع لما فقد من التراث من جهة، وتقديم مختصرات صغيرة للطلاب من جهة أخرى. إلا أن هذه المتون كانت من الإيجاز والتركيز بحيث احتاجت الى شروح لها. وربما قام مؤلف المتن نفسه بشرحه كما فعل بعض أئمة النحو السابقين. ولكثرة هذا النوع من المؤلفات في هذا العهد يراه بعضهم جديرا بأن يسمى: عهد المتون والشروح (١).

ومن الخصائص البيّنة في مصنفات هذه الفترة الطابع التعليمي أو المدرسي الذي يعنى بتنظيم المادة العلمية في أسلوب يعين الطلاب على استيعابها.

وكتب ابن هشام تعتبر في طليعة الأمثلة الجيدة للمؤلفات النحوية التي يتمثل فيها منهج التأليف في عصره.

(١) محمد الطنطاوي: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ٢٢٨ـــ٢٣٠.



### رَفْعُ بعِس (الرَّحِيُّ اللِّخِثَّ يُّ (أَسِلَسَ (النِّرُ الْمِلْووَ کَرِسَ

الإباب للاؤول

## الثارلين هشام

- آثار مطبوعة
- آثار مخطوطة
- آثار منسوبة لابن هشام
  - آثار مفقودة
- تقويم إنتاج ابن هشام

رَفْعُ معِب (لرَّحِنِج (الْنَجَنَّ يُّ (أَسِلَتُمَ (لِنَبِّنُ (لِفِود وكيب

الفقيك للأولئ

الثارم طبوعي

∎ کتب

■ رسائل

## رَفْعُ بعبر (لرَّحِمْ لِ الْلَجْتَّرِيِّ (سِلنَمُ (لِنَّرِّرُ لِلْفِرُوفِ مِنْ لِلْفِرُوفِ مِنْ لِلْفِرُوفِ مِنْ الْفِرْدُوفِ مِنْ الْفِرْدُوفِ مِنْ ال

التبت

- 1 الإعراب عن قواعد الإعراب
- ٢ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك
  - شرح شذور الذهب
     شرح قطر الندى وبل الصدى
    - المرح قصيدة بانت سعاد
      - كتاب ألغاز



#### رَفْعُ عِبِ (لِرَّحِيُّ (الْغِثَّرِيُّ (أَسِكْتُمُ (الْغِيْرُ (الْغِرُونُ/سِتَ

#### الإعراب عن قواعد الإعراب

#### تعريف

هذا كتاب وجيزيقع مطبوعا في نحو عشرين <sup>(١)</sup> صفحة من الحجم الصغير — طباعة قديمة، بدون علامات ترقيم، أو تعليقات في أسفل الصفحات — كتب بلغة شبيهة بلغة المتون في اختصارها، واستيعابها.

والكتاب يختلف مضمونا عن جمهرة كتب النحو المعروفة، فموضوعاته هي: الجملة بأحكامها المختلفة، وشبه الجملة كذلك، وتفسير طائفة من الكلمات التي تكثر الحاجة إليها، وعرض لبعض مباديء أساسية في الإعراب. وقد جعل ذلك في أربعة أبواب:

#### الباب الأول:

في الجملة وأحكامها وهو يشتمل على أربع مسائل:

المسألة الأولى: في شرح الجملة.

المسألة الثانية: في الجمل التي لها محل من الإعراب.

المسألة الثالثة: في الجمل التي لا محل لها من الإعراب.

المسألة الرابعة: الجملة الخبرية التي لم يسبقها ما يُطلبها لزوما وإعرابها بعد النكرة والمعرفة (٢).

#### الباب الثاني:

في الجار والمجرور، وهو يشتمل أيضا على أربع مسائل:

المسألة الأولى: في متعلق الجار والمجرور، وبيان ما لا متعلق له منها.

المسألة الثانية: في حكم الجار والمجرور بعد المعرفة والنكرة.

المسألة الثالثة: تقدير متعلق الجار والمجرور إذا كان صفة، أو صلة، أو حبرا، أو حالا.

المسألة الرابعة: ما يجوز من إعراب في الجار والمجرور وما بعدهما في هذه المواضيع الأربعة إذا وقعا بعد نفى أو استفهام

وينهي هذا الباب بتنبيه يقول فيه: «جميع ما ذكرناه للجار والمجرور ثابت للظرف» (٣). ويأتي بأمثلة لذلك (١٠).

<sup>(</sup>١) من صفحة ١٠٨-١٣٧٨ ضمن مجموعة طبعت بمطبعة الجوائب بالآستانة سنة ١٢٩٩هـ، وهو آخر شيء في هذه المجموعة التي تشتمل أيضا علمى: ونزهة الطرف في علم الصرف، للميداني، و والأنموذج، للزمخشري.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإعراب عن قواعد الإعراب ١٠٨-١١٣.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: المصدر السابق ١١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق ١١٣-١١٤.

#### الباب الثالث:

في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب، قال المؤلف: وهي عشرون<sup>(١)</sup> وقد جعلها ثمانية أنواع:

الأول : ما جاء على وجه واحد وهو أربع: قط، وعوض، وأجل، وبلى.

الثاني : ما جاء على وجهين وهو: إذا.

الثالث : ما جاء على ثلاثة أوجه وهو سبع: إذ، ولمَّا، ونعم، وأي، وحتى، وكلا، ولا.

: ما يأتي على أربعة أوجه وهو أربع: لولا، وإن، وأن، ومن.

الحَامَس : ما يأتي على خمسة أوجه وهو شيئان. أيّ، ولو.

السادس : ما يأتي على سبعة أوجه وهو: قد.

السابع : ما يأتي على ثمانية أوجه وهو: الواو.

الثامن : ما يأتي على اثنى عشر وجها وهو: ما (٢).

#### الباب الرابع:

الرابع

-في الإشارة إلى عبارات محررة مستوفاة موجزة. يشير فيه إلى أوليات دقيقة في كيفية الإعراب<sup>(٣)</sup>.

ومع أن هذا الكتاب أقرب الى أن يكون رسالة مختصرة، فإن مباحثه مركزة جامعة في أسلوب موجز جدا لخلاصة المسائل التي اشتمل عليها غالبا.

من ذلك ما جاء فيه عن «أيّ» فقد أتى به ما يأتي: «... أيّ .. تقع شرطية نحو ﴿ أَيَّما َ الأَجلَيْنِ وَضَيْتُ فَلاَ عُدُوانَ عَلَيَّ ﴾ (٤) . واستفهامية نحو: ﴿ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيماناً ﴾ (٥) ، وموصولة نحو ﴿ لَنَنْزِعَنَ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ آيَّهُمْ أَشَدُ ﴾ (١) أي الذي هو أشد، (قاله سيبويه ومن تابعه، وقال من رأى أن أيّا الموصولة لا تبنى هي هنا استفهامية مبتدأ وأشد خبر) (٧) ، ودالة على معنى الكمال فتقع صفة لنكرة نحو هذا رجل أيّ رجل، أي

<sup>(</sup>۱) انظر:الإعراب عن قواعد الإعراب ۱۱۵. ولكن بإحصاء هذه الكلبات كما أوردها المؤلف عقب ذلك وجدناها احدى وعشرين. وقد قال خالد الأزهري في كتابه: موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب ٦٣: وبل اثنتان وعشرون كلمة. وذلك تعقيبا على قول ابن هشام: وهي عشرون: ويبدو أن الأزهري أدخل في هذا العدد كلمة وأبداه التي جاءت في كتاب ابن هشام استطرادا وهو يتحدث عن وعوض، انظر: الإعراب عن قواعد الإعراب ١١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق ١١٥ -١٢٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق ١٢٤-١٢٦.

<sup>(</sup>٤) القصص، من الآبة ٢٨.

<sup>(</sup>٥) التوبة، من الآية ١٢٤.

<sup>(</sup>٦) مريم، من الآية ٦٩.

<sup>(</sup>٧) ما بين الفوسين هو عبارة المؤلف كما وردت في كتابه مطبوعا على هامش وموصل الطلاب، ٩٥، ٩٦، وفي المخطوطة الأولى بقسم المخطوطات بجامعة الملك سعود، الورقة ٢٤. وذلك ما يوافق المعروف من مذهب سيبويه في هذه المسألة كما جاء في كتاب والمغنيء - ١: ٧٧ ــ وغيره. أما ما ورد في طبعة الجوالب وهو: وقال سيبويه ومن تابعه هي هنا استفهامية مبتدأ وأشد خبره انظر ١١٩ ــ فإنه ظاهر التحريف وفي الكلام حذف وصحته كما نقلته وأشرت إليه سابقا.

هذا رجل كاملٍ في صفات الرجال، وحالا لمعرفة نحو مررت بعبد الله أيّ رجل. ووصلة إلى نداء ما فيه الألف . واللام نحو (يَأْيُها الإنْسَانُ) (١) ...» (١) .

بهذا القدر اليسير من العبارات نجد المصنف قد أحاط في مؤلفه هذا باستعالات (أيّ) مع التمثيل لكل استعال، والإشارة إلى الحلاف في بعضها. ولو قارنا بين ما ورد في كتاب «المغني» عن (أيّ)، وما ورد عنها في كتاب «قواعد الإعراب» لوجدنا الثاني قد ألم بالأحكام الأساسية لهذه الأداة كما جاءت في الأول، وأن بينها اشتراكا في كثير من الأمثلة (٣).

وابن هشام قبل أن يؤلف كتابه «المغني» كان يشعر أن بعض مباحثه في كتاب: «الإعراب عن قواعد الإعراب» قد أوفت على الغاية إحاطة بمسائلها، فهو في كتابه «شرح قصيدة بانت سعاد» عند حديثه عن قول كعب:

أَكْرِمْ بِهَا خُلَّةً لِو أَنَّهَا صَدَقَتْ مَوْعُودَهَا أَوْ لَهِ انَّ النَّصْحَ مَقَّبُولُ

يشير إلى بعض مباحثه في مؤلفه الذي نحن بصدده قائلا: «وقد شرحت معنى (لو) الشرطية في مقدمة « «قواعد الإعراب» شرحا شافيا فأغنى ذلك عن ذكره هنا...»<sup>(٤)</sup>.

#### تحقيق اسم الكتاب

ذكر بعض (٥) من ترجم لابن هشام ثلاثة كتب مختلفة له ـــضمن كتبهـــ تحمل الأسماء التالية: «الإعراب عن قواعد الإعراب» و «القواعد الكبرى» و «القواعد الصغرى». كما ذكر له صاحب (٦) «الهدية» كتابين باسمي: «الإعراب عن قواعد الإعراب» و «القواعد الكبرى».

<sup>(</sup>١) ﴿ يَأْتِهَا الإِنْسَانُ مَا عَرُكَ بِرَبُّكَ الْكَرِيمِ ﴾ الانفطار، الآية ٦،﴿ بَأَيُّها الإِنْسَانُ إِنَّكَ كَارِحَ إِلَى رِبك كَدِحاً فَلاهِيهِ الانشقاق، الآية ٦.

<sup>(</sup>۲) ابن هشام: الإعراب عن قواعد الإعراب، ۱۱۹.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني ١: ٧٧–٧٩.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: شرح قصيدة بانت سعاد، ٢٨، وانظر: شرح ديوان كعب بن زهير، ص ٧ وقد ورد البيت به برواية أخرى هي:

يا وبحها خُلَّةً لو أنَّها صَدَفَتْ ﴿ مَا وَعَدَتْ أُو لَوَ انَّ النَّصْحَ مَقَبُّولُ

 <sup>(</sup>٥) عيني الدين عبد الحديد في ترجمته لابن هشام بأوائل كتبه: ومغنى اللبيب، و وأوضح المسالك، و وشرح شذور الذهب، و وشرح قطر الندى،، ورشيد
 عبد الرحمن العبيدي في ترجمته أيضا لابن هشام بأول كتاب والإعراب عن قواعد الإعراب، الذي قام بتحقيقه ونشره.

<sup>(</sup>٦) البغدادي: هدية العارفين ١: ٢٥٥.

وإذا رجعنا إلى أهم من ترجم لابن هشام قديما فإننا نجد ابن حجر<sup>(1)</sup> يذكر له كتاب «قواعد الإعراب» ولا يذكر «القواعد الكبرى» أو «القواعد الصغرى». ونجد السيوطي <sup>(1)</sup> يذكر «القواعد الكبرى» و «القواعد الصغرى» ولا يذكر «الإعراب عن قواعد الإعراب» مع أنه ينقل في ترجمته عن ابن حجر حتى أنه يذكر كتب ابن هشام بالترتيب الذي ذكرها به ابن حجر تقريبا. وفي ترجمة السيوطي للكافيجي <sup>(۱)</sup>: «وأكثر تآليف الشيخ مختصرات، وأجلها وأنفعها على الإطلاق: «شرح قواعد الإعراب»...» <sup>(1)</sup>. وفي ترجمة السخاوي له أيضا قال عنه: «... وزادت تصانيفه على المائة، وغالبها صغير، ومن محاسنها «شرح القواعد الكبرى لابن هشام»...» <sup>(6)</sup>.

وفي صنيع ابن حجر، والسيوطي، والسخاوي ما يحمل على الشك في وجود ثلاثة كتب مختلفة لابن هشام بالأسماء الثلاثة التي سبقت الإشارة إليها وإلى من ذكرها له.

وقد عنيت بتحقيق هذا الأمر فهداني الله إلى وجود مخطوطة بالمتحف البريطاني (١) هي حاشية على شرح خالد الأزهري لـ«القواعد الكبرى» لابن هشام، جاء في مقدمتها: «... وبعد فيقول العبد الضعيف... محمد بن عبد الرحمن التهامي اللهيف: لمّا وجدت الحواشي التي لسيدنا وشيخنا... أبي هزاع محمد الحسيني المحيي المكي نسبا نزيل «إب» (٧) المحمية... على شرح الأزهري لـ«القواعد الكبرى» الذي لابن هشام... فاستأذنته في تجريدها فأذن لي فيه... وسميتها: «المنهل المري من حواشي السيد محمد بن عنقا على شرح القواعد» للأزهري... فحيث أقول: قوله، فرادي الشيخ المذكور (٨)، وحيث أقول: قال، فرادي شيخنا المذكور (١)، أدام الله به النفع على مر العصور، والله أسأل عموم النفع بها، إنه سميع مجيب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب (١٠)».

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة ٢: ٣٠٨\_٣١٠.

<sup>(</sup>٢) السيوطي: بغية الوعاة ٢: ٦٩.

 <sup>(</sup>٣) محني الدين أبو عبد الله الكافيجي، ولد سنة ٧٧٨هـ، وتوفي سنة ٨٧٩هـ، وهو عالم كبير أثنى عليه السيوطي كثيرا وقال: وإنه أخذ عنه ولازمه أربع
 عشرة سنة و. انظر: بغية الوعاة ١: ١١٧—١١٩.

<sup>(</sup>٤) السيوطي: بغية الوعاة ١: ١١٨.

<sup>(</sup>٥) السخاوي: الضوء اللامع ٧: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٦) برقم 924 or 3162 وهذه الحاشية ضمن مجموعة، وتبدأ هذه الحاشية بالرقم ٨٦ وتنتهي بـ ١٠٨.

<sup>(</sup>٧) بلدة باليمن شمالا.

<sup>(</sup>٨) يعني: خالد الأزهري.

<sup>(</sup>٩) يعني: ابن عنقا.

<sup>(</sup>١٠) ابن عنقا: حاشية والمنهل المريء مخالموطة، الورقة ٨٦، الوجه الثاني.

لسسع إلدالوجن الوحيم ومدنت يعاب المهاداله الدوار عل هد: الدّبن على سَأْتُو الاجهابُ ونعتب على عسبه المصطفى من عبديا من فيعقض بمتعلف المليدبي وعماد الاونان أوجزم بان نابع طريفند حالد فيها بمسانة وخالنها خالدي بالالال والجواتء وأشقيرات كالدالكالد الوابط البيان • وُكُشُهِدِ الْسَبِيدِ بَالْمُحِلِ يُمْبِدُهُ وَمُسْحِلُ النَّكَايُورُ لَ علىدالفزأت مامعع دايشه على الدعليدوعلى الدوججبد مأدكوه التزاكرون وعفل عنكركوه الفافلون ويتجذ فببنول العبد الشعبين تزاب تعاليماء البهلو سين عماران صدالاحن النهامي اللهبين كما وعدر المواسيي التمالسينه التبحشا ومولانا الامام التسبيل والشيد الجلب لألجعث الليفت خي الآبرا أبغه الليدي أو العُنا وي السيد بلاء شبيوبهن ما مُدُوهنتمي ومن لذي المصلوب وماومولانا أب هر المحيد المسين المعني المثم عندة الزيل إداع تها والمول السمس ا وضعله في طاعند ونع بد المعلين امين على سرة الارتحري للقواحد الله (الدي لاب هذا م قلبسس العرب يشهما ويؤكر منواع هما أشهلة لعوبين عبار تدميينة ِلَمَا أَنْهُمُ مِنْهِ إِنَّهُ وَنَدُعُ مِهَا ﴿ فَا قُوابِدُ فِرَابِدُ لَمِسْتُنَ الِهَاهُ وَفَالِصُ هُوا رَسُ الميسالنع في عليها وكان إملاً وجامان منه عند إفرابه لبقض المدند المتجهة فأمتنا ونندني لؤرب حيافأ دن بي فيدلأ ندختهي طلبذ الطلبد وُسَمِينَها المنهل المؤتج مُنَاحِواتُ مَن السَّبَدِ عَيِد ابن عننا على شرح إلَّا الغوامد للأشهري وأمسومها طىالعدد الهيدي ابنا م يلامنصاق عَعِيثُ أَقُولُ فَولِمَ فَم الزي النِّالَ إِلَيْ لَوِنْ وَعِيثُ أَمُولُ فَال مُوادِي بعضي المرتور اجام إسبر النفع طي وبالعضور والعداس المهي م النفطيج انتفارس بجبب ومانوفيق الاماللك طهد نعصكنت والبدأنبيث النيك

## مقدمة حاشية ابن عنقا

ولما كان لخالد الأزهري شرح مطبوع لكتاب «الإعراب عن قواعد الإعراب» لابن هشام هو «موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب» قانني قرأت الأقوال الكثيرة المنسوبة للأزهري في «حاشية ابن عنقا على شرح الأزهري للقواعد الكبرى» وقابلتها بما قاله في الموضوعات نفسها بكتابه «موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب» فوجدت النصوص في الكتابين واحدة.

فيها جاء في حاشية ابن عنقا منسوبا لخالد الأزهري من شرحه لـ «القواعد الكبرى» لابن هشام ما يأتي: «قوله: لأنه كان يجب ذكر المتعلق بالسلام (١) الخ» و «قوله: لأن نعت المعرفة إذا تقدم عليها...

<sup>(</sup>١) مخطوطة حاشية ابن عنقا، الورقة ٨٧، الوجه الأول.

الخ (۱)» و «قوله: وردّ على من قال بترادفها كالزمخشري (۲) النغ و «قوله: وعلى من قال: جملة جواب الشرط كلام بحلاف جملة الشرط كالرضي (۳) و «قوله: فالزائد [لا مخلاف جملة الشرط كالرضي (۳) و «قوله: فالزائد [لا معنى له (۲)] و إنما يؤتى به تقوية وتأكيدا (۷)».

وهذه العبارات موجودة بألفاظها في كتاب «موصل الطلاب» وهو شرح الأزهري لكتاب «الإعراب عن قواعد الإعراب».

فالعبارة الأولى ذكرها في تعليقه على قول ابن هشام في مقدمة كتابه المذكور: «والصلاة والسلام على سيدنا» فقد قال الأزهري: «متعلق ـــأي على سيدنا— بالسلام على اختيار البصريين، ومتعلق الصلاة محذوف تقديره: عليه ولا يجوز أن يتعلق المذكور بالصلاة، لأنه كان يجب ذكر المتعلق بالسلام...» (^)

والعبارة الثانية ذكرها قريبا من ذلك في تعليقه على قول ابن هشام. «وعبده محمد» فإن الأزهري قال: «بدل ـــ أي محمد من، سيدنا لأن نعت المعرفة إذا تقدم عليها أعرب بحسب العوامل وأعربت المعرفة بدلا...» (٩).

والعبارة الثالثة والرابعة أتي بهما متابعة لابن هشام فيما ذهب إليه من التفرقة بين الكلام والجملة مستدلا على ذلك بأن كلا من جملة الشرط والجواب لا تسمى كلاما، لأنه لا يحسن السكوت على واحدة منها، فخالد الأزهري يعلق على ذلك قائلا: «... فني ذلك دليل على ما ادعاه من عدم ترادف الجملة والكلام ورد على من قال: بترادفهما كالزمخشري، وعلى من قال: جملة جواب الشرط كلام، بخلاف جملة الشرط كالرضي...» (١٠).

والعبارة الخامسة والسادسة وردتا في تعليله لما ذكره ابن هشام من أن الحرف الزائد لا متعلق له وذلك وهو يسرد حروف الجر التي لا تتعلق بشيء فقد قال الأزهري. «...وإنما لم يتعلق الزائد بشيء، لأن التعلق هو الارتباط المعنوي والزائد لا معنى له يرتبط بمعنى مدخوله، وإنما يؤتى به في الكلام تقوية وتوكيدا...» (١١١).

<sup>(</sup>١) مخطوطة حاشية ابن عنقا، الورقة ٨٧، الوجه الأول.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، الورقة ٨٨، الوجه الأول.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، نفس الورقة والوجه.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق، الورقة ١٠٦، الوجه الثاني.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق، نفس الورقة والوجه.

<sup>(</sup>٨) خالد الأزهري: موصل الطلاب الى قواعد الإعراب ٣.

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>١٠) خالد الأزهري: موصل الطلاب ٩.

<sup>(</sup>١١) المصدر السابق، ٥٢.

وجميع الأقوال الأخرى الواردة بحاشية ابن عنقا منسوبة لحالد الأزهري في شرحه لـ«القواعد الكبرى» لابن هشام وجدتها بنفسها للأزهري في كتابه: «موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب» لابن هشام.

وبهذا يثبت لنا ثبوتا مؤكدا أن كتاب «القواعد الكبرى» المنسوب لابن هشام هو عينه كتابه «الإعراب عن قواعد الإعراب»، ويتبين لنا حطأ ما ذهب إليه بعضهم من عدهما كتابين له

أما كتاب «القواعد الصغرى» فقد ذكر بروكلمان أنه محتصر لكتاب «الإعراب عن قواعد الإعراب»، وأنه توجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة بلدية الإسكندرية. وسيأتي تحقيق حوله أيضا عند الحديث عن محتصرات «قواعد الإعراب».

## مخطوطات الكتاب

أشار «بروكلمان» في كتابه: «تاريخ الأدب العربي» إلى ما وجده من مخطوطات هذا الكتاب في فهارس المخطوطات لمكتبات العالم المحتلفة بما يأتي:

في الأصل: برلين: ٦٧٠٥، ٦٧٠٦، جوتا ٣١٨، ٣١٩ (حيث توجد نسخة خطية أخرى)، هامبورج: ١٢٠، برنستون جاريت ٤٥٥، الإسكندرية ١٧١ فنون رقم ١٠، قوله ٢: ٩٥، سباط ٩١٦، الموصل ٢٤١ رقم ٢٤٥، طهران ٢: ١٠٥، ٢ .٠١٠ (١).

في الملحق: جوتنجن: ٥٥، ليبزج ٤٤٠، ٨٩٧، رقم ٤، باريس ٤٤١٦، ٤١٤، ٤١٤، ٤١٤٥، ٥٦٧، ٦٣١٧، ألجزائر ١٤٣٦، روقم ١. كمبردج ٤١، بريل، طبعة أولى ١٧٧، طبعة ثانية ٣٦٦، فاتيكان ثالث (الملحق) ٢٥٥، ٣٠، بولونيا ٣٥٦، بطرسبرج رابع ٩٢٢، الرباط ٤٠٧، رقم ١١، فاس — القرويين ١٤٥٨، ١، قليج على ٩٦١، طهران ١:١١٥. بتافيا — الملحق — ٨٤٧، ٤٩٧،

ويوجد غير ما أشار إليه «بروكلمان» عدد من مخطوطات هذا الكتاب بالمكتبات الآتية:

بالمكتبة الأزهرية نحو تسع نسخ <sup>(۱۲)</sup> أقدمها مخطوطتان: واحدة بتاريخ ٩٦٦هـ برقم (٩٣٦) أباظة ١٤٨١ <sup>(١٤)</sup>، والثانية بآخرها تمليك سنة ٨٤٧هـ برقم (٣٩٠٣) ٢٠٢٨ <sup>(٥)</sup>.

وبالمكتبة الأحمدية بتونس ١١ نسخة، منها نسخة قديمة سنة ٩٥٣هـ(١). وبدار الكتب بالزقازيق

GAL II 29 (1)

GALS II 18 (Y)

<sup>(</sup>٣) فهرس المكتبة الأزهرية ٤: ١١٠ـــ١١١.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، ص ١١٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق، ص ١١١.

<sup>(</sup>٦) فهرس المكتبة الأحمدية بتونس ٢٣٢\_٢٣٤.

نسختان (۱) ، وبمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة ثلاث نسخ، إحداها برقم ٢١، والثانية برقم ١٠٤، والثانية فهرس والثالثة ضمن مجموعة برقم ١٨٧ مجاميع. وبفهرست المتحف البريطاني للمخطوطات التي لم تدخل في فهرس مطبوع نسخة برقم ٩٠٣٠ ضمن مجموعة. وبمكتبة طنطا نسخة (٢)، وبالظاهرية نسختان برقم ١٠٣٧٣، معرومة ١٠٣٧٠.

وقد ذكر محقق (٣) «الإعراب عن قواعد الإعراب» أنه توجد خمس نسخ مخطوطة بمكتبة الحرم بمكة، وكان عليها اعتماده في تحقيق هذا الكتاب.

ومن مخطوطات هذا الكتاب نسختان بقسم مخطوطات جامعة الملك سعود، الأولى برقم ٢١٤٠ جاء في آخرها أنها كتبت في ١٠ شهر رجب من سنة ٢٧٦ه هـ وتقع في ٣٧ ورقة من الحجم الصغير في كل صفحة ثمانية أسطر وبالسطر نحو عشر كلمات مكتوبة بخط نسخي جميل مضبوطة كلها ضبطا دقيقا. وهذه النسخة أقرب إلى الدقة من جميع النسخ التي اطلعت عليها مخطوطة ومطبوعة. وإذا كانت النسخة المطبوعة مع «موصل الطلاب» أكثر صحة من غيرها فإن هذه تفضلها في بعض المواطن. من ذلك أنه قد جاء عن الجملة الواقعة مفعولا به في نسخة القسطنطينية (٤) طبعة مطبعة الجوائب ما يأتي: «... والمفعولية تقع في ثلاثة مواضع: محكية بالقول نحو: ﴿ وَاللّهُ اللّهُ عَوْ أَعْلَمْ أَنِ اللّهُ وَاللّهُ للمفعول الثاني في باب ظن نحو ظننت زيدا يقرأ، وتالية للمفعول الثاني في باب أعلم نحو أعلمت زيدا عمرا أبوه قائم، ومعلقا عنها العامل نحو ﴿ لِنَعْكُمْ أَيُّ الْحِزِيَّيْنِ أَحْصَى ﴾ (١) ، ﴿ فَلْيَنْظُرُ وَمَلُ هَذَا اللّهُ مُواضع، ولكن الذي ذكره أربعة. ومثل هذا ورد في النسخة المحققة (١) متابعة لجمهرة النسخ التي اعتمد عليها المحقق، وكانت النسخة المطبوعة مع «موصل الطلاب» أدق من هذه النسخ، لأنه ورد فيها عن هذه المسئلة: والمفعولية تقع في أربع (كذا) مواضع الأولى (كذا) أن تقع محكية بالقول... والثاني تالية للمفعول الأول في باب ظن... وتالية للمفعول الثاني في باب أعلم... ومعلقا عنها العامل (١٠٠٠)... أما نسخة قسم مخطوطات جامعة الملك سعود التي سبقت الإشارة إليها باب أعلم... ومعلقا عنها العامل (١٠٠٠)... أما نسخة قسم مخطوطات جامعة الملك سعود التي سبقت الإشارة إليها في أدتى فيها: والمفعولية تقع في أربعة مواضع محكية بالقول نحو: ﴿ قَالَ: إنّي

<sup>(</sup>١) مجلة معهد المحطوطات، مجلد ٩، ص ٩٢٠٨٢،٨١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، مجلد ٩، ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) رشيد عبد الرحمن العبيدي: مقدمة الطبعة المحققة، ٤٣.

<sup>(</sup>٤) وكذلك جاء في طبعة بولاق ١٢٥٣ هـ، انظر ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٥) سورة مريم، الآية ٣٠.

 <sup>(</sup>٦) الكهف، الآبة ١٢.

 <sup>(</sup>٧) الكهف، الآية ١٩.

<sup>(</sup>٨) ابن هشام: الإعراب عن قواعد الإعراب ١٠٩، طبعة الجواثب، ١٢٦، طبعة بولاق.

<sup>(</sup>٩) انظر المصدر السابق، ٦٤، تحقيق رشيد العبيدي.

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق المطبوع مع موصل الطلاب، ص ١٦.

عَبْدُ اللّهِ ﴾ (١) ، وتالية للمفعول الأول في باب ظن نحو ظننت زيدا يقرأ ، وتالية للمفعول الثاني في باب أعلم نحو أعلمت زيدا عمرا أبوه قائم، ومعلقا عنها العامل نحو ﴿لِنَعْلَمَ أَيُّ الحِزْبَيْنِ أَحْصَى﴾ ﴿فَلْينظُرْ أَيْهُا أَزَكَى﴾ (٢) ، وهناك أمثلة أخرى غير هذا.

والنسخة الثانية بقسم مخطوطات جامعة الملك سعود ضمن مجموعة من سبع رسائل برقم ١٦٠٣ وتقع في ٣٨ ورقة، من الحجم الصغير، فسطور الصفحة تتراوح بين سبعة سطور وتسعة، وكلماتها بين ست وتسع، وقد كتبت بحط جميل متقن، ولكنها غير مضبوطة، وهي لا تقل كثيرا في دقتها عن النسخة الأولى، إلا أنها حديثة العهد جدا، فقد كتبت سنة ١٣٢٠هـ وناسخها هو عبدالله بن سعيد الحلّي كتبها في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان من السنة المذكورة.

#### نشره

طبع كتاب «الإعراب عن قواعد الإعراب» عدة طبعات، أقدمها طبعة بولاق سنة ١٢٥٣هـ مع شرح قطر الندى (٣). وطبع مع الكتاب المذكور ببولاق أيضا سنة ١٢٦٤هـ، ١٢٧٤هـ (١٤٠٠هـ) كما طبع بالقاهرة سنة ١٢٧٨هـ (١٢٨٠هـ) ثم طبع بالآستانة بمطبعة الجوائب سنة ١٢٩٩هـ مع «نزهة الطرف في علم الصرف» للميداني، و «الأنموذج» للزمخشري (١٠). وقد نشره المستشرق الفرنسي دي ساسي ( De Sacy ) مع ترجمة فرنسية سنة ١٨٢٩م ضمن مختارات (١٠) من النحو العربي. وذكر محقق «الإعراب عن قواعد الإعراب» أن له طبعة حجازي بمصر نشر جامعة القاهرة بدون تاريخ. وآخر المعروف من طبعاته طبعة دار الفكر ببيروت سنة ١٩٩٠هـ ـــ ١٩٧٠م للمحقق المشار إليه (٨).

- (٤) انظر: لهذه الطبعات المصدر السابق أيضا.
- (٥) انظر: فهرس المكتبة الأزهرية ٤: ١١٠.

<sup>(</sup>۱) مريم، الاية ۳۰.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: الإعراب عن قواعد الإعراب، مخطوطة جامعة الملك سعود، الورقة الثالثة، الوجه الثاني. وفي نسخة الكافيجي أن المواضع أربعة، وقد على على إثبات باب على ذلك بقوله: في اختلفت النسخ ها هنا فوقع في بعضها: في ثلاثة مواضع، وفي بعضها: في أربعة مواضع. وهذا الاختلاف مبني على إثبات باب رأعلت، في الكتاب. لكن إثباته أولى، لحصول تناير المعنى في الجملة الواقعة تالية للمفعول الأول في باب رظن)، وتالية للمفعول الثاني في باب: رأعلمت) حد انظر: شرح الإعراب للكافيجي الورقة ٣٢.

 <sup>(</sup>٣) انظر: معجم سركيس ١: ٢٧٥، وقد وصلت أخيرا إلى قسم المخطوطات بجامعة الملك سعود نسخة من هذه الطبعة و والإعراب عن قواعد الإعراب،
 فيها من ص ١٢٥-١٤٠.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق، وأيضا. GALS II 18 وعلمي نسخة من هذه الطبعة مصورة من نسخة بمكتبة الكونجرس برقم Pj 6131. M 3 1882 ORIEN اعتمدت في دراسة هذا الكتاب.

Anthologie grammatical arabe ou morceaux choisies de divers grammariens et scholiastes arabes, avec une traduction (V) française et de notes Paurant faine suite a la chrestomatie arabe Paris 1829

 <sup>(</sup>٨) بالرجوع إلى عدد الطبعات التي ذكرناها لكتاب والإعراب عن تواعد الإعراب، يتبين عدم الدقة في قول المحقق المذكور: ٠٠٠ ولا نعلم له طبعة أخرى غير هذه الطبعات الثلاث التي ذكرناها، وعندتذ تكون طبعتا هي الرابعة، ... انظر مقدمة الكتاب المذكور ص ٥٠. وقد جعل المحقق طبعة الآستانة — ١٣٩٩ هـ لا ١٣٩٨ هـ كا ذكر — هي الطبعة الأولى، انظر ص ٤١ من مقدمت، والحقيقة أنها السابعة كا يتضيع بما بيئاه.

#### الطبعة المحققة

قام المحقق بجهد مشكور في التقديم لهذه الطبعة بمقدمة طويلة تقع في ثلاث وخمسين صفحة، وفي تحقيق النص معتمدا على تسع نسخ كها ذكر في المقدمة.

ومع تقديري للجهد الذي بذله فإن لي ملاحظات حول عمله وجدت استكمالا لدراستي هذه أن أذكر شيئا منها هنا هو:

## ١ ــ في مقدمة المحقق عدة أخطاء تتعلق بكتب ابن هشام منها:

وهمه في جعل عنوانين لكتاب واحد كتابين مختلفين، وقد سبقت الإشارة إلى متابعته بعض من أخطأوا في ذكرهم لابن هشام كتابين باسم: «الإعراب عن قواعد الإعراب» و«القواعد الكبرى» وبيّنت أنها كتاب واحد (۱).

نسبته للمؤلف ما ليس له كنسبته له كتاب «نزهة الطرف في علم الصرف» (٢) وهو معروف للميداني.

خلطه بين أسماء عدد من آثار ابن هشام. فقد زعم أن «كتاب الألغاز» هو «ألغاز ابن هشام» وأنّه يسمّى أيضا: «موقد الأذهان وموقظ الوسنان» (٣). والحقيقة أن هذه ثلاثة مؤلفات مختلفة لابن هشام توجد منها مخطوطات بدار الكتب المصرية بالقاهرة (٤)، وعندى مصورات لها.

إبقاؤه بعض أسماء مصنفات ابن هشام محرفة كما وجدها في المراجع التي اعتمد عليها مثل: «إقامة الدليل على صحة التمثيل وفساد الله على صحة التمثيل وفساد التأويل» وسيأتي الحديث عنها (٦)

## ٢ ــ في النص كثير من الأخطاء الظاهرة:

منها: «المسألة الرابعة في الجملة الخبرية التي لم يسبقها ما يطلبها لزوما: بعد النكرات المحضة صفات، وبعد المعارف المحضة أحوال<sup>(٧)</sup>.

انظر ص ص ۱۷۰--۲۱

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة المحقق ص ٣٤.

<sup>(</sup>٣) الاعراب عن تواعد الاعراب، الطبعة المحققة، ١٩.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ۱۸۲، ۳۱۰، ۳۱۲

<sup>(</sup>٥) انظر مقدمة المحقق ص ١٩.

<sup>(</sup>٦) انظر ص ۲۹۸

<sup>(</sup>٧) الإعراب عن قواعد الإعراب، الطبعة المحققة، ٨١.

والعبارة بهذه الصورة ركيكة، والمعنى بها غير واضح، والأقرب إلى الصواب فيها أنَّها كالآتي:

«المسألة الرابعة: الجمل الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما إن وقعت بعد النكرات المحضة فصفات، وإن وقعت بعد المعارف المحضة فأحوال». وهكذا وردت في كثير من النسخ المحطوطة والمطبوعة (١).

ومنها «المسألة الثانية: في الجملة التي لها محل من الإعراب وهي سبع، إحداها الواقعة خبرا، وموضعها رفع في بابي — المبتدأ وإنّ — نحو (زيد قام أبوه) و(إن زيدا قام أبوه). ونصبت بابي كان وكاد» (٢).

فقد عبر في هذا النص عاله محل من الإعراب بـ (الجملة) وكذلك عبر في نص آخر عا لا محل له (٣). والمألوف أن يعبر عن ذلك بـ (الجمل) كما جاء في كتاب «المغني» (٤) والمحقق نفسه أشار في تعليقه إلى أنه جاء في طبعة حجازي مكان (الجملة) (١ الجمل) (٥). فكان ينبغي أن يؤثر الكلمة الثانية ، لأنها المناسبة لما ذكر بعد من أقسام.

وفي هذا النص أيضا: (ونصبت في بابي كان وكاد) وصوابها: (وَنَصْبٌ) (١) — بسكون الصاد للأنها معطوفة على قوله: (وموضعها رفع في بابي المبتدأ وإن).

ومنها: وقد تكون (أي لولا) للاستفهام نحو ﴿ لُولَا أَخَّرَتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ﴾ (٧) و ﴿ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ ﴾ (٨) قال الهروي: والظاهر في الأول للعرض، وفي الثانية للتحضيض (٩).

وقد على المحقق على كلمة (الأول) بقوله: «كذا في جميع النسخ، ونرى أن الاصوب: (الأولى) (١١٠)».

والعبارة بهذا التعليق لم يتم تصويبها، لأن بها كلمة ساقطة، وصحتها: (والظاهر أنها في الأولى للعرض) (١١١).

<sup>(</sup>۱) مخطوطة جامعة الملك سعود، الورقة العاشرة، طبعة معوصل الطلاب، ٤٦، طبعة الجوائب ١١٢. إلا أنه ورد بالمرجع الأخيركلمة: (صفات) و (أحوال) بدون فاء في الأول.

<sup>(</sup>٢) الإعراب عن قواعد الإعراب، الطبعة المحققة، ٦٣، ٦٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، ٦٩.

<sup>(</sup>٤) المغنى ٢: ٢٠،٣٨٢.

 <sup>(</sup>a) الإعراب عن قواعد الإعراب، الطبعة المحققة، ٦٣، ٦٩.

<sup>(</sup>٦) مخطوطة جامعة الملك سعود، الورقة الثالثةًا. وطبعة وموصل الطلاب، ١٥، وطبعة الجوانب ١٠٩.

<sup>(</sup>٧) المنافقون، من الآية ١٠.

<sup>(</sup>٨) الفرقان، من الآية ٧.

<sup>(</sup>٩) الإعراب عن قواعد الإعراب، الطبعة المحققة، ١١١، ١١١.

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق، الطبعة المحققة، ١١٠.

<sup>(</sup>١١) مخطوطة جامعة الملك سعود: الورقة ٢١أ، طبعة وموصل الطلاب، ٨٤.

والمحقق ذكر في تعليقاته على النص الأخير أن قوله تعالى: ﴿ لَوْلا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ ﴾ من سورة الأنعام (١) ، الآية الثامنة، والصواب أنها من الفرقان الآية السابعة، أما الذي في الأنعام فهو: ﴿ لُولا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ﴾.

هذه بعض نماذج للأخطاء الظاهرة التي لا مظنة فيها لسهو الكتابة أو الطبع، أما الأخطاء التي يمكن أن يعتذر عنها بهذا فهي كثيرة، وأول ما تقع عليه العين منها هو اسم ابن هشام على غلاف الكتاب فقد جاء به هكذا: «الإعراب عن قواعد الإعراب» لأبي محمد بن عبدالله بن يوسف بن هشام المصري الأنصاري».

وواضح أن كلمة (ابن) الأولى مقحمة في الاسم فهو: أبو محمد عبدالله بن يوسف بن هشام.

## شروحه (۲)

حظي كتاب «قواعد الإعراب» بعناية كبيرة من العلماء على مر التاريخ لجدة فحواه، وعظيم فائدته، وكان من مظاهر هذه العناية كثرة المؤلفات المتعلقة به، وقد حفظت لنا يد الزمن من شروحه ما يأتي:

## 1 شرح أوثق الأسباب (٣)

تأليف أبي عبدالله عز الدين محمد بن جماعة المتوفى سنة ٨١٩هـ.

توجد من الكتاب مخطوطة بالمكتبة الأزهرية جاءت في فهرسها باسم: «شرح ابن جاعة» (٤٠). كما توجد منه مخطوطة بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة، برقم ١٤٤ مجاميع، وبقسم المخطوطات بجامعة الملك سعود مصورة لهذه المخطوطة، وقد جاء في أولها: «بسم الله الرحمن الرحم، قال الشيخ الإمام العلامة المحقق رحمه الله تعالى: «يقول محمد بن جاعة: الحمد لله الذي جمّل أولى الألباب، بحلل مفاخر جال الإعراب، وكمّلهم بإحكام معاقد الإيجاز والإطناب، وصلى الله على أفضل العرب والعجم وعلى آله والأصحاب، والتابعين لهم في السنن الواضع والقول الصواب، وبعد فهذا شرح حسن الأسلوب، صحيح الانتساب، بديع الترتيب قويم الانتخاب، وضعته على كتاب «الإعراب عن قواعد الإعراب»، وسميته: «أوثق الأسباب» وعلى الله الاتكال، وإليه المرجع والمآل، وهو حسى ونعم الوكيل. «أما» كلمة فيها معنى الشرط ولهذا كانت الفاء لازمة...» (٥٠).

<sup>(</sup>١) الإعراب عن قواعد الإعراب، الطبعة المحققة، ١١٠.

<sup>(</sup>٢) راعيت في ترتيب هذه الشروح تواريخ وفيات مؤلفيها.

<sup>(</sup>٣) انظر: كشف الظنون ١: ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: فهرس للكتبة الأزهرية ٤: ٢١٨.

<sup>(</sup>٥) ابن جماعة: أوثق الأسباب، الورقة الأولى.

وفي آخر هذه النسخة أنها «نقلت من نسخة نقلت من خط المصنف». فهي نسخة قديمة موثقة ومصورتها بقسم مخطوطات جامعة الملك سعود برقم ١٠٣ ص، وهي تقع في ٩٨ ورقة من الحجم المتوسط. المتن فيها ممزوج بالشرح ولكنه مميز عنه بنوع المداد. والشارح أحيانا يحالف ابن هشام في آرائه ويستدرك عليه، من ذلك تعليقه على قول ابن هشام: «وقول العامة: ما أفعله قط لحن...» فإن ابن جهاعة يعقب على ذلك من ذلك تعليقه على قول ابن هشام: «وقول العامة: ما أفعله قط لحن...» فإن ابن جهاعة يعقب على ذلك قائلا: «...قلت وما ذكره من اللحن مشكل غير صحيح، وذلك لأن قصاراه أنهم استعملوا اللفظة في غير ما وضعت له فيكون مجازا، ولا مانع من ذلك. فكيف يكون لحنا؟ فإن قلت لم ينقل عن أهل اللغة أنهم استعملوها في غير ذلك لا حقيقة ولا مجازا، قلت عدم النقل عنهم ليس ممانع من الاستعال مجازا، والعلم الكافل بتحقيق هذا أصول الفقه، فاعلم ذلك. فإن قلت: فما العلاقة؟ قلت المجاورة الحيالية، فتنبه لهذه الدقيقة، وقد حققتها في غير هذا. قلت: وجعله ذلك من اللحن وهم عجيب، إذ اللحن إنما هو الحلل الكائن فيا يتعلق بالإعراب، أما ما يتعلق باستعال اللفظ في غير مدلوله الأصلي فليس كذلك قطعا، وهو مقتبس لذلك من الجوهري، ولكن عبارة الجوهري أسلم حيث عبر بلا يجوز فاعلم ذلك...» (١).

## ٢ - شرح قواعد الإعراب

تأليف جلال الدين محمد بن أحمد المحلي ٨٦٤هـ ـــ ١٤٦٠م.

توجد منه مخطوطة بفهرس دار الكتب المصرية ثاني ٢:١٠٤.

وبقسم مخطوطات جامعة الملك سعود نسخة منه برقم ٢٤٠ عدد أوراقها ٣٥ قياس ٢٧×١١ سم. جاء في أولها: «قال الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق المدقق المصنف شيخ الشافعية جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي الشافعي رحمه الله: «الحمد لله، هذا شرح على قواعد الإعراب قوله: أما...». والشارح لا يأتي بكل كلات «قواعد الإعراب» ويعلق عليها وإنما يحتار بعضها فقط، وما يحتاره يذكر قبله كلمة: «قوله» مكتوبة بخط أحمر كبير. والشرح خاص بالأبواب الثلاثة الأولى فقط، وفي نهايته: «الباب الرابع في الإشارة إلى عبارات محررة. هذا آخر ما وجد بخط مؤلفه الشيخ الإمام العالم قدوة المحققين شيخ الإسلام مفتي المسلمين، شيخ الشافعية، صاحب التصانيف المشهورة، الأستاذ جلال الدين محمد بن أحمد بن محمدين بهادي المويني الشافعي قدس الله روحه ونور ضريحه. نقل ذلك من خطه تلميذه أبو الفضل محمد بن محمدين بهادي المويني الطرابلسي الشافعي عفا الله عنه بتاريخ آخر رجب بالقاهرة ٩٨٩هـ وكتبت هذه النسخة من نسخة منقولة من الطرابلسي الشافعي عفا الله عنه بتاريخ آخر رجب بالقاهرة ٩٨٩هـ وكتبت هذه النسخة من نسخة منقولة من والسلام على من لا نبي بعده».

<sup>(</sup>١) ابن جاعة: أوثق الأسباب ٣٨ب، ١٣٩.

## ٣- شرح الإعراب عن قواعد الإعراب

تأليف محمد بن سلمان الكافيجي ٨٧٩هـ – ١٤٧٤م

كان هذا الكتاب أكثر حظا وشهرة من سابقيه فبقي منه لنا عدد غير قليل من النسخ المحطوطة أشار بروكلهان الى ما وجده منها في فهارس المكتبات المحتلفة بالآتي:

في الأصل: برلين ٦٧٠٧، ، ١٧٠٨، برنستون جاريت ٤٥٧<sup>(١)</sup> في الملحق: قليج على ٩٤٦، سليم أغا ١١٤٢، سرفيلي ٣١١، ٣١٢، القاهرة ثاني ١٢١:٢<sup>(٢)</sup>.

وتوجد من مخطوطات هذا الكتاب غير ما تقدم خمس نسخ بالمكتبة الأحمدية بتونس<sup>(۱۳)</sup> ونسختان بخرائن الأوقاف ببغداد<sup>(١٤)</sup>، ونسخة بمكتبة الحرم المكي<sup>(٥)</sup>، وبالظاهرية ثلاث نسخ بالأرقام التالية: ١٨٠٤، ١٨٠٠، ٩٦٥٠.

وبقسم المحطوطات بجامعة الملك سعود نسخة حسنة من هذا الكتاب برقم ١٠٩٨، عدد أوراقها ١٧٠ ورقة قياس ٢٠×٥،١٥٠ مم لم يذكر تاريخ نسخها، ولكن عليها تمليك سنة ١١٣٧ه. وقد اطلعت على هذا الشرح فوجدته أحسن شروح «الإعراب عن قواعد الإعراب» التي عرفتها سعة وإحاطة بكثير من المباحث الجيدة، لذلك كان شرحا كبيرا بدأه صاحبه بقوله: «الحمد لله الرافع لقواعد الدين والإسلام، الناصب لرايات الهدى إلى دار الخلد والسلام، والصلاة والسلام على الرسول محمد سيد الأنام، وعلى آله وأصحابه النجبا الكرام، ما ركع الساجد مع الإمام، وأزهر النور في الأكام. أما بعد، فإن العبد المستمد من فيض فضل العزيز الوهاب، محمد بن سليان المشهور بكافيجي بين الأصحاب، يقول: لما رأيت الكتاب المسمى به الاإعراب عن قواعد الإعراب»، للشيخ الإمام جال الدين أبي محمد عبدالله بن يوسف بن هشام رزقه الله حسن المآب، في غاية حسن الوقع عند ذوي الألباب، ونهاية عموم النفع لمن تأمله من الطلاب، لكنه غير مستغن عن شرح يسفر عن وجوه مخدراته النقاب، ويبرز خني مكنوناته من وراء الحجاب، استخرت الله تعالى مستغن عن شرح ليسهل بذلك أبيات شوارده الصعاب، ويكشف عا أودع في قواعده لتحقيق شبه الشك والارتياب، ويجعل الخني من لطائف مستودعاته كالشمس مشرقة بعد تكشف السحاب، وأضفت إلى ذلك من المباحث التفسيرية وغيرها ما يناسب سياق الكتاب...» (٢٠).

GAL II 29 (1)

**GALS II 18 (Y)** 

<sup>(</sup>٣) فهرس المكتبة الأحمدية بتونس ٢٧٤، ٢٧٥. 🛸

<sup>(</sup>٤) الكشاف عن خزائن الأوقاف ببغداد ١٨١ ــ ٨٢.

<sup>(</sup>٥) رشيد العبيدي: مقدمة الإعراب عن قواعد الإعراب ٤٠.

<sup>(</sup>٦) الكافيجي: شرح الإعراب عن قواعد الإعراب، مخطوط، الورقة الأولى.

ومن نماذج هذه المباحث التفسيرية المفيدة تعليقه على كلمة «الأول» من قول ابن هشام: «الباب الأول» فقد على على ذلك قائلا: «... هو —أي الأول — نقيض الآخر، أصله: أوأل على وزن أفعل، قلبت الهمزة الثانية واوا ثم أدغمت الواو في الواو، وقيل أصله: ووأل، فقلبت الواو الأولى همزة ثم قلبت الهمزة الثانية واوا ثم أدغمت الواو في الواو أيضا. وله استعالان: أحدهما أن يكون اسما بمعنى قبل فحينتذ يكون منصرفا منونا ومنه قولهم: أولا وآخرا. والثاني أن يكون صفة أي أفعل التفضيل بمعنى الأسبق فيكون غير منصرف لوزن الفعل والوصف...» (١)

والكافيجي معجب بكتاب «قواعد الإعراب» تدل على ذلك عبارته عنه في مقدمة شرحه له التي سبق ذكرها. ولهذا نجده يرد على ما وجه من نقد لبعض آراء ابن هشام في كتابه هذا.

فنا سبق (٢) من اعتراض ابن جماعة على ما ذهب إليه ابن هشام من أن قول العامة: «ما أفعله فط لحن...» يعلق عليه الكافيجي بقوله: «... وقول العامة لا أفعله قط لحن، أي استعال على سبيل الخطأ فيكون تقولا من عند أنفسهم فلا يلتفت إليه كما لا يلتفت إلى المحرفات فيكون وجوده كعدمه. فإن قلت: لا يكون اللحن الخطأ في الاستعال بل في الإعراب كما قال الجوهري: اللّحن الخطأ في الإعراب، قلت: سلمناه، لكن استعمل هاهنا في الخطأ في الاستعال على سبيل المجاز. فإن قلت لا يلزم من استعال العامة مع نني الفعل المضارع أن يكون خطأ لجواز أن يكون استعاله معه على سبيل المجاز، وأما القول بأن أئمة اللغة لم ينقل عنهم أنهم استعملوه معه لا حقيقة ولا مجازا فهو لا يمنع الاستعال لجواز أن يوجد الاستعال مع عدم نقله عنهم، قلت: إن استعاله مع نني المناضي قد ثبت عند أرباب اللغة، ولم يثبت استعاله مع نني المضارع قول العامة، وقولهم ملحق المستقراء كلامهم، وتتبع كتبهم. وقد ثبت أيضا أن استعاله مع نني المضارع قول العامة، وقولهم ملحق بأصوات الحيوانات عند أهل البلاغة فلا تكون أقوالهم معتبرة أصلا سواء كانت حقائق أو مجازات، فكذا لا يستدل بأقوالهم على شيء أصلا، ولا يخفى عليك أن المصنف في صدور أثبات اللغة، فإذن مقصوده أن هذه اللغة لا تثبت بمجرد قول العامة سواء كان قولهم حقيقة أو مجازا، وإن كان يفيد معنى عندهم كالحذوفات...» (٣).

ا درر الفرائد وغور الفوائد على شرحي القواعد للكافيجي وخالد تأليف محمد بن على الحريري ١٠٥٩هـ/١٦٤٩م (٤)

<sup>(</sup>١) الكافيجي: شرح الإعراب، الورقة ١١، الوجه الثاني.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۲۷

<sup>(</sup>٣) الكافيجي: شرح الإعراب. الورقة ٧٧، ٧٩ وقد ردّ البغدادي في والحزانة، ٣: ٣٠٥،٣٠٤ على ابن جاعة في تخطئة ابن هشام، فقال: و... واعترض عليه ابن جاعة في وشرح القواعد، بأنه غير صحيح، وغايته استعال اللفظ في غير ما وضع له فيكون بجازاً لا لحنا، وجعله من اللحن عجيب؛ إذ لا خلل في إعرابه. وليس بشيء؛ لأن اللحن بمعنى مطلق الحنطأ، وهم كثيراً ما يستعملونه بهذا المعنى.

<sup>(</sup>٤) ويُلقب بالحرفوش أيضاء انظر: معجم المؤلفين ٢٠٤:١٠.

وهذه الحاشية منها مخطوطة بمكتبة عارف حكمت برقم ١٠ نحو، وهي حاشية كبيرة تقع في نحو ٣٥٥ صفحة جاء في أولها: «... وبعد فإن علم النحو من أرفع العلوم قدرا... وإن الرسالة المسهاة بالقواعد للإمام العلامة، الحبر الفهامة، سيبويه زمانه، ونادرة وقته وأوانه، تذكرة السلف، وقدوة الخلف، وأوجه المحققين، وأستاذ المؤلفين... رسالة شاع ذكرها في الأقطار... فمن جملة من حقق مسائلها، ... مولى العالمين... محمد بن سليان المشهور بالكافيجي، هذا وإن بعض الأعزة عليّ... التمسوا مني تعليقا عليه كافيا... فأجبتهم إلى ما طلبوا، وفي بيانه رغبوا... مضيفا إليه جل ما وقفوا... في شرح العلامة... الشيخ خالد الأزهري، ناويا أن أسميه بعد الفراغ «بدر الفرائد وغرر الفوائد».

وفي آخر النسخة ذكر ناسخها عبد الرحمن بن عبد الباقي أنه أثم كتابتها بدمشق في شهر ذي الحجة سنة ١١١٣هـ.

## ٤ ــ توضيح الإعراب في شرح قواعد الإعراب

. تأليف محمود بن إسماعيل الحربري أو الحرتبرتي ٩١٠هــ<sup>(١)</sup>

أشار بروكلمان إلى عدة مخطوطات له بما يأتي:

في الأصل: برلين ٦٧١٦، ليبزج ٢٧ رقم ٢، دي يونج ١٩ رقم ٢، باريس ٢٠٠٦ رقم ٥، ٤١٤٨، ٤١٤٩، ١٥٥٦ (٢).

في الملحق: القاهرة ثاني ۲: ۹۰<sup>(۳)</sup>.

وتوجد أيضًا من هذا الكتاب نسخة بدار الكتب القطرية (١٠).

## ٥ ـــ شرح محمد بن يحيى المقدسي ٩٢٣هـ ١٥١٧م

وقد أشار بروكلان إلى ما وجد من مخطوطًاته بما يأتي:

برلین ۲۷۱۲، جوتا ۳۲۱<sup>(ه)</sup>

<sup>(</sup>١) هكذا ورد في بروكلمان. ولكن في مخطوطة دار الكتب القطرية: الخيربوبي

GAL II 29 (Y)

GALS II 19 (T)

<sup>(</sup>٤) مجلة معهد المخطوطات، المجلد التاسع ١: ٣١.

<sup>(</sup>ه) GAL II 29 —GALS II 19 انظر: الشوكاني: البدر الطالع ٢٧/٣٦/١. والمذكور بالمكان المشار البه هو: ابراهيم بن محمد بن أبي بكر بن علي بن سعود بن رضوان المقدسي ٩٣٣ هـ، له شرح على قواعد الإعراب في نحو عشر كواريس.

### ٦ موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب

تأليف خالد بن عبدالله الأزهري ٩٥٠هـ/١٤٩٩م

هو أكثر شروح «قواعد الإعراب» شهرة وذيوعا، احتفى بهالعلماء والطلاب على مر العصور، وكان من مظاهر هذا الاحتفاء وجود مخطوطات كثيرة له في أنحاء العالم. أشار بروكلان إلى معظمها على الوجه الآتي:

في الأصل: برلين ٢٠٠٩، ٦٧١٠، جوتا ٣٢٤، ٤٢٥ حيث توجد نسخ خطية أخرى، هامبورج ٧٥ رقم ١٠ برنستون جاريت ٤٥٨، القاهرة أول ١١٦٦:، ثاني ١٠٨:٢٠ قولة ٢: ١٢٥، مكرم ٦٠، الإسكندرية ٢٠ نحو، ٤٣ نحو، الموصل ٢٤١ رقم ٢٤٥ (١٠).

في الملحق: هامبورج ١١٤ رقم ٤، توبنجن ٥٣، فاتيكان ثالث ٣٣٦ رقم ٢، ٨٣٣، ٨٣٤، ٩٢٤ رقم ٥، ٩٢٤ رقم ٩، ٨٣٤، ٩٢٤ و٥، ١٩٥، ١٩٥، بولونيا ٤١٤ رقم ٢، الجزائر ١٢٨ — ١٣٠، ١٩٥ رقم ٣، المتحف البريطاني (الملحق) ٩٢٤ رقم ٢، ماريس ٥٩٨٩، ١٣٦٧- ١٣٣، أمبروزيانا ٨٣، ١٣٨، ٤٣٨ رقم ١، هاويت ٣٣٢-، مدريد ١٥١، أسكوريال ثاني ١٥٢٣، ١٥٨، القاهرة ثاني ٢: ١٦٨، رابع ٣٣ب، دمشق عمومية ٧٦ رقم ١٣٣، الموصل ٤٤ رقم ٥٠، ٦٩ رقم ٣٣٤، ٤٧، ٤٨ رقم ١١، مشهد ٢١: ٣٩ رقم ٣٨، بتافيا الملحق ٥٠٠،

وهناك مخطوطات أخرى لهذا الكتاب في مكتبات غير التي ذكرها بروكلمان فني مكتبة الأزهر نحو ٣٧<sup>(٦)</sup> نسخة، منها نسختان قديمتان: واحدة بتاريخ ٩٧٩هـ رقمها (٣١٦) ٢٢٤٩<sup>(١)</sup>، والأخرى بتاريخ ٩٩١هـ رقمها (٥٤٨) ٣٤٧٤<sup>(٥)</sup>.

وفي خزائن الأوقاف ببغداد ثماني نسخ <sup>(۱)</sup> ، وفي المكتبة الأحمدية بتونس خمس نسخ <sup>(۷)</sup> ، وبدار الكتب القطرية أربع <sup>(۸)</sup> ، ونسختان بمكتبة الرباط <sup>(۱)</sup> ، ونسخة بمكتبة عارف حكمت بالمدينة برقم ١٩٨ ، كها

GAL II 29. (1)

GALS II 18..(Y)

<sup>(</sup>٣) فهرس المكتبة الأزهرية ٤: ٣٢٥–٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٤: ٣٢٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) الكشاف عن خزائن الأوقاف ببغداد ١٨٩،١٨٢.

<sup>(</sup>٧) فهرس المكتبة الأحمدية بتونس ٣٢٥.

<sup>(</sup>٨) مجلة معهد المخطوطات، المجلد ١٠، ج ٢، ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٩) فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة برباط الفتح ٢٧٦.

توجد نسخة بكل من خزانة سعيد الديوه جي بالموصل (۱) ، والمكتبة العباسية بالبصرة (۲) ، ومكتبة المسجد الأحمدي بطنطا (۳) . وفي مكتبة الحرم الشريف بمكة بضع نسخ (۱) ، وبالمكتبة الظاهرية نسخة برقم ١٩٣٥٧ وبقسم المحطوطات بجامعة الملك سعود نسختان: واحدة برقم ١٢٠٥/ ، والثانية ضمن مجموعة برقم ٢٢٠١/١ عام.

#### نشره

طبع «موصل الطلاب» طبعات متعددة، أقدمها طبعة استانبول ۱۲۸۵ <sup>(ه)</sup>هـ وطبع ببولاق ۱۲۹۲ <sup>(۲)</sup>هـ ثم طبع طبعات أخرى بالقاهرة: ۱۲۹۹، ۱۳۰۱، ۱۳۰۱هـ، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۱۰، ۱۳۱۲، ۱۳۰۷، ۱۳۱۲ <sup>(۲)</sup> هـ.

## حواشي موصل الطلاب

أَلُفت عدة «حواش» على هذا الكتاب عرف لنا منها ما يأتي:

ا - هداية ذوي الألباب إلى موصل الطلاب:

حاشية لأبي بكر الشنواني ١٠١٩هـ/١٦١٠م.

وجدت لهذه الحاشية مخطوطات وردت الإِشارة إليها في كتاب «بروكلمان» على النحو الآتي: في الأصل: القاهرة أول ٤: ١١٩، ثاني ٢: ١٧٣٠ (٩).

في الملحق: الفاتيكان ثالث ٨٣٠ رقم ٢، المتحفِ البريطاني ٥٦٩١، القاهرة ثاني ٢: ١٧٥ (١٠٠).

<sup>(</sup>١) مجلة معهد المخطوطات، المجلد التاسع ٢١٠:٢.

<sup>(</sup>٢) فهرس عطوطات المكتبة العباسية بالبصرة ٦٩.

<sup>(</sup>٣) فهرس مخطوطات المسجد الأحمدي بطنطا ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) رشيد العبيدي: مقدمة لكتاب والإعراب عن قواعد الإعراب، ٤٠.

GALS II 18. (a)

GAL II 29. (1)

<sup>(</sup>۷) معجم سرکیس ۱: ۸۱۲.

<sup>(</sup>٨) طبعة المطبعة العثمانية وهي موجودة بالمكتبات.

GAL II 29. (1)

GALS II 19. (11)

وبالإِضافة إلى ما سبق توجد من هذه الحاشية خمس نسخ بخزائن الأوقاف ببغداد (١٠).

نشرها: نشر الجزء الأول من هذه الحاشية باسم: «حاشية الشنواني على شرح مقدمة الإعراب» طبعة ثانية \_\_ بتونس ١٣٧٣هـ. وهذا الجزء هو المقرر تدريسه بجامع الزيتونة ويشتمل على البابين: الأول والثاني فقط، وقد طبعه وصححه الشيخ محمد شمّام المدرس بالجامع المذكور مع ترجمة مسهبة لصاحب الحاشية، وموجز عن حياة صاحبي المتن والشرح.

ب - «حاشية محمد بن عبد الرحمن الحموي أتمها عام ١٠٣١هـ/١٦٢٢م.

وقد أشار بروكلان الى ما عثر عليه من مخطوطات هذا الكتاب بما يأتي :

الإسكندرية ١١ نحو والقاهرة ثاني ٢: ٩٥ (٢).

## ج - حاشية الزرقاني

تأليف أحمد بن محمد الزرقاني من علماء القرن الحادي عشر الهجري.

وقد جاءت في كتاب «بروكلمان» الإِشارات الآتية إلى ما وجده من مخطوطاتها:

في الأصل: برلين ٦٧١٦ باريس ٤١٤٧، الإِسكندرية ٩٦ فنون رقم ٣ (٣).

في الملحق: المتحف البريطاني (الملحق) ٩٢٤، أمبروزيانا ١٦، فاتيكان ـــ ثالث ـــ ٩٥٤ رقم ١٠، القاهرة ثاني ٩٦:٢ و<sup>(٤)</sup>.

وتوجد أيضا من هذه الحاشية ثلاث نسخ بالمكتبة الأحمدية بتونس<sup>(ه)</sup>، ونسختان بالمكتبة الأزهرية (٢). ونسخة بالمكتبة الوطنية بتونس برقم ٢٧٥٥م (٧)، وثانية برقم ٢٧٦٩م (١) وثالثة برقم ٣٧٦٣م (١)، ورابعة برقم ٢٦٦م (١٠).

<sup>(</sup>١) الكشاف عن خزائن الأوقاف ١٨٠، ١٩٠.

GAL II 29 .(1)

GAL II 30 .(Y)

GAL 11 30 .(\$)

<sup>(</sup>٥) فهرس المكتبة الأحمدية بتونس ٢٥٢.

<sup>(</sup>٦) فهرس المكتبة الأزهرية ٤: ١٥٩.

<sup>(</sup>V) مجلة معهد المخطوطات م ١٨جـ١ص ٧٧.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق م ١٨ ج ٢ ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق م ١٨ جد ٢ ص ٢٤١.

<sup>(</sup>۱۰) المصدر السابق م ۱۸ جد ۱ ص ۱۰.

### د\_ حاشية المدابغي

تأليف جلال الدين حسن بن علي بن أحمد بن عبدالله المنطاوي الشافعي الأزهري المعروف بالمدابغي (١١٧٠هـ/ ١٧٥٦م).

توجد منها بضع نسخ بمكتبة الأزهر<sup>(۱)</sup>، ونسخة بالمكتبة الأحمدية بتونس<sup>(۲)</sup>، وأشار بروكلمان إلى ما وجده من مخطوطاتها بما يأتي:

القاهرة (دار الكتب المصرية) ثاني ١٠٢:٢ (٣).

## هـــ المنهل المري من حواشي ابن عنقا على شرح القواعد للأزهري

تأليف محمد بن عنقا أبي هزاع الحسيني الحسني ١٠٥٣هـ/ ١٦٤٣م (٤). جمعها تلميذه محمد بن عرب التهامي.

توجد من هذه الحاشية مخطوطة بالمتحف البريطاني سبقت الإشارة إليها مع نماذج منها (٥) وهي حاشية غير كاملة الموجود منها إلى الحرف الثالث من حروف الجر التي لا متعلق لها وهو «لولا» وذلك في أوائل الباب الثاني من أبواب كتاب «قواعد الإعراب» وقد جاء في آخرها: «تم الموجود من الحاشية المسهاة: «المنهل المري من حواشي السيد عنقا على شرح القواعد للأزهري» رحمه الله تعالى... وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على تمامه بحوله وقوته وصلى الله على محمد... تم الكتاب بحمد الله الوهاب يوم الربوع (١). لعله باقي ربيع الأول سنة ١١٨٨ هـ».

### و\_ حاشية العطار

تأليف الشيخ حسن العطار ١٢٥٠هـ.

من هذه الحاشية مخطوطتان بمكتبة الأزهر (٧) ، وبمكتبة عارف حكمت نسخة برقم ٤٣ كتبت سنة المنافقة المنافقة

<sup>(</sup>١) فهرس المكتبة الأزهرية ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) فهرس المكتبة الأحمدية بتونس ٢٥٣.

GALS II 19.(T)

<sup>(</sup>٤) انظر: إسماعيل البغدادي: هدية العارفين ٢: ٢٨١، حاجي خليفة: كشف الظنون ١٢٤٣،١٥٩.

<sup>(</sup>۵) انظر ص ۱۸-۲۰.

<sup>(</sup>٦) كذا وردت بالنص.

<sup>(</sup>٧) فهرس مكتبة الأزهر ٤: ١٨٠.

المسمى بـ «موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب» اقتطفت تمراتها من شروح الكتاب وحواشيه، وحليتها بما يلاحظه العقل ويناجيه... ثم لما أخذته من الغير فإني ناسبه... رامزا بصورة «ق» للشيخ الزرقاني، و«م و د» للشيخ المدابغي، و«ش» للشيخ الشنياني... و«م» للشيخ الشمني و«ك» للكافيجي وغيرهم أصرح باسمه...».

وجاء في آخرها: «... وكان الفراغ من تأليفه عصر يوم الجمعة المبارك بالجامع الأزهر وذلك في شهر رجب سنة ألف ومائتين وتسع من الهجرة النبوية... ووافق الفراغ من تبييضها على يد المؤلف يوم السبت المبارك من شهر جادى الثانية من شهور سنة ألف ومائتين وإحدى عشرة».

وهذه النسخة مختومة في أولها بخاتم المؤلف وعلى هوامشها تعليقات بخطه.

### ز — حاشية على موصل الطلاب

لمجهول.

منها نسخة مخطوطة بمكتبة الأزهر ضمن مجموعة (۲۲۷ مجاميع) ۵٤٧٦ (١).

## ٧ كاشف القناع والنقاب بإزالة الشبه عن وجوه (٢) قواعد الإعراب

تأليف محمد بن عبدالكريم بن عبدالوهاب البركلي زلف نكار (٢) المتوفى سنة ٩٦٤هـ \_ ١٥٨٥م (١). لهذا الكتاب عدة مخطوطات ذكر بروكلهان منها ما يأتي :

القاهرة، ثاني ١٥٣:٢، بولونيا ٣٥٤ رقم ١، سليم أغا ١١٤١، داماد زاده ١٦٨٨<sup>(٥)</sup>. وبمكتبة الأزهر من الشرح المذكور مخطوطتان<sup>(١)</sup>، وبمكتبة الحرم المكي نسخة برقم **٣٥٩** نحو.

وبقسم مخطوطات جامعة الملك سعود نسخة جيدة برقم ١٥٣٨ عدد أوراقها ١٠٥، وقياسها ٢٣×٢٣سم، وتاريخ نسخها ١١٣٥هـ، وناسخها هو عبدالله بن علي الصابر التوقاني، ومتن «الإعراب عن قواعد الإعراب» فيها مكتوب بمداد أخضر، وكلمة «اعلم» بالخط الأحمر، وهي تتكرر في هذا الشرح كثيرا قد

<sup>(</sup>١) انظر: فهرس مكتبة الأزهر ٤: ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) هذا هو اسم الكتاب كما في نسخة قسم مخطوطات جامعة الملك سعود، وفي فهرس مكتبة الأزهر ٤: ٢٩٧ أن اسمه: •كاشف القناع والنقاب بإزالة شبهة عن وجه قواعد الإعراب».

<sup>(</sup>٣) انظر: رضاكحالة: معجم المؤلفين ١٠: ١٨٩، وفي فهرس مكتبة الأزهر ٤: ٢٩٧ أن اسمه هو: محمد بن عبد الكريم الكافي، أما في مخطوطة جامعة الملك سعود فلم يذكر من اسمه إلا: محمد بن عبد الكريم.

<sup>(</sup>٤) انظر: رضا كحالة: المصدر السابق ١٠: ١٨٦.

GALS II 19. (°)

<sup>(</sup>٦) انظر: فهرس مكتبة الأزهر ٤: ٢٩٧.

يكون سببا في أن المعلق على هذه النسخة ذكر في تعليق له استعالاتها فقال: «قاعدة: اعلم أن... اعلم قد يستعمل بنم إذاكان ما بعده منقطعا عما قبله، وبالفاء إذاكان ما بعده تعريفًا لما قبله، وبالواو إذاكان لتحقيق المقام، وبالتجريد عنها إذاكان ما بعده جوابا لسؤال مقدر... (١) ، وعناوين المسائل بهذه النسخة مكتوبة على الهامش بمداد مغاير: أحمر وأخضر، كل منها تحت كلمة «مطلب» وهوامش النسخة حافلة بالتعليقات الكثيرة التي لا تكاد تخلو صفحة منها، ومعظم هذه التعليقات منسوبة لأصحابها: كابن هشام، والكافيجي، وخالد الأزهري، والشمني، والجوهري، وغيرهم. والتعليقات المنقولة من كتاب «موصل الطلاب» يكتب فيها متن «الإعراب عن قواعد الإعراب» بالمداد الأخضر وقد يكتب بالأحمر، وبعض التعليقات في هذه النسخة بتوقيع

وقد جاء في أول هذا الشرح ما يلي: «...أما بعد فيقول العبد المعترف بهفواته ونقصانه، والمغترف من بحار نفحات ربه وغفرانه: محمد بن الشيخ المسمى بعبد الكريم... لما... نجمي من حضيض الذل والافتقار... فتوسلت بتأليف شرح هذه الرسالة إلى خدمة السلطان سلمان خان بن السلطان سليم خان بن السلطان بايزيد خان <sup>(۲)</sup>...»

طبع هذا الشرح بالآستانة سنة ١٣٢٨هـ وعلى هامشه كتاب: «موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب» (٣).

## ٨ حل معاقد القواعد التي تثبت بالدلائل والشواهد

شرح لـ «قواعد الإعراب» ألَّفه أبو الثناء أحمد بن محمد الزيلي الشهير بالشمسي (وسمى الشمني<sup>(١)</sup> خطأ) من علماء القرن العاشر الهجري أتمه سنة ٩٦٧هـ/١٥٥٩م.

وقد أشار بروكليان إلى عدة مخطوطات لهذا الشرح وجدها في المكتبات الآتية:

في الأصل: برلين ٦٧١٣، ٦٧١٤، بطرسبرج ١٩١، بطرسبرج رابع ٩٢٢، باريس ٢٠٠٦ رقم ٤٠ المتحف البريطاني ـــ الملحقـــ ٩٧٤، الإِسكندرية ١٣ نحو، القاهرة أُول ٤٨:٤ (٥٠).

<sup>(</sup>١) كاشف القناع ــ مخطوطة جامعة الملك سعود هامش الورقة السادسة، الوجه الثاني.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، الورقة الثانية.

<sup>(</sup>٣) فهرس المكتبة الأزهرية ٤: ٣٩٧.

<sup>(</sup>٤) GALS IT 19 وانظرابضا: فهرس للكتبة الأحمدية بتونس ٢٦٤، أما تسميته بالشمني فقد جاءت بفهرس المكتبة الأزهرية ٤: ١٨٦، ولكن الشمني اسمه: تتي الدين أحمد بن محمد الشمني، وقد توفي سنة ٧٩٧هـ. وهو أحد شيوخ السيوطي وقد ترجم له ترجمة مسهبة وألنسي عليه كثيرا. ولم يشر إلى هذا الكتاب عندما ذكر مؤلفاته انظر: بنية الوعاة ١: ٣٨١/٣٧٥.

GAL II 29 .(0)

وبالإضافة إلى ما سبق توجد مخطوطة بفهرست المخطوطات التي لم تدخل في فهرس مطبوع بالمتحف البريطاني برقم ° or 11033 ، جاء في وصفها. Foll. 8x5 1/2 in

كما توجد لهذا الكتاب أيضا مخطوطة بمكتبة الأزهر (١١) ، وأخرى بالمكتبة الأحمدية بتونس جاء في أولها: الحمد لله الذي رفع العلماء بفعل الخشية في قوله تعالى: ﴿إِنَمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (٢) ﴾: إن المختصر الموسوم بالقواعد للإمام ابن هشام (٣).

وقد طبع هذا الشرح طبع حجر بالآستانة سنة ١٣١١ (١).

## ٩ - هداية الطلاب إلى معرفة قواعد الإعراب

مخطوطة كاملة بدار الكتب المصرية، في آخرها: لقد تم هذا الشرح على يد الفقير المتوكل على الرب الستار الغفار.

ولم يذكر اسم مؤلفها<sup>(٥)</sup>.

## • 1 - كاشف النقاب عن الإعراب عن قواعد الإعراب(١)

تأليف سعيد بن حمد بن محمد بن سلمان الجانكي (من علماء القرن الثالث عشر الهجري)

منه نسخة بخط مؤلفه بمكتبة عارف حكمت رقم ١٧٠ فرغ منها سنة ١٢٧هـ وهو كتاب إعراب لكلمات «الإعراب عن قواعد الإعراب» جاء في أوله: «... أما بعد فيقول العبد المحتاج إلى ربه الغني سعيد بن محمد بن سلمان الجانكي الملتجيء إلى لطفه الجلي والخني لما كان قواعد الإعراب في علم النحو والإعراب الذي هو الهادي إلى الصواب للشيخ الإمام الهام جال بن هشام معبرا عن ذوي العقول والألباب، محتاجا إلى حل إعرابه تسهيلا لطلاب، ولم أر له معربا يشفي الغليل ويزيل الحجاب، سنح لبالي الفاتر، وطلع لروعي القاصر، أن أكتب كلمات متعلقة بحل إعرابه.

ولما أراد المصنف الامتثال بحديث البسملة قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب متعلق بفعل مقدر مؤخر أو مقدم والاسم مجرور به...».

<sup>(</sup>١) فهرس المكتبة الأزهرية ٤: ١٩٨، وهي في ٦٠ ورقة ضمن مجموعة برقم (٥٦١ مجاميم) رافعي ٢٧٥٩٨

<sup>(</sup>٢) فاطر، من الآية ٢٨

<sup>(</sup>٣) فهرس المكتبة الأحمدية بتونس ٢٦٤

<sup>(</sup>٤) فهرس المكتبة الأزهرية ٤: ١٨

<sup>(</sup>٥) فهرس دار الكتب المصرية ٢: ١٧٣ برقم ١٢٣٦.

<sup>(</sup>٦) جاء تعريني بهذا الكتاب بعد تعريني بما سبقه من شروح؛ لاختصاصه بالإعراب دون ما عداه.

وقد جعل المؤلف كتابه هذا هدية إلى السلطان سلم خان.

ومن شروح «الإعراب عن قواعد الإعراب» عدد من الكتب تفرد بذكره بروكلمان، أصحاب هذه الشروح غير مشهورين، والترجمة لهم ناقصة ولم أجد فيما لديّ من المراجع ما يكمل ترجمتهم ويوثق مؤلفاتهم، ويوضح علاقتها بكتاب «القواعد» فأغفلت ذكرها لذلك (١١).

#### مختصراته

ذكر بروكلان بعض مختصرات لكتاب «الإعراب عن قواعد الإعراب» وأشار إلى ما وجده من مخطوطاتها بما يأتي:

١ القواعد الصغرى للمصنف، مع شرح أقرب المقاصد لابن جاعة ١٩١٨هـ — ١٤١٦م.
 الإسكندرية ٣ نحو<sup>(٢)</sup>.

٢ النكت للمصنف

جوتا ۳۲۰ (۳).

وبالإِضافة إلى ما ذكره بروكلان توجد بالمكتبة الوطنية بتونس مخطوطة باسم «نكت مختصرة من كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب» لابن هشام وهي برقم ٤٤٧٨م (٤).

وبالمتحف البريطاني مخطوطة باسم «نكتة يسيرة مختصرة من «قواعد الإعراب» لابن هشام. جاء عنها في قائمة المخطوطات التي لم تدخل في فهرس مطبوع ما يأتي: نكتة يسيرة مختصرة من قواعد الإعراب

NUKTAH YASIRAH MUKHTASARAH min KAWAID AL-IRAB, An abridgment in three Babs, by Ibn Hisham, of his al-Irab.

(... Evidently the same work as no. 320 of the Gotha Catalogue)

<sup>(</sup>١) انظر: GALS II 19

GAL II 30 (Y)

ويتضح من صنيع بروكابان ومما سأذكره بعد أن كتاب والقواعد الصغرى، إنما هو مختصر للكتاب الذي سمي في بعض المراجع باسم والقواعد الكبرى،، والذي البيتا فيا سبق أنه هو نفسه المعروف باسم والإعراب عن قواعد الإعراب، وقد أرسلت خطابا إلى السيد/مدير مكتبة بلدية الإسكندرية بتاريخ ١٩٧٠/١١/٢ م طالبا تصوير هذه المخطوطة للتأكد من حقيقها. فود سيادته بتاريخ ١٩٧٠/١١/٢ م معتذرا بأن المخطوطات في وضع لا يمكن من الاطلاع عليها. وفي فهرس الفنون المنوعة للمكتبة المدكورة ٥: ١٦٧ أنه توجد من هذا المختبة ضمن مجموعة برقم ١٩٩٧.

GAL II 30 (T)

<sup>(</sup>٤) مجلة معهد المحطوطات م ١٨ ــ١ ص ٧٥.

ويفهم من هذا التعريف بالمحتصر المذكور ما يأتي:

أولا: أن ابن هشام هو الذي صنع ذلك المختصر.

ثانيا: أن هذه النكتة اليسيرة المختصرة هي نفس «النكت» التي نسبها بروكلمان سابقا للمصنف وذكر أنه توجد منها نسخة بجوتا.

وقد حصلت على مصور لهذا المختصر من المتحف البريطاني فوجدته رسالة صغيرة تقع في خمس صفحات، هي تلخيص مختصر جدا للأبواب الثلاثة الأولى من كتاب «الإعراب عن قواعد الإعراب» بها تصرف كبير في عبارة الأصل وأمثلته، أولها: «هذه نكتة يسيرة مختصرة من قواعد الإعراب لابن هشام رحمه الله تعالى.

بسم الله الرحمن الرحم هذه نكتة يسيرة اختصرتها من قواعد الإعراب، تسهيلا على الطلاب، وتقريبا على أولي الألباب، وتنحصر في ثلاثة أبواب، الباب الأول في الجملة وفيه أربع مسائل: المسألة الأولى أن اللفظ المفيد يسمى كلاما وجملة، وأن الجملة تسمى اسمية إن بدئت باسم نحو زيد قائم، وفعلية إن بدئت بفعل نحو قام زيد، وصغرى إن بنيت على غيرها كقام أبوه من قولك زيد قام أبوه، وكبرى إن كان في ضمنها جملة كمجموع زيد قام أبوه. المسألة الثانية في الجمل التي لها محل من الإعراب...»(١).

والثاب يحتوديونا والومومند احوه المسيئل الثالث فالبل العصمى للعان الاعراب وعلينياسيعة العديما الأنك ومشحالسنانغة ليضاعوانا انزلمناه المنابث الواقعة مسأة عنويها والمخبه فالماليق المترضف تنوفان لنسلل وانضيلوا فاضوأ المناد الوابعية الغشيومة عن ولماياك شكالح بهضلوامن فككم سنخ البائسا والعزل الخياسية سن النسويخوا لاضركن لاخرينيم الساءسة جواب التريا عيطلجا ذمريحة ولوشيئالومساه بعاالسا سرية النامعة لماكم له صوفا ورميد ومعدم والمستلة الاسعة لملة للزية اجعالنكات الحستمنات عنوسي تنادمليا كابانترة ومعوالكمادت الحسنة لعوال يمتولاغلى ننسكن وسده فبالحفيض أعملهما عوم ومشرج لمسلط ميشل وغو مَلِينِهِ شِيلَاسِهِ مِدَالِبَارِ الْبَاصِينِ الْمَالِي فِي الغلمة والخاروالم وروعيه لميسا المهوسيا والمتيما امته كإبدم وضلهما بنعل وبالصسناء والدلعقسا على ولتنتا الغستاجليم ميهالمنعنوب حليم وبسننتغام تصروم الملس العسة النفسل بنجادين لمآآ الزارية عنوكى إلى مهدلا ولسلهنفوله نسآراي المنزلعنك متيسعل كتزلسه الماك فالمعلمل المح وكآن النشب عودو كعرو

عده نكذاسة والنفروم ولدا الإله الرحيفاء وجداقته فسستست عجامدال حرالهم عبواتك فيبوة المتما مغص أحمثك عراب شديد لاعال لطاب ومترسف لمعالي لي ألا لما وتغنران عزام إب البابسي البحله والمله وصيسه اذمع مشاعل المستبلة أفاول الداعة ولاالتدويس كالمعافز مله لأوالج ليمانس لنوية لتدبوب الم عنودامه وأم وصابعة احتث ايتسامموفأ بإفلا ومعرومتاس بهاية أشأه لنوامس وزائه نا- تبلراني وكرى ل كان وعيها - أو كريع رسيد المابو المصلط النانية فالجلا المناهاء فالملاب مهي البوحة الوافقة عبل مدنيج الدنع فذا عالمنعل والذبخون بخاط بميعوان ومعالبه وفأنع منسبها باويمامت وكام بحوكان ومواميك وابرون ومنعوا الحباب بالفالة الوافقة بحاا والطعنعة معشوا ومعلها النسب عومراسيعت والإميمك مقلام وومنطلق والماسقالمساف البالطا للرعنوا وباوا التحدوم ييع السافة ومعدمهم والماعلة الوانقض ولبالز للمباذم اخاكات امنزومة بالفآء أوباة االخات من وبالماه والمادي له وغو الرية ميمية عادمدادا اداح ميسلون والسادر السارية المتابعة لميزدا والحلة لمشكا على الدين مريد الدين المريد والتلمسفة لي

المكامير

الورقة الأولى من مخطُّوط \_\_ \* نكتـة بــــــــــرة \*

وقد زيدت الأدوات في هذا المختصر وجعلت خمسا وعشرين (١) ، كما أنها عولجت بطريقة أخرى في ذكر أحكامها وترتيبها فكان مما جاء عنها به: «الباب الثالث فيها يقال عن ذكر أدوات يكثر دورها في الكلام، وهي خمس وعشرون، يقال في الواو: حرف عطف لمطلق الجمع، وفي حتى حرف عطف لمطلق الجمع والغاية، وفي الفاء حرف عطف للترتيب والتعقيب... وفي قد حرف تحقيق وتوقع وتقليل...»(٢).

وقد كنت في شك من نسبة هذا المختصر لابن هشام، لأن عنوانه: «هذه نكتة يسيرة مختصرة من قواعد الإعراب لابن هشام» ليس نصا في ذلك فهو يحتمله، كما يحتمل أنه لبيان نسبة كتاب «القواعد» إليه كما أن بدء مقدمة هذا المختصر يختلف عما ألف في غالب مقدمات المصنف المذكور، ولكنني وجدت بين مخطوطات المكتبة الظاهرية شرحا لهذا المختصر اسمه: «لب الألباب شرح نبذة الإعراب لابن هشام» وقد جاء في أوله: «... هذا شرح لطيف بعبارات رائعة وضعته على المقدمة الموسومة بنبذة الإعراب للإمام جمال الدين أبي محمد عبدالله بن هشام...» وفي هذا الشرح وجدت نصوص «النبذة» المنسوبة لابن هشام هي نفسها عبارات «النكتة» التي سبقت الإشارة اليها، فكان هذا دليلا قاطعا على أن المختصر المسمى بـ«النكتة» هو لابن هشام، وأن هذا المختصر هو «القواعد الصغرى» كما ذكره بروكلمان ونسبه للمصنف (٣)، وسبقه الى ذلك السيوطي (١) ومن تابعه.

ومن هذه «النبذة» أو «النكتة» نسخة بقسم مخطوطات جامعة الملك سعود باسم «مختصر قواعد الإعراب» ضمن مجموعة برقم السم السم المريم بن محمد، بدون تاريخ وتقع في ٤ ورقات ٢٠٢٠×١١م.

## ا لب الألباب شرح «نبذة الإعراب» لابن هشام

تأليف محمد سعيد بن علي أحمد الأسطواني - عاش في القرن الثالث عشر الهجري.

سبقت الإشارة إلى هذا الشرح (٥) ، وإلى نسخته الموجودة بالظاهرية برقم ٥٨٦٧ وتقع في ٢٥ ورقة قياس ٢٦×١١ سم. وناسخها هو محمد صالح الأسطواني، وقد جاء في آخر هذه النسخة: «قال مؤلفها: وهذا آخر ما تيسر جمعه على هذه المقدمة، والحمد لله أولا وأخيرا، وكان الفراغ من ذلك في يوم الأربعاء تاسع شوال المبارك سنة ست وماثنين وألف، وكان سن جامعها قريبا من سبع عشرة سنة والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) الأدوات: في كتاب وقواعد الإعراب؛ عشرون كما ذكر المصنف. انظر ص ١٦

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: نكتة ...، مخطوطة، الصفحة الثالثة.

<sup>(</sup>۳) انظر ص ۳۸

<sup>(</sup>٤) انظر ص ١٨

<sup>(</sup>٥) انظر ما سبق في هذه الصفحة

### ٣ ـ وسيلة الطلاب إلى قواعد الإعراب

تأليف عبدالله بن على سويدان ١٢٣٤هـ/١٨١٩م<sup>(١)</sup>.

وهو مختصر لكتاب «قواعد الإعراب» توجد منه مخطوطتان بمكتبة عارف حكمت. الأولى تقع في ٢٠ صفحة ضمن مجموعة برقم ١١٤، والثانية تقع في خمس صفحات ضمن مجموعة أخرى برقم ٦٣. وقد جاء في أول هذا المختصر ما يأتي: «... أما بعد فيقول الفقير إلى الرحمن الرحيم عبدالله بن علي سويدان غفر الله له ولوالديه ولمشايخه آمين: قد سألني بعض الأحباب أن أختصر له «قواعد الإعراب» فأجبته لذلك مستعينا بالله القادر المالك، وسميته: «وسيلة الطلاب إلى قواعد الإعراب» وأسأل الله أن ينفع به كها نفع بأصله، وهو حسبي ونعم الوكيل. ورتبته على أربعة أبواب: الباب الأول في الجمل...».

#### شواهده

استشهد ابن هشام في هذا الكتاب بنحو خمس وعشرين ومائة آية من القرآن، وستة عشر بيتا من الشعر، وقد أفرد بعض العلماء هذه الشواهد — على قلتها — بمصنفات، المعروف منها:

## ١ — شرح الشواهد

أبو القاسم بن محمد البجائي ٨٦٦هـ/١٤٦١م.

ذكره بروكلمان ضمن كتب شواهد «قواعد الإعراب» وأشار إلى ما وجد من مخطوطاته بما يلي: برلين ٢٧١٧ (٢).

## ٢ - لطائف الإعراب

تأليف حاجي بابا بن عبد الكريم الطوسيوي، في حكم محمد الثاني ٨٥٥ـــ٨٨٩هـ (١٤٥١ــــ١٤٨١م) هكذا ذكره بروكلمان (٢) وقال عنه إنه في تحليل الشواهد القرآنية، وأشار إلى ما وقف عليه من مخطوطاته بالآتي: باريس ٤١٥٠.

وجاء في فهرس المكتبة الأحمدية بتونس(١) عن هذا الكتاب ما يأتي:

<sup>(</sup>١) انظر: رضا كحالة: معجم المؤلفين ٦: ٨٩.

GAL !! 30 .(Y)

GAL II 30 .(Y)

<sup>(</sup>٤) انظر الفهرس المذكور، ٢٧٥.

اشرح الإعراب لابن هشام» تأليف حاجي بابا بن عبد الكريم الوسيوي. والمخطوطة الموجودة منه في هذه المكتبة تقع في ٨٧ ورقة. فهل هي — على طولها — شرح فقط لآبات القرآن المستشهد بها كما ذكر في سابقتها، أم شرح للكتاب كله، وهل المؤلف واحد؟

## ٣ ـ رفع الحجاب عن شواهد قواعد الإعراب لابن هشام

تأليف عبد القادر بن خالد الجياني التونسي المتوفى سنة ١١٢٢هـ/١٧١٠م (١) أوله: الحمد لله رافع الدرجات لذوي العلم والألباب.

منه نسخة بالمكتبة الأحمدية بتونس برقم ٤١٧٧ (٢).

#### نظمــه

نظم بعض العلماء كتاب «قواعد الإعراب» تيسيرا لحفظه، وقد عرف لنا من هذه المنظومات ما يأتي :

## ١ ــ منظومة قواعد الإعراب

تأليف أحمد بن محمد الهائم ٨١٥هـ/١٤١٢م صنفه سنة ٧٩٥هـ/١٣٩٣م، منها نسخة مخطوطة في مكتبة برلين برقم ٢٠٦١<sup>(١)</sup>، وفي فهرس دار الكتب المصرية ثاني برقم ١٢٥: ١٢٥<sup>(١)</sup>، ومنها أيضا نسخة مخطوطة في مكتبة عارف حكمت برقم ٢٠٩ مجاميع من الورقة ٢٠٣ إلى ٢٠٦.

ولهذه المنظومة شرح اسمه:

ا\_ ريحانة الألباب بشرح تحفة الطلاب

تأليف محمد أفندي التافلاني.

منه نسخة مخطوطة بمكتبة عارف حكمت برقم ٧٨ كتبت بتاريخ ١١٨١هـ وتقع في ٩٨ صفحة، وقد جاء في أولها: «... أما بعد فيقول محمد التافلاني الحنني، غفر له مولاه جميع المآثم، هذا شرح لطيف على منظومة مقاصد الإعراب (كذا) للعلامة أحمد بن الهائم...... ولقد بذلنا بعض الوسع في تحرير النظام وكشفنا عن مخدراته اللثام.... وخالفنا المصنف في أشياء من نظمه وإن كان صاحب البيت أدرى بالكلام...».

## ٧ ــ نظم قواعد الإعراب

للجواد بن شعيب بن دحية من علماء القرن الحادي عشر الهجري، عليه تقريظات للشيخ عبد الله

<sup>(</sup>١) رضا كحالة: فهرس معجم المؤلفين ٢٨٧:٢

<sup>(</sup>٢) فهرس المكتبة الأحمدية بتونس ٢٦٩.

GAL II 30 .(T)

GALS II 19.(1)

الدنوشري، توجد منه مخطوطة بدار الكتب المصرية (١١).

## ٣\_ بلوغ الأمل في تفصيل الجمل

لأبي محمد عبدالله بن حمد السلمي (القرن التاسع عشر الميلادي).

هو منظومة لـ «قواعد الإعراب» مع شرح لها للمؤلف المذكور توجد منه نسخة بدار الكتب المصرية (٢).

#### ٤ ـ منظومة القواعد

للإمام العارف يوسف بن العارف الشهيد.

من هذه المنظومة مخطوطة بقسم مخطوطات جامعة الملك سعود تقع في ست ورقات وناسخها هو عبدالله بن سعيد الحليّ، وقد تم نسخها في اليوم السابع عشر من رمضان ١٣٢٠هـ. وهي مثل مخطوطة «قواعد الإعراب» التي سبقت الإشارة إليها خطا وحجا<sup>(٣)</sup>، وتقع بعدها مباشرة ضمن المجموعة التي تحمل رقم ١٦٠٣ وعدد أبياتها ثمانون تقريبا.

وهناك عدد من المنظومات النحوية بعضه ذكره بروكلمان (١) مع المنظومات المتعلقة بكتاب «القواعد» والآخر جاء في كتاب «المباحث اللغوية في مؤلفات العراقيين المحدثين» (٥) على أنه لكتاب «القواعد» المذكور أيضا، ولكن البيانات التي وردت معها غيركافية-في إثبات صلتها بكتاب «الإعراب عن قواعد الإعراب» ولم أجد فما لديّ من المراجع ما يعين على ذلك. فأغفلت ذكرها هنا.

## الإعراب عن قواعد الإعراب و مغني اللبيب

بين كتاب «قواعد الإعراب» و«المغني» صلة موضوعية وثيقة، إذ أن مباحث الجملة، وشبه الجملة، والأدوات التي تدور في الكلام كثيرا، وبيان كيفية إعراب بعض الكلمات والتراكيب أمر مشترك بين الكتابين. فهذه الموضوعات تمثل الأبواب الأربعة التي اشتمل عليها كتاب «قواعد الإعراب» وهي في الوقت نفسه تمثل أربعة أبواب من أبواب «المغني» الثمانية.

<sup>(</sup>١) فهرس دار الكتب المصرية ثاني ٢: ١٧١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢: ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٣٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: 19 GALS II

<sup>(</sup>٥) لكوركيس عواد، ص ٣٨، ٥٧، وهو لم يذكر شيئا من مخطوطات أو مطبوعات هذه المنظومات.

وعرض المسائل العلمية داخل المباحث السابقة بالكتابين يتقارب إلى حد ما في كثير من المواطن. فنحن في مواضع متعددة نجد تشابها بيّنا في هذا العرض بينها، من ذلك ما سبقت الإٍشارة إليه من أقسام «أي» (١) وأنها عرضت في كتاب «المغني» بنفس الترتيب الذي عرضت به في كتاب «قواعد الإٍعراب».

ومن ذلك أيضا تقسيم «الواو» فقد قسمت في «قواعد الإعراب» إلى ثمانية أنواع هي:

«... واوين يرتفع ما بعدهما، وهما واو الاستئناف نحو ﴿ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ ﴾ (٢)، فإنها لو كانت واو العطف انتصب الفعل، وواو الحال وتسمى واو الابتداء أيضا نحو جاءني زيد والشمس طالعة، وسيبويه يقدرها بإذ. وواوين ينتصب ما بعدهما، وهما واو المفعول معه نحو سرت والنيل، وواو الجمع الداخلة على المضارع المسبوق بنني أو طلب نحو ﴿ وَلَمّا يَعْلَمُ اللّهُ الّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُم وَيَعْلَمَ الصّابِرِينَ ﴾ (٣)، وقول أبي الأسود:

## لَا تَنْهَ عَنْ خُلُقِ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ (1)

والكوفيون يسمون هذه الواو واو الصرف. وواوين ينجرّ ما بعدهما وهما: واو القسم نحو ﴿وَالتَّمْنِ وَالْزَّيَّتُونَ﴾ (٥) ، وواو رب كقوله (٦) :

- (۱) انظر ص ۱۹ --- ۱۷
- (٢) الحج، الآبة الخامسة.
- (٣) آل عمران، الآية ١٤٢.
  - (٤) البيت بتمامة:

لا تنه عن خلق وتأتى مثله عار عليك اذا فعلت عظيم

وهو في ملحقات ديوان أبي الأسود الدؤلي ١٦٥ وقد نسبه سيبويه– ٤٢٤:١- إلى الأخطل، ونسب في «شرح شواهد المغني-٢: ٧٧٩ للمتوكل الليثي. وللطَّرماح، ولحسّان، ولسابق البربري. وانظر هالمقتضبء ١٦٤.

(٥) النين، الآية الأولى.

(١) نسب عبد القادر البغدادي في وخزانة الأدبء- ٤: ١٩٨/١٩٧- هذا الشاهد لجرَان الْعَوْدِ وذكر أنه من رجز له أوله:

قَد نَدَعُ الْمَثْزِلَ با لمِس بَعْتَسَ فِيهِ السَّبُعِ الْجَوُوسُ الذيبُ أو ذو لَبِر هَمَوسُ وَبَلَحَدَةٍ ليس بهِا أنيسُ إلا البعافيــرُ وإلا العبسُ وبَـقَــرٌ مسلمَــعُ كَـُـوسُ

كَأَنَّهَا هُنَّ الجواري العِيسُ

وقال هذا ما رأينه في ديوانه ... ثم قال: ورأيت في «أمالي» ثعلب هذا الرجز هكذا غير معزوَ لأحد:

دار للياسى خَلْقُ لَبَيسُ لِس يها من أهلها أنِسُ إلا البعاضيرُ وإلا العيسُ وبَعَضَـرُ ملمَـعُ كُسنُوسُ

ورواه رواية ثالثة قائلا: «ورأيته أيضا في كتاب «أبيات المعاني» بخط أبي الفتح بن جنى وعنيه إجازة بخط أبي علي الفارسي كتبها لابن جني لما قرأه عليه وهو تأليف أبي عثمان الأشنانداني سعيد بن هرون من رواية ابن دريد كذا:

بالبشنسي وأنت با لمينٌ في بَلَدِ ليس به أنيسُ

الا اليعافيرُ وإلا العيسُ.

وعلى هاتين الروايتين لا شاهد فيه ، وقد وردت هذه الأبيات بالرواية الأولى في ديوان جرّان العود طبعة دار الكتب ٥٢.

## وَبَلْدَةٍ لَيْسَ بها أنيسُ إلاّ الـيَـعَـافِيـرُ وإلاّ الْعِيسُ

أما في «المغنى» فإن أقسام «الواو» أكثر من ذلك، ولكن كان من أقسامها به هذه الأنواع الثمانية التي وردت فيه بنفس ترتيبها السابق في كتاب «قواعد الإعراب» وقد بدأت بقوله: «... والثاني والثالث من أقسام الواو واوان يرتفع ما بعدهما، إحداهما واو الاستئناف نحو ﴿ لِنُبْيَنَ لكم ونقرُّ في الأرحامِ مَا نَشَاء﴾ (٧).

وانتهت بقوله: «... والتاسع: واو الثمانية ذكرها جهاعة من الأدباء كالحريري ومن النحويين الضعفاء كابن خالويه، ومن المفسرين كالثعلبي، وزعموا أن العرب إذا عدوا قالوا: ستة، سبعة، وثمانية، إيذانا بأن السبعة عدد تام، وأن ما بَعْدَهَا عدد مستأنف واستدلوا على ذلك بآيات...،(^).

ورغم ما تقدم من وجوه الشبه القوية بين الكتابين فإنهما يختلفان اختلافات كبيرة نلمسها فيما يأتي:

1 — أن «المغنى» انفرد بأربعة أبواب هي: الباب الرابع في ذكر أحكام يكثر دورها، والباب الخامس في ذكر الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها، والباب السادس في ذكر أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها، والباب الثامن وهو خاص بقواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية.

٢ أن كتاب «قواعد الإعراب» يختلف عن «المغنى» في تنظيم أبوابه، وطريقة علاجه للأدوات، فالأول بدأ بالجملة وشبهها، ثم أتى بالأدوات عقب هذا — وذلك عكس الثاني الذي بدأ بالأدوات وثنى

<sup>(</sup>١) الزمر. الآبة ٧٣

<sup>(</sup>٢) هي قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَهَا فَتِحَتْ أَبُوابِهِٱ﴾ الزمر. الآبة ٧١.

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَيَقُولُونَ سَبِّعةً وَثَامِنَهُمْ كَلَّبُهُمْ ﴾ الكهف. الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٤) ﴿التَّائِيُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّالِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآبَرُونَ بِالْمَعْرُوبِ والنَّاهُونَ عَنِ المنكَوِ…﴾ التوبة. الآية ١١٢.

<sup>(</sup>٥) ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنَّ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْلِلُه أَزُواجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسلسَاتٍ مُؤْمِناتٍ فَابْتَاتِ فَالْبَاتِ عابِدات سَائِحَاتٍ كَيْبَاتٍ وَأَبْكَارِأَكُ التحريم. الآية الحامسة.

<sup>(</sup>٦) ابن هشام: الإعراب عن قواعد الإعراب ١٢٢.

<sup>(</sup>٧) الحج، من الآية الحامسة.

<sup>(</sup>٨) ابن هشام: المغنى ٢: ٣٥٩\_٣٦٢.

بمباحث الجملة — كما أنه مع اقتصاره على عدد قليل من الأدوات فإنه قد قسم هذه الأدوات إلى أنواع حسب عدد استعالاتها، ورتبها ترتيبا تصاعديا تبعا<sup>(۱)</sup> لذلك على حين نجد أن «المغني» قد رتب الأدوات ترتيبا معجميا.

"— أن بين المُوَّلَفيْن فارقا آخر أكثر وضوحا ذلك أن كتاب «قواعد الإعراب» كتاب مختصر جد الاختصار أريد به أن يكون رسالة صغيرة في موضوعها للطلاب، أما «المغني» فهو موسوعة ضخمة في النحو، وهذه حقيقة تعكسها النظرة الأولى لحجم الكتابين وعدد صفحاتها (٢)، وتؤكدها المقارنة بين مباحثها المشتركة (٢)، ويعبر عنها تعبيرا جيدا قول ابن هشام في مقدمة كتابه «المغني»: «ومما حثني على وضعه أي كتاب المغني — أنني لما أنشأت في معناه المقدمة الصغرى المسهاة بـ«الإعراب عن قواعد الإعراب» حسن وقعها عند أولى الألباب، وسار نفعها في جهاعة الطلاب، مع أن الذي أودعته فيها، بالنسبة إلى ما ادخرته عنها كشذرة من عقد نحر، بل كقطرة من قطرات بحر...» (٤).

وبعد فإن كتاب «الإعراب عن قواعد الإعراب» خلاصة مركزة ممتازة لطائفة من المسائل النحوية لا نجدها بصورتها هذه في كتاب قبله، وهي مسائل تشتد إليها حاجة طلاب العربية، وبحاصة أولئك الذين يعدون أنفسهم للتخصص فيها. وقد أدرك المشتغلون بالنحو شأن هذا الكتاب من قديم، فقال عنه الكافيجي: «... وسبب جلالة القدركون وضع الكتاب على نظم أنيق بحيث لم يسبق إليه أحد غير الشيخ...» (٥) كما أقبل الناس عليه دراسة له وتأليفا حوله حتى بلغت المصنفات المتعلقة به قدراكبيرا يلفت النظر وتنوعت: شروحا، وحواشي، ومختصرات، واعتناء بشواهده، ومنظومات له.

إنه كتاب جدير حقا بأن يكون في طليعة كتب النحو التي ينبغي أن يهتم بها، ويستفاد مها.

<sup>(</sup>١) انظر محتوى الباب الثالث في صفحة ١٦ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) وقواعد الإعراب، ٢٠ صفحة تقريبا، و والمغنى، ٧٠٠ صفحة.

<sup>(</sup>٣) مبحث دماء مثلاً أخذ صفحة وبضعة أسطر في كتاب وقواعد الإعراب، ١٢٧ ــــ ١٢٣. أما في كتاب والمغني، فابنه أخذ نحو ثلاث وعشرين ضفحة، انظر: المغني ١: ٣١٦ـــ٣١٨. ولهذا نجد في والمغني، من مسائل الموضوعات المشتركة وأحكامها وأمثلتها ما لا نجده في وقواعد الإعراب.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: المغنى ١: ٩-١٠.

٥٩) شرح الإعراب: الورقة السابعة، الوجه الأول، وذلك وهو بعلق على قول ابن هشام في تقديم الكتاب: «هذه فوائد جليلة..».

# أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك

رَفَّحُ عِس (*لاَرَّعِ*لِي (الْفَجْسَّيِّ (سِيلِسَ لانِئِرُ (الِفِود کريس

#### تعريف

«أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» المعروف بـ «التوضيح» (١) كتاب شرح به ابن هشام «ألفية» ابن مالك. جاء في أوله: «أما بعد حمد الله مستحق الحمد وملهمه... فإن كتاب الحلاصة الألفية «في علم العربية» نظم الإمام العلامة جال الدين أبي عبدالله محمد بن مالك الطائي \_رحمه الله\_كتاب صغر حجا وغزر على.. وقد أسعفت طالبيه بمختصر يدانيه، وتوضيح يسايره ويباريه.. وربما أشير فيه إلى خلاف أو نقد أو تعليل، ولم آل جهدا في توضيحه وتهذيبه، وربما خالفته في تفصيله وترتيبه...»

في هذه العبارات إشارة إلى أهم خصائص هذا الشرح التي يمكن أن نبينها فيما يأتي:

## خصائص هذا الشرح

اتبع ابن هشام في تبويب «أوضح المسالك» طريق ابن مالك في تبويب «ألفيته» باعتباره شارحا لها، غير أن لابن هشام في شرحه هذا مميزات أهمها:

1 — أنه في تنظيم المادة العلمية داخل الأبواب، كانت له طريقته الخاصة التي لم يتقيد فيها بأسلوب الألفية في عرض هذه المادة، ولكنه ينثر ما تضمنته في إيضاح له، ويضيف إليه ما يضيف، ثم يجعل ذلك كله في قالب جديد، يقسم فيه الأبواب إلى فصول غالبا تبعا لما اشتملت عليه من وحدات موضوعية، ثم ينظم المسائل بعد ذلك تنظيا يقوم على ترتيب المعلومات، وحصرها، وجمع الأشباه بعضها إلى بعض. فني باب «إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل» على صغره نجد ابن هشام بعد تعريفه للصفة المشبهة يقسم مباحثها إلى قسمين في فصلين: فصل خاص بالفروق بين الصفة المشبهة، واسم الفاعل، وآخر خاص بمعمول الصفة المشبهة. وفي الفصل الأول نجده يحصر هذه الفروق في خمسة أمور:

«أحدها: أنها تصاغ من اللازم دون المتعدي كـ «حسن» و «جميل» وهو يصاغ منها كقائم وضارب. الثاني: أنها للزمن الحاضر الدائم، دون الماضي المنقطع والمستقبل، وهو يكون لأحد الأزمنة الثلاثة.

الثالث: أنها تكون مجارية للمضارع في تحركه وسكونه كـ«طاهر القلب» و«ضامر البطن» و«مستقيم الرأي» و«معتدل القامة»،وغير مجارية له، وهو الغالب في المبنية من الثلاثي كـ«حسن» و«جميل» و«ضخم»

<sup>(</sup>۱) في دائرة المعارف الإسلامية 1: ٢٩٥ عند ذكركتاب وأوضح المسالك؛ ضمن مؤلفات ابن هشام ورد بها أنه يعرف خطأ باسم والتوضيح، والحقيقة أن الذي أطلق عليه هذا الاسم اختصارا هو ابن هشام نفسه، فقد سمًاه وتوضيح الحلاصة، في كتابه وتخليص الشواهد؛ الورقة ١١٠. وجاء خالد الأزهري فألف شرحا له وسماه وشرح التصريح على التوضيح».

و«ملآن»، ولا يكون اسم الفاعل إلا مجارياً له.

الرابع: أن منصوبها لا يتقدم عليها، بخلاف منصوبه، ومن ثم صح النصب في نحو «زيدا أنا ضاربه» وامتنع في نحو «زيد أبوه حسن وجهه».

الحنامس: انه يلزم كون معمولها سببيا، أي: متصلا بضمير موصوفها، إما لفظا نحو «زيد حسن وجهه» وإما معنى نحو «زيد حسن الوجه» أي: منه وقيل: إن «أل» خلف عن المضاف إليه...» (١).

وهذه الفروق واردة في «الألفية»، وفي «شرح ابن عقيل» لها، ولكنها ليست مرتبة هذا الترتيب، ولا محصورة هذا الحصر، فابن مالك يقول:

وَصَوْغُهَا مِنْ لازِم لِحَاضِرِ كَطَاهِرِ الْقَلْبِ جَمِيلِ الظَّاهِرِ وَعَمَلُ اسْمَ فَاعلِ المُعَدَّى لها، عَلَى الحدَّ قَد حُدَّا وَسَبْقُ ما تَعملُ فِيه مُجْتَنَبُ وَكُوْلُه ذَا سَبِيَّةٍ وَجَبْ

فأشار في البيتين الأول والثالث إلى هذه الفروق. وجاء ابن عقيل فشرحها، ولكنه لم يأت بها مرتبة بعضها إثر بعض، بل فصل بينها ـــ تبعا للناظم ـــ بعمل الصفة المشبهة الذي أشار إليه ابن مالك في البيت الثاني. كما أن ابن عقيل لم يحصر هذه الفروق في عدد محدد (٢)

ومما يتضح فيه بجلاء حصر المسائل العلمية عند ابن هشام في شرحه هذا، وضم الأشباه بعضها إلى بعض في ترتيب منسق تقسيمه ما يحذف لياء النسب إلى أمور في الآخر، وأمور متصلة بالآخر. وحصر كل نوع منها وذكره على الوجه الآتي:

«ويحذف لهذه الياء ـــأي ياء النسبـــ أمور في الآخر، وأمور متصلة بالآخر: أما التي في الآخر فستة:

أحدها: الياء المشددة الواقعة بعد ثلاثة أحرف فصاعدا سواء كانتا زائدتين، أو كانت إحداهما زائدة والأخرى أصلية، فالأول نحو كرسيّ، وشافعيّ...

وإن وقعت الياء المشددة بعد حرفين حذفت الأولى فقط، وقلبت الثانية ألفا ثم الألف واوا، فنقول في أمية: أموىً...

الثاني: تاء التأنيث، تقول في مكة: مكّى...

الثالث: الألف إن كانت متجاوزة للأربعة، أو رابعة متحركا ثاني كلمتها، فالأول يقع في ألف التأنيث

<sup>(</sup>١) ابن هشام: أوضع المسالك ٢: ٢٧٠،٢٦٩.

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح ابن عقیل ۲: ۱٤۱-۱٤۳.

كحبارى، وألف الإلحاق كحبركي، فإنه ملحق بسفرجل — والألف المنقلبة عن أصل كمصطفى. والثاني لا يقع إلا في ألف التأنيث كجمزى. وأما الساكن ثاني كلمتها فيجوز فيها القلب والحذف، والأرجح في التي للتأنيث كحبلى الحذف، وفي التي للإلحاق كعلقى، والمنقلبة عن أصل كملهى القلب...

الرابع: ياء المنقوص المتجاوزة أربعة كمعتد ومستعل، فأما الرابعة كقاض فكألف المقصور الرابعة في نحو مسعى ومالهي، ولكن الحذف أرجح...

الخامس والسادس علامة التثنية، وعلامة جمع تصحيح المذكر...

وأما الأمور المتصلة بالآخر فستة أيضا:

أحدها: الياء المكسورة المدغمة فيها ياء أخرى، فيقال في طيّب وهيّن طيبيّ وهينيّ..

الثاني: ياء فعيلة كحنيفة وصحيفة...

الثالث: ياء فُعيلة كجهينة وقريظة...

الرابع: واو فَعُولة كشنوءة...

الخامس: ياء فَعِيل المعتل اللام نحو غنيّ وعليّ...

السادس: ياء فُعيل المعتل اللام، نحو قصى ... (١)

٢ أنه وفاء لمنهجه في تنظيم المادة العلمية من ناحية، ورغبة في الإيجاز من ناحية أخرى لم يذكر في شرحه أبيات الألفية إلا نادرا، لإبراز مواطن نقده لابن مالك، وتخطئته فيما ذهب إليه. فمن ذلك إيراده ...

قول ابن مالك:

الْحَالُ وَصْفٌ فَضْلَةٌ مُنْتَصِبٌ مُفْهِمٌ فِي حَالٍ ...

ليشرحه ويعقب عليه بقوله: «وفي هذا الحد نظر، لأن النصب حكم، والحكم فرع التصور، والتصور متوقف على الحد، فجاء الدور.»<sup>(۲)</sup>

وإيراده قوله:

«.. يُنْصَبُ تمييزاً بِمَا قَدْ فَسَّرَهُ...»

لبين بطلان عمومه، وأن الناصب لتمييز النسبة هو المسند، لا النسبة (٣)

<sup>(</sup>١) ابن هشام: أوضع المالك ٣: ٢٥٥\_٢٨٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢: ٧٩،٧٨.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق ٢: ١١٠.

ثم إيراده قوله:

## والْحَرْفُ إِنْ يَلْزَمْ فَأَصْلٌ والَّذِي لا يَلْزَمُ الزَّائِدُ مِثْلُ تا احْتُذِي

ليعلق عليه قائلا: «وفي التعريفين نظر: أما الأول فلأن الواو من «كوكب» والنون من «قرنفل» زائدتان كها ستعرفه مع أنهها لا يسقطان، وأما الثاني فلأن الفاء من «وعد» والعين من «قال» واللام من «غزا» أصول مع سقوطهن في «يعد» و«قل» و«لم يغز»...(١).

٣— أن الإيجاز المركز سمة بارزة في «أوضح المسالك» والموازنة بينه وبين «شرح ابن عقيل» تؤكد هذه الحقيقة، وتبين أن «أوضح المسالك» على إيجازه أكثر امتلاء بالمادة العلمية. فابن عقيل كثيرا ما يقتصر في شرحه على ما ورد في «الألفية» دون زيادة، فمن ذلك قول ابن عقيل تعليقا على بيت الناظم:

## وَمِنْ ضَمِيرِ الرَّفْعِ ما يَسْتَتِرُ كَافْعَلْ أُوافِقْ نَغْنَبِطْ إذْ تَشْكُر

«ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز، والمستتر إلى واجب الاستتار وجائزه، والمراد بواجب الاستتار: ما لا يحل محله الظاهر، والمراد بجائز الاستتار: ما يحل محله الظاهر.

وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الاستتار أربعة:

الأول: فعل الأمر للواحد المخاطب كافعل، التقدير أنت، وهذا الضمير لا يجوز إبرازه، لأنه لا يحل محله الظاهر، فلا نقول: افعل زيد، فأما «افعل أنت» فأنت تأكيد للضمير المستتر في «افعل» وليس بفاعل لأفعل لصحة الاستغناء عنه، فتقول: افعل، فإن كان الأمر لواحدة أو لاثنين أو لجاعة برز الضمير، نحو اضربه، واضربوا، واضربوا،

الثاني: الفعل المضارع الذي في أوله الهمزة، نحو «أوافق» والتقدير أنا، فإن قلت «أوافق أنا» كان «أنا» تأكدا للضمير المستتر.

الثالث: الفعل المضارع الذي في أوله النون، نحو «نغتبط» أي نحن.

الرابع: الفعل المضارع الذي في أوله التاء لخطاب الواحد، نحو «تشكر» أي أنت، فإن كان الخطاب لواحدة أو لاثنين أو لجاعة برز الضمير، نحو أنت تفعلين، وأنتما تفعلان، وأنتم تفعلون، وأنتن تفعلن.

هذا ما ذكره المصنف من المواضع التي يجب فيها استتار الضمير.

ومثال جائز الاستتار: زيد يقوم، أي هو، وهذا الضمير جائز الاستتار، لأنه يحل محله الظاهر،

\_\_\_\_

فنقول: زيد يقوم أبوه، وكذلك كل فعل اسند إلى غائب أو غائبة نحو هند تقوم، وما كان بمعناه، نحو زيد قائم، أي هو.» (١)

فأنت ترى في هذا النص أن ابن عقيل لم يزد شيئا على المواضع التي ذكرها الناظم لاستتار الضمير وجوبا، وأنه أتى بالأمثلة نفسها التي وردت في بيت ابن مالك وهي: افعل، وأوافق، ونغتبط، وتشكر.

أما ابن هشام في «أوضح المسالك» فإنه يقول عن ذلك:

وينقسم المستتر إلى مستتر وجوبا، وهو: مالا يخلفه ظاهر ولا ضمير منفصل، وهو المرفوع بأمر الواحد كررقم ، أو بمضارع مبدوء بالهمزة كررأقوم ، أو بمضارع مبدوء بالهمزة كررأقوم ، أو بالنون كررققوم ، أو بمضارع مبدوء بالهمزة كررأقوم ، أو بالنون كررققوم ، أو ربفعل استثناء كررخلا، وعدا، ولا يكون، في نحو قولك: رقاموا ما خلا زيدا، وما عدا عمرا، ولا يتكون زيدا »، أو بأفعل في التعجب، أو بأفعل التفضيل كررما أحسن الزيدين ، وهم أحسن أثاثاً هر (٢) ، أو باسم فعل غير ماض كرراقوه ، ونزال ». وإلى مستتر جوازا، وهو: ما يخلفه في ذلك، وهو المرفوع بفعل الغائب أو العائبة أو الصفات المخضة ، أو اسم الفعل الماضي نحو رزيد قام ؛ وهند قامت، وزيد قائم، أو مضروب، أو حسن ، وهيهات » ، ألا ترى أنه يجوز ؛ رزيد قام أبوه » أو «ما قام إلا هو» ، وكذا الباقي . (٣)

بهذا الأسلوب المركز يستوعب ابن هشام حالات الاستتار وجوبا وجوازا ويعقب على ذلك بنقد ورأي فيقول:

«تنبيه: هذا التقسيم تقسيم ابن مالك، وابن يعيش وغيرهما، وفيه نظر، إذ الاستتار في نحو «زيد قام» واجب، فإنه لا يقال: «قام هو» على الفاعلية، وأما «زيد قام أبوه»، أو «ما قام إلا هو» فتركيب آخر. والتحقيق أن يقال: ينقسم العامل إلى مالا يرفع إلا الضمير المستتر كـ«أقوم» وإلى ما يرفعه وغيره كقام.» (٤)

لقد أحاط ابن هشام في نصه بكثير مما لم يحط به ابن عقيل في نصه، ومع ذلك فلم تزد ألفاظ ما قيل في «أوضح المسالك» حول هذه المسألة إلا قليلا عن نصف ما قيل عنها في شرح ابن عقيل، والسر في ذلك هو اقتدار ابن هشام البارع على اختيار الكلمة التي تغنى عن كلمات.

<sup>(</sup>١) ابن عقيل: شرح ابن عقيل ١: ٩٥-٩٧.

<sup>(</sup>٢) مريم، من الآية ٧٤.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: أوضح المسالك ١: ٦٤،٦٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١: ٦٤.

وتحقيقا للرغبة في الإِيجاز نجد المؤلف يقتصر على موطن الشاهد شعرا وقرآنا إلا قليلا.

٤ أنه إلى جانب ما نراه في «أوضح المسالك» من استكمال لما فات «الألفية» من تفصيل في أسلوب مركز، نجد أيضا به نقدا لصاحب «الألفية» وخلافا معه حين تتطلب الحقيقة العلمية ذلك في رأي ابن هشام. وقد سبقت الإشارة إلى أمثلة من هذا (١).

ومنه أيضا: «واشترط ابن مالك (٢) في أنّ وأن أمن اللبس، فمنع الحذف في نحو «رغبت في أن تفعل» أو «عن أن تفعل» لإشكال المراد بعد الحذف، ويشكل عليه ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ ﴾ (٦) فحذف الحرف مع أن المفسّرين اختلفوا في المراد.» (١)

ومن هذا النقد أن ابن هشام بعد ذكره لما يعرض للاسم المشتغل عنه من إعراب قال: «لم نذكر من الأقسام ما يجب رفعه كما ذكر الناظم، لأن حد الاشتغال لا يصدق عليه. وسيتضّح ذلك.»(٥)

ومنه كذلك أنه ذكر في موضوع تقديم المفعول على الفاعل أن من المسائل التي يجوز فيها ذلك: زيدا ضرب. ثم قال: «وكلام الناظم يوهم امتناع التقديم، لأنه سوّى بين هذه المسألة، ومسألة ضرب موسى عيسى. والصواب ما ذكرنا» (1)

## بين أوضح المسالك و شرح ابن الناظم

سبق ابن الناسم غيره بتأليف شرح لألفية والده قيل عنه: «إنه أحسن شروحها (٧). ومن الطبيعي أن يستفيد منه من جاء بعده من شرّاحها.

وقد عنى ابن هشام عناية خاصة بشرح ابن الناظم فألف كتابا في شواهده سماه: «تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد» سيأتي الحديث عنه، وفي «التوضيح» ذكر ابن هشام ابن الناظم كثيرا، ولكنه في معظم ذلك كان بنقده، أو يخالفه.

فني موضوع نون الوقاية نسب إليه الغلط في مسألتين من مسائلها:

الأولى: حيث قال: «وغلط ابن الناظم فجعل «ليتي» نادرا و «لعلَّني» ضرورة.» (^^

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۵۰، ۵۱

<sup>(</sup>٢) أي في حذف حرف الجر مع (أنَّ وأن).

<sup>(</sup>٣) النساء، من الآية ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: أوضح المسالك ١٩:٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٢: ٥.

 <sup>(</sup>٦) ابن هشام: أوضع المسالك ٢: ٣٧١. وما قاله الناظم هو:
 وأخر المفعول إن لبس حداد

<sup>(</sup>V) انظر ما قاله الصفدي عنه بهامش كشف الظنون 1: ١٥١.

<sup>(</sup>٨) ابن هشام: أوضح المسالك ٨٢:١.

أو أضمر الفاعل غير منحصر.

والثانية: حيث قال: «وغلط ابن الناظم، فجعل الحذف في قد وقط أعرف من الإثبات

ومثالها: \_ أي الإثبات والحذف\_ ﴿ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّى عُذْراً ﴾ (١) قريء مشددًا ومخففا.

وفي حديث النار: «قطني قطني» و«قطي قطي». مقال (۲):

## قَدْنِيَ من نَصْر الخُبَيْيِيْنِ قَدِيٍ» (٣)

ولمجيء الحال وصفا ثابتا استشهد المؤلف ــفيا استشهدـــ بقوله تعالى: ﴿أَنْزَلَ إَلَيْكُمُ الْكِتابَ مُفَصَّلاً﴾ (٤) وذكر أن مثل هذا لا ضابط له، وإنما هوموقوف على السياع، ثم قال: «ووهم ابن الناظم فمثّل بمفصلا في الآية للحال التي تجدد صاحبها (٥)

ولإِضافة لبيّ شذوذا إلى الاسم الظاهر استشهد المصنف بقول الشاعر:

فَلَبِّي فَلَبِّي يَدَي مِسْوَرٍ (٦)

ثم قال: «وفيه رد على يونس في زعمه أنه مفرد، وأصله لبًا فقلبت ألفه ياء لأجل الضميركما في لديك وعليك. وقول ابن الناظم: إن خلاف يونس في لبيك وأخواته وهم» (٧)

<sup>(</sup>١) الكهف، من الآية ٧٦.

 <sup>(</sup>٢) في كتاب سيويه ٢:٣٨٧ أنه أبو تخيلة، وفي شواهد المغني ٤٠٧٠١- نسب إلى حميد بن مالك الأرقط، وإلى أبي بجدله وتمام البيت:
 لبسن الإمام بالشحيح الملحد

وانظر أيضا ماقاله البغدادي في الحزّانة ٢: ٤٩٤ حول الشاهد في هذا البيت، وحول نسبته لحميد بن الأرقط، وما روي مع هذا البيت من أبيات أخر. وما قاله في شرح أبيات المنني ٤: ٣٣–٨٥. وانظر أيضا: سمط اللآليء ٢٤٩، الإنصاف ١٣١، و «اللسان» (لحد).

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: أوضح المسالك ١: ٨٦.

<sup>(</sup>٤) الأنعام، من الآية ١١٤.

<sup>(</sup>٥) ابن هشام: أوضع المسالك ٢: ٧٩.

<sup>(</sup>٦) هذا عجز بيت، وصدره.

دَعَوْتُ لِمَا نابني مِسْوَراً

وهو من الأبيات التي لم يعرف قائلها، انظر: سيبويه ١٧٦١:، شرح الفصل لابن يعيش ١:١١٩، الدرر ١:١٦٥، القاصد النحوية: ٣٨١:٣، الحزانة ٢٦٨:١، شرح التصريح ٣٨:٢، وقال عن قائله: إنه إعرابي من بني أسد.

<sup>(</sup>٧) ابن هشام: أوضح المسالك ٢: ١٩١-١٩٣. ويقصد بأخواته ما يختص بالإضاقة لفسمير المخاطب من الأسماء وهو: سعديك، وحنانيك، ودوالبك.

وفي باب ما تعرف به الأصول والزوائد قال: «وتزاد السين في الاستفعال وأهملها الناظم وابنه» (١). وقال أيضا: «وأما تمثيل الناظم وابنه وكثير من النحويين للهاء (أي الزائدة في الكلمة) بنحو لمه ولم تره. وللام بذلك وتلك فمردود، لأن كلاً من هاء السكت، ولام البعد كلمة برأسها، وليست جزءاً من غيرها» (٢)

وقد تابع ابن هشام البصريين في اشتراطهم للمبتدأ الوصف المكتنى بمرفوعه أن يكون معتمدا على نفي أو استفهام خلافا للكوفيين والأخفش في نحو».

### خَبيرٌ بنُو لِهْبٍ فَلا تَكُ مُلْغِياً (٣)

خلافا للناظم وابنه، لجوازكون الوصف خبرا مقدما، وإنما صح الإِخبار به عنالجمع، لأنه على فعيل، فهو على حدّ ﴿والْمَلاَئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ (١٠) .... (٥)

و إذا كانت هذه ظاهرة واضحة في «أوضح المسالك» فهناك ظاهرة أخرى فيه ينبغي. أن تسجل في الموازنة بينه وبين «شرح ابن الناظم» هي ظاهرة التوافق بينها في أشياء يمكن أن تفسر بتأثر ابن هشام بابن الناظم في كتابه.

من ذلك أن ابن الناظم ذكر في أول باب الموصول خمسة الأبيات الأولى من الألفية في هذا الباب التي مطلعها:

مَوْصولُ الاسماءِ الَّذي، الأنثى الَّتِي واليا إذا مَا ثُنِّيا لا نُثْبِتِ

واستهل شرحه بعدها بقوله: «الموصول على ضربين: اسمي وحرفي. فالموصول الاسمي ما افتقر إلى الوصل بجملة معهودة مشتملة على ضمير لائق بالمعنى، والموصول الحرفي هوكل حرف أُوَّل هو مع صلته بمصدر نحو أن في قولك: أريد أن تفعل، وما في نحو قوله تعالى: ﴿ضَافَتْ عَلَيْهُم الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴾ (٢)، وكي نحو جئتك لكي تحسن إليَّ، ولو في مثل قوله تعالى: ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُم لُوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ (٧) المعنى \_والله أعلم \_ يود أحدهم التعمير.

<sup>(</sup>١و٢) ابن هشام: أوضح المسالك: ٣٠٨:٣.

<sup>(</sup>٣) تمامد:

مقالة لهبيّ إذا الطير مرت

وهو من الأبيات التي لم يعرف قائلها انظر: المقاصد النحوية ١: ١٩٥ وذكر أن قائله رجل من الطائبين لم نقف على اسمه، وانظر أيضا «شرح التصر بح» ١٠٧٠١.

<sup>(</sup>٤) التحريم، من الآبة ٤.

<sup>(</sup>٥) ابن هشام: أوضح المسالك ١: ١٣٣\_١٣٧.

<sup>(</sup>١) التوبة، من الآبة ١١٨.

<sup>(</sup>٧) البقرة، من الآبة ٩٦.

نص على ذلك أبو على الفارسي. ومنه قول قتيلة: (١)

ما كان ضرّك لو مَنَنْتَ وَرُبَّمَا منَّ الفتى وهـو المغِيظُ الْمُحْنَقُ

تقديره: ما كان ضرّك منّك عليه.»(٢)

وبدأ ابن هشام الباب نفسه بقوله: «وهو \_ أي الموصول \_ ضربان: حرفيّ، واسميّ. فالحرفيّ: كلّ حرف أُوّل مع صلته بمصدر. وهو ستة: أنّ، وأن، وما، وكي، ولو، والذي. نحو ﴿أُولَمْ يَكُفِهِم أَنّا أَرْكَا ﴾ ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُ ﴾ ﴿ اللّهُ أَسُوا يَوْمَ الْحسَابِ ﴾ (٥) ﴿ لِكِيلًا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ ﴾ (١) ﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُم لَوْ يُعَمِّرُ ﴾ (٧) ﴿ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا ﴾ (٨) …» (٩)

فكلا الرجلين قسم الموصول إلى حرفيّ واسميّ، وبدأ بالكلام عن الموصول الحرفي الذي لم يذكره الناظم في أبياته، غير أن ابن هشام انفرد بما يأتي:

1 - لم يذكر أبيات الألفية كما ذكرها ابن الناظم.

٢ — زادت الموصولات الحرفية عنده حرفين: أنَّ، والذي، وقد ذكر عددها في مستهل الحديث عنها.

٣ ـ استشهد لهذه الموصولات كلها بآيات قرآنية.

3 — نجد عبارته أكثر إيجازا ودقة من عبارة ابن الناظم، ومن مظاهر إيجازها أن ابن الناظم عرَّف الموصول الحرفي بما يلي: «والموصول الحرفي هو كل حرف أوَّل هو مع صلته بمصدر» على حين قال ابن هشام عنه «فالحرفي كل حرف أول مع صلته بمصدر»، ومن مظاهره أيضا: أن ابن هشام عدد هذه الموصولات تم ذكر شواهدها على التوالي دون أن يكرر كلمة نحو مع كل شاهد أو يذكر كلمة: قوله تعالى، أو يبين تقدير بعض الأمثلة كما فعل ابن الناظم.

<sup>(</sup>١) قتيلة بنت النضوء وقيل: ليلى بنت النضر بن الحارث، من أبيات قبلت حين قتل النبي أباها صبرا عقب بدر، انظر: شرح شواهد المغني ٢: ٦٤٨—١٤٤٩، وشرح ديوان الحجاسة ٢: ٩٦٦—٩٦٦، حسوبة فيه المقاصد النحوية ٤: ٤٤ إلى ليلى بنت النضر. وفي المقاصد النحوية ٤: ٤٧١ أنها لقتيلة بنت الخارث ترقي به أخاها النضر بن الحارث بن كلدة، وفي شرح التصريح ٢: ٢٥٤ أن قائلته قتبلة بنت النضر بن الحارث الأسدية تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم حين قتل أباها النضر صبرا.

<sup>(</sup>٢) أبن الناظم: شرح الألفية ٣١.

<sup>(</sup>٣) العنكبوت، من الآية ٥١.

<sup>(</sup>٤) البقرة، من الآية ١٨٤.

<sup>(</sup>٥) ص، من الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٦) الأحزاب، من الآبة ٣٧.

<sup>(</sup>٧) البقرة، من الآية ٩٦.

<sup>(</sup>٨) التوبة، من الآية ٦٩.

<sup>(</sup>٩) ابن هشام: أوضح المسالك ١: ٩٨،٩٧.

وهناك خلاف جوهري آخر بين الكتابين نجده واضحا في كل مباحثها هو أن ابن الناظم تقيد في عرض المادة العلمية في كتابه بالطريقة التي وردت بها في الألفية، لأنه يذكر أبياتها ثم يقوم بشرحها. على حين أن منهج ابن هشام في كتابه يختلف عن ذلك كما أسلفنا.

وفي بعض المواضع من «أوضح المسالك» نجد عبارات وأمثلة وردت بالصورة التي وردت بها في «شرح ابن الناظم» أو بصورة قريبة منها. من ذلك أن ابن الناظم قال عما ينصب على الظرفية من أسماء المكان ما يأتي :

«... وأما أسماء المكان فالصالح منها للظرفية نوعان:

الأول: اسم المكان المبهم وهو ما افتقر إلى غيره في بيان صورة مسمّاه كأسماء الجهات نحو أمام ووراء ويمين وشال وفوق وتحت وشبهها في الشياع كجانب وناحية ومكان. وكأسماء المقادير نحو ميل وفرسخ وبريد.

والثاني: ما اشتق من اسم الحدث الذي اشتق منه العامل كمذهب ومرمى من قولك: ذهبت مذهب زيد، ورميت مرمى عمرو، فلو كان مشتقا من غير ما اشتق منه العامل كما في نحو ذهبت في مرمى عمرو، ورميت في مذهب زيد لم يجز في القياس أن يجعل ظرفا. وإن استعمل شيء منه ظرفا عدّ شاذا كقولهم: هو مني مقعد القابلة، وعمرو مزجر الكلب، وعبدالله مناط الثريا. فلو أعمل في المقعد قعد، وفي المزجر زجر، وفي المناط ناط لم يكن في ذلك شذوذ ولا مخالفة للقياس. «(۱)

وابن هشام قال في الموضوع نفسه:

«والصالح لذلك من أسماء المكان نوعان:

أحدهما: المبهم وهو ما افتقر إلى غيره في بيان صورة مسمّاه: كأسماء الجهات نحو أمام ووراء ويمين وشهال وفوت وتحت، وشبهها في الشياع كناحية وجانب ومكان، وكأسماء المقادير كميل وفرسخ وبريد.

والثاني: ما اتحدت مادته ومادة عامله كذهبت مذهب زيد، ورميت مرمى عمرو، وقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ﴾ (٢). وأما قولهم: هو مني مقعد القابلة، ومزجر الكلب، ومناط الثريا فشاذ، إذ التقدير: هو مني مستقر في مقعد القابلة، فعامله الاستقرار ولو أعمل في المقعد قعد، وفي المزجر زجر، وفي المناط ناط لم يكن شاذا. » (٣)

<sup>(</sup>١) ابن الناظم: شرح ألفية ابن مالك ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) الجِنَّ، من الأبة ٩.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: أوضح المسالك ٢: ٥٣،٥٢.

فسارة ابن هشام في تعريف المبهم من أسماء المكان هي عبارة ابن الناظم نفسها، وقد علق على ذلك صاحب «شرح التصريح على التوضيح» بقوله: «وهذه العبارة أخذها من الشارح»(١) أي من ابن الناظم. وهناك في هذين النصين ــعدا ذلك ــ تشابه في معظم الأمثلة وفي عرض بعضها.

ومن مظاهر التوافق الدي يمكن أن بفسر بالتأثر والمتابعة أن ابن مالك ذكر من شروط إعمال اسم الفاعل ما جاء في قوله:

### وَوَلِيَ استفهاماً أو حـرفَ نـدا أَوْ نَفْياً اوْ جَـا صفةً أو مُسْندًا

وقد مثل ابن الناظم في شرحه لحرف النداء المعتمد عليه بقوله: يا طالعا جبلا. ثم قال: «والمسوغ الإعمال طالعا هنا هو اعتماده على موصوف محذوف تقديره: يا رجلا طالعا جبلا، وليس المسوغ الاعتماد على حرف النداء، لأنه ليس كالاستفهام والنني في التقريب من الفعل، لأن النداء من خواص الأسماء» (٢)

وعن هذه المسألة قال ابن هشام: «ومنه \_ أي من الاعتماد على المقدر \_ يا طالعا جبلا: أي يا رجلا طالعا جبلا، وقول ابن مالك: إنه اعتمد على حرف النداء سهو، لأنه مختص بالاسم، فكيف يكون مقربا من الفعل؟» (٣)

ولكن هذا التوافق بين الكتابين في تقسيم بعض المباحث، أو في بعض العبارات والأمثلة والتعليقات. هو توافق محدود لا يغير شيئا من حقيقة واضحة في كتاب «أوضح المسالك» وهي أنه شرح لألفية ابن مالك له خصائصه التي يتميز بها عن شرحي ابن الناظم وابن عقيل، والتي سبق أن تحدثنا عنها.

### بين التوضيح و شرح الأشموني

لأبي الحسن على نور الدين بن محمد الأشموني المتوفى سنة ٩٢٩هـ، شرح مشهور لألفية ابن مالك سماه: «منهج السالك، إلى ألفية ابن مالك» عرف باسم «شرح الأشموني». وهذا الشرح هو أوسع شروح الألفية. وقد اعتمد الأشموني في شرحه على «توضيح» ابن هشام كثيرا، فنقل منه في تنبيهاته مباحث كثيرة كاملة بألفاظ ابن هشام نفسها أحيانا من ذلك:

١ ما ذكره الأشموني عن الفرق بين لدن وعند فإنه قال:
 «تنبيه: لدن بمعنى عند، إلا أنها تختص بستة أمور:

<sup>(</sup>١) شرح التصريح على التوضيح ١: ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم: شرح الألفية ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: أوضع المسالك ٢: ٢٥٠.

أحدها. أنها ملازمة لمبدأ الغايات، ومن ثُمّ يتعاقبان في نحو: جئت من عنده، ومن لدنه، وفي التنزيل: ﴿آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِن عِنْدِنَا وَعَلَمْنَاهُ مِنْ لَدُنّا عِلْماً ﴾ (١) بخلاف: جلست عنده، فلا يجوز جلست لدنه؛ لعدم معنى الابتداء هنا.

ثانيها: أن الغالب استعالها مجرورة بمن.

ثالثها: أنها مبنية إلا في لغة قيس، وبلغتهم قُريء: ﴿مِنْ لَدُنِهِ﴾ (٢)

رابعها: أنه يجوز إضافتها إلى الجمل، كما سبق.

خامسها: جواز إفرادها قبل غدوة على ما مر.

سادسها: أنها لا تقع إلا فضلة، تقول: السفر من عند البصرة، ولا تقول: من لدن البصرة (٣)».

٣ ــ ما أورده عن مواضع امتناع اقتران الجملة الحالية بالواو، فقد قال:

«وتمتنع الواو في سبع مسائل:

الأولى: ما سبق(؛)

الثانية: الواقعة بعد عاطف نحو ﴿ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ (٥)

الثالثة: المؤكدة لمضمون الجملة نحو: هو الحق لا شك فيه، ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ ﴿ اللَّ

الرابعة: الماضي التالي إلا نحو: ما تكلم زيد إلا قال خيرا، ومنه ﴿ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِّئُونَ ﴾ (٧)

الخامسة: الماضي المتلو بأو، نحو: لأضربنه ذهب أو مكث، ومنه قوله: (^)

كن للخليل نصيرا جار أو عدلا ولا تَشِعَ عليه جاد أو بَخلا

<sup>(</sup>١) الكهف، من الآبة ١٥.

<sup>(</sup>٢) النساء، من الآية ٤٠؛ الكهف، من الآية ٢، وهذه هي قراءة أبي بكر، (شعبة بن عياش) انظر؛ البحر المحيط ٩٦:٦.

<sup>(</sup>٤) أي المضارع المثبت غير المقترن بقد كقوله تعالى: ﴿ وَلا تَمَن تُسْتَكُثُرُ ﴾ ــ المدثر، الآبة٦.

<sup>(</sup>٥) الأعراف، من الآية ٤.

<sup>(</sup>٦) البقرة، من الآبة٢.

<sup>(</sup>٧) الحجر، من الآية ١١.

 <sup>(</sup>٨) قال العيني: وأقول: لم أقف على اسم قائله، والظاهر أنه من كلام المحدثين، انظر: الحزانة ٣٠٢٠٣ وانظر أيضا وشرح الأشموني، تحقيق محيى الدين
 ٣:٥٠.

السادسة: المضارع المنني بلا نحو ﴿ وَمَا لَنَا لاَ نُؤْمِنُ بِالَّلهِ ﴾ (١) ...

السابعة: المضارع المسبوق بما كقوله (٢):

عهدتك ما تصبو وفيك شبيبة فا لك بعد الشَّيْب صبًّا مُتَّيماً ... « (٣) مُتَّيماً ... » (٣) مُتَّيماً ... » (٣) ما الحرفي قال:

«الموصول الحرفي: كل حرف أُوِّل مع صلته بمصدر، وذلك ستة:

أَنَّ، وأَن، وما، وكى، ولو، والذي، نحو ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِهِم أَنَّا أَنْزَلْنَا﴾، ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لكم ﴾، ﴿ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾، ﴿ لِكَيلاً يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ ﴾، ﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُم لَوْ يُعَمِّرُ ﴾، ﴿ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا ﴾ » ( \* )

٤ ــ وعن مجيء اسم الفاعل من كاد وكرب قال:

«.. أثبت جاعة اسم الفاعل من كاد وكرب، وأنشدوا على الأول قوله  $^{(o)}$ »:

أموتُ أسى يــوم الــرِّجَام وإنني يقينا لَرَهْنٌ بالَّذِي أنــا كَائِدُ وعلى الثاني قوله (٦٠) :

أَبْنَيّ إِنَّ أَبِـاك كاربُ يومـه فإذا دُعِيتَ إلى المكــارم فاعْجَل

والصواب أن الذي في البيت الأول كابد \_ بالباء الموحدة \_ كما جزم به ابن السكّيت في شرح ديوان كثير، اسم فاعل من المكابدة غير جار على فعله، إذ القياس مكابد...، وأن كاربا في البيت الثاني اسم فاعل من كرب التامة، نحو قولهم: كرب الشتاء، أي: قرب، كما جزم به الجوهري وغيره. (٧)

<sup>(</sup>١) المائدة، من الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٢) قائله غير معروف، انظر: شرح التصريح ٣٩٢:١، شرح الأشموني ٣: ١٠٢ تحقيق محيي الدين عبد الحميد.

<sup>(</sup>٣) الأشموني: شرح الأشموني تحقيق محيي الدين عبد الحميد ٣: ٩٥، وهذا المبحث موجود بنصه في وأوضح المسالك، ٢: ١٠٤—١٠٥ إلا أن الحالة الأولى في والأشموني، هي السابعة في والتوضيح».

<sup>(</sup>٤) الأشموني: شُرح الأشموني ٢: ٢١٥. كمقتبق محيي الدين عبد الحميد وهذا المبحث موجود بنصه وترتيبه في أوضح المسالك ١: ٩٨،٩٧ وقد سبق في ص

<sup>(</sup>٥) هو كُنْيَر عزة، انظر: ديوانه ٣٢٠، وشرح الأشموني ٤٥٧:١ تحقيق محيي الدين.

<sup>(</sup>٦) هو عبيد بن قبس بن خفاف، انظر: الأصمعيات ٢٢٩، والنوادر في اللغة ١١٤، والأشموني ٢:٩٥١. ورواية والأصمعيات، هي: أجيسل إن أبساك كمارب يومـه فإذا دعيت إلى العظائم فاعجـل

<sup>(</sup>٧) الأشموني : شرح الأشموني ١: ٧٥٩-٤٠ تحقيق عبي الدين عبد الحميد، وهذا للبحث لا مختلف إلا في تصرف قليل عن الموجود في أوضح المسالك ١: ٣٣٧-٣٤٣ ويبدو أن الأشموني لم يطلع على عدول ابن هشام عن تخطئة الناظم في الاستشهاد بالبيت الأول لجيء اسم الفاعل من كاد فهو في كتاب وتخليص الشواهده الورقة ١١١١ ذكر أنه تبين له أن الحق مع ابن مالك في روابته لهذا البيت، أي على أن الكلمة في آخره هي كائد لاكابد ووضح سبب عدوله عنه ... انظر ص ٣٣٣\_٣٣٣ من هذا البحث.

وهناك نوع آخر من المباحث أخذه الأشموني من «توضيح» ابن هشام مع بعض التصرف أو الزيادة. كمبحث الفصل بين المضاف والمضاف إليه في سعة الكلام (١١) ، واستعالات: حسب، وعل (٢) ، ومواضع استتار الضمير. (٣)

والذي لاحظته أن الأشموني لم يلزم نفسه بالإِشارة إلى ابن هشام في معظم ما نقله عنه بلفظه، أو تابعه فيه بتصرف.

وفي ضوء هذه المشابه المتعددة بين الكتابين يمكن القول في اطمئنان إن الأشموني اعتمد ـــإلى حد كبيرـــ على كتاب «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» في كتابه: «منهج السالك إلى ألفية ابن مالك».

#### مصادر الكتاب

من أهم المصادر التي وردت بكتاب «أوضح المسالك» أو أشار إليها خالد الأزهري في شرحه له ما يأتي:

| ١ — الأصول لابن السراج               | ٢ ــــ الاٍيضاح لأبي علي الفارسي   |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| ٣ ــــ الترشيح لخطاب الماوردي        | ٤ ــــــ التسهيل لابن مالك         |
| • ــــ التكملة لأبي علي الفارسي      | ٦ ــــ الحجة لأبي علي الفارسي      |
| ٧ ــــ الحلبيات لأبي علي الفارسي     | ٨ ــــ الحواشي للأخفش              |
| ٩ ـــ الخصائص لابن جني               | ١٠ ــــ شرح الجمل لابن عصفور       |
| ١١ — شرح العمدة لابن مالك            | ١٢ ـــ شرح الكافية لابن مالك       |
| ١٣ ـــ شرح أبن الناظم لألفية والده   | ١٤ ـــ الشيرازيات لأبي علي الفارسي |
| ١٥ — الغرة لابن الدهان               | ١٦ —كتاب سيبويه                    |
| ١٧ — الكشاف للزمخشري                 | ١٨ — المفصل للزمخشري               |
| ١٩ ـــ المقرب لابن عصفور             | ٢٠ ـــ معاني القرآن للفراء         |
| ٢١ ـــ الوقف والابتداء لابن الأنباري |                                    |

وأبرز أئمة النحو الذين تردد ذكر أسمائهم به هم:

الأخفش، الزجاج، الزمخشري، ابن السراج، الفارسي، الفراء، ابن عصفور، الكسائي، ابن مالك، ابن الناظم.

<sup>(</sup>١) انظر: أوضح المسالك ٢: ٢٢٦ـ ٢٣٠، وشرح الأشموني، تحقيق محيي الدين عبد الحميد ٣: ٤٠٥ـــ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) المصدر المابق ٢: ٢١٨ ــ ٢٢٢، وشرح الأشموني ٣: ٤٧٨ ــ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٣) المنصدر السابق ١: ٣٣—٦٤، وشرح الأشموني ١: ٨٩.

#### مخطو طاثه

أشار بروكالمان في كتابه: «تاريخ الأدب العربي» إلى ما عثر عليه في مكتبات العالم من مخطوطات أوضح المسالك بما يأتى:

في الأصل: برلين ٢٦٣٩، ٤٠)، ليدن ١٩٥ (حيث توجد نسخ أخرى)، برنستون جاريت ٤٠٩ (١).

في الملحق: فاتيكان ثالث ٥٦٢، ٥٦٠ رقم ٢، بريل أول: ١٦٤، ثاني: ٣٤٧، الرباط ٢٤٨، ٢٤٩ الرباط ٢٤٨، فاس القرويين ١٢٠٠، سرفيلي ٣٠٠، سليم أغا ١٠٨١، ١٠٨١، دمشق عمومية ٧٤ رقم ٩٦ (بخط المؤلف)، القاهرة ثاني: ٢: ٨٠: مشهد (إيران) الثاني عشر ٢، ١، بتافيا ــملحق ـــ ٧٩٥ (٢).

وهناك مخطوطات أخرى لـ«أوضح المسالك» لم يشر إليها بروكلمان منها:

عدد كبير من النسخ المحطوطة بالمكتبة الأزهرية <sup>(٣)</sup> ، أقدمها نسخة كتبت بتاريخ ٧٨٣هـ، ورقمها (٢٧٤٧) ٣٦٢٥٤ <sup>(٤)</sup> ، ثم أخرى بتاريخ ٨٣٠هـ، ورقمها (٩٤٥) ٧٣٨٦ <sup>(٥)</sup> .

وبفهرس المكتبة الأحمدية بتونس سبع نسخ مخطوطة، منها نسخة قديمة جداكتبت سنة ٧٦١هـ. وهي برقم ٤٠٩٤. (١)

وبمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة نسختان، منها نسخة قديمة كتبت سنة ٨٨٤هـ تحت رقم ٦، أما الثانية فقد كتبت سنة ١١٣٢هـ، تحت رقم ١٤.

وفي مخطوطات المسجد الأحمدي بطنطا نسخة (٧) ، وفي خزائن كتب الأوقاف ببغداد بضع نسخ <sup>(٨)</sup>.

#### نشره

طبع «أوضح المسالك» في كلكتا ١٨٣٢م، ١٨٣٧م، وفي مطبعة الأعلام بالقاهرة ١٣٠٤هـ، وفي بولاق ١٣١٠هـ. وفي بولاق ١٣١٠هـ. وفي مطابع أخرى بالقاهرة ١٣١٦هـ، ١٣١٦هـ، ١٣٢٦هـ، ضمن مجموعة، ١٣٢٦هـ، ١٣٣٨هـ، ضمن مجموعة، ١٣٢٦هـ، ١٣٣٨هـ، ١٣٤٨هـ، ١٣٤٨

GAL (360 (1)

GALS I 523 .(Y)

<sup>(</sup>٣) فهرس المكتبة الأزهرية ٤: ١١٦--١١٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص ١١٥.

<sup>(</sup>٥) للصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) فهرس مخطوطات المكتبة الأحمدية بتونس ٢٣٨،٢٣٧.

<sup>(</sup>V) فهرس مخطوطات المسجد الأحمدي ١١.

<sup>(</sup>٨) الكشاف عن خزائن الأوقاف ١٨٠، المستدرك ٢٣٨.

<sup>(</sup>٩) انظر: معجم سركيس GALS I 523, GAL I 274 (۲۷٤:۱ ، وفهرس المكتبة الأزهرية ١١٥:٤.

### «أوضح المسالك» مع تعليقات عليه، أو تهذيب له

ظهرت طبعات حديثة لكتاب «أوضح المسالك» مع تهذيب له أو تعليق عليه هي:

### ١ ــ تهذيب أوضح المسالك

لمحمد سالم وأحمد مصطفى المراغي. فيه تنقيح وتبسيط لعبارة الأصل مع الاختصار طبع بالقاهرة ١٣٢٩هـ.

#### ٢ ــ منار السالك إلى أوضح المسالك

لمحمد عبد العزيز النجار وعبدالعزيز حسن

جعل فيه أوضح المسالك في أعلى الصفحة، والتعليقات في أسفلها، وقد عنى في هذه التعليقات بتوضيح الغامض من عباراته، وتكميل الناقص من شواهده، وإعراب المغلق منها، وإجهال معناها. وفي نهاية كل باب طائفة من الأسئلة والتمرينات.

وقد طبع هذا الكتاب سنة ١٣٤٩هـ<sup>(۱)</sup>، ١٩٢٥م، ١٩٢٧م<sup>(۲)</sup> بالقاهرة في جزأين. وفي سنة ١٩٥٣مـــ ١٩٥٤م انفرد محمد عبد العزيز النجار بإخراج طبعة جديدة منه اعتمد فيها على الأصل مع شيء من التنقيح والزيادة وإتمام أبيات ألفية ابن مالك التي سايرت مسائل الكتاب.

# خياء السالك إلى أوضح المسالك لحمد عبد العزيز النجار

نظم هذا الكتاب على غرار سلفه، ولكن التعليقات فيه أوسع وقد عنى فيها بشرح الأمثلة والشواهد وإعراب الغامض منها وبيان موطن الشاهد فيها وإضافة ما تمس الحاجة إليه في شتى الموضوعات وبحاصة في المباحث الصرفية التي أغفلها ابن هشام تبعا لابن مالك. كما عرّف المعلق بأئمة النحو والقراءات الذين وردت أسماؤهم بكتاب «أوضح المسالك»، وأعرب ألفية ابن مالك، وختم كل باب بطائفة من الأسئلة والتمرينات، وصدر الكتاب بمقدمة موجزة عن نشأة النحو وتطوراته. وهذا الكتاب في طبعته التي ظهرت سنة ١٣٨٨هـ/١٩٦٨م بالقاهرة يقع في أربعة أجزاء.

#### ٤ ـ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك

ومعه كتاب «بغية السالك إلى أوضح المسالك» تأليف عبد المتعال الصعيدي. وهو تعليقات محدودة بأسفل الأصل فيها نسبة الشواهد وتكملة الناقص منها وإعرابات قليلة جدا وإيضاح بعض المفردات الغامضة. وكتاب «أوضح المسالك» مع كتاب «بغية السالك» يقعان في جزء واحد بالطبعة الثالثة التي ظهرت عام ١٣٨٤هـ/١٩٤٤م بالقاهرة.

### أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك

ومعه كتاب «هداية السالك إلى تحقيق أوضح المسالك» تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد أتم فيه الناقص من الشواهد، ونسبها لقائليها، وبيّن معانيها، وأعربها، وذكر مواطن الاستشهاد فيها بالإضافة إلى تعليقات قليلة جدا في بعض المواطن. وطبعته الخامسة تصوير دار إحياء التراث العربي ببيروت سنة ١٩٦٦ تقع في ثلاثة أجزاء.

### ٦ ـ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك

ومعه كتاب «عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك» تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد، وهو الشرح الكبير الذي كان قد وعد به مؤلفه لمّا أخرج كتابه السابق. فني هذا الكتاب زيادات كثيرة، وطبعته الخامسة نشر المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة ظهرت سنة ١٩٦٧.

### حواشي أوضح المسالك

#### ١ - حاشية حفيد ابن هشام

شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يوسف بن هشام المتوفى ١٤٣١م وفي مقدمة هذه الحاشية ما يفيد أنها جمعت في كتاب مستقل بعد وفاة صاحبها. فقد جاء بها ما يأتي: «....أما بعد فإن الشيخ العالم العلامة الشيخ شهاب الدين أحمد بن هشام تغمده الله برحمته، وأسكنه فسيح جناته كتب على «التوضيح» تصنيف جده «حواشي» نافعة فأردت أن أجمعها حفظا لها من الضياع. قوله: منشيء الخلق ومعدمه، المنشيء. الموجد...» (١)

وليس في المقدمة أو الخاتمة ذكر لجامعها. وكل ما ورد في الخاتمة هو: «.... انتهى ماكتبه رحمه الله ورحم أسلافه من الحواشي.

تم الكتاب بحمد الله الملك الوهاب. واتفق الفراغ من نسخه قبيل الغروب نهار الأحد التاسع من شهر جادى الأخرى سنة أربع وتسعين وثمانمائة من الهجرة النبوية. على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وغفر الله لكاتبه ولقارئه ولوالديه ولمن نظر فيه ولمن دعا لها بالمغفرة ولجميع المسلمين آمين.» (٢)

<sup>(</sup>١) حاشبة حفيد ابن هشام ١— مخطوطة المتحف البريطاني — الملحق — رقم ٩٦٤ الورقة الأولى ب.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، الورقة ١١٦ ب.

ولكن جاء في «الضوء اللامع» أن الذي جرد هذه الحاشية في كتاب مستقل هو الشهاب البلاطنسي (١).

وصاحب الحاشية يذكر كلام جده مسبوقا بكلمة: قوله، كما هو شأن أصحاب الحواشي، ويعلق عليه، وهو في تعليقاته يذكر آراء كثير من النحاة. من ذلك تعقيبه على ما جاء في «التوضيح» عن إفادة: عسى، واخلولق، وحرى رجاء وقوع الخبر بما يأتي: «قوله: ما وضع للدلالة على رجائه وهو ثلاثة عسى ... اعلم أن كلام الجزولي وابن الحاجب يفهم منه أن عسى معناه: رجاء دنو الخبر، فإذا قلت: عسى مريضي أن يشفى. دل على أنك ترجو قرب شفائه. ونازع الرضي في هذا. فإنه قال: ليس عسى متعينا بالوضع للطمع في دنو مضمون خبره بل للطمع في حصول مضمونه مطلقا سواء ترجى من قرب أو بعد مدة مديدة. تقول: عسى الله أن يدخلني الجنة، وعسى النبي أن يشفع لي. فإذا قلت: عسى زيد أن يخرج فهو بمعنى لعله أن يخرج، ولا دنو في لعل اتفاقا، وبهذا يعلم حسن صنيع الشيخ في قوله..» (٢)

وعن جواز مجيء صاحب الحال نكرة إذا تقدم يقول حفيد ابن هشام: «قوله: كأن يتقدم عليه الحال. هذا موافق لما قاله في باب المبتدأ وهو أنه من جملة المسوغات للابتداء بالنكرة أن يخبر عها بظرف مختص مقدم عليها فجعل التقديم هناك وهنا مسوغا للابتداء بالنكرة ولجيء الحال منها. وقال في «المغني»: إن التحقيق أن المسوغ في باب المبتدأ للابتداء بالنكرة أن يخبر عنها بظرف مختص. والتقديم إنما هو لرفع التباس الخبر بالصفة. وقال أيضا: إن تقدم حال النكرة عليها ليس لأجل تسويغ مجيء الحال منها. بل لئلا يلتبس الحال بالصفة حال كون صاحبها منصوبا. وكلام الرضي يوافق ما قاله في «المغني». (٣)

ونحن نلاحظ في هذين النصين عناية صاحب الحاشية بالإشارة إلى ما قاله الرضيّ في الموضعين. وهذا أمر يتكرر كثيرا في مواضع أخرى بالحاشية فهو مهتم بصفة واضحة بآرائه. وصاحب الحاشية حريص أيضا على المقارنة بين آراء ابن هشام في «التوضيح» وآرائه في بعض مؤلفاته الأخرى وبخاصة «المغني» كما في النص الثاني. ومن ذلك أيضا ما ورد في تعليقه على إيثار جده اصطلاح (النائب عن الفاعل) على قولهم: (١) (مفعول ما لم يسم فاعله) فقد جاء به ما يأتي: قال في شرح الشذور إن عبارة النائب عن الفاعل أولى من قولهم: مفعول ما لم يسم فاعله لوجهين: أحدهما أنه لا يشمل غير المفعول به. الثاني: أنه صادق على المفعول الثاني من باب أعطى يعو: أعطى زيد درهما، لأنه مفعول ما لم يسم فاعله. وقال في «المغني» إن عبارة النائب عن الفاعل أولى لوجهين: أحدهما أنها أخصر، وثانيها أنها أوضح في المراد. والمعرب ينبغي أن يختار الأوضح والاخصر، ويمكن

<sup>(</sup>١) السخاوي: الضوء اللامع ٣٢:١.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن عبد الرحمن بن هشام: حاشية التوضيح الورقة ٢٣أ.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق الورقة ٩١أ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (قوله) لكن ما أثبته أنسب، لأنه بتحدث عن جاعة يرون ذلك.

أن يجاب عا ذكره المتقدمون عن (مفعول مالم يسم فاعله) بأنهم قالوا: (مفعول ما لم يسم فاعله)، لأنهم يرون أن الفعل إذا بني للمفعول إنما يكون إسناده حقيقة \_إذا أسند \_ إلى المفعول به. أما إذا أسند إلى غيره فلا يكون حقيقة، وبه صرح أهل المعاني وعلى هذا فعبارتهم أولى، لأنها لا تشمل غير المقصود. وأما صدقها على المفعول الثاني من باب أعطى فمدفوع بأن كلامهم في المرفوعات لا في المنصوبات، وأما الأخصرية فموجودة في كلامهم لأنه لا عبارة أخصر مما ذكروا في تأدية ما قصدوا. وأما الأوضحية فموجودة أيضا.» (1)

وفي هذا النص مخالفة من الحفيد لابن هشام فهو لا يوافقه دائما في كل ما يذهب إليه. ولكن يبدو أن إحاطة الحفيد بآثار جده لم تكن كاملة فإنه قد ذكر تخطئة صاحب التوضيح لابن مالك في الاستشهاد ببيت كثير:

### أموت أسى يـوم أُلرَّجَـام وإنني يفينا لَرَهْنٌ بالــذي أنــا كائـد

على مجيء اسم الفاعل من كاد بأن الصواب أن الذي في البيت كابد — بالباء الموحدة — من المكابدة والعمل، وعلق على ذلك بما يأتي: «قوله: والصواب، أن الذي في البيت... إلى آخره. حكى ولد المصنف عنه أنه رجع بعد ذلك، وكان يقول: الصواب ما قاله ابن مالك. إلا أنه لم يغير ما وقع هنا لأنه كان قد شاع في النسخ...» (٢) ورجوع المصنف عن رأيه هذا ورد بكتابه «تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد» المشهور بـ «شرح شواهد ابن الناظم» (٣) فلو أن الحفيد اطلع على هذه المسألة بالكتاب المذكور لذكرها منسوبة إلى المصنف بدلا من أن ينسبها إلى ولده. وقد أشار إلى هذه المسألة في مصدرها الذي وردت به خالد الأزهري في كتابه «شرح على التوضيح» (١)

ويمكن القول: إن «حاشية الحفيد» ليست أفضل الكتب التي ألفت حول «التوضيح» عناية بمصادره، وتعليقا على ما ورد به من آراء.

#### مخطوطات هذه الحاشية

أشار بروكامان إلى ما وجده من مخطوطات هذه الحاشية بما يأتي:

في الأصل: المتحف البريطاني ٥٠٥، ٥٠٦، المتحف البريطاني ــــ الملحقــــ ٩٦٤ <sup>(٥)</sup> والنسخة الأخيرة هي التي اطلعت على مصورة لها، وتقع في ١١٧ ورقة.

<sup>(</sup>١) أحمد بن عبد الرحمن بن هشام: حاشية التوضيح، الورقة ٣٧ أ.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، الورقة ٢٣ س.

<sup>(</sup>٣) انظر: تخليص الشواهد وتلخيص الفرائد ، الورقة ١١٠. وستأتى هذه المسألة مفصلة في دراستنا لهذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح التصريح على التوضيح ٢٠٨:١.

GAL I 360 .(°)

وتوجد من هذه الحاشية بعض مخطوطات لم يشر إليها بروكلان هي: نسخة بمكتبة الأزهر بقلم معتاد قديم بخط الحسن علي بن الحسن بن أحمد السروي الشافعي الأزهري سنة ٨٩٠هـ بأولها نقص، وبها آثار رطوبة، وتقع في ١٢٢ ورقة، مسطرتها ١٥ سطرا— ١٨سم. وهي برقم [١١٥] ١١٦٣ (١١).

وبالخزانة العامة برباط الفتح نسخة مكتوبة بخط مغربي جميل مشكول ومحلى بالألوان، تقع في ١٢٠ ورقة سطورها ٢١، وقياسها ٢٢٠/١٨٠. وهي برقم: 1665 (D 714)

### ٢ -- شرح التصريح على التوضيح

تأليف خالد بن عبدالله الأزهري المتوفى ٩٠٥هـ/١٤٩٩م.

فرغ من تأليفه سنة ٨٩٦هـ. وهو من مراجع النحو المشهورة. كما أنه من المصادر المهمة لآراء ابن هشام النحوية في كتبه المختلفة وبخاصة بعض ما فقد منها كحواشي التسهيل (٢)، وحواشي الألفية (٤). وقد قدمه بمقدمة جيدة ذكر فيها الأمور العشرة المهمة التي اشتمل عليها (٥)، والتي أهمها:

1 — تتبع المصادر التي أخذ منها ابن هشام — وقد سبقت الإشارة إلى جانب من هذه المصادر التي بينها، ومن أمثلة هذا التتبع ما ورد في قوله عن بعض الموصولات الحرفية: «(وما) المصدرية وتوصل بفعل متصرف غير أمر، وبجملة اسمية لم تصدر بحرف قاله الموضح في «الحواشي» (وكي) المصدرية وتوصل بمضارع مقرونة بلام التعليل لفظا أو تقديرا (ولو) المصدرية وتوصل بفعل متصرف غير أمر (والذي) على وجه حكاه الفارسي في «الشيرازيات» عن يونس، وأنه جعل منه ﴿ ذَلِكَ الَّذِي يُبشّرُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ (١) ﴾» قائه الموضح في «الحواشي (١) ». ومنه أيضا في باب الموصول ما ورد في تعليقه على (ذو) من هذا النص:

«(والمشهور) عنهم بناؤها على سكون الواو (وقد تعرب) بالحروف الثلاثة إعراب ذو بمعنى صاحب، وخص ابن الضائع ذلك بحالة الجر، لأنه مسموع (كقوله) وهو منظور بن سحيم الفقعسي».

فإمَّا كرامٌ موسرون لقيتهُم (فحسبي مِنْ ذي عندهم ما كفانيا)

<sup>(</sup>١) فهرس مكتبة الأزهر ٤: ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة برباط الفتح ٣٤١

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ٣٦٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح التصريح على التوضيح ١: ٤.

<sup>(</sup>٦) الشوري، من الآية ٢٣.

<sup>(</sup>V) خالد الأزهري: شرح التصريح على التوضيح ٢٣٠:١.

(فيمن رواه بالياء) وهو أبو الفتح بن جني في كتابه «المحتسب (۱۱) »، ... (المشهور) عنهم (أيضا إفرادها)، وإن وقعت على مثنى أو جمع (وتذكيرها) وإن وقعت على مؤنث (كقوله) وهو سنان بن الفحل الطائي:

فإن الماء مَاءُ أبىي وَجَدِّي وَبِئْرِي ذو حفرتُ وذو طَوَيْتُ (٢)

... (وقد تؤنث وتثنى وتجمع)... (حكاه ابن السراج) في «الأصول» عن جميع لغة طيء على الإطلاق وتبعه ابن عصفور في «المقرّب» (ونازع في ثبوت ذلك) المحكي على الإطلاق (ابن مالك) في شرح التسهيل... (و) ابن السراج، وابن عصفور، وابن مالك (كلهم حكى) عن بعض طيء (ذات للمفردة وذوات لجمعها مضمومتين)... و(كقوله) وهو رجل من بني طيء كها قال الفراء في «لغات القرآن» سَمِعْنا إعرابيا من طيء يسأل ويقول: (بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله به) (٣)».

Y — تكملة كل شاهد ذكره الموضح غيركامل، وقد أشرت في خصائص «التوضيح» إلى أن من مظاهر الإيجاز به الاقتصار في الأبيات المستشهد بها على مواطن الشاهد إلا قليلا، فصاحب «شرح التصريح» أكمل جل الشواهد، كما أنه نسب كل شاهد إلى صاحبه ما لم يظفر به وذلك في عدد محدود من هذه الشواهد. ومن أمثلة عمله هذا ما مر في النص الثاني من نصي تتبع المصادر السابقين. ومن أمثلته الطريفة ما ورد في تعليقه حول مجيء الفعل ماضياً غير ناسخ بعد (إن) المكسورة المحففة فقد قال به: «(وندر) عند غيرهم (أي جمهور البصريين) (كونه ماضيا غير ناسخ كقوله) وهو الشخص المسمى عاتكة بنت زيد العدوية ابنة عم عمر بن المحلوب رضي الله عنه تخاطب عمرو بن جرموز قاتل الزبير بن العوام يوم الجمل:

[شَلَّتْ يَمينُك إِنْ قَتَلْتَ لَمُسْلِماً] حَلَّتْ عليك عقوبةُ المتعمِّد<sup>(١)</sup>

فأدخلت (إن) المخففة على قتلت وهو فعل ماض غير ناسخ...، (٥٠)

٣ ــ ذكر الآراء النحوية المحتلفة في بعض المسائل، وعرض حجج أصحابها، وربما بين الراجح منها،

<sup>(</sup>١) لم أجده في كتاب والمحتسب، وقد جاء مرويا بالياء في وشرح ديوان الحاسة، ٣: ١١٥٨، وفي وشرح شواهد المغني، ٢: ٨٣٠، وفي وشرح شواهد شروح الألفية، ١: ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الحاسة ١: ٥٩١، والحزانة ٢: ٥١١.

<sup>(</sup>٣) خالد الأزهري: شرح التصريح ١: ١٣٧، ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح شواهد المغني ٢:١١، والخزانة ٣٤٨:٤، وشرح أبيات مغني اللبيب ٢:٨٩.

<sup>(</sup>٥) خالد الأزهري: شرح التصريح ٢٣١:١.

من ذلك ما أورده في أعراب (السموات) من قوله تعالى: ﴿ حَلَقَ اللّهُ السَّمُواتِ ﴾ (١) فإنه قال: «فالسموات منصوبة بالكسرة على أنه مفعول به عند الجمهور، ومفعول مطلق لبيان النوع عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني، ومحمود الزمخشري، وأبي عمر بن الحاجب، وصوبه الموضح في «المغني» ووضحه بأن قال: المفعول به ما كان موجوداً قبل الفعل الذي عمل فيه. ثم أوقع الفاعل به فعلا، والمفعول المطلق ما كان الفعل العامل فيه هو فعل إيجاده وإن كان ذاتا: لأن الله تعالى موجد للأفعال وللذوات جميعا اهـ. وسبقه إلى هذا الإيضاح الشيخ عبد القاهر فقال في «أسرار البلاغة» إذا قلنا: خلق الله العالم فالعالم ليس مفعولا به، بل هو مفعول مطلق، لأن المفعول به هو الذي كان موجودا فأوجد الفاعل فيه شيئا آخر، كقولك: ضربت زيدا، فإن زيدا كان موجودا، وأنت فعلت به الضرب، والمفعول المطلق هو الذي لم يكن موجودا فحصل بك، والعالم لم يكن موجودا بل

ومن ذلك ما أورده في ختام بيان أحكام العطف بأم المتصلة فإنه قال: «والحاصل أن أم المتصلة منحصرة في نوعين، لأنها إما أن تتقدم عليها همزة التسوية، أو همزة يطلب بها وبأم التعيين، وإنما سميت في هذين النوعين متصلة، لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغني أحدهما عن الآخر، وقيل: لأنها اتصلت بالهمزة حتى صارتا في إفادة الاستفهام بمثابة كلمة واحدة لأنها جميعا بمعنى: أي. ورجح هذا على الأول بأن اعتبار هذا المعنى راجع إليها نفسها لا إلى أمر خارج عنها. بخلاف الأول، فإن الاتصال فيه إنما هو بين السابق واللاحق، فإطلاق الاتصال عليها إنما هو باعتبار متعاطفيها المتصلين بها فتسميتها بذلك إنما هو لأمر خارج عنها. وعورض بأن الوجه الثاني إنما يتأتى في المسبوقة بهمزة الاستفهام لا بهمزة التسوية فيترجح الأول لشموله النوعين، وعليه اقتصر في «المغنى»...» (٣)

وقريب من الأمر الثالث هذا عناية صاحب «شرح التصريح» بذكر مالم يذكره صاحب «التوضيح» من أحكام بعض المسائل، ومن أظهر الأمثلة لذلك أن ابن هشام ذكر أربعة استعالات للواو العاطفة، فجاء الأزهري وأورد لها واحدا وعشرين استعالا تختص بها، بيّنها في تفصيل (٤).

### مخطوطات شرح التصريح

لكتاب «شرح التصريح» مخطوطات كثيرة في مكتبات العالم أشار بروكلمان إلى عدد كبير منها على الوجه الآتي :

في الأصل: برلين ٦٦٥١، ٦٦٥٢، ٢٠٥٩ جوتا ١٠٢ حيث توجد مخطوطات أخرى، باريس

<sup>(</sup>١) العنكبوت، من الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٢) خالد الأزهري، شرح التصريح على التوضيح ١: ٨٠،٧٩. وانظر ما جاء عن هذا في المغني ١: ٦٦٠ـــ١٦١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢: ١٤٤،١٤٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٢: ١٣٥-١٣٨.

۲۰۷۸، مکرم ۱۰، باتنا ۱. ۱۹۳ رقم ۱۹۲۱، ۱۹۳۱ رقم ۱۹۲۹، ۱۹۳۱.

في الملحق: أبسالا ۲: ۳۰، المتحف البريطاني ۹۲۰ (ثاني: ۵۱)، فاس ــ جامع القرويين ــ ۱۲۲۸ ــ ۱۲۳۰، الرباط ۲۰۰، تلمسان ٤، دحداح ۱۶۱، قليج علي: ۹۳ رقم ۱، القاهرة ثاني ۲: ۸۲، سباط ۱۲۲۳، دمشق عمومية ۷۷ رقم ۹۳، ۹۹، الموصل ۲۸، ۲۸۸، ۱۱۸، ۲۷۲، آصفية ۲: ۱۶۱۱ رقم ۱۲۲، وما بعدها، ثالث: ۲۱۶ رقم ۳۲۰.

وبالإضافة لما أشار إليه بروكلمان يوجد كثير من مخطوطات «شرح التصريح» بالمكتبة الأزهرية (٢٣) ، منها نسخة بخط المؤلف نفسه كتبها سنة ٩٦٦هـ برقم (١١٨) ١١٧٧ (١١).

وبفهرس المكتبة الأحمدية بتونس بضع نسخ <sup>(۱)</sup>، وبفهرس مخطوطات المسجد الأحمدي بطنطا نسختان <sup>(۱)</sup>، كما توجد نسخة بخزانة سعيد الديوه جي بالموصل بتاريخ ٩٧٦هـ <sup>(۷)</sup>.

#### نشره

طبع «شرح التصريح» في جزأين ببولاق ١٢٩٤هـ وبمطبعة مصطفى محمد ١٣٠٥هـ، وبالمطبعة الأزهرية ١٣٢٥هـ، المستبعة الأزهرية أنه طبع أيضا بمطبعة مصطفى محمد ١٣١٦هـ (١) وجاء بفهرس المكتبة الازهرية أنه طبع أيضا بمطبعة مصطفى محمد ١٣١٢هـ وبن طبعاته طبعة دار إحياء الكتب العربية \_ عيسى البابي الحلبي وشركاه \_ الموجودة حاليا بالمكتبات وهي بدون تاريخ.

### ٣- حاشية يس على شرح التصريح

تأليف يس بن زين الدين العليمي الحمصي المتوفى سنة ١٠٦١هـ جاء في أولها: «وبعد فيقول الفقير لرحمة ربه... هذه حواش... على شرح توضيح العلامة ابن هشام للشيخ الإمام العلامة الهام حالد الأزهري ضمنتها المهم مماكتبه المشايخ الأعلام والأئمة الكرام: الشهاب أحمد بن عبد الحق السنباطي، والشهاب أحمد الزرقاني الشهير بابن فجلة، وشيخنا عبدالله الدنوشري بهوامش نسخهم. وأكثرهم كتابة شيخنا، رحمهم الله

GAL 1 360 .(1)

GAL I 523.(Y)

<sup>(</sup>٣) فهرس المكتبة الأزهرية ٤: ١٢٣ــ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) فهرس المكتبة الأحمدية بتونس ٢٤٤، ٢٤٣.

<sup>(</sup>٦) فهرس مخطوطات المسجد الأحمدي بطنطا١٠١.

<sup>(</sup>V) مجلة معهد المخطوطات، المجلد الناسع ۲: ۲۰۹.

<sup>(</sup>۸) معجم سرکیس ۱: ۸۱۲،۸۱۱.

<sup>(</sup>٩) فهرس المكتبة الأزهرية ٤: ١٢٦،١٢٥.

أجمعين، ورفع قدرهم في عليين. ووشحت ذلك بماكتبه العلامة الناصر اللقاني على المتن من التحقيقات، وما للعلامة الشهاب القاسمي معه من المناقشات. وضممت إلى ذلك أبحاثا يبتهج بها المحصّلون...،(١)

وهذه الحاشية من مراجع النحو المعروفة، وهي أيضا مصدر من المصادر المهمة لآراء ابن هشام ببعض كتبه المفقودة مثل كتاب «التذكرة» (۲)، و «حواشي التسهيل» (۳). ومما جاء بهذه الحاشية بعض تعليقات لابن هشام على هوامش ألفية ابن معطي وجدها يس العليمي بحط الموضح (٤).

ومن الأبحاث النفيسة بهذه الحاشية بحث مطول عن التضمين يعتبر من الأصول المهمة المعتمد عليها في هذا الموضوع (٠٠).

وصاحب هذه الحاشية شديد الإعجاب بابن هشام ينتصر له كثيرا بها. ومن مظاهر هذا الإعجاب أنه جاء بأوضح المسالك أن يمين وشهال من الظروف التي تشبه قبل وبعد في أنها قد تجيء مقطوعة عن الإضافة فبل فاعترض على ذلك اللقاني بما يأتي: «قال الرضيّ: اعلم أن المسموع من الظروف المقطوعة عن الإضافة قبل وبعد وتحت وفوق وأمام وقدام ووراء وخلف وأسفل ودون وأول ومن عَلُ ومن عُلو ولا يقاس عليها ما هو بمعناها نحو يمين وشهال وآخر وغير ذلك «اهد. فقول المصنف كيمين وشهال غير مسموع اهه». فعلق على ذلك عيس بقوله: ولا يخفى ما فيه، فإن كلام الرضيّ لا يقضي على المصنف، وليس المصنف ممن يُردُ عليه بكلام الرضي، فإنه كان نحويّ عصره بشهادة أئمة عصره كالتاج السبكي صاحب جمع الجوامع» (٧).

نشر حاشية يس

نشرت هذه الحاشية مع «شرح التصريح على التوضيح» بأسفله في طبعاته التي أشير إليها سابقا.

### ٤ - حاشية على أوضح المسالك

تأليف ناصر الدين أبي عبدالله محمد اللقاني المالكي المتوفى سنة ٩٥٨هـ/١٥٥١م

<sup>(</sup>١) حاشية يس على التصريح ٢:١.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۳۵۸\_۳۰۰

<sup>(</sup>۳) انظر ص ۳٦۳.

<sup>(</sup>٤) انظر حاشية يس على شرح التصريح ١: ٣٢٤:٢٠٣١،٣٣٠،٣٣١.٣٨٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر الابق ٢: ٤ ٨٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: أوضع المسالك ٢: ٢١٦.

<sup>(</sup>٧) حاشية بس على شرح التصريح ٢: ٥١ وقد جاء في الهمع، ٢١:١: ومثل (بعد) فيا تقدم من إعرابها في الأحوال الثلاثة، وبنائها في الحالة الرابعة على الضم للعلة المذكورة، أوّل، وأمام، وقدّام، ووراء، وخلف، وأسفل، ويمين، وشال، وفوق، وتحت، وعل، ودون، وحسب، وغيره.

أشار بروكلهان إلى بضع نسخ مخطوطة منها هي:

في الأصل: الأسكوريال ٢: ١٠٠، ١٠٣ رقم ٢<sup>(١)</sup>

في الملحق: القاهرة ثاني ٢: ١٠٢، سليم أغا ١٠٨٢<sup>(٢)</sup>

### هداية السالك إلى تحرير أوضح المسالك إلى الفية ابن مالك

تأليف أبي بكر إسماعيل الشنواني المتوفى سنة ١٠١٩هـ/١٦١٠م. توجد منها مخطوطة بقسم مخطوطات جامعة الملك سعود برقم ٢٠٠٣ تقع في ٢٣٠ ورقة قياس ٢٠×١٤سم. وتوجد منها نسخة غيركاملة بدار الكتب المصرية (٣).

### ٦ - حاشية تأليف يس بن محمد غرس الدين الخليلي المتوفى ١٠٨٦هـ/١٦٦٩م

توجد منها نسخة بمكتبة الرباط ٢٥٢ رقم ٤، وأخرى بجامع القروبين بفاس رقم ١٢٣١ (١٠).

#### ٧ حاشية ابن كيران

تأليف أبي عبدالله محمد الطيب بن عبد المجيد المعروف بابن كيران المتوفى ١٢٢٧هـ/١٨١٢م. توجد منها نسخة بمكتبة الرباط برقم ٢٥٥٠٠٠. وقد نشرت بفاس في جزأين بمجلدين ١٣١٥هـ(١).

### ٨ ـ شرح لأبي القاسم علي بن إدريس قصارة الحميري المتوفى ١٢٥٩هـ/١٨٤٣م.

أتمّه في ١٤ صفر الموافق ١٢٥٩هـ الموافق ١٨٤٣/٨/١٠م، منه مخطوطة بمكتبة الرباط تحت رقم ٢٥٢ (٧).

### حاشية كشف الغطا والخفا (كشف الخفا والغطا)<sup>(٨)</sup> أو حاشية ابن الحاج

تأليف أبي عبدالله محمد بن حمدون السلمي المرداس المعروف بابن الحاج المتوفى سنة ١٢٧٤هـ. وهي

GAL 1 360 (1)

GAL 1 523.(Y)

<sup>(</sup>٣) فهرس دار الكتب المصرية ثاني ص ٩٧.

GALSI 523.(1)

 <sup>(</sup>a) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) فهرس دار الكتب المصرية ثاني ٩٣:٢.

GALS1 523 (Y)

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق.

على نظمه لأوضح المسالك، وقد طبعت بفاس سنة ١٣١٨هـ(١١).

#### حواش أخر

وهناك حواش أخر على «أوضح المسالك»، لم تعرف أماكنها. وقد ورد ذكرها في كشف الظنون<sup>(٢)</sup> وهي:

- ١ حاشية جلال الدين السيوطي ٩١١هـ سماها التوشيح.
  - ٢ ــ حاشية عز الدين بن جاعة المتوفى ١٩هـ (٣).
- ٣ حاشية بدر الدين محمود بن أحمد العيني المتوفى ٥٥٥هـ.
- ٤ حاشية سيف الدين محمد بن محمد البكتمري المتوفى ٨٧٠هـ تقريبا.
- هـ حاشية محبى الدين عبد القادر بن أبي القاسم السعدي المالك المكى المتوفى ٨٨٠هـ (١).
  - ٦ ـ حاشية برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن الكركي المتوفى ٨٩٠هـ تقريبا.
    - ٧ ــ حاشية محمد بن إبراهيم بن أبي الصفا من تلامذة ابن الهام.
      - ٨ ـــ شرح أبي بكر الوفائي.

وجاء في الكواكب السائرة من الكتب المتعلقة بأوضح المسالك ما يأتي:

- ١ ــ حاشية محمد التونسي المتوفى ٩٧٢هـ (٥).
- Y = mر على التوضيح لبدر الدين الغزي المتوفى ٩٨٤هـ  $^{(1)}$ .

### شروح شواهد أوضح المسالك

استشهد ابن هشام في «أوضح المسالك» بنحو ٥٨٣ بيتا من الشعر، وقد وقفت على بعض مؤلفات حول هذه الشواهد، هي ما يأتي:

### ١ - تكميل المرام، بشرح شواهد ابن هشام

تأليف أبي عبدالله محمد بن أبي محمد بن عبد القادر بن علي يوسف الفاسي المتوفى ١٠٩١هـ. طبع

<sup>(</sup>١) فهرس دار الكتب المصرية ثاني ٢:٢٩.

<sup>(</sup>٢) حاجي خليفة: كشف الظنون ١: ١٥٤، ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: بغية الوعاة ١:٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح التصريح ١٠٢١، وبغية الوعاة ٢:٥٠١.

<sup>(</sup>٥) الكواكب السائرة ٦:٢.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ٣:٧٧.

بمدينة فاس ١٣١٠هـ (١) منه نسخة بدار الكتب بالقاهرة، ثاني ٢: ٨٩.

ومنه أيضا مخطوطة بالمكتبة الأحمدية بتونس برقم ٤١٠٠ بالعنوان المذكور سابقا منسوبة لمؤلفها محمد بن عبد القادر الفاسي ولكنه ذكر أن وفاته كانت سنة ١١١٦هـ/١٧٠٤م(٢).

وقد ذكر «بروكلمان» هذا الكتاب على أنه متعلق بشواهد شرح قطر الندى. وقال عنه ما يأتي: «نكميل المرام بشرح شواهد ابن هشام» لأبي عبد الله محمد بن أبي محمد عبد القادر الفاسي (نحو) فاس ١٣١٠ (٣). وهذا لا شك من باب السهو، بدليل أن «بروكلمان» نفسه نسب لهذا المؤلف عند حديثه عن أوضح المسالك كتابا متعلقا بشواهده، وذكر المرجع نفسه الذي اعتمدنا عليه (٤)، والذي يوجد به اسم الكتاب كاملا خاصا بالتوضيح.

### ٧ ــ روضة المني، وبلوغ المرام، بجمع شواهد المكودي وابن هشام

تأليف العربي بن محمد الهاشمي الزرهوني العزوزي. طبع بفاس سنة ١٣٢١هـ (٠٠).

ومما يرجح أن الشواهد التي بهذا الكتاب لابن هشام هي شواهد «أوضح المسالك» ما عرف من أن الكتاب الذي عنى بشرحه كل من المكودي وابن هشام هو «الألفية» (١)

## ٣ ــ المقاصد النحوية شرح شواهد شروح الألفية المشهور بشرح الشواهد الكبرى

تأليف محمود بن أحمد العيني المتوفى سنة ٨٥٥هـ.

شرح فيه شواهد شروح الألفية لابن الناظم، ولابن أم قاسم المرادي، ولابن هشام، ولابن عقيل. وشرح الشواهد الكبرى مطبوع على هامش «خزانة الأدب» للبغدادي.

#### ٤ ـ فرائد القلائد في مختصر شرح الشواهد

تأليف محمود العيني.

وهو مختصر للشواهد الكبرى السابق ذكرها معروف باسم الشواهد الصغرى. نشر بمصر سنة ١٢٩٧هـ(٧).

<sup>(</sup>١) فهرس دار الكتب المصرية ثاني ٩:٢.

<sup>(</sup>٢) فهرس المكتبة الأحمدية بتونس ٢٤٢.

GALS I 17 · (\*)

GALS 1 360 -(\$)

<sup>(</sup>٥) انظر معجم سركيس ١:٩٦٩.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ٢:١٧٨٧.

<sup>(</sup>Y) المصدر النابق ۲:۱٤،٤۲.

## رَفَّحُ معبر ((رَجَلِ) (الْفِجَّرَيُّ (أَسِلِنِمُ (الِفِرُةُ وَلِيْنِ

## شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب

«شذور الذهب في معرفة كلام العرب» متن محتصر يقع في نحو ٣٤ صفحة (١) ، كتبه ابن هشام بأسلوب مركز دقيق كما هو الشأن في المتون، وقد شعر صاحبنا بحاجة «محتصره» إلى ما يكشف غوامضه، ويكمل فوائده، فألف لذلك «شرح شذور الذهب» جاعلا عبارات «المحتصر» مسبوقة بكلمة: قلت. وعبارات الشرح بعدها متميزة عنها، ومسبوقة بكلمة: أقول. وهذا الكتاب بتحقيق محمد محى الدين يقع في ٤٨٠ صفحة تقريبا(٢).

#### مهجسه

اتبع ابن هشام في تبويب «شذور الذهب» طريقة تختلف - في معظم أبوابه - عما ألف في كتب النحو المعروفة ككتاب قطر الندى، والألفية وشروحها. فإنه بدأ الكتاب المذكور، كغيره من الكتب المشار إليها ب بمقدمة عن الكلمة والكلام، فباب عن الإعراب وأنواعه وعلاماته الأصلية وعما خرج عنها إلى الإعراب بالعلامات الفرعية ثم فصل في الإعراب التقديري. ولكنه بعد ذلك عرف البناء وذكر المبنيات وقسمها في إحاطة دقيقة بها تقسما جديدا يقوم على علامات البناء. فكانت عنده ثمانية أبواب:

الباب الأول ما لزم البناء على السكون، الباب الثاني ما نزم البناء على السكون أو نائبه، الباب الثالث ما لزم البناء على الفتح، الباب الرابع ما لزم الفتح أو نائبه، الباب الخامس ما لزم البناء على الكسر، الباب السادس ما لزم الضم، الباب السابع ما لزم الضم أو نائبه، والثامن ما ليس له قاعدة مستقرة. فحنه: ما يبنى على السكون، وما يبنى على الفتح، وما يبنى على الكسر، وما يبنى على الضم.

وعقب المبنيات يذكر «النكرة والمعرفة» ويبوِّب مباحثهما بالطريقة المألوفة في كتب النحو تقريبا. ثم تأتي «المعربات» فيقسمها — هي الأخرى — تقسيا مبتكرا يقوم على نوع الإعراب، فهو يذكر المرفوعات من الأسماء والأفعال أيضا، فالمجرورات، فالمجزومات، وعندما ينتهي من ذلك يأتي بمباحث (عامل) الإعراب فعلا فاسما. ويردف هذا بما يتصل بـ (العامل) من (تنازع) و (اشتغال)، وبالتوابع التي تتأثر في إعرابها بعامل المتبوع. ويختم كتابه بموانع صرف الاسم، وبالعدد.

إن أسس التبويب في «شذور الذهب» هي علامات البناء، ونوع الإعراب، وعوامله، وبذلك يكون الاعتبار الأول في موضوعات الكتاب لضبط أواخر الكلمة، وبيان سببه. وهذه هي وظيفة علم النحو الأولى. أما الطريقة التقليدية في الكتب الأخرى فيقوم التبويب فيها على نوع الكلمة اسما وفعلا وحرفا وذكر مباحث كل

<sup>(</sup>١) طبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر ١٣٥٧هـ/١٩٣٨م.

<sup>(</sup>٢) نشر المكتبة التجارية لمصطفى محمد – الطبعة العاشرة ١٣٨٥هـ/١٩٦٥م بمطبعة السعادة بمصر.

منها على حدة، إعرابا وغير إعراب.

أي الطريقتين أكثر نفعا من الناحية التعليمية؟ ذلك بحث آخر. ولكن الشيء المؤكد أن ابن هشام كان معتزا بما في طريقته هذه من جدة، فهو يقول بعد أن بيَّن لنا معنى البناء: «ولما فرغت من تفسيره شرعت في تقسيمه تقسيما غريبا لم أسبق إليه» (١).

وقد كان صاحبنا حريصا على طريقته هذه في جل الموضوعات تقريبا إلا أن بعض المباحث كانت تضطره إلى الاستطراد فيستجيب لها، ومن أمثلة ذلك ما أشار إليه في باب «المستثنى» بقوله: «ولما انتهيت إلى هنا استطردت إلى بقية أنواع المستثنى، وإن كان بعض ذلك ليس من المنصوبات البتة، وبعضه متردد بين المنصوبات وغيرها» (٢).

#### قيمته العلمية

ترجع قيمة هذا الكتاب إلى أشياء أهمها في نظري ما يأتي:

١ \_ منهجه المبتكر الذي سبق بيانه.

٢ اشتاله على عدد من المباحث المستوفاة التي لا نجدها بصورتها هذه في كتاب آخر لابن هشام. من
 هذه الماحث:

#### محث المبنيات

استعرض ابن هشام في «شرح شذور الذهب» جميع المبنيات من أسماء وأفعال وحروف في تقسيم بديع وإحاطة بالغة وشواهد متنوعة متعددة فأخذت منه نحو ثلاث وستين صفحة (٣) أصبح بها الكتاب المذكور من المراجع ذات الشأن في هذا الموضوع، وقد سبق ذكر الأبواب التي قسّم إليها هذا المبحث.

### مبحث تقسيم الفعل بحسب المفعول به

وهذا بحث نفيس قسم فيه المؤلف الفعل إلى سبعة أنواع:

أحدها: ما لا يطلب مفعولاً به البتة وذكر له سبع علامات.

الثاني: ما يتعدى إلى واحد دائما بحرف الجر نحو غضبت من زيد، ومررت به أو عليه.

الثالث: ما يتعدى لواحد بنفسه دائما كأفعال الحواس نحو رأيت الهلال.

<sup>(</sup>١) ابن هشام: شرح شذور الذهب ٦٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢٦٤.

<sup>(</sup>۳) من ص ۱۳۰—۱۳۰.

الرابع: ما يتعدى إلى واحد تارة بنفسه وتارة بالجاركشكر ونصح وقصد فتقول: شكرته وشكرت له ونصحته ونصحت له، وقصدته وقصدت له أو إليه.

الخامس: ما يتعدى لواحد بنفسه تارة ولا يتعدى أخرى لا بنفسه ولا بالجار نحو فغر وشحا. تقول فغر فاه وشحاه بمعنى فتحه، وفغر فوه وشحا فوه بمعنى انفتح.

السادس: ما يتعدى إلى إثنين وهو نوعان:

أحدهما: ما يتعدى إليهـما تارة ولا يتعدى أخرى نحو نقص، تقول: نقص المال، ونقصت زيدا دينارا. ومن الثاني قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً ﴾ (١)

الثاني: ما يتعدى إليها دائما وهو ثلاثة أقسام:

أحدها: ما ثاني مفعوليه كمفعول شكر وقد ذكر أنها عشرة أفعال هي: أمر، واستغفر، واختار، وكنى، وسمّى، ودعا، وصدق، وزوّج، وكال، ووزن. وقد استشهد لهذه الأفعال كلها بشواهد جلها من القرآن وبعضها من الشعر.

والثاني: ما أول مفعوليه فاعل في المعنى نحو: كسوته جبته، وأعطيته دينارا.

والثالث: ما يتعدى لمفعولين أولها وثانيها مبتدأ وخبر في الأصل وهو ظن وأخواتها.

السابع: ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وعددها سبعة هي: أرى وأعلم وأخواتهما (٢).

### مبحث الأسماء التي تعمل عمل الفعل

ذكر أنها عشرة هي: المصدر، واسم الفاعل، وأمثلة المبالغة، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم الفعل، وانظرف والجار والمجرور المعتمدان، واسم المصدر، واسم التفضيل. وقد عالج هذه الموضوعات كلها بتفصيل أحاط بأهم مسائلها (٣).

وهذه الأسماء العاملة عمل الفعل لا نجدها ـــهكذاـــ مستوفاة محصورة في باب واحد بكثير من كتب النحو.

#### مبحث الأجوبة الثمانية

وهي الأجوبة التي ينصب فيها المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية أو واو المعية المسبوقين بنني أو طلب بأنواعه السبعة: الأمر، والنهي، والدعاء، والعرض، والتحضيض، والتمني، والاستفهام. وقد ناقش

<sup>(</sup>١) التوبة، من الآية \$.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح شذور الذهب ٢٥٣ ــ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق ٣٨١- ٤١٩.

هذا الموضوع مناقشة مفصلة أورد فيها ما لم يورده في «شرح القطر» أو «أوضح المسالك» (١)

#### مبحث المجرور بالمجاورة

ذكر فيه أن من أنواع المجرورات المجرور بالمجاورة وذلك في بابي النعت والتوكيد، فالنعت مثل قولهم: هذا حجر ضب خرب، والتوكيد كقوله: (٢)

يا صاح بَلَغْ ذوي الزَّوْجَاتِ كلِّهم أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذَّنبِ فكلهم توكيد لذوي لا للزوجات وإلا لقال: كلَّهن، وذوي منصوب على المفعولية، فكان حق (كلهم) أن يكون منصوبا ولكنه جاء مجرورا لمجاورة المجرور.

وذكر أيضا أنه قيل: إن من أنواع المجرور بالمجاورة المعطوف كما في قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُم وَأَيْدِيَكُم إِلَى المَرَافق وامْسَحُوا بِرُؤُسِكُم وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ ﴾ (٦) في قراءة من جر الأرجل لمجاورتها للمخفوض وهو الرؤوس، وإنما كان حقها النصب عطفا على الوجوه والأيدي. وقد بين ابن هشام أن المحققين اعترضوا على هذا التخريج لأن الخفض على الجوار لا يحسن في المعطوف، لوجود حرف العطف. وقالوا: إن الأولى أن تكون الأرجل معطوفة على الرؤوس ذاكرين علة ذلك. وقد رجح المؤلف هذا التخريج وبين ما به رجح عنده. وذكر أنه لا يمتنع في القياس العطف على الجوار في عطف البيان. (٤).

### مبحث ﴿إِن هذان لساحران ﴿ إِنْ

أورد ابن هشام القراءات الواردة في هذه (١) الآية وتوجيه كل قراءة من جهة الإعراب. وهذه القراءات هي: ﴿إِنَّ هَذَيْنِ لَسَاحِرانِ﴾ بتشديد إنّ، و﴿إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرانِ﴾ بتخفيفها. و﴿إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرانِ﴾ بالتشديد. وتوجيه الإعراب في الأخيرة هو المشكل، وقد أورد فيه ابن هشام خمسة أوجه، ورد على ما قيل من أن هذه القراءة لحن، وأنه روى عن عثان أنه قال: إن في المصحف لحنا وستقيمه العرب بألسنها، ورد أيضا على ما نسب لعائشة أنها رضي الله عنها سئلت عن قوله تعالى في سورة النساء: ﴿والْمُقْيِمَينَ الصَّلاَةَ ﴾ (٧) بعد قوله: ﴿لَكِنْ الرَّاسِخُونَ ﴾ وعن قوله تعالى في سورة المائدة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا والذينَ هَادُوا

<sup>(</sup>١) انظر: شرح شذور الذهب ٣٠٠ــ٣١٧، وشرح القطر ٩٨ـــ١٠٨، وأوضح المسالك ٣: ١٧٥ـــ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) هو أبو الغريب، انظر: الدرر اللوامع ١: ٧١،٧٠.

<sup>(</sup>٣) المائدة، من الآية ٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح شذور الذهب ٣٣٢،٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) طه، من الآية ٦٣.

<sup>(</sup>٦) انظر ما قبل حول القراءات الواردة في إهذه الآية في والحجة في القراءات السبع، ٣١٧—٣١٩؛ والبحر المحيط ٢: ٢٥٥، وإتحاف فضلاء البشر من القراءات الأربع عشر ٣٠٤.

<sup>(</sup>٧) النساء، من الآبة ١٦٢.

والصَّابِنُونَ ﴾ (١) ، وعن قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرانِ ﴾ فقالت. إن هذا خطأ من الكاتب (٢).

٣ ــ تضمنه إعراب كثير من آيات القرآن، أو الأجزاء المهمة منها ومن الأبيات المستشهد بها وذلك بقصد التدريب:

من إعراب بعض الآيات ما جاء به عن إعراب ﴿ أَخِي ﴾ في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ يَسْعُ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً ﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي ﴾ (٤) فإنه لبيان ما يجوز من توجيه إعرابي في هذه الكلمة. قال: «وقد تكون أي الأسماء المضافة لياء المتكلم — في الموضع الواحد محتملة لوجهين أو أوجه.

«فالأول كقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وتَسْعُونَ نَعْجَةً ﴾ فيحتمل «أخي» وجهين، أحدهما: أن يكون بدلا من «هذا» فيكون منصوبا، لأن البدل يتبع المبدل منه، فكأنه قال: إن أخي، والثاني: أن يكون خبرا، فيكون مرفوعا، وجملة ﴿له تسع وتسعون نعجة ﴾ خبر ثان على الوجه الثاني، وهي الخبر على الوجه الأول.

والثاني كقوله تعالى: ﴿ رَبُّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وأَخِي ﴾ فيحتمل أخي ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون مرفوعا وذلك من ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون عطفا على الضمير في «أملك» ذكره الزمخشري، وفيه نظر، لأن المضارع المبدوء بالهمزة لا يرفع الاسم الظاهر، لا تقول: «أقوم زيد»، فكذلك لا يعطف الاسم الظاهر على الاسم المرفوع به. فإن قلت: وأيضا فكيف يعطف على الضمير المرفوع المتصل ولم يوجد تأكيد كما في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كُنتُم أَنتُم وَآباؤُكم في ضَلالٍ مُبين ﴾ (٥) ؟ قلت: الفصل بين المعطوف تأكيد كما في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ يَنتُم أَنتُم وَآباؤُكم في ضلالٍ مُبين ﴾ (٥) ؟ قلت: الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه يقوم مقام التوكيد. الثاني: أن يكون عطفا على محل إن واسمها والتقدير: وأخي كذلك. والثالث: أن يكون مبتدأ حدف خبره، والتقدير: وأخي كذلك. والفرق بين الوجهين أن المعطوف في الوجه الثالث جملة على جملة، كما الثاني مفردان على مفردين، كما تقول؛ إن زيدا منطلق وعمرا ذاهب، وفي الوجه الثالث جملة على جملة، كما تقول: إن زيدا منطلق وعمرو ذاهب.

الثاني: أن يكون منصوبا، وذلك من وجهين، أحدهما: أن يكون معطوفا على اسم إن، والثاني أن يكون معطوفا على نفسي.

<sup>(</sup>١) المائدة، من الآية ٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح شذور الذهب ٤٦ـــ١٥.

<sup>(</sup>٣) ص ، من الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٤) المأثدة، من الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٥) الأنبياء، من الآية ٤٥.

«والثالث: أن يكون مخفوضا، وذلك من وجه واحد، وهو أن يكون معطوفا على الياء المخفوضة بإضافة النفس، وهذا الوجه لا يجيزه جمهور البصريين، لأن فيه العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الحافض» (١).

ومن إعراب الكلمات المهمة ببعض الشواهد الشعرية ما ذكره تعليقاً على قول الشاعر (٢): فَغَدَتْ كِلاَ الْفَرْجَينِ تَحْسَبُ أَنَّهُ مَوْلَى المُخَافَةِ، خَلْفُها، وَأَمامُها

فإنه قال: «... فموضع (كلا) رفع بالابتداء، و(خلفها) بدل منه، و(أمامها) عطف عليه، والجملة التي هي (تحسب) وما بعدها في موضع رفع خبر المبتدأ، والعائد على المبتدأ الهاء المتصلة بأنّ. وإنما يصف الشاعر بقرة وحش بالتبلد، وأنها لا تدري على أي شيء تقدم. ولا بد من تقدير واو حال قبل (كلا) فكأنه قال: فغدت هذه الوحشية وكلا النقرتين اللتين هما خلفها وأمامها تحسب أنه مولى المخافة، أي: المكان الذي تؤتى فيه» (٣)

والمؤلف في هذا النص لم يكتف بما أعربه من البيت، ولكنه أضاف إليه بيان المعنى ليزيل غموضه، ويساعد على تصور إعرابه.

٤ ــ العناية فيه بتفسير طائفة من الألفاظ الغريبة والعبارات الغامضة بشواهده مثل:

الحقيقة

استشهد ابن هشام للظرف المركب بقول الشاعر(٤):

نَحْمِي حَقِيقَتَنَا وبَعْضُ الْقَومِ يَسْقُطَ بَيْنَ بَيْنَا

وكان من تعليقه عليه قوله: «... والحقيقة: ما يجب على الإنسان أن يحميه من الأهل والعشيرة، يقال: رجل حامي الحقيقة، أي: أنه شهم لا يضام»(٥)

#### أخول أخول، ويتخوّل ويتخوّن

ومثل للحال المركب بقول العرب: (تساقطوا أخول أخول) أي متفرقين، واستشهد لجيئها لهذا المعنى بقول الشاعر(١٦) يصف ثورا يطعن الكلاب:

<sup>(</sup>٢) هو لبيد بن عامر، انظر: شرح ديوانه ٣١١، وشرح القصائد العشر ٢٨٣، وكتاب سيبويه ٢٠٢:١، شذور الذهب ١٦١، واللسان فكلاه، (فرج).

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: شرح الشذور ١٦١-١٦٢.

<sup>(</sup>٤) عبيد بن الأبرص، انظر ديوانه ١٣٦.

<sup>(</sup>٥) ابن هشام: شرح الشذور ٧٤،٥٧.

<sup>(</sup>٦) صابيء بن الحارث، انظر (الخصائص) لابن جني ٢:١٣٠، وشرح ديوان الحاسة ١١٤٥، واللسان: (سقط).

## يُسَاقِطُ عَنْهُ روقْـهُ ضَارِيَاتِها سِقَاطِ شَرَارِ الْقَيْنِ أَخْـوَلَ أَخْـوَلاَ

مَّم علق عليه بقوله: «وفي الحديث: (كان يتخولنا بالموعظة) أي: يتعهدنا بها شيئا فشيئا مخافة السآمة علينا، قال أبو علي: هو من قولهم: تساقطوا أخول أخول: أي شيئا بعد شيء. وكان الأصمعي يرويه: يتخوننا — بالنون — ويقول: معناه يتعهدنا» (١).

### أجمع وجمع

كان من شواهده للمفعول معه قوله تعالى: ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُم وَشُرَكَاءَ كُمْ ﴾ (٢) وجاء في تعليقه عليه: 
«... ولا يجوز على ظاهر اللفظ أن يكون معطوفا على (أمركم)، لأنه حينئذ شريك له في معناه، فيكون التقدير: أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم، وذلك لا يجوز، لأن أجمع إنما يتعلق بالمعاني دون الذوات، تقول: أجمعت رأيي، ولا تقول: أجمعت شركائي... ومن قرأ (٢) (فاجْمَعُوا) بوصل الألف صح العطف على قراءته من غير إضار، لأنه من (جمع) وهو مشترك بين المعاني والذوات تقول: جمعت أمري، وجمعت شركائي، قال الله تعالى: ﴿ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ﴾ (٤) ﴿ الَّذِي جَمَعَ مَالاً وعَدَّدهُ... (٥) ... ﴾ (١)

## ﴿ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَعْنَ بِالأَمْسِ ﴾ (٧)

استشهد بهذه الآية في مباحث (أمس)، وكان من تعليقه عليها قوله: «وفي الآية إيجاز ومجاز، وتقديرهما: فجعلنا زرعها في استئصاله كالزرع المحصود فكأن زرعها لم يلبث بالأمس. فحذف مضافان واسم كأن، وموصوف اسم المفعول، وأقيم فعيل مقام مفعول، لأنه أبلغ منه، ولهذا لا يقال لمن جرح في أنملته: جريح، ويقال له: مجروح» (٨).

## ﴿ ثُمَّ لَنَتْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحَمْنِ عِتِيًّا ﴾ (١)

استشهد بهذه الآية لـ(أيّ) الموصولة المبنية على الضم، وأعربها، وأشار إلى رأي من يقول: إن (أيا)

<sup>(</sup>١) ابن هشام: شرح شذور الذهب ٧٥-٧٦.

<sup>(</sup>٢) يونس، من الآية ٧١.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة الزهري، والأعمش، والجحدري، وأبو رجاء، والأعرج والأصمعي عن نافع ويعقوب بخلاف انظر: البحر المحيط ١٧٩٠.

<sup>(</sup>٤) طه، من الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٥) الحمزة، من الآية ٢.

<sup>(</sup>٦) ابن هشام: شرح شذور الذهب ٢٣٨، ٢٣٧.

<sup>(</sup>٧) يونس، من الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٨) ابن هشام: شرح شذور الذهب ١٠٢.

<sup>(</sup>٩) مريم، من الآية ٦٩.

معربة في أحوالها كلّها، وإلى قراءة: «أيهم» بالنصب (١)، وما قيل حول إنكار استعال (أي) مبنية على الضم. ثم قال: «والمعنى: أقسم بربك لنجمعن المنكرين للبعث وقرناءهم من الشياطين الذين أضلوهم مقرنين في السلاسل، كل كافر معه شيطانه في سلسلة، ثم لنحضرنهم حول جهنم جاثين على الركب، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا: أي: جراءة، وقيل: فجورا وكذبا، وقيل: كفرا، أي: لننزعن رؤساءهم في الشر فنبدأ بالأكبر فالأكبر جرما...» ﴿ ثُمّ لَنَحْنُ أعْلَمُ بالّذِينَ هُمْ أُولَى بها صِلِيًا ﴾ (٢) أي أحق بدخول النار، يقال صلى يَصْلِي صليا مثل مضى يمضي مضيا» (٣)

#### دعــوي

جاء في مقدمة «شرح شذور الذهب»: «وبعد، فهذا كتاب شرحت به مختصري المسمى بـ «شذور الذهب، في معرفة كلام العرب» تمّمت به شواهده، وجمعت به شوارده، ... والتزمت فيه أنني كلما مررت ببيت من شواهد الأصل ذكرت إعرابه، وكلما أتيت على لفظ مستغرب أردفته بما يزيل استغرابه، وكلما أنهبت مسألة ختمتها بآية تتعلق بها من آي التنزيل، وأتبعتها بما تحتاج إليه من إعراب وتفسير وتأويل، وقصدي بذلك تدريب الطالب، وتعريفه السلوك إلى أمثال هذه المطالب» (١٤).

في هذه العبارات من المقدمة يذكر لنا المؤلف منهجا سار عليه في تأليف هذا الكتاب، والذي يهمنا من هذا المنهج دعواه فيه:

١ - أنه التزم في الشرح إعراب شواهد الأصل.

٢ أنه التزم فيه أيضا —كلما أنهى مسألة — الإتيان بآية تتعلق بها، يعرب منها، ويبين ما يحتاج إلى إعراب وتبيين.

ومن حق البحث علينا أن نعرف إلى أي حد تحقق هذان الجانبان من المنهج.

إن الشواهد التي وردت بالأصل (المتن) سبعة عشر (°) شاهدا. ذكر المؤلف مها في الشرح خمسة عشر شاهدا فقط، ولم بعرب المؤلف أي شاهد (٦) منها. بل الذي لاحظناه أنه أغفل ذكر شاهدين من شواهد الأصل ولم يأت بهما في الشرح هما:

<sup>(</sup>١) هي قراءة طلحة بن مُصرَّف، ومعاذ بن مسلمِ المراء، وزائدة عن الأعمش انظر: البحر المحيط ٢٠٩:٦.

<sup>(</sup>٢) مريم، من الآية ٧٠.

 <sup>(</sup>٣) ابن هشام: شرح شذور الذهب ١٠٨ ـــ ١١٠ وقد جاء في كتاب والحجة في القراءات السبع لابن خالويه، ـــ ص ٢١٠ ـــ مايأتي: هقوله تعالى: ﴿وقد بَلَغَتُ مِنَ الْكِيرِ عِينَا﴾ مريم من الآية ٨٠ ــ بقرأ بالكسر والضم وما شاكله من قوله: عوصلياً، و وجنياً، و وبُكِياً.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: شذور الذهب ١٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٧١، ١٣٥، ١٩٣، ٢٠٠، ٢٠٤، ٢٠٩، ٢٠١، ٢٦٤، ٣٣، ٣٤٠، ٣٤٠. ي عبارات المتن المسبوقة بـ وفلت.

<sup>(</sup>۲) انظر المصدر السابق ۷۶، ۷۷، ۸۰، ۱۳۷، ۱۹۹، ۲۲۰، ۲۲۷، ۲۲۳، ۳۲۱، ۳۱۱، ۳۲۵، ۳۳۵، ۳۳۵، ۲۳۱ الشواهد رقم: ۲۲. ۲۵، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۸۸، ۱۲۲، ۱۵۲، ۱۲۲، ۲۲۷، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۳۰، ۲۳۱.

أ على حين يستصبين كل حلم (١) ب وماذا عسى الحَجَّاجُ يبلغ جهده (٢)

فمن أين للمؤلف دعواه هذه؟ إن الحقيقة التي ينبغي أن تسجل في هذا المكان هي أن ابن هشام أعرب ما يحتاج إلى إعراب من بعض<sup>(٣)</sup> شواهد الشرح، أما الأصل فلم يعرب من شواهده شيئا.

وفيا يتعلق بالشق الثاني من الدعوى، وهو حتم كل مسألة بآية، وإعراب ما يحتاج منها إلى إعراب، فإن هذا أيضا لم يتحقق بالصورة التي تفهم من عبارة المقدمة، لقد ذكر المؤلف آيات من هذا النوع، اهتم بإعرابها، أو إعراب أُولَى كلماتها بالإعراب، وبيان معانيها، ولكن الآيات التي عالجها هذه المعالجة لا تتجاوز العشرين (٤) إلا قليلا، ويقع معظمها في أوائل الكتاب، وهناك آيات تقرب من هذه عددا كان يعرب موطن (٥) الشاهد منها فقط. وهذا النوع الأخير جله أيضا في النصف الأول. معنى ذلك أنه توجد أبواب متعددة —لا مسائل فقط له يأت عقبها المؤلف بآيات ويتناولها التناول الذي أشار إليه في مقدمته.

هل هذه أمنية لابن هشام في منهج الكتاب لم يتمكن من تحقيقها في أجزائه كلها؟ أم أنها عبارات أعوزتها الدقة العلمية المعهودة عنده؟

ومما يتصل بقضية «الدقة العلمية»، أن نجد لابن هشام في «شرح شذور الذهب» رأيين مختلفين في مسألة واحدة، هي ما تضاف إليه «حيث»، فإنه يقول في موضع منه.: «ومثال ما بنى منها على الضم «حيث» وهو ظرف مكان يضاف للجملتين، وربما أضيف لمفرد كقوله:

انظر المغني ٢: ٥١٨، المقاصد النحوية ٣: ٤١٠، شرح شواهد المغني ٣: ٨٨٣، الأشموني ٣: ٤٢٥ تحقيق محببي الدين عبد الحميد ولم أقف له على قائل. انظر: معجم الشواهد ٣٦٧:١.

على حين يستصين كل حلم

(٢) نفس المصدر ٢٦٧، والبت بتامه:

وماذا مسى الحجاج يبلغ جهده إذا نحن جماوزنا حفيس زيساد

انظر المقاصد النحوية ٢: ١٨٠، شرح التصريح ١:٢٠٥، همع الهوامع ١:١٣١، الأشموني ١:٥٢٪ تحقيق محيي الدين عبد الحميد وقد نسبه العيني وخالد الأزهري إلى الفرزدق، ولكن لم أجده بديوانه طبعة الصاوي بالقاهرة أو طبعة بيروت.

- (٣) انظر المصدر السابق: ١٦١–١٦٢، ١٨٦، ١٨٧، ٢٣٢–٢٣٧، ٢٥٧، ٢٥٨، ٢٨٤–٢٨٥، الشواهد رقم: ١٤٠٠١٢٠،١١٢،٨٦٠٧٤.
- (٤) انظر المصدر الـابق ١٢–١٦، ١٤–١٥، ١٩–٢٠، ٣٩،٣٦،٣٢،٢٤، ٣٤،٤٤هـ٥٤، ٢٤ــ٠٥، ٢٥ــ٥٥، ٤٥ــ٥٥، ٢٥ــ٥٥، ٢٥ــ٥٥، ٢٥ ٢٥،٣٢١،٧٠١،١٠٩،١٠٩،١٠٩،١٠٩،١٠٩،١٠٩.
  - (٥) المصدر السابق ۲۰۰۰،۱۹۹۰،۱۹۳۰،۱۷۹۰،۱۲۲۰،۱۵۹۰،۱۶۸۰،۱۲۵،۸۱۲۰۰،۱۹۹۰،۱۹۳۰،۱۹۳۰،۱۹۳۰،۳۳۱،۲۰۰۰،۱۹۹۰،۱۹۳۰،۱۹۳۰،

### أما ترى حيث سهيلٍ طالعا<sup>(۱)</sup>»

ثم يقول في موضع آخر من الكتاب نفسه عند الحديث عن مواطن كسر همزة إن.

الحامسة: أن تقع في أول الجملة المضاف إليها ما يختص بالجملة ـــوهو إذ وإذا وحيث ــ نحو: (جلست حيث إن زيدا جالس) وقد أولع الفقهاء وغيرهم بفتح «أن» بعد «حيث»وهو لحن فاحش، فإنها لا تضاف إلا إلى الجملة.. (٢) » (٣).

### مصادر شرح شذور الذهب

 $1 - |V| \ge |V|^{(2)} \dots ?$   $1 - |V| = |V|^{(2)} = |V|^{$ 

أما أكثر من نسبت إليهم أقوال، أو نوقشت لهم آراء بهذا الكتاب من أئمة النحو فهم حسب عدد تردد أسمائهم به: الزمخشري، والكسائي، والفارسي، وسيبويه، والفراء، وابن مالك، والأخفش، وابن السراج،

وابن الحاجب، وابن الخباز.

### تاريخ تأليفه

لم يعلم بعد على وجه التحديد تاريخ تأليف كتاب «شرح شذور الذهب» شأنه شأن كثير من مؤلفات ابن هشام. ولكن يبدو لي أن هذا الكتاب ألّف في فترة تفتحت فيها مواهب ابن هشام، وتطور بها فكره وإنتاجه لما يأتى:

نجمأ يضيء كالشهاب لامعا

وقائله غير معروف، انظر شواهد المغني ٢ : ٣٩٠ : المقاصد النحوية ٣ : ٣٨٤، الحزانة ٣: ١٥٥، شرح أبيات مغني اللبيب: ٣ : ١٥٣/١٥١، شرح المفصل لابن يعيش ٤٠٠٤.

- (۲) المصدر السابق ۲۰۵.
- (٣) مال ابن هشام في كتابه والمغني، إلى الرأي الأول وبه جوز ما اعترض عليه من قول الفقهاء في الرأي الثاني. انظر: المغني١، ١٣١.
- (3) في كشف الظنون ٢: ١١٧٠ أن لابن مالك كتاباً اسمه: والإكمال؛ صنعه إكمالا للكتاب والعمدة، فلعله هو هذا الذي ذكره ابن هشام من مراجع وشرح شذور الذهب.

 <sup>(</sup>۱) ابن هشام: شرح شفور الذهب ۱۳۰، والبیت بتامه:
 أما تری حیث سهیل طالعا

1 — أن شخصية ابن هشام أكثر ظهورا في هذا الكتاب منها في بعض مؤلفاته الأخرى كـ«شرح قطر الندى». وهذه حقيقة يدل عليها ما سبق الحديث عنه في بيان قيمة هذا الكتاب من منهجه المبتكر فيه، واستفائه لكثير من مباحثه بصورة لا نظير لها في عدد من الكتب الماثلة. كما تدل عليها آراء انفرد بها سيأتي أمثلة منها في الحزء الخاص بآرائه.

٢ ــ عنايته فيه بالإعراب، وببعض المباحث اللغوية وهذا اهتمام ظهر في إنتاجه المتأخر، وفيما يأتي من البحث إشارة إليه.

وبعد فهذا مجرد ظن رشحته بعض الظواهر، ولعل البحث يهدي إلى وجود مخطوطة من الكتاب فيها تاريخ تأليفه، تجعل الظن حقيقة.

#### مخطو طاته

أشار بروكلمان في كتابه: «تاريخ الأدب العربي» إلى ما وجده في مكتبات العالم من مخطوطات «شرح الشذور» على النحو الآتي:

في الأصل: برلين ٦٧٣٢، ٣٧٣٣، ميونخ ٧٤٤، باريس ٢٦٧٧ رقم ١١، ٤١٦١، ٢١٩٢، المتحف البريطاني ثاني (ملحق) ٩٧١، ٩٧٩، الأسكوريال ثان ٤٤: ٢، الجزائر ١٣١، (مكتبة جمعية المستشرقين الألمان ٧٩)، أيا صوفيا ٤٥٤، الإسكندرية نحو ٣٤٥ فنون ١٤٢ رقم ٦، القاهرة أول ٤: ٦٨، المستشرقين الألمان ٢١، مكرم: فهرس مكتبة مكرم (القاهرة) رابع) ٣٩، برنستون جاريت ٤٥٩، الموصل، بغداد سنة ١٤٧، ٨١، رقم ١٨٦، ١٨٩، ١٨٩، ١٨٩، ١٨٩، أنان

في الملحق: هاويت بهالة: ٢٥٣، ٢٥٤، بريل ١٧٨، ثاني ٣٦٧، ميونخ ١٤٨ رقم ٢٨، باريس ٢٣٠، المتحف البريطاني (براون): ٦٨٨٠ ثالث ٥١، بودليانا ١: ١١٥٣، ٢: ١٨٣، القيروان بفاس ١٢٠، السليانية ١١٣١، القاهرة ثاني ٢: ١٢٧، ٣٣٥، القاهرة رابع ب٧١، دمشق عمومية ٧٥ رقم ١٢٠، ١٢١، ١٢١، مشهد ٢٢، ٢٨ رقم ١٠١٠.

وهناك مخطوطات أخرى كثيرة لـ « شرح شذور الذهب» لم يشر إليها بروكلهان منها:

مخطوطات مكتبة الأزهر التي تزيد على خمسين<sup>٣)</sup>، أقدمها اثنتان: واحدة بتاريخ ٨٣٨هـ رقمها (٩٤٥) ٣٤٧٥<sup>(١)</sup>. والثانية بتاريخ ٩٩٦٦هـ ورقمها (٩٦٨) ٧٥١٤<sup>(٥)</sup>.

GAL II 30 (1)

GALS II 19 - (Y)

<sup>(</sup>٣) فهرس مكتبة الأزهر ٤: ٢١٩ـــ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٢٢٠:٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٢٢١.

مخطوطات المكتبة الأحمدية بتونس وهي نحو<sup>(۱)</sup> خمس عشرة مخطوطة أقدمها بتاريخ ٩٢٠هـ ورقمها .١٥١ (٢٠).

وفي مكتبة المسجد الأحمدي بطنطا أربع نسخ (٣) ، وفي خزائن كتب الأوقاف ببغداد أربع أيضا (١٠) . وفي مخطوطات المكتبة العباسية بالبصرة نسخة (٥) .

وجاء في مخطوطات المتحف البريطاني منذ ١٩١٢ التي لم تدخل في فهرس مطبوع نسخة من «شرح Entries of manuscripts acquired since 1912, which have not yet been published in a printed catalogue الشذور» برقم ١٩٨٣ ( (or 8083) ).

وفي مكتبة عارف حكمت بالمدينة نسخة قديمة بتاريخ ٩٩٣هـ رقمها ١٣٤. وفي مكتبة بلدية المنصورة نسخة مخطوطة بتاريخ ١٠٦٦هـ<sup>(١)</sup>

#### نشره

أقدم طبعات «شرح شذور الذهب» المعروفة كانت بمصر ١٢٥٣هـ في (٧) ١٩٤ صفحة، ثم في المطبعة الأزهرية بالقاهرة ١٢٧٩هـ (١٠)، وطبع بعد ذلك بمطبعة بولاق ١٢٨٦هـ (١٩٠هـ (١٠)، وفي القاهرة ١٢٨٩هـ (١١)، ١٢٩٤هـ (١١)، وبالحبية بالقاهرة ١٣٠٩هـ (١١٠)، وبالحبرية بالقاهرة ١٣٠٩هـ (١١٠)، وبالحبرية بالقاهرة ١٣٠٥هـ (١٥٠)، وبالمطبعة الميمنية بالقاهرة ١٣٠٥هـ (١٢٠)، وبالحبرية مرة أخرى ١٣٠٧هـ (١٢٠)، وأعادت مطبعة بولاق طبعه ١٣١٠هـ، ١٣٤٤هـ ضمن مجموعة (١٨). ثم طبع بمطبعة البابي الحلبي ١٣٤٥هـ،

<sup>(</sup>١) فهرس المكتبة الأحمدية بتونس ٢٨٥، ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) على سامي النشار: فهرس مخطوطات المسجد الأحمدي بطنطا ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) أسعد طلس: الكشاف عن خزائن كتب الأوقاف ١٨٣،١٨٢.

<sup>(</sup>a) مخطوطات المكتبة العباسبة بالبصرة ٧٠.

<sup>(</sup>٦) مجلة معهد المحطوطات: المجلد الرابع ٢٧٦.٢

<sup>(</sup>۷) معجم سرکیس ۲۷۵.

<sup>(</sup>٨) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٩) نفس المصدر.

GALS II 19 (1.)

GAL II 36 (11)

GALS II 19 (11)

GAL II 30 (17)

<sup>(</sup>۱٤) معجم سرکیس ۲۷۵.

<sup>(</sup>١٥) نفس الصدر.

<sup>(</sup>١٦) نفس المصدر.

<sup>(</sup>۱۷) نفس المصدر.

GALS II 19 (\A)

١٣٤٩هـ وبهامشه حاشية الأمير على الشرح المذكور<sup>(١)</sup>.

وقد قام محمد محيي الدين عبد الحميد بتحقيق الكتاب ونشره مع كتاب: «منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب» الذي وقفه على شواهده. ومن أحدث نشرات الكتاب المذكور مع التحقيق المشار إليه الطبعة الحادية عشرة بالمكتبة التجارية بالقاهرة ١٩٦٨م.

ونشر هذا الكتاب أيضا محمد سيد كيلاني مع مقدمة له وعناية بشواهده: نسبةً لقائليها، وشرحاً لمفرداتها اللغوية، ومعانيها وإعرابا لها مع بعض تعليقات من حاشيتي الأمير وعبادة. وسماه: «الإفادة من حاشيتي الأمير وعبادة على شرح شذور الذهب» وذلك سنة ١٣٨٠هـ/١٩٦٠م مطبعة البابي الحلبي بمصر.

ومن طبعاته الحديثة طبعة مكتبة محمد على صبيح ١٣٨٦هـ/١٩٤٦م باعتناء عبد المتعال الصعيدي الذي جعل فيها المتن مشكولا في أعلى الصفحة، والشرح تحت المتن مع ضبط ما يحتاج إلى ضبط. وتحت ذلك تعليقاته التي سماها «شذرات على شرح شذور الذهب».

### شروح أخر لشذور الذهب

لـ «شذور الذهب» عدة شروح غير شرح ابن هشام له، من هذه الشروح ما يأتي:

#### ١ ــ السرور، في شرح الشذور

تأليف بدر الدين حسن بن أبي بكر بن حمد القدسي الحنني ٨٣٦هـ/١٤٣٢م القاهرة ثاني ٢: ١١٦<sup>(٢)</sup>.

### ٢ ـ شرح الصدور، لشرح زوائد الشذور

لشمس الدين أبي عبدالله محمد أمين زين الدين عبد الدائم بن شرف الدين موسى المعروف بالبرماوي الشافعي من علماء القرن التاسع الهجري، على مواضع في شذور الذهب لم يتعرض لها مؤلفه في شرحه. فرغ من تأليفه ٨٧٩هـ. وفي كشف الظنون أنه لبدر الدين حسن بن أبي بكر بن أحمد القدسي الحنفي ٨٣٦هـ(٣).

وتوجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة الأزهر برقم (١١٩٧) ١٢٥٩٤<sup>(١)</sup>.

وقد نسب «بروكلمان» هذا للحسن بن أبي بكر الحلبي ٨٣٦هـ/١٤٣٢م نقلا عن حاجي خليفة، وأشار إلى الموجود من مخطوطاته بالأسكوريال ٤٤٩ رقم ٢، ثم نسبه لمحمد بن عبد الدايم البرماوي

<sup>(</sup>١) فهرس دار الكتب المصرية الملحق الثالث ٢:٢٤.

GALS II 20 . (Y)

<sup>(</sup>٣و٤) انظر: فهرس مكتبة الأزهر ٢٥٧:٤.

٨٣١هـ/١٤٢٧م<sup>(١)</sup> (وهذا الأخير هو ما نسب إليه الكتاب في فهرس مكتبة الأزهر)<sup>(٢)</sup>. وقد أشار بروكلمان عقب ذلك إلى ما علم به من مخطوطاته بالإٍسكندرية نحو ٣٦، وقولة ٢: ٩٢ <sup>(٣)</sup>.

### ٣ ــ شفاء الصدور، في حل ألفاظ الشذور

تأليف كمال الدين محمد بن عبد المنعم الجوجري المصري سنة ٨٨٩هـ (١٠).

وذكر بروكلمان أن وفاته كانت سنة ٩٢٦هـ/١٥٢٠م وأشار إلى ما يوجد من مخطوطات هذا الكتاب برامبور ١: ٥٤١ رقم ١٣٣<sup>(٥)</sup>.

### ٤ بلوغ الأرب، بشرح شذور الذهب

تأليف شيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري السنبكي المتوفى ٩٢٥هـ (١) ، وقد فرغ من تأليفه ٨٨٢هـ (٧) .

أشار «بروكلمان» إلى مخطوطات هذا الشرح التي علم بها على النحو الآتي: برلين ٦٧٣٤، ٦٧٣٥، عمومية هامبورج المجموعة الشرقية السامية ٤٩ رقم ٢ (٨). القاهرة ثاني ٢: ٨٦، الظاهرية بدمشق ٦٧، (عمومية بدمشق ٧٠) ١٢٣ (٩).

كما أنه توجد بعض مخطوطات لهذا الشرح بالملحق الثالث لفهرس دار الكتب المصرية ٢: ٣٤، ومنه نسخة بمكتبة بلدية المنصورة بخط محمد بن أحمد بن شعيب الطرابلسي (١١١).

GAL II 30 · (1)

<sup>(</sup>٢) انظر: فهرس مكتبة الأزهر ١٥٧:٤.

GAL II 30 -(T)

<sup>(</sup>٤) انظر: حاجي خليفة ١: ١٠٣٠.

GALS II 19 ·(°)

<sup>(</sup>٦) فهرس مكتبة الأزهر ٤: ١١٧، وفي بروكلان أنه توفى ٩٢٦هـ. انظر: GAL II 30

<sup>(</sup>٧) انظر: فهرس المكتبة الأزهرية ٤: ١١٧.

GAL II 30·(^)

GALS II 19 .(1)

<sup>(</sup>١٠) انظر: فهرس مكتبة الأزهر ١١٧٤٤.

<sup>(</sup>١١) مجلة معهد المحطوطات، المجلد الرابع ٢٠٤:٢.

### هاء الصدور، بشرح الشذور

لعبد الملك بن جمال العصامي بن صدر الدين إسماعيل بن عصام الدين الأسفراييني، المشهور بملا عصام ١٠٣٧هـ(١).

وقد ذكره «بروكلمان» وأشار إلى نسخه الخطية بما يأتي:

القاهرة أول ٤: ٧٨، ثاني ٢: ١٣٨، باتنه ١: ١٧١ رقم ١٥٨٥ (٢)، بنكيبور ٢٠: ٢١٢٧ (٣).

وبالإضافة إلى ما وردت الإشارة إليه عند «بروكلمان» من مخطوطات هذا الكتاب توجد نسخة بمكتبة الأزهر برقم (۱۷۸۸) ۲۰۷۳۷ (٤).

وهناك بضعة شروح أخرى، لم نقف عليها إلا عند بروكلمان الذي لم يذكر لنا أسماءها، وكانت تعريفاته لأصحابها غير كاملة، وإنما أشار إليها وإلى مخطوطاتها على النحو الآتي:

١ - شرح جال الدين عبدالله بن محمد - سباط ١٩٥ (٥).

٢ — شرح محمد أمير — رامبور بالهند ١: ٣٣٥ رقم ٥٢ (٦)، ولعلها حاشية الأمير الآتية.

- شرح ابن ملا - صنفه سنة ٩٩٥هـ/١٥٨٧م بطرسبرج ١٨٩ $^{(v)}$ .

خرح لمجهول — سباط: مكتبة المخطوطات الحاصة ببولس سباط — القاهرة ۱۸۳، ۱۹۰، الموصل ۲۲۶ رقم ۲۰۲<sup>(۸)</sup>.

### حواشي شرح شذور الذهب

#### ١ - حاشية على شرح الشذور لابن هشام

تأليف أبي القاسم بن محمد البجائي ١٤٦١/٨٦٦م خط مغربي قياس ١٤/٢، ١٧٨ ورقة ٢٢ سطرا. رقم ٤١٦٠<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: فهرس مكتبة الأزهر ٢٧٣:٤.

GAL II 30 -(Y)

GALS II 19.(T)

<sup>(</sup>٤) انظر: فهرس مكتبة الأزمر ٢٧٣:٤.

GALS !I 20 -(°)

GALS II 20 .(\(\mathbf{1}\)

GAL 11 30 - (V)

GAL II 30 ·(^)

<sup>(</sup>٩) فهرس مخطوطات المكتبة الأحمدية بتونس ٢٦٣.

#### ٧ - حاشية الفيشي

ليوسف المالكي الفيشي ١٠٦١هـ/١٦٥١م (١). وتوجد بعض مخطوطات من هذه الحاشية بدار الكتب المصرية (٢).

#### ٣ حاشية عبادة

لمحمد عبادة العدوي ١١٩٣هـ/١٧٧٩م (٣). وقد جاء في فهرس مكتبة الأزهر وصف لمحطوطتين لهذه الحاشية واحدة بتاريخ ١٢٦٨هـ برقم (٢٩٦٩) صعايدة ٣٩٦٩، والثانية بتاريخ ١٢٦٨هـ ورقم (٩٧٢).

وقد طبعت هذه الحاشية بالمطبعة الوهبية بالقاهرة سنة ١٢٩٢هـ<sup>(٥)</sup>، وبالمطبعة العثمانية بالقاهرة سنة ١٣٠٨هـ<sup>(١)</sup>.

#### ٤ حاشية النسوقى

لمحمد بن أحمد بن عرفة المعروف بالدسوقي المالكي ١٢٣٠هـ. من هذه الحاشية توجد مخطوطة بمكتبة الأزهر برقم (٣٣٢٥) ٤٣٠٦١ (^).

#### حاشية الأمير

لمحمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز بن محمد السنباوي المالكي الأزهري المعروف بالأمير ١٢٣٢هـ/١٨١٧م. وهي من أشهر الحواشي المعروفة ل«شرح شذور الذهب»(٩).

وقد أشار «بروكلمان» إلى ما وقف عليه من مخطوطاتها بـ القاهرة ثاني ٢ : ٩٤ (١٠٠). ويوجد غير ما أشار اليه نحو ١٩ مخطوطة من هذه الحاشية بمكتبة الأزهر معظمها مدوّن معه تاريخ نسخه. وأقدم هذه المحطوطات نسخة ضمن مجموعة برقم (٣٩٠٢) ٣٦٥٣ نسخت سنة ١٢٤٠هـ(١١).

GALS II 20 -(1)

. (٢) أنظر: فهرس دار الكتب المصرية الثاني ٢: ١٠١

GALS II 201-(T)

(٤) انظر: فهرس مكتبة الأزهر ٤:١٧٣.

(a) المصدر السابق.

GALS II 20 -(%)

(٧) انظر: فهرس مكتبة الأزهر ٤: ١٧٣.

(٨) انظر: المصدر السابق ١٥٨٤.

(٩) المصدر السابق ١٤٨:٤.

GALS II 19-20 (11)

(١١) انظر: فهرس مكتبة الأزهر ٤: ١٤٩،١٤٨.

طبعت هذه الحاشية بالقاهرة سنة ١٢٧٦ (١) ، ١٢٧٥ (١٠) ، ١٣٠٥هـ (٢) ، وطبعت ومعها تقرير الإمبايي ١٣١٥هـ (١٢١هـ (٣) / ١٢٩٥هـ) . ثم بمطبعة المعارف البهية بالقاهرة سنة ١٢٩٥ (٥) ، وعلى الهامش حاشية على قطر الندى.

## ٣ – حاشية الدر المنثور، على شرح الشذور

لمحمد منصور اليافعي الحنني من علماء القرن الثالث عشر الهجري (۲) وذكر بروكلمان أنه أتمها سنة ١٢٣٧هـنح ١٨٢١م.

وتوجد مخطوطتان لهذه الحاشية بمكتبة الأزهر: واحدة برقم (٥٦٨) ٣٦٣٢ والثانية برقم (٣٢٥٧) عروس ٤٢٥٨٤ (٩).

وقد أشار «بروكلمان» إلى ما وقف عليه من مخطّوطات هذه الحاشية بـ: الإسكندرية نحو ١٦ <sup>(١٠٠</sup>).

## ٧ حاشية الجارم

لمبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن أحمد بن عبد المحسن الحسني الإدريسي المعروف بالجارم الرشيدي الحنفي من علماء القرن الثالث عشر فرغ من تأليفها سنة ١٢٤٠هـ(١١).

توجد منها نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية بالقاهرة برقم ٣٨٦ (١٢). ونسخة أخرى بفهرس مكتبة الأزهر ٤: ١٥٣ برقم (١٤٥٧) ١٥٨٢٦ (١٣).

GAL II 30 (1)

GALS II 20 .(Y)

GALS II 20 - (Y)

<sup>(</sup>٤) معجم سركيس ٢:٧٣١، فهرس مكتبة الأزهر ٤: ١٤٨، وبه طبعات أخرى.

<sup>(</sup>٥) انظر: فهرس مكتبة الأزهر ٤: ١٣٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: معجم سركيس ١: ٤٧٨.

<sup>(</sup>Y) انظر: فهرس مكتبة الأزهر ٤: ١٩٥.

GAL II 30 ·(^)

<sup>(</sup>٩) انظر: فهرس مكتبة الأزهر ١٩٥٤.

GAL II 30.-(\1)

<sup>(</sup>١١) انظر: فهرس مكتبة الأزهر £: ١٥٣ وأيضًا: .GALS II 20 .

<sup>(</sup>۱۲) انظر: فهرس دار الکتب ۲:۹۵.

<sup>(</sup>١٣) انظر: فهرس مكتبة الأزهر ١٥٣:٤.

#### ٨ ــ حاشة نعمة الله

لنعمة الله بن عبدالله الحسيني الجزائري. ذكرها بروكلهان وأشار إلى ما عرفه من مخطوطاتها بما يأتي: القاهرة ثاني ٢: ٩٥ (١).

## جاشية على شرح شذور الذهب تأليف محمد الأمن.

توجد منها مخطوطة بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم ٥٦ نحو.

## التقاريسر

## ١ -- تقرير الإمبابي على حاشية الأمير

لشمس الدين محمد بن الإمبابي الشافعي ١٣١٣هـ. جاء في فهرس مكتبة الأزهر وصف لبضع مخطوطات لهذا التقرير، منها نسخة بتاريخ ١٢٩٢هـ ورقم (٣٤٨٥) (٢٥، ، وفي دار الكتب المصرية بالقاهرة ٢: ٩٤، وبالمسجد الأحمدي بطنطا نسخة برقم ج٦٣، ع ٦٤ بخط جيد كتبت سنة ١٢٩٤هـ (٣).

وقد سبقت الإِشارة إلى ما طبع من هذا التقرير مع حاشية الأمير.

## ٢ ــ تقرير الشرشيمي على حاشية الأمير

للسيد الشرشيمي الصغير الشرقاوي الشافعي من علماء أواخر القرن الثالث عشر الهجري(؟).

توجد منه أربع مخطوطات بمكتبة الأزهر: نسخة بحط السيد محمد صادق الحلبي سنة ١٢٥٧هـ برقم (٢٢٩٣) رافعي ٢٧١٩٨، ونسخة بحط عبد الرحمن بن إبراهيم الإبياري سنة ١٢٦٥هـ برقم (٢٢٩٧) الإمابي، ٤٨٥١٧، ونسخة بحط يوسف عبد السلام الورداني سنة ١٢٧٠هـ برقم (١٤٣٨) ٢٥٨٠٧، والنسخة الرابعة — وهي أحدثها— بحط المؤلف سنة ١٢٧٣ برقم (٢٢٩٣) رافعي ٢٧١٩٨ (٥٠).

## ٣ـــ تقرير الإِمبابي على ختم شرح الشذور

في مكتبة الأزهر نسختان إحداهما المسودة نخط المؤلف رقمها (٣٦٤٢) الإمبابي ٤٨٥٣٥.

GALS II 20 - (1)

<sup>(</sup>٢) انظر: فهرس مكتبة الأزهر ٤:١٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: فهرس مخطوطات المسجد الأحمدي بطنطا ١٠٢.

<sup>(</sup>٤وه) انظر: فهرس مكتبة الأزهر ٤: ١٣٣،١٣٢.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ١٣٢:٤.

## بعض مصنفات أخرى حول شرح الشذور

## ١ - مختصر شرح شذور الذهب

لشهاب الدين أحمد بن صلاح الدين بن محمد المحلي توجد منه مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم (١٠٦٤) تم نسخها بتاريخ ٨٤٦هـ(١)

## ٧ نكت على شذور الذهب

لجلال الدين السيوطي ٩١١هـ ضمن نكته على الألفية، والكافية، ونزهة الطرف في علم الصرف. بدأ في تأليفها سنة ٨٦٧هـ وانتهى منها سنة ٨٩٥هـ.

توجد بدار الكتب المصرية مخطوطة منها تمت كتابتها من خط المؤلف في ١٣ شعبان ٨٩٦هـ وعلى هذه النسخة في مواضع متعددة بخط المؤلف ما يفيد قراءة صاحبها زين الدين عبد الجبار الشاذلي لها على المؤلف والنسخة المذكورة برقم (٣٥٩) (٢) كما توجد بضع نسخ أخرى (٣).

وتوجد نسختان من (النكت) بمكتبة الأزهر<sup>(1)</sup>. ومن هذه الحاشية مخطوطة بقسم المخطوطات بجامعة الملك سعود برقم ٨٤٥ عليها تمليك سنة ١١٩٤هـ، وبمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة نسختان الأولى برقم ٢٠٧ نحو، والثانية برقم ٢٠٧.

وبالمكتبة الوطنية بتونس نسخة برقم ١٥٤٨ (٥) م، وثانية برقم ٥٠١ م، وثالثة برقم ٣٥٠٣ (٧) م.

#### شواهـده

جاء في متن «شذور الذهب» وشرحه مئتان وواحد وأربعون شاهدا (^^). منها أحد عشر لشعراء محدثين (٩) لا يستشهد بشعرهم، إنما جيء بها للتمثيل أو الاستطراف ويسمى الجميع شواهد تجوزا. وقد ألفت شروح لهذه الشواهد ما علمناه منها هو:

GALS II 20 (1)

<sup>(</sup>٢) أنظر: فهرس دار الكتب للصرية الثاني ٢: ١٧١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢: ١٧١، ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) فهرس المكتبة الأزهرية ٤: ٣٣١.

 <sup>(</sup>٥) انظر: مجلة معهد المخطوطات م ١٨ جـ ١ ٥٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ٧٢.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ٢:٢٣٦.

<sup>(</sup>٨) باحتساب شاهدين وردا بالمتن ولم يذكرا بالشرح. انظر ص ١٠٨،١٠٧.

<sup>(</sup>۹) انظر: ص ۱۵، ۲۳، ۲۳، ۵۰، ۲۵، ۲۲، ۹۷؛ ۱۲۸، ۱۷۸، ۱۹۸، ۲۰۳.

## ١ الشرح الأطول لشواهد شذور الذهب

تأليف أبي القاسم بن محمد البجائي المتوفى سنة ٨٦٦هـ/١٤٦١م أوله: الحمد لله الذي بحمده نستفتح... وبعد فهذا شرح لطيف على شواهد شذور الذهب...

وتوجد من هذا الشرح مخطوطتان بالمكتبة الأحمدية بتونس: الأولى ضمن مجموعة برقم ٢١٥٧ من الورقة ٢٦ إلى ١٦٧ (١). وبالمكتبة الوطنية بتونس نسخة برقم ٢١٧٧ من الورقة ٤٦ إلى ١٦٧ (١). وبالمكتبة الوطنية بتونس نسخة برقم ٢١١٦م (٢).

## ٧\_ شرح شواهد الشذور

تأليف شمس الدين محمد على الفيومي؟

جاء في أوله: «... وبعد فهذا تعليق على ما في «شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» من الشواهد لخصته من شرح لها وقفت عليه لمولانا الأستاذ أبي القاسم محمد البجائي... غير أنه رحمه الله تعالى قد أطال فيه بزيادة ما يستغني المقام عنه. فأحببت تلخيصه مختصرا على ما يتعلق بكل بيت من اللغة حيث احتيج إليه، والإعراب، وما يكتفي به مما يتعلق بالقائل بعد تسميته، مقلدا له رحمه الله فيا ذكره. وقد ذكر رحمه الله ما نقل منه من الكتب المعتمدة وعبارته: وبعد، فإن كتاب «شذور الذهب في معرفة كلام العرب» من أنفس ما ألف في علم النحو، غير أن شواهده لم أر من تعرض لشرحها فأردت أن أجعل عليه شرحا... ناقلا عن الإمام العيني مما كتبه على شواهد الكتب الأربعة، ومن «شرح أبيات شواهد الجمل» للشيخ الفهري، ومن «شرح شواهد المغني» للإمام السيوطي، ومن الدماميني الكبير على المغني. ومن غيرها مما تدعو الحاجة إليه.

وقد نشر هذا الشرح بالقاهرة سنة ١٢٨١هـ<sup>(٣)</sup> ، ١٢٩١هـ<sup>(٤)</sup> ، ١٣٠٤هـ<sup>(٥)</sup> ، ١٣٩٤هـ<sup>(١)</sup>.

## ٣ \_ إعراب آيات الشذور

تأليف أبي القاسم البجائي.

توجد منه مخطوطة بمكتبة الحرم النبوي برقم ٢ نحو، الملحقة بالمكتبة العامة بالمدينة المنورة.

<sup>(</sup>١) انظر: فهرس المكتبة الأحمدية ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجلة معهد المخطوطات م ١٨ جـ ١ ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: فهرس دار الكتب المصرية ثاني ٢٢٩:٢، فهرس المكتبة الأزهرية ٢٦١:٤ وانظر أيضا إGALS II 20

<sup>(</sup>٤) انظر: معجم سركيس ٢: ١٤٧٧، فهرس المكتبة الأزهرية ٢٦١:٤ وانظر أيضا. GALS II 20

GAL II 30 (°)

<sup>(</sup>٦) انظر: أواثل الكتب العربية ١٣٢،١٣١.

# خرح شواهد الشذور تأليف بعض الأفاضل (۱).

## منتهى الأرب بتحقيق وشرح شذور الذهب

تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد

نسب فيه الشواهد لقائليها، وشرح مفرداتها اللغوية، وأعربها. وعلق على بعض المسائل. وقد نشره بهامش طبعاته لشذور الذهب.

## ٦ - شذرات على شرح شذور الذهب

تأليف عبد المتعال الصعيدي.

عني فيه بنسبة الشواهد لقائليها، وشرح المفردات وإعرابها في إيجاز مع بعض تعليقات من حواشي الكتاب. وقد نشر بهامش طبعته التي سبقت الإشارة إليها.

## شرح قطر الندى وبل الصدى

رَفْحُ حبر ((رَجَحُ) (الْبَخَرَي (سِكْنَ) (ونِئِرُ) ((فِؤووكرِس

#### تعريف

«قطر الندى، وبل الصدى» مقدمة، أو متن صغير يقع مطبوعا في تسع وعشرين صفحة من القطع الصغير (۱). ألفه ابن هشام للمبتدئين في النحو بعبارة موجزة مركزة جعلته صالحا للاستظهار، جامعا للمباديء الأساسية. إلا أن ما به من إيجاز وتركيز أكسبه صعوبة في اجتلاء بعض معانيه، وقصورا في اكتال بعض مباحثه، مما حدا صاحبه أن يشرحه بكتابه: «شرح قطر الندى، وبل الصدى» الذي يقول في مقدمته: «وبعد: فهذه نكت حررتها على مقدمتي المسهاة بـ «قطر الندى، وبل الصدى» رافعة لحجابها، كاشفة لنقابها، مكملة لشواهدها، متممة لفوائدها، كافية لمن اقتصر عليها، وافية ببغية من جنح من طلاب علم العربية إليها.» (٢)

وقد جعل المؤلف شرحه هذا مشتملا على المتن، وكلمات «المتن» مسبوقة بـ «ص». وما يعقبها من شرح لها مسبوق بـ «ش» للتمييز بينهما.

## موضوع الكتاب وتبويبه

اقتصر الكتاب على مباحث النحو فليس به من مباحث الصرف إلا قليل: كأنواع المشتقات، والوقف، وهمزة الوصل.

وقد سار ابن هشام في تبويب هذا الكتاب على الطريقة التي عرفت في ألفية ابن مالك وشروحها. وكم يخالف هذه الطريقة إلا مخالفة يسيرة في بعض الأبواب. فمثلا نجد أنه ذكر إعراب المضارع: رفعه، ونصبه، وجزمه، وأدوات نصبه، وجزمه — عقب الكلمات التي تعرب بالعلامات الفرعية، والتي كان آخرها المضارع المعتل الآخر. وبذلك جاء إعراب المضارع بين أول الأبواب في قطر الندى، على حين أنه في الألفية وشروحها يأتي مع المباحث الأخيرة. كذلك يأتي ابن هشام بالمنادى عقب المفعول به مباشرة، ملاحظا أن المنادى نوع من المفعول به، على حين نجد أن ابن مالك وشراح ألفيته ذكروا المنادى عقب التوابع.

وهناك اختلافات أخرى يسيرة في التبويب، ولكن مجموع هذا لا يؤثر في المشابهة الكبيرة بين تبويب العطر، وتبويب الألفية وشروحها.

<sup>(</sup>١) طبعة ١٣٥٧هـ ١٩٣٨م. البابي الحلبي وأولاده، القاهرة.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: شرح قطر الندى ٤.

## أهم خصائصه

#### ١ ـــ الاختصــار

«شرح القطر»، كتاب مختصر عالج فيه صاحبه المباحث التي اشتمل عليها علاجا بميل فيه بعامة إلى ما يليق بالمختصرات من إيجاز، وبعد عن التفصيلات الكثيرة:

## \_ مسوغات الابتداء بالنكرة

فني الابتداء بالنكرة يكتني من مسوغاتها بالعموم والخصوص (١١) ، على حين نجد ابن مالك يذكر في ألفيته من هذه المسوغات ستة في قوله:

ولا يِجُوزُ الابْتِدا بالنَّكِره ما لم تفد: كعندَ زيد نَمره وَهَل فَتى فَيكُم؟ فَمَا خلُّ لنا ورجلٌ مِن الكرام عندَنا ورجلٌ مِن الكرام عندَنا ورغَبَةٌ في الخيرِ خيرٌ، وعَمَـل بِرِّيزِيـن، وَلْيُقَسْ ما لَمْ يُقَلْ

وابن عقيل يذكر منها أربعة وعشرين في شرحه للألفية (٢)...

## ـــ شروط ما الحجازية

وفي شروط «ما» الججازية العاملة عمل ليس يذكر ابن هشام ثلاثة شروط هي: «أن يتقدم اسمها على خبرها، وألا تقترن بإن الزائدة، ولا خبرها بإلاً» (٢٠). وابن مالك يذكر لـــ«ما» هذه أربعة شروط، الثلاثة التي ذكرها ابن هشام، ورابعا هو: عدم تقدم معمول الخبر إلا إذاكان ظرفا، أو جارا ومجرورا. وذلك كما يفهم من قوله:

إعمَالَ «لَيْسَ» أُعْمِلت «مَا» دون «إِن» مَعَ بَقَا النَّفْي، وتَرْتيبٍ زُكِنْ وَسَبْقَ حَرْفِ جَرِّ او ظرفٍ كـ«مـا بي أنت مَعْنيًا» أجـاز الْعُلَمَا

ويزيد ابن عقيل على ذلك شرطين هما: ألا تتكرر «ما»، وألا يبدل من خبرها موجب (١٠).

<sup>(</sup>۱) انظر شرح قطر الندى ١٦٢-١٦٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح أبن عقيل لألفية أبن مالك 1: ٢١٦-٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: شرح قطر الندى ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح ابن عقیل ۳۰٦:۱.

#### \_ مسائل باب الحال

ولا يقتصر اختصار ابن هشام كتابه «شرح القطر» على طريقة تناوله لمسائل الموضوع الواحد، واكتفائه بإيراد ما يراه أهم شروط هذه المسائل أو أحكامها، وإنما يتعدى ذلك إلى أنواع هذه المسائل وعددها.

فني باب الحال مثلا اقتصر من مسائله على: تعريف الحال، وشرط تنكيره، وشروط صاحبه. وقد عالج هذه المباحث في نحو ثمانية وثلاثين سطرا (١١).

فإذا انتقلنا إلى كتاب «أوضح المسالك» للمؤلف نفسه، ونظرنا في باب الحال، وجدنا في هذا الكتاب من مسائله ما يأتي: تعريف الحال، الحال المؤسسة، والحال المؤكدة، أوصاف الحال، الأصل في صاحب الحال التعريف، الحال مع صاحبها من حيث التقديم والتأخير، شروط مجيء الحال من المضاف إليه، الحال مع عاملها من حيث التقديم والتأخير، تعدد الحال، الحال مفردا وجملة وشبه جملة، رابط الحال، حذف عامل الحال.

وعلى الرغم من أسلوب ابن هشام المركز في كتابه ـــأوضح المسالك ـــ وعبارته التي بالغ في إيجازها فقد بلغت سطور باب الحال في هذا الكتاب حوالي مائة واثنين وتسعين سطرا<sup>(٢)</sup>.

## الاستغناء عن أبواب

ونوع آخر من الاختصار نجده في كتاب «شرح القطر» هو أنه لم يستوعب كل أبواب النحو التي نجدها في ألفية ابن مالك وشروحها، فنحن لا نجد فيه: باب «أفعال المقاربة»، وباب «التحذير والإغراء»، وباب «الاختصاص» وذلك فضلا على أنه لم يأت به من مباحث الصرف إلا ما سبقت الإشارة اليه.

وهذا كله لا يخل بقيمة الكتاب، لأن صاحبه أراده مختصرا للشادين في علم النحو. وقد رزق هذا الكتاب من التوفيق في أداء الغاية التي ألف من أجلها بما لم تحظ به إلا قلة من الكتب. وبقي منذ قرون توالت حتى يومنا هذا وهو معتمد كثير من المؤسسات العلمية في تعليم العربية.

## ٢ ـــ التفصيل في بعض المواطن

ومع أن الطابع العام لـ «شرح القطر» هو الاختصار، فإن ابن هشام يأتي في بعض مباحثه بتفاصيل لا نجدها في كتب أطول منه.

<sup>(</sup>۱) انظر شرح قطر الندى ٣٢٧-٣٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر: أوضح المسالك ٢: ٧٧-١٠٧.

#### \_ شروط «لا» العاملة عمل ليس

فمن ذلك شروط «لا» العاملة عمل ليس فهو يشترط لعملها أربعة شروط: الثلاثة التي ذكرها ابن عقيل وهي:

1 أن يكون الاسم والخبر نكرتين
 ٢ وألا يتقدم خبرها على اسمها
 ٣ وألا ينتقض النني بإلا (١)

ويزيد عليها شرطا آخر هو: أن يكون ذلك في الشعر لا في النثر<sup>(٢)</sup>.

#### <u></u>شروط عمل المصدر

١ ـــ أن يصح حلول فعل مع أن أو ما محله.

٢ ــ ألا يكون مصغرا.

٣ ألا يكون مضمرا مثل ضربي زيدا حسن وهو عمرا قبيح، لأنه ليس لفظه لفظ الفعل، وقد أجاز ذلك الكوفيون.

٤ ــ ألا يكون محدودا فلا تقول: أعجبني ضربتك زيدا.

٥ ــ ألا يكون موصوفا قبل العمل فلا تقول: أعجبني ضربك الشديد محمدا.

٦ ــ ألا يكون محذوفا، ولهذا ردواعلى من قال في: (بسم الله): ابتدائي باسم الله ثابت.

الا يكون مفصولا عن معموله، ولهذا ردوا على من قال في ﴿ يَوْمَ تُبلَّى السَّرائِرُ ﴾ (١): إنه معمول لرجعه، لأنه قد فصل بينها بالخبر.

٨ ألا يكون مؤخرا، فلا يجوز: أعجبني زيدا ضربك. وأجاز السهيلي تقديم الجار والمجرور، واستدل بقوله تعالى: ﴿لا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولاً ﴾ (٤) ، وقولهم: «اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا» (٥).

فهذه الشروط الثمانية لعمل المصدر التي ذكرها ابن هشام مفصلة في «شرح قطر الندى» لا نجد منها شيئا

<sup>(</sup>١) انظر شرح ابن عقبل للألفية ١: ٣١٣-٣١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح قطر الندى ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجِّعِهِ لَقَادِرٍ: يَوْمُ تَبْلَى السَّرَائِرِ ﴾ الطارق، الآية ٩،٨.

<sup>(</sup>٤) الكهف، من الآية ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح قطر الندى ٣٦٦\_٣٧٤.

في «شرح الألفية» (١) لابن عقيل. وما ورد منها في «أوضح المسالك» (٢) هو الشرط الأول فقط، أما ما ورد منها في «شرح شذور الذهب» (٣) فهو أربعة.

#### ٣\_ الاختيار، والنقد

والإيجاز الذي يغلب على مباحث «شرح قطر الندى» لم يجعله مجرد مختصر دقيق لما قرره السابقون، أو اتفق عليه جمهورهم. فإن ابن هشام في مواطن كثيرة من الكتاب يعرض آراء النحاة فيما اختلفوا فيه، ويختار منها ما يراه أولى بالترجيح، أو يشير إلى مخالفته لهذه الآراء، أو يجطىء منها ما يراه خطأ.

## — رافع المضارع

فهن ذلك ما قاله السابقون حول رافع المضارع: «أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعاً، كقولك «يقوم زيد، ويقعد عمرو» وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له، ما هو؟ فقال الفراء وأصحابه: رافعه نفس تجرده من الناصب والجازم، وقال الكسائي: حروف المضارعة، وقال ثعلب: مضارعته للاسم، وقال البصريون: حلوله محل الاسم، قالوا: ولهذا إذا دخل عليه نحو «أن ولن ولم، ولما» امتنع رفعه، لأن الاسم لا يقع بعدها. فليس حينئذ حالا محل الاسم.

«وأصح الأقوال الأول، وهو الذي يجري على ألسنة المعربين، يقولون: مرفوع لتجرده من الناصب والجازم.

«ويفسد قول الكسائي أن جزء الشيء لا يعمل فيه، وقول ثعلب أن المضارعة اقتضت إعرابه من حيث المجملة، ثم يحتاج كل نوع من أنواع الإعراب إلى عامل يقتضيه، ثم يلزم على المذهبين أن يكون المضارع مرفوعا دائما، ولا قائل به.

ويرد قول البصريين ارتفاعه في نحو «هلاً يقوم»، لأن الاسم لا يقع بعد حروف التحضيض» (<sup>3)</sup>
وابن هشام في هذه المسألة لم يكتف بعرض الآراء المختلفة فيها، واختيار ما يراه أولاها وأصحها، وإنما
قدم لنا أسباب رفضه للآراء الأخرى، ومن بينها رأي البصريين.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح ابن عقبل: باب إعمال المصدر ٢: ٩٣-١٠٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: أوضح المسالك ٢: ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح شذور الذهب ٣٨١ــ٣٨٢.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: شرح قطر الندى ٧٩،٧٨.

وقريب من هذا موقفه مما قاله النحاة حول «إذ ما». فإنه يقول: فأما «إذ ما» فاختلف فيه سيبويه وغيره، فقال سيبويه: إنها حرف بمنزلة «إن» الشرطية، فإذا قلت: «إذ ما تقم أقم» فمعناه: إن تقم أقم، وقال المبرد، وابن السراج، والفارسي: إنها ظرف زمان، وإن المعنى في المثال: متى تقم أقم، واحتجوا بأنها قبل دخول «ما» كانت اسما، والأصل عدم التغيير، وأجيب بأن التغيير قد تحقق قطعا، بدليل أنها كانت للهاضي، فصارت للمستقبل، فدل على أنه نزع منها ذلك المعنى البتة، وفي هذا الجواب نظر لا يحتمله هذا المختصر. (١)

#### \_ تخطئات

ومن تخطئاته للمتقدمين قوله: «وزعم الزجاجيّ أن من العرب من يبني «أمس» على الفتح وأنشد عليه قوله: «مذ أمسا» (٢) وهو وهم، والصواب ما قدمناه من أنه معرب غير منصرف» (٣)

ومن هذه التخطئات قوله في بحث جوازم الفعل الواجد وأن أحدها الطلب المتقدم عليه: «ولوكان المتقدم نفيا، أو خبرا مثبتا لم يجزم الفعل بعده. فالأول نحو: «ما تأتينا تحدثنا» برفع تحدثنا وجوبا، ولا يجوز لك جزمه، وقد غلط في ذلك صاحب الجمل» (<sup>1)</sup>.

## ٤ ــ سهولة التعبير ويسره

وهناك خصيصة أخرى بارزة في كتاب «شرح القطر» — إلى جانب ما تقدم — هي الميل إلى السهولة والبسر في التعبير رغبة في تقريب المعاني إلى أذهان المبتدئين، ولهذا قد يعدل عن تعريف مشهور إلى تعريف آخر أكثر وضوحا. فالتعريف المشهور للتابع هو: «الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا» (٥) أو هو: «التابع هو المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد» (٢). وتحتاج كلمة «مطلقا» في التعريف الأول الى بيان للقصد منها وذكر محترزاتها. كما أن عبارة «الحاصل والمتجدد» في التعريف الثاني تتطلب إيضاحا لها من صاحبه، فيأتي بشرح وذكر محترزاتها. كما أن عبارة «الحاصل والمتجدد» في كتابه «شرح القطر» على أن يعرف التابع تعريفا أكثر لمعناها تحقيقاً لهذا الإيضاح. أما ابن هشام فإنه يحرص في كتابه «شرح القطر» على أن يعرف التابع تعريفا أكثر

لقــد رأيت عجبا مذ أمسا عجائزاً مثــل السعالــي خمســا

<sup>(</sup>١) ابن هشام: شرح قطر الندى ٨٤ وجاء في وحاشية السجاعي على شرح القطره ص ١١٨ ــ تعليق على ذلك بما يأتي: ووجهه أنه لا يلزم من تغيير الكلمة عن أحد الزمانين إلى الآخر خروجها عن معناها بالكلية، بدليل أن الفعل الماضي موضوع للزمان الماضي. وإذا دخل عليه وإنه صار للستقبل نحو: إن قام. ولا يخرج بذلك عن كونه فعلا ماضيا، وأن المضارع موضوع للحال والاستقبال، وإذا دخل عليه ولم، صار للزمان الماضي، ولا يخرج بذلك عن كونه فعلا مضارعا.

وقد جاء في والمغنيه ١ ـ ٧٨ ـ عرض الرأبين حول وإذ ماء في حياد، وكذلك جاء في وشرح شذور الذهب، ص ٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) يشير بذلك إلى قول الشاعر:

<sup>(</sup>۳) ابن هشام: شرح قطر الندى ٢٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١١١.

<sup>(</sup>٥) ابن عقيل: شرح الألفية ١٩٠:٢ ، السجاعي: حاشية على شرح القطر ١١٠.

<sup>(</sup>٦) ابن الناظم: شرح الألفية ١٩١.

در بن ۱۰۰۰ - در <del>سیر</del> -

يسرا، لا يضطره شيء منه إلى بيان أو تفسير، فيقول: «التوابع عبارة عن الكلمات التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها»(١).

وتعريف ابن هشام للتابع يبدو أكثر احاطة ودقة: فالتابع عنده «كلمة» وهو بذلك يشمل عطف الفعل الذي له أحكامه الخاصة في بابي: العطف والجزم. على حين نجد التابع في أحد التعريفين السابقين «اسما». فلا يشمل هذا النوع من العطف.

#### مصادره

أهم الكتب التي أشار إليها ابن هشام في «شرح قطر الندي» هي:

١ ــ الإجازة لابن عصفور
 ٢ ــ الأنموذج للزمخشري
 ٣ ــ الجلبيات لأبي علي الفارسي
 ٤ ــ شرح الجمل لابن عصفور

الكشاف للزمخشرى

أما أئمة النحو الذين وردت أسماؤهم بالكتاب المذكور فأكثرهم ترددا به: سيبويه، والأخفش، والفراء، والكسائي، وابن سراج، والمبرد، والزجاج، وابن خروف.

#### مخطوطاته

توجد من كتاب «شرح قطر الندى» مخطوطات كثيرة متفرقة في أنحاء العالم، ذكر بروكلمان معظمها في كتابه «تاريخ الأدب العربي»، وفي ملحق هذا الكتاب. محددا — على عادته — أماكن وجودها مبينا أرقامها بهذه الأماكن كما يأتي:

في الأصل: جوتا ٢٣٨ — ٢٣٩ (حيث توجد مخطوطات أخرى)، مكتبة جميعة المستشرقين الألمان ٢٠٠، الإسكندرية ١١٠ (فنون) رقم ١، مكتبة المخطوطات الخاصة ببولس سباط — ٢٠٠، الموصل ٣٩ رقم ٢٤١، ٤٤ رقم ١١٠، ١٤٨ رقم ١١٣، ١٦٣ رقم ١٢٤، ٢٢٤ رقم ٢٤١، ١٢٨ رقم ١٢٣، ٢٢٤ رقم ٣٣٣، ٣٢٤ رقم ٣٣٣، ٢٢٤ رقم ٣٣٣، ١٢٠ رقم ١٦٩١ رقم ١٥٦٦، برنستون، جاريت ٤٥٠ رقم ٢، فيلادلفيا ٣١.

في الملحق: أمبروزيانا أول ١١ رقم ٣، ثاني ٤٣٨ رقم ٣، الفاتيكان ثالث ٨٤٨، الجزائر ١٣٢ — ١٣٣، الرباط ٤٩٧ رقم ٥، جامع القرويين بفاس ١٢٠٩، كمبردج ثالث ٩٢٢، برنستون ٦٨، ٧٠، أسكوريال ثاني ٤٧ رقم ١، بطرسبرج خامس ١٤٢، هاويت بهالة ٢٥٠ — ٢٥٠، باريس ٤١٥١ رقم ١ بالقاهرة ثاني ٢: ١٤٩، دمشق عمومية ٥٠ رقم ١١٠، مشهد ٢١: ٢٩، ١٠٤، آصفية ٢: ١٦٥٤ رقم

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: شرح قطر الندى ٣٩٩.

<sup>-</sup>GAL II 28 -(Y)

وهناك نسخ أخرى من مخطوطات «شرح قطر الندى» لم يذكرها بروكلمان منها:

نسخة بالمتحف البريطاني وردت في قائمة: «المخطوطات منذ سنة ١٩١٢ التي لم تدخل بعد في فهرس مطبوع» وهذه النسخة تحت رقم ٥٨٥٧ وتقع في ١٣٧ ورقة قياس ٢,٥  $\times$  ٤,٥ بخط نسخي كتبت سنة ١١٩٠هـ/١٧٧٦م تقريبا. وفي هذه القائمة نفسها إشارة إلى وجود نسخة أخرى من هذا الكتاب بالمتحف البريطاني تحت رقم ٥٠٨٤ في ٥٧ ورقة قياس ٨٥/٨ $\times$  مغربي كتبت في القرن الثامن عشر الملادي (٢).

ومن هذه المخطوطات نسخة بخزانة سعيد الديوه جي كتبت سنة ١٢٨٥هـ بخط محمد بن حاج حسن بن حاج على دباغ زاده الموصلي وبالحاشية نظم قطر الندى لمحمد سعيد النويصري العمري المسمى: «نشأة الطلاب، وبهجة الأحباب». وبالحزانة المذكورة نسخة أخرى كتبت سنة ١٢٩٨هـ(٣).

ومنها عدة نسخ بخزائن كتب الأوقاف ببغداد بالأرقام والأوصاف الآتية: ١٢٢٥ قياس ٢٢×١١ سم، 1٤٩٥ قياس ٢١×١١، ١٠٠٤ قياس ٢١×١١، ١٢٣٨ قياس ٢١×٢١ قياس ٢١×٢١، ١٢٣٨ قياس ٢١×٢١ قياس ٢١×٢١ قياس ٢١×٢١، ١٢٣٨ قياس ٢١×٢١ قياس ٢١×٢١، ١٢×٢١ قياس ٢١×٢١، ١٢×٢١ على الصفحة الأولى منه تمليك ٢١×١١، ١٠ عبد الرحيم بن السيد أبي بكر الحاج محمد منصور المعروف بفيض زاده ١١٥١هـ، خطة قديم جيد بالسيد عبد الرحيم بن السيد أبي بكر الحاج محمد منصور المعروف بفيض زاده ١١٥١هـ، خطة قديم جيد ١٢٠٣٠ عبد ورقة ٥٧، سطر ٥٦ (١١)، ونسخة برقم ١٢٤٨١/٢٤٤ تجليد قديم ورق سميك ٢١×٢١، ورقة ٢٠١ سطر ١١، ١٠

وفي مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة النسخ المخطوطة التالية: نسخة رقم ٩٢ كتبت سنة ٩٤٧هـ بخط نسخي في ٥٠٤ صفحة قياس ١٣×١٩ مذهبة مزخرفة، ونسخة ثانية رقم ١١٥ بخط نسخي تاريخ نسخها

GALS II 16 .(1)

Entries of manuscripts acquired since 1912 which have not yet been published in a printed catalogue. (T)

<sup>(</sup>٣) نجلة معهد المحطوطات العربية، المجلد التاسع ٢: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) محمد أسعد طلس: الكثاف عن خزائن الأوقاف ١٨٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١٨٧.

<sup>(</sup>٦) عبد الله الجبوري: المستدرك ٢١٢،٢١١.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ٢٣١.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ٢٣٢.

۱۰۱۷ وفي ۱۹۰ صفحة قياس ۱۹×۲۱ وناسخها مصطفى عبد الرحيم، ونسخة ثالثة رقم ۸۷ كتبت بخط نسخى سنة ۱۲۷٤هـ في ۲۲۲ صفحة قياس ۲۵×۱۷ مذهبة مزخرفة.

وتوجد بمكتبة بلدية المنصورة نسخة مخطوطة بتاريخ ٩٩٨هـ(١).

وبقسم مخطوطات جامعة الملك سعود نسخة برقم ١٦٩٠ عام، تقع في ٧٦ ورقة قياس ٥,٣١×ه،٢٠مم، تم نسخها سنة ١٢٢٦هـ بقلم يحيي بن حمود بن محمد بن عز الدين النعمي.

#### نشره

طبع «قطر الندى» طبعات كثيرة، أقدمها طبعة بولاق عام ١٢٦هه في ١٥٨ صفحة  $(^{7})$ ، وطبع في الهند عام ١٢٦١هه  $(^{1})$ ، وأعيد طبعه في بولاق عام ١٢٦٤هه  $(^{1})$ ، وطبع بعد ذلك في القاهرة عام ١٢٧٤هه  $(^{1})$ ، وفي تونس عام ١٢٨١هه في ٥٧٥ صفحة وعليه حاشية لحسن الشريف $(^{1})$ . ثم في القاهرة عام ١٢٨٢هه وبهامشه «نظم القطر» للشيخ عبد العزيز الفرغلي الأنصاري ويليه «الإعراب عن قواعد الإعراب» لابن هشام و «تتميم الفوائد بسرد أبيات الشواهد مرتبة على حروف المعجم  $(^{1})$ . وطبع في إيران عام ١٢٨٥هه  $(^{1})$  وفي تونس عام ١٣٢٦هه  $(^{1})$  وفي القاهرة عام ١٣٣٠هه  $(^{1})$ .

ومن أحدث طبعات «شرح قطر الندى» طبعة ١٣٨٦هـ/١٩٦٦م بمطبعة السعادة بمصر مع تعليق محمد محيي الدين عبد الحميد المسمى: «سبيل الهدى، بتحقيق شرح قطر الندى» الذي عني فيه بشواهده: نسبة لها، وإعرابا، وهذه هي الطبعة الثانية عشرة له مع هذا التعليق. والكتاب في الطبعة المشار إليها يقع في ١٨٨ صفحة. وعليها اعتمدت في دراستي له.

وقد نشر طه محمد الزيني ومحمد عبد المنعم خفاجي معا شرح قطر الندى مع تعليقات منهما عليه عنيا فيها بإعراب الشواهد، وبإضافات وإيضاحات لبعض الموضوعات، كما تمتاز طبعتهما بالتطبيقات التي يأتيان بها عقب بعض الموضوعات بقصد تدريب الطلاب. وهذه الطبعة تقع في جزأين بمجلد واحد، والتعليقات التي عليها

<sup>(</sup>١) مجلة معهد المحطوطات العربية: المجلد الرابع ٢٧٦:٢.

<sup>(</sup>٢) معجم سركيس ٢٧٥ وأيضا . GALS II 16

GALS II 17 .(T)

GALS II 17 -(1)

GAL II 28 -(°)

<sup>(</sup>٦) معجم سركبس ٢٧٥. وهو حسن عبد الكبير المتوفي سنة ١٢٣٢هـ، وسيأتي ذكر حاشيته ضمن حواشي هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۷) معجم سرکیس ۲۷۵.

GALS II 17 -(A)

<sup>(</sup>٩) معجم سركيس ٢٧٥ وأيضا. [٩] GALS II

<sup>(</sup>۱۰) المصدر السابق ه۲۷ (۱۰)

GALS II 17 (11)

أكثر من التعليقات التي على طبعة محيي الدين، كما أنها تفضلها أيضا بالتطبيقات. وطبعة محيي الدين أفضل في ورقها الأبيض الجيد وفي تجليدها، وطبعة الزيني وخفاجة التي اطلعت عليها ظهرت بالقاهرة بمكتبة ومطبعة محمد علي صبيح سنة ١٩٦٩/١٣٨٨م.

#### ترجمته

ترجم المستشرق الفرنسي: (جوجويه) كتاب «شرح قطر الندى» إلى الفرنسية، وكتب مقدمة لهذه الترجمة في ١٨ صفحة أشاد فيها بالنحو العربي، وبيّن جانبا من مزاياه، وقارن بينه وبين نحو بعض اللغات الأخرى. وفي أول هذه المقدمة أشار إلى أهمية (قطر الندى) في تعلم العربية. وقد فرغ المترجم من كتابة مقدمته بتونس في ٣١ ديسمبر ١٨٨٣م.

ونشر الكتاب بمقدمته وتعليقاته في ليدن عام ١٨٨٧م.

#### حواشيه

#### ١ \_ حاشية على قطر الندى

تأليف يوسف المالكي الفيشي ١٠٦١هـ/١٦٥١م.

ذكر بروكلان مخطوطاتها فيما يأتي:

محيي الدين ٤؛ ٥١٠، فاتيكان ثالث ٨٣٠ رقم ٧، والإِسكندرية ١٢٠ نحو(١).

ومن هذه الحاشية نسخة بمكتبة طنطا بخط أبي بكر بن صافي الحلبي المتوفى ١١١٧هـ<sup>(٢)</sup>. ومنها نسخة بقسم مخطوطات جامعة الملك سعود ضمن مجموعة برقم ١٦٣٠ عام، تقع في ٣٦ ورقة تم نسخها سنة ١١٩٨هـ.

#### ٧ ــ حاشية على شرح القطر

تأليف أحمد بن أحمد الدلجموني (عاش في القرن الثاني عشر الهجري).

أشار بروكلمان إلى مخطوطاتها بما يأتي:

القاهرة أول ٤: ٨٤، ثاني ٢: ١٠٣ (٣).

وقد ذكر صاحب إيضاح المكنون أن اسمها: «حسن بيان الندا بشرح قطر الندى» وأن صاحبها فرغ من كتابتها سنة ١١٧٨هـ(٤).

GAL II 28.(1)

<sup>(</sup>٢) مجلة معهد المخطوطات ٣: ٣٦٣.

GAL II 28 (T)

<sup>(</sup>٤) البغدادي: إيضاح المكنون ٢٣٥.

#### ٣- حاشية السجاعي

تأليف أحمد بن محمد السجاعي المتوفى ١١٩٠هـ/١٧٧٦م. ذكر بروكلان مخطوطة منها في برلين برقم ٦٧٤١<sup>(١)</sup>.

ومن هذه الحاشية نسخة بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم ٢٥٧ عدد صفحاتها ٢٥١، مسطرتها ٢٢ سطرا. ومنها أيضا نسخة بقسم مخطوطات جامعة الملك سعود تحت رقم ٩٢٨ عام كتبها سنة ١٢٥٩هـ أحمد بن حسن بن علي الحسيني.

وقاد طبعت هذه الحاشية في بولاق ۱۲۷۲هـ، ۱۲۷۹هـ، ۱۲۸۰هـ، ۱۲۸۹هـ. وفي القاهرة ۱۲۹۹هـ، ۱۳۰۳هـ، ۱۳۰۳هـ، ۱۳۰۸هـ<sup>(۲)</sup>. وفي الأزهرية بَالقاهرة ۱۲۹۸هـ. وبولاق ۱۳۰٦هـ<sup>(۳)</sup>.

وطبعت وعليها تقرير محمد الإِمبابي المتوفى ١٣١٣هـ/١٨٩٥م بالقاهرة ١٣٠٥هـ، ١٣٠٦هـ<sup>(١٤)</sup>،

وطبعت بالمطبعة الميمنية ١٣٢٥هـ وعلمها التقرير المذكور.

وعلى حاشية السجاعي تقرير آخر تأليف سيد الشرشيمي الشرقاوي أتمه سنة ١٢٧٢هـ/١٨٥٦م. ومنه نسخة بالإسكندرية برقم ٧ نحو<sup>(١)</sup>.

#### ٤ - حاشية على قطر الندى

تألیف حسن عبد الکبیر المتوفی ۱۲۳۳هـ/۱۸۱۸م نشرت فی تونس سنة ۱۲۸۱هـ(۱۷).

## ٥ ـ حاشية على قطر الندى

تأليف عبد الرحيم بن محمد بن عبد الرحمن بن عبدالله الحسين بن مرعي بن ناظر الشهير بالسويدي المتوفى ١٣٣٧هـ/١٨٢١م.

وهذه الحاشية بخط المؤلف، فرغ منها يوم السبت ٢٤ شعبان ١٣٣١هـ(٨) تقع في ٢٣٠ صفحة برقم

GAL II 28 .(1)

GALS II 17 -(Y)

GALS II 18 - (T)

GALS II 18 .(£)

GALS II 17 .(0)

GALS II 18 -(\*)

GALS II 17 -(V)

<sup>(</sup>A). GALS II 17

ح-- ١١٢ بالمكتبة العباسية بالبصرة (١).

#### ٦ حاشية على قطر الندى

تأليف محمود الألوسي المتوفى ١٢٧٠هـ/١٨٥٣م.

وقد وصل فيها إلى باب الحال <sup>(۲)</sup> ثم أتمها ابنه خير الدين نعان. توجد منها مخطوطة بالقاهرة ثاني ٢ : ١٣٩ <sup>(٣)</sup>.

وتوجد منها نسخة بخزائن الأوقاف برقم ٦١٠٢ سنة ١٢٢٩هـ (١).

وتكملة نعمان تسمى: «الطارف والتالد في تكملة حاشية الوالد». توجد منها نسخة بخط المؤلف في خزائن الأوقاف ببغداد برقم ٦١٠٠ <sup>(٥)</sup>.

وقد نشرت هذه الحاشية في القاهرة ١٣٢٠هـ. وفي القدس سنة ١٣٢٠هـ أيضا في ٣٩٤ صفحة. وفي الإسكندرية مخطوطة منها برقم ١٢ نحو<sup>(١)</sup>.

## ٧ -- حاشية على شرح قطر الندى

تأليف أحمد بن عبد الكريم بن عيسى الترمانيني.

أتميها سنة ١٢٧٨هـ/١٨٦١م.

أشار بروكلان إلى ما وجده من مخطوطاتها بما يأتي:

القاهرة ثاني ۲: ۸۹ (۷).

## ٨ حاشية هدية الأريب لأصدق الحبيب

تأليف أبي عبدالله محمد بن عاشور الطاهر نقيب الأشراف بتونس المتوفى ١٢٨٤هـ/١٨٦٧م طبعت بالقاهرة سنة ١٢٩٦هـ(^)

<sup>(</sup>۱) مخطوطات المكتبة العباسية بالبصرة ٦٥، مجلة المجمع العلمي العراقي — المجلد الثامن ٢٩٢، ويقول عباس العزاوي في كتابه: تاريخ الأدب العربي في العراق ٢: ١٣٥،: إن منها نسخة في خزانة آل باش أعيان. كما ذكر أنها طبعت بمطبعة الآداب في بغداد ١٣٢٩ هـ بتصحيح السيد محمد سعيد بن السيد عبد الغني الراوي المتوفي سنة ١٩٣٦م.

<sup>(</sup>٢) كوركيس عواد: المباحث اللغوية في مؤلفات العراقيين المحدثين ص ٣٦.

GAL II 17 -(\*)

<sup>(</sup>٤) محمد أسعد طلس: الكشاف عن خزائن الأوقاف ١٧٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١٨٠.

GALS II 17 .(1)

<sup>(</sup>V) وانظر معجم المؤلفين ١: ١٦ . A1 ا

GAL [] 28 -(^)

#### ٩\_ حاشة

تأليف محمد بن غوث بن محمد ناصر الدين بن صبغة الله. أشار بروكلمان إلى ما وجده من مخطوطاتها بما يأتي: مدارس ١٣٠١: ٢ (١).

١٠ حاشية على قطر الندى
 تأليف أبي بكر الشنواني (٢) المتوفى ١٠١٩هـ.

القاسم على القطر
 توجد منها نسخة بالمكتبة الوطنية بتونس (٣).

#### شواهده

أورد ابن هشام في متن قطر الندى وشرحه مائة وخمسين شاهدا من الشعر<sup>(1)</sup>. منها سبعة لشعراء محدثين جاء بأبيات لهم تمثيلا، هم: أبو العتاهية <sup>(٥)</sup>، وأبو نواس<sup>(١)</sup>، والمتنبي<sup>(٧)</sup>، وأبو فراس<sup>(٨)</sup>، وابن عنين<sup>(٩)</sup>. والباقي جاء به للاستشهاد<sup>(١١)</sup>، ويطلق على الجميع شواهد تجوزا. وقد عني كثيرون بهذه الشواهد وصنفوا فيها المؤلفات الحاصة بها، منها:

## ١ ـــ شرحٍ شواهد قطر الندى لابن هشام

تأليف أبي القاسم بن محمد البجائي المتوفى ٨٦٦هـ/١٤٦١م. توجد منه نسخة بالمكتبة الأحمدية بتونس(١١).

GAES IL 17.(V)

(٢) محمد الطنطاوي: نشأة النحو ٢٥٥؛ لم أجد شيئا عن مخطوطاتها أو طبعاتها ولذلك أثبتها في آخر الحواشي.

(٣) انظر: مجلة معهد المخطوطات م ١٨ جـ ١ ص ٣٦.

(٤) انظر الشاهد ٨٠ بصفحة ٢٧٤ وهو:

جفوني ولم أجف الأخلاء

فقد ورد في المتن ولم يرد بالشرح.

(٥) انظر: شرح قطر الندي ٢٠٥.

(٦) انظر: المصدر السابق ٢٥٠،١٥٧.

(V) انظر: المصدر السابق ٣٠٩،٢٠١.

(٨) انظر: المصدر السابق ٤١.

(٩) انظر: المصدر السابق ٢٢٤.

(١٠) استشهد - ٢٠٨ - يقول الثاعر:

فوالله ما فارقتكم قالبا لكـم ولكن مًا يقضى فسوف يكسون

على إهمال (لكن) لدخول (ما) عليها. وقد خطىء بأن (ما) هنا موصولة وليست كافة.

(۱۱) انظر: فهرس المكتبة الأحمدية بتونس ۲۸۸، وفي مجلة معهد المخطوطات: م ۱۸ جـ ۱ ص ۵۱ أنه توجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية بتونس برقم ۱۹۹۸م. وفي المصدر نفسه ص ۸۰ أنه نوجد نسخة أخرى برقم ۳۲۲م.

#### ٢ ـ شرح شواهد قطر الندى

تأليف صادق بن علي بن حسن الحسيني المتوفى ٨٨٥هـ/١٤٦١م.

توجد منه مخطوطات في:

القاهرة ثاني ۲: ۱۲۹، برلين ۲۷٤۲، ۲۷۶۳ (۱)

## ٣ ـ شرح شواهد قطر الندى

تأليف محمد بن أحمد الشربيني المتوفى ١٥٦٩/٩٧٧م.

من مخطوطاته ما يوجد في:

فاتیکان ثالث رقم ۸۲۳، ۸۳۶ رقم ۲، الظاهریة بدمشق ۲۷ عمومیة ۷۰ رقم ۱۱۷<sup>(۳)</sup>. وقد نشر بالقاهرة سنة ۱۲۸۳هـ، ۱۲۸۸هـ، ۱۲۹۸هـ، ۱۳۰۶هـ<sup>(۱)</sup>، ۱۳۱۰هـ<sup>(۱۰)</sup>.

## ٤ ـ شرح شواهد قطر الندى

تأليف أبي العباس أحمد بن قاسم الصباغ بن قاسم العبادي المتوفى ٩٩٢هـ/١٥٨٤م. من مخطوطاته ما أشار إليه بروكلهان وهو:

القاهرة ثاني ۲: ۱۳۱<sup>(۲)</sup>.

## ٥ ــ شرح شواهد قطر الندى

تأليف جال الدين بن علوان الكعبي القباني المتوفى حوالي ١٠٧٨هـ (٧٧ /١٦٦٧م. أشار بروكلمان إلى ما وجد من مخطوطاته بما يأتي:

کمبردج ثالث **۹۹٤** <sup>(۸)</sup>.

## ٦ - شرح شواهد قطر الندى

تأليف صادق بن السيد علي بن الحسن بن حاتم الحسني الأعرجي الفحام المتوفي ١٢٠٥هـ/١٧٩٠م. وقد بين المؤلف في شرحه هذا محل الشاهد، ونقد فيه الكعبي في شرحه السابق، ويقول العزاوي: إنه

<sup>(</sup>١). GALS II 17 ولم أجده فيما لدي من المراجع.

<sup>(</sup>۲) انظر: معجم سركيس ١١٠٩.

GALS II ۱۲ ۰(۳)

GALS II 17 (\$)

<sup>(</sup>٥) انظر: معجم سركيس ١١٠٩.

GALS II 17 - (1)

<sup>(</sup>۷) ذكر عباس العزاوي في كتابه متاريخ الأدب العربي في العراق.هـــ ص ۱۲۶ أن وفاته كانت سنة ۱۰۹۰هـ/۱۲۸۳م، وأنه يعرف بالكمبي. (۸) I7 (A)

مختصر وقد رآه (١).

توجد منه نسخة بخط عبد الرحمن بن محمود الرديني. فرغ من كتابتها يوم الأحد ٢٢ صفر عام ١٢١٨هـ، بالمكتبة العباسية بالبصرة برقم ح ١٣٠٠(٢).

وتوجد من هذا الشرح عدة نسخ مخطوطة بخزائن كتب الأوقاف ببغداد بالأرقام والأوصاف الآتية: ۱۶٤٦ قياس ١٠×١٠، ١٥٢٠ قياس ٢٠×١٥، ١٠٠٩ قياس ٢٠×٢٠ قياس ٢١٠٥٠ قياس ٢٠×٢٠، ٦١٠٣ قياس ٢٠×٢٠).

كها توجد نسخة بهذه الخزائن برقم ۱۱۷۵ قياس ۲۱×۱۰، ۸۷ ورقة ۲۲ سطرا بخط السيد ملا على (١).

## ٧ ــ شرح شواهد (٥) قطر الندى

تأليف محمد أمين المدرس المتوفى ١٢٣٢هـ(١) ١٨١٦م. أتمه في السابع من شهر رمضان ١٨١٦هـ(٧).

توجد منه مخطوطتان بمكتبة الأزهر<sup>(۸)</sup>.

## ٨ معالم الاهتداء شرح شواهد قطر الندى

تأليف عثمان بن مكي الزبيدي شيخ جامع الزيتونة الأعظم المعروف بابن المكي التوزي<sup>(٩)</sup>. وقد طبع هذا الكتاب بالقاهرة سنة ١٣٢٤هـ<sup>(١١)</sup>، وطبع عدة مرات بتونس<sup>(١١)</sup>.

## ٩ ـ شرح شواهد قطر الندى

لمجهول

أشار بروكلان إلى ما وجد من مخطوطاته بما يأتي:

<sup>(</sup>۱) انظر: تاريخ الأدب العربي في العراق للعزاوي ۲: ۱۲٤، ومجلة معهد المخطوات المجلد الرابع ٢٢٦:٢ حيث ذكرت له مخطوطة أخرى بمكتبة محمد السهاوي بالنجف.

<sup>(</sup>٢) أنظر: مخطوطات المكتبة العباسية بالبصرة ٦٩، ومجلة المجمع العلمي العراقي المجلد الثامن ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) محمد أسعد طلس: الكشاف عن خزائن الأوقاف ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) عبد الله الجبوري: المستدرك على الكشاف ٢٤٣.

<sup>(</sup>٥) اسمه-في فهرس مكتبة الأزهر ٤: ٢٣٤-: شرح البغدادي لشواهد قطر الندي.

<sup>(</sup>٧٠٦) انظر: تاريخ الأدب العربي في العراق للعزاوي ٢: ١٣٤ وص ٤٠ أيضًا.

<sup>(</sup>٨) انظر: فهرس مكتبة للأزهر ٤: ٢٦٩،٢٣٤.

<sup>(</sup>٩) انظر: مقدمة حاشية الشنواني على موصل الطلاب ص ح

<sup>(</sup>۱۰) معجم سركيس ۲: ۷۸۷ وأيضا. GAL II 28

<sup>(</sup>١١) مقدمة حاشية الشنواني على موصل الطلاب ص ح

الموصل: ٧٩ رقم ١٨، ١٨٦ رقم ٢٩٣ (١).

## ١٠ — شرح شواهد القطر

تأليف تاج الدين أبي بكر الأحمدي القفصي. منه نسخة بالمكتبة الوطنية بتونس<sup>(٢)</sup>

## شروح أخرى لغير ابن هشام

## ١ - مجيب النداء إلى شرح قطر الندى للفاكهي

لمتن قطر الندى شروح غير شرح ابن هشام له. وأهم هذه الشروح، وأكثرها ذيوعاً «مجيب الندا إلى شرح قطر الندى» لعبد الله بن أحمد الفاكهي ٩٧٢هـ/١٥٦٤م الذي ألفه سنة ٩٢٤هـ/١٥١٨م.

## مخطوطات هذا الشرح

من «مجيب الندا» مخطوطات متعددة في أنحاء العالم ذكر «بروكلان» جانبا كبيرا منها هو:

الأصل: جوتا = فهرست المخطوطات العربية بمكتبة غوطا: ٣٣١ (حيث توجد منه نسخ خطية أخرى بها)، ليدن ٢١٦، المكتب الهندي بلندن ٩٨٦، الإسكندرية ٣٥ نحو رقم ٤، ٣٩، القاهرة أول ٤: ١٠٨، ثاني ٢: ١٠٦، مكرم ٥٤ (٣).

الملحق: أمبروزيانا ثاني ٤٠٥ رقم ٣، أول ٢٠٩ رقم ٣، قليج علي ٩٤٥، دمشق عمومية ٧٥ رقم ١١١٤، ١١٤، الموصل ١٤٨، ١٣٣، القاهرة ثاني ٢: ١٥٦، رامبور ١: ٦٤٣ رقم ٢٤٥، باتافيا ثاني ٧٤٢، ٤٤٧<sup>(٤)</sup>.

وتوجد نسخ أخرى من مخطوطات «مجيب الندا» لم يذكرها بروكلان منها:

■ نسخة بالمتحف البريطاني في قائمة المحطوطات من ١٩١٢ التي لم توضع بعد في فهرس مطبوع وهذه النسخة تحت رقم ٨٠٨٣ ضمن مجموعة من ورقة ١ إلى ٥٩ب (٥).

GAL II 28 -(1)

<sup>(</sup>٢) مجلة معهد المحطوطات م ١٨ جـ ١ ص ٧٣.

GAL II 28 ·(٣)

GALS II 17-(1)

Entries of manuscripts acquired since 1912 which have not yet been published in a printed catalogue. (\*)

- نسخة بخزانة سعيد الديوه جي ــ مدير متحف الموصل ــ بخط عبد الوهاب بن الحاج نور الدين المجدل الطفة تاي الشافعي الأحمدي سنة ١٠٢٠هـ(١).
- نسخة أخرى بهذه الحزانة لم يذكر تاريخ نسخها ولا ناسخها جاء فيها أنه فرغ من تأليف الكتاب في
   ۱۳ رجب ۹۲٤هـ(۱۳).
- نسخة بدار الكتب القطرية كتبها سنة ١١٠٨هـ وبخط لا بأس به محمد أبو المكارم البدوي في ٢٤٣ ورقة قياس ١٢×١٦سم ناقصة من الأول مسطرتها نحو ٢١ سطرا<sup>(٣)</sup>.
- نسخة أخرى بدار الكتب القطرية كتبها حسين بن إبراهيم بن صالة بن علي مكي الحسني في ١٤٧ ورقة قياس ٢١×١٤سم مسطرتها نحو ١٧ سطرا<sup>(٤)</sup>.
- نسخة بالمكتبة العباسية بالبصرة فرغ من نسخها محمد سعيد الوركزتلي ليلة الأربعاء ١٤ ربيع الثاني ١٢٤٤هـ. وعلى هامشها كثير من التعليقات وهي برقم ب—١٠ (٥).
- نسخة بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم ١٨٢ نسخها صالح أحمد حجازي سنة ١٢٠٨ بخط رقعة في ٢٤٢ صفحة عدد الأسطر ٣٣ قياس ٢٢×١٧.
- نسخة أخرى بمكتبة عارف حكمت في مجموعة برقم ١٨٥ كتبها أحمد ناصر الدين البقاعي بدأ في نسخ هذه المجموعة سنة ١١١٧هـ وانتهى منها سنة ١١١٨هـ وعدد صفحات نسخة مجيب الندا ٧٧ صفحة قياس ٢٠×٢٠ وعدد الأسطر ٢٩.

وبخزائن كتب الأوقاف ببغداد نسخ مخطوطة لكتاب «مجيب الندا» أرقامها وأوصافها كما يأتي:

نسخة رقم ۱۳۸۵ قیاس ۲۰×۱۵، نسخة رقم ۱۶۵۸ قیاس ۲۱×۱۱، نسخة رقم ۱۵۰۶ قیاس ۲۱×۲۱، نسخة رقم ۱۵۰۶ قیاس ۲۱×۲۱، نسخة رقم ۲۰۲۱ قیاس ۲۱×۱۵).

وبقسم المخطوطات بجامعة الملك سعود نسخة عليها حواش وتعليقات كتبت سنة ١٢٣٢هـ، وهي برقم ١٣٩، وعدد أوراقها ١١٤ قياس ٢١×١٥٠سم، ونسخة ثانية تم نسخها سنة ١٢٥٩هـ بخط أحمد بن حسن الطنطاوي، وتقع في ١٠٤ ورقة قياس ٢١×١٥٠٥سم برقم ٩٣١ عام.

<sup>(</sup>١) مجلة معهد المخطوطات العربية ــ المجلد التاسع ٢:٢.٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢١٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٣٢:١

<sup>(</sup>٥) مخطوطات المكتبة العباسية بالبصرة ٧٣

<sup>(</sup>٦) الدكتور محمد أسعد طلس. الكشاف عن خزائن كتب الأوقاف ١٨٧.

طبع «مجيب الندا إلى شرح قطر الندى» وحده في القاهرة بمطبعة حمد شاهين سنة ١٢٨١هـ في ٢٣١ صفحة، وفي بومباي بالهند سنة ١٨٨٠م في ١٩٤ صفحة <sup>(١)</sup>.

وكان قد طبع قبل ذلك ببولاق عام ١٢٦٤هـ ومعه قواعد الإعراب لابن هشام، وشواهد شرح القطر مرتبة على حروف المعجم باعتبار أوائلها، وبالهامش نظم القطر للفرغلي<sup>(٢)</sup>.

وطبع مع حاشية يس الحمصي العليمي سنة ١٢٩٩هـ(٣) ، ١٣٠٧هـ(١) ، ١٣٢٣هـ(٥).

#### شواهد مجيب الندا

للسيد/ محمد سعيد ١٢٧٣هـ/١٨٥٧م شرح لشواهد مجيب الندا. ويبدو أنه مطبوع لأن العزاوي يقول: إنه من كتب الدرس عندنا (٦).

## حواشي مجيب الندا

۱ — حاشية هداية مجيب الندا إلى شرح قطر الندى (۲) لأبي بكر إسماعيل الشنواني ١٠١٩هـ/١٦١٠م (۸).

القاهرة ثاني ۲: ۱۷۳، دمشق عمومية ۷۰ رقم ۱۱۸ (۹).

<sup>(</sup>١) معجم سركيس ١٤٣٣ وأيضا. 17 GALS

<sup>(</sup>۲) معجم سرکیس ۱٤٣٣.

GAL II 28 and GALS II 17.(T)

GAL II 28 (\$)

<sup>(</sup>٥) معجم سركيس ١٩٤٦\_\_٧٤.

<sup>(</sup>٦) عباس العزاوي: تاريخ الأدب العربي في العراق ١٤١:٢.

<sup>(</sup>٧) محمد طنطاوی: نشأة النحو ٢٥٥.

GALS II 17 -(۸)

GALS II 17 -(4)

<sup>(</sup>١٠) محمد أسعد طلس: الكشاف من خزائن الأوقاف ١٨٩.

<sup>(</sup>١١) المصدر السابق ١٩٠.

<sup>(</sup>١٢) على الخاقاني: المكتبة العباسية بالبصرة ٧٠.

۹۳۲ £ م (۱)

۲ حاشیة دلیل الهدی علی مجیب الندا، لمحمد بن علي الحرفوشي ۱۰۰۹هـ/۱٦٤٩م. الموصل ۲۲، ۳۰۶، ۲۲۳م.

وبخزائن كتب الأوقاف ببغداد النسخ الآتية من هذه الحاشية: نسخة رقم ١٢٤٦ قياس ٢٠×١٥، نسخة رقم ١٢١٦ قياس ٢٠×١٥، نسخة رقم ١١١٣ قياس ٢٠×١٥، نسخة رقم ٢١١٢ قياس ٢٠×٢٠).

٣ ــ حاشية إجابة طلاب الهدى (في شرح مجيب الندا<sup>(١)</sup> إلى شرح قطر الندى) لعلي بن عبد القادر بن عجم النبيتي حوالي ١٠٦٠هـ/١٦٥٠م.

محيي الدين ٣: ١٦١ ملحق، رقم ٩٥٠، القاهرة أول ٤: ٢١<sup>(٥)</sup>. القاهرة ثاني ٢: ٧٤<sup>(١)</sup>. ومنه نسخة في الإسكندرية برقم ١٢ نحو نشر في القدس ١٣٢٠هـ<sup>(٧)</sup>.

٤ حاشية يس زين الدين العليمي الحمصي الشافعي ١٠٦١هـ/١٦٥١م (٨). مخطوطات هذه الحاشمة:

الأصل: باريس رقم ٤١٥٤، جاريت رقم ٤/٤٥٣، الإِسكندرية نحو ١٢ (٩).

الملحق: برنستون ۷۱، ۷۲، القاهرة ۲: ۱۰۳، دمشق عمومية ۷۰ رقم ۱۱۹، بتانيا — ثاني رقم ۱۱۷ (۱۰۰).

ومنها عدا ذلك

■ نسخة بدار الكتب القطرية نسخها بخط لا بأس به مصطفى محمد الدمشقي سنة ١١١٨هـ بها خروم كثيرة، قياس ٢٢×١٥، مسطرتها ٢٧ (١١).

## ■ نسخة بخزائن كتب الأوقاف ببغداد برقم ١٣٥٦٩/٢٢٩ في مجلد كبير تجليد حديث خطه اعتيادي

GALS II 17 -(1)

<sup>(</sup>٢) مجلة معهد المخطوطات م ١٨ جـ ١ ص ١٥.

<sup>(</sup>٣) محمد أسعد طلس: الكشاف عن خزائن الأوقاف ١٨١.

<sup>(</sup>٤) ذيل كشف الظنون ٢٧٥.

GAL Il 28 (°)

<sup>(</sup>۱). GALS II 17

GAL II 28 .(Y)

GAL II 28 .(A)

OAL 11 20 .(1)

GAL II 28 .(٩)

GALS II 17 (11)

<sup>(</sup>١١) مجلة معهد المخطوطات العربية ٢٠٣:٢.

أُتُمَ الفراغ من نسخها سنة ١١٤١هـ إبراهيم بن الشيخ زين الدين بن الشيخ سعد العليمي في قرية عتبة في دار الشيخ عبد العزيز العليمي العمري. وعلى الصفحة الأولى تمليك باسم سلمان بن رشيد جرجيس في سنة ١٢٢٥هـ في دمشق، تقع هذه النسخة في ٢٩٧ ورقة قياس ٢١×١٩ مسطرتها ٣٨(١).

■ نسخة أخرى بخزائن كتب الأوقاف ببغداد برقم ١٢١٩ قياس ٢٢×١٤ <sup>(٢)</sup>.

وقد نشرت هذه الحاشية مع «مجيب الندا» عدة مرات كما سبق أن أشرنا إلى ذلك (٣).

حاشية على مجيب الندا إلى شرح قطر الندى، لعبد الله البيتوشي المتوفى سنة ١٢١١هـ وقد فرغ منها في ٨ رمضان ١٢٠٩هـ منها نسخة مخطوطة في خزانة الحاج الملا سعيد في السليمانية، وأخرى في خزائن حسن النائب ببغداد (١٠).

٦- حاشية محمد بن عبدالله النبراوي أتمها ١٢٥٩هـ/١٨٤٣م. القاهرة ثاني ٢: ١٧٢ (٥).

٧ حاشية على مجيب الندا، لإبراهيم الفتال بخزائن الأوقاف ببغداد برقم ٦١٢٦ قياس ١٢×١٨ سم (١) .

 $\Lambda$  حاشية (على شرح $^{(v)}$  الفاكهي) لإبراهيم الرياح التونسي بخزائن جامع الزيتونة $^{(\Lambda)}$ .

٢ - شرح معمر بن يحيى بن أبي الخير بن عبد القوي المالكي، صنفه سنة ١٨٧هـ/١٤٧٧م. القاهرة ثاني ٢:
 ١٣٢ (٩)

٣- بلوغ المرام شرح عبد الملك بن جمال الدين حسين العصامي ١١١١هـ، لكتيب قطر الندى لابن هشام في
 ١٣٥ ورقة برقم ٥٧٨٩ OR بالمتحف البريطاني (١٠٠).

وقد أشار بروكلمان إلى هذه النسخة برقمها المذكور سابقا بدون ذكر لاسم الكتاب (وأضاف إلى اسم المؤلف كلمة الاسفرائيني، وذكر أن وفاته كانت سنة ١٠٣٨هـ/١٦٢٧م. وأضاف إلى ذلك النسخ الآتية:

<sup>(</sup>١) محمد أسعد طلس: الكشاف عن خزائن الأوقاف ١٨١.

<sup>(</sup>٢) عبد الله الجبوري: المستدرك على الكشاف ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) انظر ما ورد عن ونشر مجيب النداء ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) عباس العزاوي: تاريخ الأدب العربي في العراق ٢:١٣٣.

GALS II 17 -(°)

<sup>(</sup>٦) محمد أسعد طلس: الكشاف عن خزائن الأوقاف ١٧٩.

<sup>(</sup>٧) إسماعيل البغدادي: ذيل كشف الظنون ٢٣٥.

<sup>(</sup>٨) مقدمة حاشية الشنواني على موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب ص د.

GALS IL 17 -(9)

<sup>(</sup>١٠) الفهرس الوصني بالمتجف البريطاني للمخطوطات من سنة ١٨٩٤م.

باريس ٢٥٧٧، المتحف البريطاني ثالث ٤٠، القاهرة ثاني ٢: ٩٩ (١).

وتوجد نسخة من هذا الكتاب بخزائن الأوقاف ببغداد برقم ١٥٤٣ قياس ٢٥×١٧سم (٢).

- ٤ -- شرح لمجهول: الموصل ٧٩ رقم ١٨٦، ١٨٦ رقم ٢٩٣ (٣).
  - ضرح نجهول: بنكيبور بالهند ۲۰: ۲۱۱٦ (٤).
- ٣ شرح وحاشية لمجهول: برلين ٦٧٣٧: ٤٠، دي يونج ليدن ١١: ٩ (٥٠).
  - ٧ مرقص الأخبار، شرح لمجهول، إعراب قطر الندى: مكرم ٥٥ (٦).
    - $\Lambda$  شرح إسماعيل بن الشيخ تميم الجوهري جوتا رقم  $^{(v)}$ .
- ۹ ـــ شرح ملني أريتزا على خان Moulvi Irtizi Ali Khan. مدراس ۱۸۸۹ (۸).
  - ١٠ ــ شرح قطر الندي

لأبي إسحاق إبراهيم الأندلسي. منه نسخة مخطوطة بالمكتبة الوطنية بتونس برقم ١٥٣٨ (٩).

## مختارات وشروح للديباجة والخاتمة

- 1 مختارات من كتاب القطر لصادق بن علي بن حسن الحسيني ٥٥٥هـ/١٤٥١م برلين ٦٧٤٢. ٣ (١٠٠).
- ٢ شرح ديباجة شرح قطر الندى، لإسماعيل بن غنيم الجوهري حوالي ١١٦٠هـ/١٨٨١م، القاهرة ثاني ٢:
   ١١٦٠ (١١٠).
  - ٣ شرح (الديباجة) لخير الدين نعان الألوسي. القاهرة ثاني ٢: ١١٠ (١٢).

توجد منه نسخ مخطوطة بخزائن الأوقاف ببغداد باسم: الذبالة الوهاجة في دياجي الديباجة منسوبة لأبي الثناء محمود الأولوسي (والد خير) إحداها برقم ٦٠٨٣ وقياسها

<sup>(</sup>١) GALS II أوقد جاء عن المؤلف في فهرس دار الكتب المصرية ٩٠:٩٩ـــ أنه ولد في مكة سنة ٩٨٨هـ.

<sup>(</sup>٢) محمد أسعد طلس: الكشاف عن خزائن الأوقاف ١٧٧.

GAL II 28 .(٣)

GALS II 17 -(1)

<sup>(</sup>a). GAL JI 28

GAL I! 28 .(٦)

GAL II 28 .(V)

GAL II 28 .(^)

<sup>(</sup>٩) مجلة معهد المخطوطات م ١٨ جـ ١ ص ٣٦.

GAL II 28 -(\')

GALS II 17 -(11)

GALS II 17 -(1Y)

۲۰×۱۱سم، والثالثة برقم ۹۷۸۶ وقياسها ۲۲×۱۱سم (۱).

وورد في المباحث اللغوية نسبة «الذبالة الوهاجة في دياجي الديباجة» إلى نعان حير الدين. وأنه طبع في ص ١ — ١٥ من كتاب «الطارف والتالد في إكمال حاشية الوالد على شرح القطر لابن هشام(٢).

خاتمة شرح قطر الندى، لمحمد بن أحمد عليش ١٢٩٩هـ/١٨٨٢م، القاهرة ثاني ٢:٥٠١ (٣).

## نظم قطر الندى

۱ نظم قطر الندى، لعبد العزيز الفرغلى.

طبع على هامش مجيب الندا إلى شرح قطر الندى، ومعه قواعد الإعراب لابن هشام، وشواهد القطر مرتبة على حروف المعجم باعتبار أوائلها. بولاق ١٢٦٤هـ (١٠).

■ شرح منظومة عبد العزيز الفرغلي على هامش طبعة القاهرة لشرح قطر الندى لابن هشام، ١٢٥٣هـ.، ١٢٨٠هـ. (٥).

٢ ــ نظم القطر لسعيد بن عبدالله بن شاوي بك العبيدي الحميري حوالي ١١٧٨هـ/١٧٦٤م.
 برلين ٢٤٦٦ (١٠).

٣ ـ نظم القطر، لسلمان بك الشاوي ١٢٠٩هـ/١٧٩٤م.

في خزانة الغزاوي نسخة منه، وشرحه ومخطوطته لدى عبد الله مخلص بن أحمد السالم الشاوي ١٢٠٩هـ/١٧٩٤م(٧).

٤ نظم قطر الندى المسمى «نشأة الطلاب وبهجة الأحباب» لمحمد سعيد البويصري العمري (١٨).

<sup>(</sup>١) محمد أسعد طلس: الكشاف عن خزائن الأوقاف ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) كوركيس عواد: المباحث اللغوية في مؤلفات العراقيين المحدثين ٣٧.

GALS II 17.(T)

<sup>(</sup>٤) معجم سركيس ١٤٣٣.

GALS II 17 -(°)

GAL II 28 (1)

<sup>(</sup>٧) عباس العزاوي: تاريخ الأدب العربي في العراق ١٣٢:٢.

<sup>(</sup>٨) مجلة معهد المحطوطات العربية المجلد التاسع جـ ٢ ص ٢١٠.

## شرح قصيدة بانت سعاد



#### تعريف

قصيدة «بانت سعاد» لكعب بن زهير بن أبي سلمى لها تاريخ أدبي وعلمي مجيد، بوّأها مكانة متميزة بين تراث العربية، فألفت حولها مؤلفات متعددة متنوعة على مر العصور، وكانت أهم المؤلفات المتعلقة بها، هذه الشروح الكثيرة التي أفردت لها، والتي ذكر بروكلهان (۱) منها نحو خمسة وثلاثين مع أنه لم يحط بها (۲) جميعا.

وشرح ابن هشام لهذه القصيدة أثر علمي رائع حقا، قال عنه عبد القادر البغدادي (٣):

«... شرح هذه القصيدة شرحا يجلّ عن الوصف، ويكل الذهن عن درك مزاياه وهو حديد الطرف، وهو مع صغر حجمه، وقلة جرمه، قد اشتمل على مباحث شريفة، ونكات لطيفة، وتحقيقات غريبة، وتدقيقات عجيبة، ودلائل أنيقة، ومسائل دقيقة، خلا عن أكثرها جميع مصنفاته، بل لم توجد في كتب نحو، ولم أشك في أنه أدركه في هذا الشرح من النور النبويّ لمعة، وأوقد في ضميره من سبحات القدس شمعة، حتى نسج شرحه بهذا المنوال، البعيد المنال، ووفق لتحبيره بهذا الطراز، وفيه مسحة من الإعجاز...»

وابن هشام ألف هذا الشرح متأثرا بمناخ معين تضمنت الإِشارة إليه هذه العبارة: «... والذي دعاني إلى هذا التأليف غرضان سنيان، أحدهما: التعرض لبركات من قبلت فيه صلى الله عليه وسلم، والثاني: إسعاف طالبي علم العربية بفوائد جليلة أوردها، وقواعد عديدة أسردها...» (3)

وقصيدة «بانت سعاد» سبعة وخمسون (٥) بيتا، وشرح ابن هشام لها يقع في ثمان وثمانين

<sup>(</sup>١) بروكليان: تاريخ الأدب العربي ١: ١٩٨ــ١٦٠.

<sup>(</sup>۲) ذكر البغدادي في خزانة الأدب ٢٠:١ بعض شروح قصيدة ءبانت سعاده فقال: •... وشرح بانت سعاد لابن الأنباري، ولأبي العباس الأحول، ولابن خالويه، ولابن هشام الأنصاري، ولابن كتبلة البغدادي...ه. وفي موضع آخر من الحزانة— ٨:٨ قال: •... والذي يحضرني من شروحها ... شرح أبي عبد الله نفطرية النحوي...ه ولم يذكر بروكلهان من هذه الشروح التي ذكرها البغدادي إلا شرح ابن هشام.

<sup>(</sup>٣) البغدادي: حاشية شرح بانت سعاد. مصورة مخطوطة كوبريلي. الورقة الثانية.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: شرح بانت سعاد ٣.

<sup>(</sup>٥) القصيدة في •ديوان كعب، شرح السَّكري خمسة وخمسون بينا بحذف البيتين المتواليين الآتيين:

غلباء وجناء عُلكُومًّ مُذَكَّرَةً فِ دَفَها سَعة قدَامها بيلُ وجلدها من أُطُوم ما يزيَّسهُ طَلْحٌ بضاحية المتنبن مهزول مع اختلاف في ترتيب بعض الأبيات.

صفحة (١) من القطع الكبير طباعة قديمة على ورق أصفر. وقد قدم لهذا الشرح في فصلين:

## الفصل الأول

تحدث فيه عن نسب كعب، وعن مكانته الشعرية، ومكانة أبيه، ثم ذكر تقديم عمر رضي الله عنه له على جميع الشعراء، والأبيات التي فضّله من أجلها في معلقته المشهورة، وبعد ذلك أورد بعض ما يستحسن من شعر كعب، وأشار إلى شاعرين مجيدين من ذريته، هما: عقبة بن كعب، والعوام بن عقبة، وأنشد استحسانا لحفيده العوام قوله (٢):

ألاً ليت شِعْري هل تغيّر بعدنا ملاحة عَيْنَيْ أُمَّ عمرو وجيدُها وجديدُها وجديدُها وجديدُها

وانتقل ابن هشام إلى الحديث عن قصة (٣) ميلاد قصيدة «بانت سعاد»، فذكر البيئة التي هيأت لدخول الإسلام بيت كعب، وسَبْق بجير إلى اعتناقه، وتحدث عن موقف كعب من الرسول ودعوته، والشعر الذي تبادله مع أخيه في هذا، وتَوعُد الرسول له، ثم بيّن كيف ضاقت الدنيا في وجه كعب إثر ذلك، وانتهاء هذا الضيق به إلى قوله القصيدة التي ذهب بها إلى الرسول فأسلم، وأنشدها أمامه، فخلع عليه بردته (٤)، إعجابا بها، وتقديرا لصاحبها.

وينهي المصنف هذا الفصل — الذي يقع في أكثر من خمس (٥) صفحات — بشرح الأبيات الواردة في هذه القصة وهي الأبيات التي أرسلها كعب إلى بجير لما علم بإسلامه، والتي رد بها بجير عليه، وجميعها تسعة أبيات، وقد سلك في شرحها منهجه الذي سار عليه في شرح «بانت سعاد»، والذي سنتحدث عنه فيا بعد.

## والفصل الثاني

ت ذكر فيه بحر هذه القصيدة وعروضها وضربها، وقطّع البيت الأول منها ليكون نموذجا يقتدى به، ثم

<sup>(</sup>١) طبعة البابي الحلمي -- القاهرة – ١٣٤٥هـ، وفي طبعة ليبــك- نشر جويدي- ٢٣٠ صفحة.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الحاسة ٣: ١٤١٤ هـ والرواية به: `

فيا لبت شعري هل تغير بعدنا ملاحة عيني أم عـمرو وجـبـدهـا وهــل أخلقت أثوابها بــعــد جــدة ألا حـــــــذا أخلاقــهــا وجـــديــدهــا

<sup>(</sup>٣) حرص ابن هشام على أن يبين المصادر التي اعتمد عليها في خبر قول كعب لهذه القصيدة فقال: إن رواته هم : محمد بن إسحاق، وعبد الملك بن هشام، وأبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري، وأبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباريــــ دخل حديث بعضهم في بعض ــــ انظر: شرح قصيدة بانت سعاد ٣.

<sup>(</sup>٤) قال البغدادي في حاشته: •... ولهذا سميت هذه القصيدة بقصيدة والبردة»، وقد سمى الناس قصيدة البوصيري بقصيدة البردة تشبها بها للتبرك. والصواب تسميتها بقصيدة البرءة، لبرء ناظمها من الفالح. وانظر مخطوطة مكتبة عارف حكمت؛ البروقة التاسعة، البرءة الثاني. وفي مقدمة هذه الحاشية للمصورة مخطوطة كوبريلي بمكتبة المجامعة الأمريكية الووقة الأولى ...: ووقصيدة كعب بقال لها قصيدة وبانت سعاده، لأنه أولها، واسمها في الحقيقة وقصيدة البردة، ومن هنا صح أن يسمى وشرح بانت سعاده لابن هشام بدوشرح بانت سعاده والحقيقة أنها كتاب واحد.

<sup>(</sup>٥) من ص ٢-٧ طبعة دار إحياء الكتب العربية.

تحدث عن المعاني الإجالية التي اشتملت عليها القصيدة من: تشبيب، ووصف الشاعر لناقته، وحديثه عن الوشاة وموقفه منهم، ثم مدح الرسول والاعتذار اليه وطلب العفو منه، والتَّبرِّي مما قيل عنه، وذكر خوفه من سطوته،. ومهابته له، ومدح أصحابه المهاجرين.

وهذا الفصل صغير لا يزيد عن صفحة إلا (١) قليلا. وعقب الفصل الثاني بدأ المصنف في شرح أبيات القصدة.

## منهج الشرح

لخص ابن هشام منهج شرحه في مستهل تقديمه له بهذه العبارة: «... أما بعد ... فإني مورد في هذا الكتاب قصيدة كعب بن زهير رضي الله عنه... ومردف كل بيت منها بشرح ما يشكل من لغته وإعرابه ومعناه...» (٢)

## المباحث اللغوية فالنحوية ثم المعاني

وقد التزم المؤلف بهذا المنهج فهو غالبا يبدأ بالمباحث اللغوية لمفردات البيت، ويثني بالمسائل النحوية المتعلقة به، وينهي شرحه بما قد يحتاج إليه من بيان المعنى، وربما يذكر أحيانا ما يتصل بشرح البيت من بحث في الأدب، أو البلاغة، أو العروض.

## نموذج للبحث اللغوي والنحوي

فن أمثلة مهجه في شرحه ما اتبعه في البيت الأول من القصيدة:

بانت سعادُ فَقَلْبِي اليومَ مَتْبولُ مُتَيَّمٌ إِثْرَهـا لَم يُفْدَ مَكْبولُ فإنه قد ذكر عن (اليوم) ما يأتي: وقوله: (اليوم) فيه مسألتان:

إحداهما: أنه يطلق على أربعة أمور:

أحدها:مقابل الليلة، ومنه: ﴿سَخُرها عَلَيْهِم سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ ﴾ (٣).

الثاني: مطلق الزمان، كقوله تعالى: ﴿ وَمَنَ يُولِّهُم يَومَئِذٍ دُّبَرَه ﴾ (١) ، ﴿ وَآتُوا حَقُّه يَوْمَ

<sup>(</sup>١) من نهاية ص ٧ إلى آخر ص ٨.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: شرح بانت سعاد ٢.

<sup>(</sup>٣) الحاقة، الآية السابعة.

<sup>(</sup>٤) الأنفال، الآية ١٦.

حَصَادِهِ ﴾ (١) ، ﴿ إِلَى رَبِّكَ يومئذ المَسَاقُ ﴾ (٢) المراد ساعة الاحتضار، وتقول: فلان اليوم يعمل كذا، قال الشاعر (٢):

## إذا جاءَ يوماً وارِثي يَطْلُبُ الْغِنى

ومنه بيت كعب هذا، ويستعمل هذا الاستعال (الساعة)، ومنه قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ اتَّبَعُوه في سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ﴾ (١) المراد به زمن غزوة تبوك، وكذلك (الغداة) وسيأتي في البيت بعد هذا.

والثالث: مدة القتال، نحو: (يوم حنين)، (ويوم بعاث)، وهو يوم للأوس والخزرج، وهو بضم الباء الموحدة، وبالعين المهملة، وبالثاء المثلثة.

والرابع: الدولة، ومنه: ﴿ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ﴾ (٥)

المسألة الثانية: أنه ظرف لما بعده وهو (متبول)، لا لـ (متيم)، لأنه لم يجيء حتى استوفاه الأول، ولئلا يلزم فصل العامل من معموله بالأجنبي. ومن جوز تنازع العاملين المتأخرين، وجعل منه: ﴿ بِالْمؤمنينَ رءوفٌ رحيمٌ (٦) ﴾ جاز ذلك عنده هنا، وبأن التنازع يجوز فيه ما لا يجوز في غيره من الفصل، وإذا قبل بذلك فيترجح إعال الأول عند الجميع، لاجتماع صفتي القرب والسبق فيه. ولا يجوز فيه أن يتعلق بكون محذوف على أن يكون خبرا، لأن الزمان إنما يكون خبرا عن الأعراض دون الجواهر. (٧) »

والذي صنعه المصنف في شرح كلمة (اليوم) من البدء بالبحث اللغوي، ثم الإتيان بعد ذلك بالأحكام النحوية المتصلة بها نجده قد صنعه أيضا مع معظم كلمات البيت الذي منه هذه الكلمة وهي الكلمات: (بانت)، (إثر)، (تفد)، (مكبول).

## البدء بالمباحث النحوية أحيانا، وبالمعنى حينا

ولكن المؤلف قد يعكس الوضع ويقدم إعراب الكلمة على ما يتعلق بها من اللغة كما فعل مع كلمتي:

<sup>(</sup>١) الأنعام، الآية ١٤١.

<sup>(</sup>٢) القيامة، الآبة ٣٠.

<sup>(</sup>٣) هذا صدر بيت لحاتم الطائي، والبيت بتامه:

إذا جاء يوما وارثي يطلب الغني يجد جمع كف غير ملأى ولا صفر ، وواذاء هنا شرطية. وقد جزمت جوابها مع كون شرطها ماضيا. ولا تجزم إلاً في الشُّعر. انظر: حاشية البغدادي على شرح بانت سعاد نسخة التيمورية . و ١٥٠٥/ ٢٠٠٠

والرواية في الديوانـــص ٧٤ـــ هكذا:

متى يأت يوما وارثي يطلب الغنى بجد جمع كف، غير مل، ولا صِفْر

<sup>(؛)</sup> التوبة، الآبة ١١٧.

<sup>(</sup>٥) آل عمران، الآبة ١٤٠.

<sup>(</sup>٦) التوبة، الآية ١٢٨.

<sup>(</sup>۷) ابن هشام: شرح بانت سعاد ۹\_۱۰\_

(متبول) و(متبم) في هذا البيت. فإنه قال: (وقوله متبول) خبر، ويقال: (تبلهم الدهر) أي أفناهم، والحب أي أسقمهم وأضناهم ومن الأول قول الأعشى:

أأن رأت رجلا أعشى أَضرَ بِه رَيْبُ الزَّمَانِ وَدَهْرٌ مُفْسِدٌ تَبل (١)

أي ودهر مفن للأهل والمال. ومن الثاني بيت كعب...

(وقوله متم) خبر ثان عند من أجاز تعدد الخبر، وأما من منعه فهو عنده خبر عن هو محذوفا، أو صفة لمتبول عند من جوز وصف الصفة. وحجة المانع أنها كالفعل وهو لا يوصف. ولو صح هذا لم يصح التصغير وهو جائز بلا خلاف نعلمه. ويقال: (تيّمه الحب) و(تامه) بمعنى: استعبده وأذله. ومن الثاني تيم اللات، سُمُّوا بالمصدر، وقول الشاعر:

تامت فؤاذك لـو يحزنك مـا صنعت إحدى نساء بني ذهـل بن شيبانا...<sup>(٢)</sup> وربما بدأ في شرح البيت ببيان المعنى كما فعل في الأبيات الثلاثة الأخيرة وهذا قليل، وذلك مثل صنيعه في البت:

مهلاً هداك الذي أعطاك نافلة الـ قرآنِ فيها مواعيظٌ وتفصيلُ فقد استهل تعليقه عليه بقوله:

«هذا البيت وما بعده تتميم للاستعطاف، والاستعطاف فيه من جهات: إحداها: ما اشتمل عليه من طلب الرفق به، والأناة في أمره بقوله: (مهلا) وأصله إمهالاً، وهو مصدر أنيب عن فعله، وحذف زائداه: الهمزة والألف.

(والثانية)<sup>(٣)</sup>: الدعاء له في قوله: (هداك الذي) فإنه خبر لفظا، ودعاء معنى، ومثله غفر الله لك. وصلى الله على محمد، وهو أبلغ من صيغة الطلب.

(والثالثة) (؛) : التذكير بنعمة الله عليه، ليكون ذلك أدعى إلى العفو شكراً للنعمة، ووجه اشتماله على التذكير بالنعمة أمران:

أحدهما: أن معنى هداك الله: زادك هدى، فاقتضى ذلك هدى سابقا، وطلب هدى متجدد. الثاني: أن في قوله: (نافلة القرآن) إشارة إلى أن الله أنعم على رسوله عليه الصلاة والسلام بعلوم عظيمة

<sup>(</sup>١) ورد هذا البيت في ديوان الأعشى ٥٥ برواية أخرى هي:

أَأَنْ رأَت رجلا أعشى أَضرَ به ريب المنون ودهر مفند خبإ وهكذا رواه ابن هشام في كتاب وتخليص الشواهد، في ١٢٥ الوجه الثاني.

<sup>(</sup>۲) ابن هشام: شرح قصیدة بانت سعاد ۱۰.

<sup>(</sup>٤٠٣) بالأصل مذكرتان، والصواب تأنينها لأنها بيان لقوله: ووالاستعطاف فيه من جهات ....

علّمه إياها، وجعل الكتاب زيادة على تلك العلوم. وهذا أحسن ما يظهر لي في تفسير قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَاماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ ﴾ (١) أي زيادة على العلم الذي أحسنه، أي أتقن معرفته، والذي دل على على إرادة ذلك قوله: (نافلة القرآن)، إذ النافلة العطبة المتطوع بها زيادة على غيرها، ومنه قيل لما زيد على الفرض من العبادات نافلة، وقال الله تعالى: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ﴾ (١)، ولهذا أيضا سمي ابن الابن نافلة، قال الله تعالى: ﴿ وَوَهَمْبّنَا لَهُ إِسْحُقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ﴾ (١).

(والرابعة) (<sup>؛)</sup>: الإٍقرار بالتنزيل، وما اشتمل عليه من المواعظ، والتفصيل.

(والحنامسة) (٥): التذكير بما جاء في التنزيل من قوله تعالى ﴿ خُذْ العَفُو وأُمُو بالْعُرُفِ وأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ (١). روي أنها لما نزلت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عنها فقال: لا أدري حتى أسأل، فمضى ثم رجع فقال: «يا محمد إن ربك أمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك». وعن جعفر الصادق رضي الله عنه أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق. قيل وليس في التنزيل آية أجمع لمكارم الأخلاق منها. قيل: والمراد بالقرآن القراءة وليس بشيء، وإنما المراد الكتاب المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلاً متواترا...» (٧)

#### العناية بالمباحث النحوية واللغوية

وإذا تتبعنا شرح ابن هشام لهذه القصيدة وجدنا أن عنايته منصرفة إلى المباحث النحوية واللغوية. أما الاهتمام ببيان المعنى المراد من التراكيب المختلفة: جملة، أو بيتا، أو أكثر، فذلك قليل في شرحه، ومن مظاهر هذه القلة أنه قد تمر عدة أبيات دون أن يلتفت إلى شرح معنى نمط من أنماط التعبير السابقة، فني سبعة الأبيات الأولى من القصيدة التي يمثل شرحها أكثر من ربع الكتاب (^) نجد المصنف قد وقف ثلاث مرات فقط من أجل المعنى المراد:

المرة الأولى عند شرحه للبيت الرابع من القصيدة وهو:

شُجَّتْ بِذِي شَبِمٍ من مَاءِ مَحْنِيَةٍ صَافٍ بِأَبْطَحَ أَضْحَى وَهُو مَشْمُولُ

فإنه وهو يشرح كلمة (شجت)، ويذكر الاستعالات المختلفة لمادتها استطرد إلى بيان معنى (مزجت)

<sup>(</sup>١) الأنعام، من الآية ١٥٤

<sup>(</sup>٢) الإسراء، من الآية ٧٩.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء، من الآبة ٧٢.

<sup>(</sup>٥٠٤) بالأصل مذكرتان، والصواب تأتيثها، لأنهها بيان لقوله: ووالاستعطاف فيه من جهات ...، وكذلك وردتا مذكرتان بمخطوطة الظاهرية من وشرح بانت سعاده— الورقة ٨٣. وفي وحاشية البغدادي، نسخة التيمورية ٢٠٠ : ٦٥١ـ جاء ما يأتي وقوله: من جهات إحدها، المناسب: إحداها، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة بالتأنيت لقوله، من جهات.

<sup>(</sup>٦) الاعراف، من الأية ١٩٩.

<sup>(</sup>٧) ابن هشام: شرح بانت سعاد ٧٦.

<sup>(</sup>۸) من ص ۸—۳۳.

و (شعشعت) واستشهد بقول عمرو بن كلثوم (١١):

ألا هُبِّي بِصَحْنِكِ فاصْبحينا ولا تُبقِي خُمُورَ الأندرِينا مُشَعْشَعَةً كأن الحُصَّ فيها إذا ما الماء خالطها سَخِينا

وبعد أن شرح المفردات اللغوية في البيت الأول بين معناه فقال: «والمعنى: لا تبقيها لغيرنا وتسقينا سواها...»(٢)

والمرة الثانية في أثناء شرحه للبيت الخامس:

تنفي الرِّياحُ القلدَى عنه وَأَفْرَطَهُ من صَوْبِ ساريةٍ بيضٌ يعاليلُ

فإنّه بعد أن شرح مفردات جملة: (تنفي الرياح القذى عنه) قال: «... وفي الجملة من قوله (تنفي الرياح القذى عنه) بحثان:

أحدهما: بالنسبة إلى الإعراب وهي باعتباره محتملة لثلاثة أوجه:...

البحث الثاني: بالنسبة إلى المعنى وهي باعتباره محتملة لثلاثة أوجه أيضا: أحدها أن تكون تعليلا لقوله: (صاف) (٢) ، والثاني أن تكون توكيدا له وتتميا، والثالث أن تكون احتراسا، وذلك لأن الماء الصافي قد يعرض له أن يعلوه شيء من الأقذاء، ويكون بحيث لو أزيل عنه لظهر صفاؤه وأن لا كدورة فيه، فنني أن يكون هذا المهاء من هذا القبيل...» (١)

أما المرة الثالثة فكانت في نهاية شرحه للبيت السابع:

لكنَّها خُلَّةٌ قلد سِيطَ من دَمِها فَجْعٌ وَوَلْع وإخلافٌ ونبديلُ

فقد أتم شرحه بقوله: «... ومعنى البيت أن هذه المرأة قد خلط بدمها الإِفجاع بالمكروه، والكذب في الخبر، والإِخلاف في الوعد، وتبديل خليل بآخر وصار ذلك سجية لها لا طمع في زواله عنها» ُ • ).

<sup>(</sup>١) وذلك في مطلع معلقته، وانظر: شرح القصائد العشر للتبريزي ٣٨٠.

<sup>(</sup>۲) ابن هشام: شرح بانت سعاد ۲۰.

 <sup>(</sup>٣) من البيت السابق لهذا البيت وهو الرابع من القصيدة.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: شرح بانت سعاد ٢٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٣٣. وقد ذكر الشارح معنى بعض العبارات في بضعة مواطن أخرى من الصفحات المتعلقة بشرح سبعة الأبيات الأولى التي أشرنا إليها ولكن شرحه لهذه العبارات كان أقل مما مثلنا له شأنا، لأنه إنما أتى به تبعا للمباحث اللغوية والنحوية نكلة لها انظر ص ١٠ شرح عبارة: (كلها يتتي بأثر)، وص ٢١ شرح عبارة: (كلناهما حلب العصير)، وص ٢٥ شرح عبارة: (إن ما أهلكت مال..) وهي عبارات من أبيات أخرى غير أبيات قصيدة كعب أتى بها في اثناء الشرح.

## الاستطراد إلى شرح ما يستشهد به من أبيات

وابن هشام في شرحه لا يقتصر على أبيات القصيدة، وإنما يتجاوز ذلك بالاستطراد إلى شرح كثير من الأبيات التي يستشهد بها. فمن أمثلة ذلك: ما سبقت الإشارة (١) إليه من شرحه لبيتي عمرو بن كلثوم، ومن أمثلته:

أنه في ختام شرحه لبيت كعب:

أمست سعادُ بأرضٍ ما يُبَلِّعُها إلا العِتاقُ النَّجِيبَاتِ الْمَرَاسِيلُ

قال: «... و (المراسيل) جمع (مرسال) مفعال من قولهم: (ناقة رَسْلَةٌ) (٢) إذا كانت سريعة وضع اليدين في السير، ونظيره جمع: (مطعان) و (مطعام) و (مجزاع) على مفاعيل...»

وإنما تمنع الصفة المبدوءة بالميم من التكسير في مسألتين: (إحداهما)<sup>(٣)</sup> أن تكون على وزن مفعول كرمضروب)... (والثانية)<sup>(٤)</sup>: أن تكون الميم مضمومة كـــ(مكرم) و(منطلق)، ويستثنى من هذا (مُفْعِل) ورمُفَعِّل) المختصة بالمؤنث كــ(مُرْضِع) و(مُكَعِّب) فيجوز تكسيرهما قال الله تعالى: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْةِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ (٥) ﴾ وقال أبو ذؤيب: (١)

وإن حديثاً منـك لـو تَبْدُلِينَـهُ جَنَى النَّحْـلِ فِي أَلْبَانِ عُـودٍ مَطَافِل مطافِـل أَبْكارٍ حديثٍ نتاجُهـا يشابُ بمـاء مشـلِ مـاء الْمفاصِـل

(العوذ) بذال معجمة: جمع (عائذ) كـ (حائل) و (حول)، و (العائذ): القريبة العهد بالنتاج من الظباء والإبل والحيل، ويجمع أيضا على (عوذان) مثل (راع) و (رعيان)، و (حائر) و (حوران)، فإذا تجاوزت عشرة أيام من نتاجها أو خمسة عشر فهي (مطفل)، وسميت بذلك لأن معها طفلها، وجمعها (مطافل)، و (المطافيل) بالياء إشباع كقوله:

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٣٣ من هذا البحث، وانظر أيضًا وشرح بانت سعاده ٢٠

 <sup>(</sup>۲) بالأصل مرسلة، وهو تصحيف، والصواب مااثبته، انظر مخطوطة الظاهرية من «شرح بانت سعاد» الورقة ٥٣ الــ، وفي اللسان مادة رسل وناقة رسلة،
 سهلة السير.

<sup>(</sup>٣٠٤) بالأصل مذكرتان، والصواب تأنيثها، لأنها لبيان قوله: (في مسألتين).

<sup>(</sup>٥) القصص، الآية ١٢.

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذلبين ١: ١٤١/١٤٠، واللسان—طفل—، وسببويه ١: ١٠، والخصائص لابن جني ٢: ٣١٥، وشرح التصريح ٢: ٣٧٠.

## نَفْيَ الدَّراهيمِ تَنْقَادُ الصَّيارِيفِ<sup>(١)</sup>

الشاهد في (الصياريف)، فإنه جمع (صيرف)، وأما (الدراهيم)، فإنه جمع (درهام) لغة في (درهم) قال:

لـو كان عِنْدي مائتـا دِرْهـامِ لابْنَعْتُ دارا في بَني حِـرام (٢) و (المفاصل) قال الأصمعي: منفصل الجبل من الرملة يكون بينها ضراض وحصى صغار، فإن ماء ذلك يكون صافيا ذا بريق (٢) ...»

وشرح ابن هشام لما يستشهد به أوجز وأقل استقصاء من شرحه لأبيات قصيدة كعب، وذلك كها فعل في بيتي أبي ذؤيب اللذين استشهد بهها آنفا، فإنه اقتصر في شرحه لها على الكلمات: (عوذ)، (مطافل)، (مطافيل)، (ومفاصل) (٤)، فذكر معانيها، وبعض ما يتصل بها من مسائل صرفية. وكما فعل في شرح أبيات الشنفري التي استشهد بها في شرح بيت كعب:

يمشي الفـراد عليهـا ثم. يُزْلقُهُ منهـا لَبَانٌ وأقــرابٌ زهاليل

فإنه قال في آخر شرحه لهذا البيت: «... قوله: (زهاليل) صفة للبان و(أقراب) معا ومعناها: ملس، والواحد (زهلول) قال الشنفري في لاميته ـــ وتعرف بلامية العربـــ:

أَقِيموا بني أُمِّي صدورَ مطيَّكم فإني إلى قوم سواكم لأميلُ فقد حُمّت الحاجات والليل مقمرٌ وشُدَّت لِطيَّاتٍ مطابا وأرْحُلُ

(١) البيت للفرزدق، وهو بتمامه:

تنني بداها الحصى في كل هاجرة نني الدراهم تنقاد الصياريف

أنظر الديوان ٧٠، الأمالي لابن الشجري ١: ٢٢٢،١٤٢، وشرح الحياسة للمرزوقي ٤: ٨٨٤، والحزانة ٢: ٣٥٦/٢٥٥. وينشد أيضا: نني الدراهم بدون ياء، انظر سببويه ١: ١٠ والأمالي لابن الشجري ٣٣:٢، وحاشية البغدادي بـ التيسورية ٣٣:٣٣، كما ينشد أيضا نني الدنانير انظر: سببوية ٢:١٠١.

(٢) في الأصل: في بني حزام، ولكن في مخطوطة الظاهرية ٥٣٣ب: في بني حرام، و(بني حرام) محلة في البصرة انظر: حاشية البغدادي – التيمورية ٢: ٣٤٤
 وقد ذكر البغدادي في هذا الموضع من حاشيته أن رواية الجوهري هي:

لو أن عندي مائتي درهام لجاز في أُفاقسهما خماتامي. وهكذا جاءت روايته في «اللسان» مادة درنفـــوقد علق في حاشية اللمان على هذه الرواية بما يأتي:

هقوله: لو أن عندي ... الخ في «التكملة» ما نصه: هذا الإنشاد فاسد، والرواية:

لو أن عمندي مائتي درهام لابستعت داراً في بني حرام وعشت عــــــيش الملك الهام وسرت في الأرض بلا خاتام والبيت غير منسوب في وحاشية البغداديء ولم ينسب كذلك في واللسان».

(٤٠٣) ابن هشام: شرح بات سعاد ٤٧٠٤٦. وقد فسر ابن هشام كلمة ماء المفاصل من بيت أبي ذؤيب الهذلي هذا في ص ٦٩ من كتابه: «شرح بانت سعاده فقال: ٤... والمراد بماء المفاصل مباه تجري في مواضع صلبة بين الجبال، وذكر لي بعض الطلبة أنه أقام مدة يسأل عن معناه فلم يجد من بعرفه وهو مشهور.... وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى وفيهـا لمن را ولـي دونكــم أهلــون سيدٌ عَمَلَّسٌ وأرفَطُ زهلولٌ هــم الأهــل لا مستودعُ السَّرُ ذائــعٌ لديهــم ولا الج

وفيها لمن رامَ العُلا<sup>(١)</sup> مُتَعَرَّلُ وأرقطُ زهلولٌ وَعرْفاءُ جيـأل لديهــم ولا الجاني بمـا جرَّ يُحْذَلُ

... وأميل في البيت الأول بمعنى فاعل كأعلم في قوله تعالى: ﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ ﴾ (٢). و(دونكم) ظرف للاستقرار، أو حال من (أهلون)، وكان في الأصل صفة له، فعلى هذا فمعناه: غيركم، و(السيد): الذئب و(عملس) بوزن سفرجل، من أسماء الذئب واشتقاقه من العَمْلسة وهي: السرعة، و(الأرقط): النمر، و(العرفاء) من صفات الضبع، و(الجيأل) من أسمائها. فهو بدل من عرفاء، ولا يجوز أن يعرب بيانا، لأنها علم وما قبلها نكرة، و(سيد) وما بعده بدل تفصيل من (أهلون)، وجاز جمع أهل بالواو والنون مع أنها لما لا يعقل وهي الحيوانات المذكورة، لأنه أقامها مقام من يعقل في الأهلية... (٣).

فالذي شرحه ابن هشام من هذه الأبيات قليل لا يتجاوز بيان معنى صيغة (أميل) في البيت الأول، ومعاني كلمات البيت الرابع ـــوهو موطن الشاهدــ، وإعرابها أثناء ذلك.

وإنه لشيء طبيعي أن تكون عناية المصنف بأبيات الشواهد أقل من عنايته بأبيات القصيدة التي بشرحها.

# صور أخرى للاستطراد

والاستطراد ظاهرة واضحة بمنهج ابن هشام في هذا الكتاب، وما تقدم في شرح بعض أبيات الشواهد نموذج من نماذجه. وإليك صورا أخرى له:

#### ا استقصاء لهيئات بعض الكلمات ومعانيها

وقد يأخذ هذا الاستطراد حينا شكل استقصاء شامل للصور المختلفة لكلمة وردت — بإحدى صورها — في بيت من أبيات كعب، ولمعانيها تبعا لصورها، وذلك كها فعل المؤلف مع كلمة (لبان) في البيت السابق ذكره الذي استشهد من أجله بأبيات الشنفري، فإنه قال: «... و «اللّبان» بفتح اللام ويكون بكسرها وبضمها ومعانيهن مختلفة:

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل. ولكنها بمخطوطة الظاهرية — الورقة ٦٥ ب —: (القلى) وكذلك بطبعة ليبزجــ ص ١٣٩ـــ. أما في دلامية العرب... ص ٢٨ـــ تخفيق محمد بديع شريف فالرواية: (لمن خاف القلى). وكذا في وأعجب العجب ي شرح لامية العرب... ص ١٨ـــ للزمخشري.

<sup>(</sup>٢) النجم، الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: شرح بانت سعاد ٥٩.

فأما المفتوحها — وهو المذكور في البيت — فقيل: الصدر، وقيل وسطه وقيل: ما بين الثديين يكون للإنسان وغيره، وقيل: الصدر من ذي الحافر فقط، فعلى هذا يكون ذكره هنا استعارة كقوله (١١).

فلــو. كنتَ ضَبِّيــاً عَرَفْتَ قَرايَتِي ولَكِنّ زنجــيُّ عظيــمُ المشَافِرِ وإنما المشفر للبعير.

وأما المكسورها فهو الرضاع، يقال: (هذا أخوه بلبان أمه)، ولا يقال: (بلبن أمه).

وأما المضمومها فهو الصمغ المسمى بالكندر.

فإن زدت على المضموم هاء فقلت: (لُبانة) فهي الحاجة كذا أطلق الجوهري وغيره، وقال صاحب المحكم: الحاجة من غير فاقة ولكن من همة، والجمع (لبان) كـ (حاجة وحاج) و (لُبانات)، ومنه قول الأعشى ميمون بن قيس....:

هُرَيْرَةَ ودَّعها وإن لام لائم عداة غد، أم أنت للبين واجم لقد كان في حولٍ ثواء ثويتَه تُقضَّى لباناتٌ، ويسأمُ سائمُ (٢)

الواجم الشديد الحزن حتى ما يطيق الكلام، يقال منه: وجم بالفتح وجوما.

```
(١) أي الفرزدق، وهكذا رواه سيبويه في الكتاب ٢٨٢:١، وفي ديوان الفرزدق ٤٨١:٢.
```

ولو كنت ضبيا عرفت قرابتي ولـكنّ زنجيّ عــظيم المشــافــر

وفي اللسان (شعر)

فلر كنت ضبيا عرفت قرابتي ولكن زنجيسا عظيم المشافر وقد قال البغدادي: إن قافية البيت اشتهرت هكذا عند النحويين، ولكن صوابه: ولكن يزنجيا غلاظا مشافره

وأنه من قصيدة هجا بها أبوب الضبي بن عيـــى الضبي وبعده:

منبت له بالرحم بيني وبينه فألفيته مني بعيداً أواصره وقلت: امرؤ من آل ضبة فاعتزي لغيرهم لون استه وعاجره فسرف يرى النوبي ما اكتدحت له يداه إذا ما الشعر عنت نواؤه

انظر: الحزالة £:٣٧٩، وحاشية بانت سعاد نسخة التيمورية ٤٠٣:٢، وفي الدرر ١١٤:١– وقافية البيت اشتهرت هكذا عند النحوبين وصوابه: ولكن زنجيا عظها مشافره

ورواية الأغاني ٢٤:١٩.

فلو كنت قيسيا إذا ما حبستني ولسكّن زنجيسا عـظيا مشــافــره وفيها:

فسوف بری النوبي ما اجترحت.

(٢) انظر: ديوان الأعشى ٧٧ ويروى: تَقَضَىُّ لُبَاناتٍ.

فإن زدت على لُبان بالضم نونا بعد إسكان بائه فقلت: (لبنان) فهو جبل.

فإن حذفت النون بعد هذا فقلت: (لبنى) فهي شجرة لها لبن، واسم من أسماء النساء، وكذلك مصغره، ومنه قول عدي بن زيد (١):

يا لُبَيْنَى أُوقِدي نارًا إن مَن تهوين قد جارا رُبّ نار بتَ أَرْمُقُها تَقْضَمُ الهنديَّ والغارا عندها ظبيٌ يُؤَرِّنُها عاقد في الجيد تِقْصَارا

تقضم بفتح الضاد المعجمة: تأكل، والغار: نوع من الشجر له دهن، والتقصار بكسر التاء: قلادة...(٢) »

## ٢ ـ من قضايا الأدب

ومن تمام بيان منهج ابن هشام في شرحه لقصيدة كعب أن يشار إلى أنه كان أحيانا يستطرد إلى بعض قضايا أدبية تتصل بما هو بصدده من بحث. من ذلك أنه أنهى شرحه لبيت كعب:

وَجِلْدُهـا مِنْ أَطُـومٍ مَما يُؤَيِّسُه طِلْحٌ بِضاحيةِ المَتْنَيْنِ مَهْـزُولُ بما يأتي: «وهذا البيت وقع في شعر الشماخ، واسمه معقل بن ضرار بن حرملة وهو صحابي مثل كعب رضي الله عنها إلا أنه قال:

# طِلْحٌ بضاحيةِ الصيداءِ مَهْزُولُ (٢)

ونظير ذلك أن امرأ القيس قال:

وقوف بها صحبي علي مطيَّهم يقولون لا تَهْلِكْ أَسَى وَتَجَمَّلِ (١٠). وقال طرفة كذلك إلا أنه قال: وتجلد (٥)، لأن قوافي معلقته دالية. ودون هذا قول أبي نواس... (١٠) فتى يشتري حسنَ التَّناءِ بمالِـه ويعلــم أنَّ الدائــراتِ تــدور وقال الأسود اليربوعي قبله:

فتى يشتري حسنَ الثناء بمالــه إذا السنّةُ الشّهباءُ أعــوزَهـا القطـرُ وهذا ونحوه محتمل للأخذ، ولتوارد الخواطر» (٧).

عندها ظبي يؤرثها عاقد في الخصر زنارا

وقد روي البيت الأول:

يا لبينى أوقعدي تارا إن من تهوين قد حارا

بحاء مهملة.

(۲) ابن هشام: شرح بانت سعاد ۵۸.

(٣) انظر: ديوان الشهاخ ٧٩.

(٤) انظر ديوانه ٤٤ طبعة السندوبي، ص ٩ طبعة أبي الفضل.

(٥) انظر: شرح ديوانه للأعلم الشتمري نحقيق فكس سلفسون ٥. وشرح القصائد العشر للتبريزي ١٣٤.

(٦) انظر ديوانه٤٨١٠.

(V) ابن هشام: شرح بانت سعاد ٥٦.

<sup>(</sup>١) انظر ديوانه ١٠٠، ورواية البيت الأخير به.

#### ٣ مسائل بلاغية

وربما يكمل ابن هشام شرحه للبيت بذكر بعض مسائل بلاغية تتعلق به، فقد قال عقب شرحه لبيت ب:

أرجو وآملُ أَنْ تَدْنُو مودَّتُها وما إِخال لدينا مِنك تَنْوِيلُ

الآتي: «... فإن قلت: كيف جاز أن ينني ظن حصول التنويل بعد ما أثبت رجاء دنو المودة؟ قلت: المودة، والتنويل شيآن، لا شيء واحد، فلا يمتنع أن توده بقلبها، وتمنعه من نوالها، على أنهها لوكانا شيئا واحدا لا يضر ذلك فإن للشعراء طريقة مألوفة يعود أحدهم على ما قرره بالنقض إيذانا بالدهش والحيرة ويسمى ذلك في علم البديع رجوعا، ومنه قوله (١):

قف بالدّيار التي الم يَعْفُها القِدَمُ لَكَ وغيَّرها الأرواحُ والدَّيمُ وقوله: (٢)

فإنك لَم تَبْعُدْ على مُتَعَهِّدٍ بَلَى، كُـلُّ مَنْ تَحْتَ التُّرَابِ بَعيدُ وأَمَّا قوك: (٣)

وقد زعموا أن المُحِبَّ إذا دنا يُملُّ ، وأن النأي يَشْنِي من الصَّد بكلُّ تداوينا فلم يشفِ منا بنا على أنّ قربَ الدّار خيرٌ من البعد على أن قربَ الدّار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي ودّ

فليس من ذلك خلافا لمن وهم، وإنما هو من باب التخصيص والتقييد، وذلك أن صدر البيت الثاني لما اقتضى أنه لا خير للمحب في قرب الدار استدركه بما ذكر في عجزه، ولما اقتضى هذا العجز أن قرب الدار نافع بكل حال استدركه بما ذكر في البيت الثالث...» (٤)

# علم العروض والقافية علم العروض والقافية

وقد يرى الشارح أن يُأتي بشيء من مباحث علم العروض والقافية إتماما لبيان المسائل العلمية المختلفة

<sup>(</sup>١) زهير بن أبي سلمى وهو مطلع قصيدة له في مدح هرم بن سنان انظر شرح ديوانه ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عطاء السندي، والبيت آخر أربعة أبيات رثمي بها عمر بن هبيرة، انظر: شرح ديوان الحاسة للمرزوقي ٢: ٨٠٠.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن الدمينة الحتمى: وقبل هذه الأبيات ثلاثة أولها:

ألا يا صبا نجد متى هجت من نجد فقد زادني مسراك وجدا على وجد وقد ذكر البغدادي أن في البيت الرابم تحريفا، وأن صوابه كما في والحاسة، وغيرها:

وقد زعموا أن المحب إذا دن يُملَّ، وأن النأي يَشْغي من الوجد انظر: حاشية البغدادي نسخة التيمورية 1: ٣٣٧، ٢:٣٣٧<u>– وشرح الحياسة للمرزوقي ٣: ١٢٩٩</u>.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: شرح بانت سعاد ٥٥.

لبيت من الأبيات. وذلك كما صنع في شرح بيت كعب:

أَكرِمْ بِهَا خُلَّةً لو أَنَّها صدقت موعودَها أو لو ان النصح مقبول

فإنه قال في تعليقه على قول الشاعر: (أو لو انّ النصح مقبول) ونطقها بتخفيف همزة (انّ): «... فيه أربع مسائل... المسألة الثانية: زعم الخليل أنه لا يجوز الجمع بين نحو: «يسوء ويسيء» في قافيتين، وإن جاز جمع (يعود ويعيد)، واحتج باختلاف الرويّ إذا خفف الهمز، إذ يصيران واوا وياء، وخالفه أبو الحسن محتجا بأن الشاعر إذا بنى القصيدة على التحقيق أمن الاختلاف واستدل أبو الفتح لأبي الحسن بقول الحاسي (۱):

لكل أناس مقبر بِفنائِهِم وهم ينقصون والقبور تزيد وما إن يزالُ رَسْمُ دارِ قَدْ اخْلَقَتْ وعهد لِمَيْتِ بالفِناء جديدُ

وذلك أن الشاعر بناه على تخفيف همز احلقت، ولولا ذلك لانكسر الوزن، وإذا جاز بناء الشعر على التخفيف، فبناؤه على التحقيق أولى، لأنه الأصل، وبيت كعب نظير بيت الحماسي.

«وأغرب من الاحتياط الذي ذكره الخليل رحمه الله في القوافي. ما قاله أبو محمد بن الخشاب رحمه الله من أنه لا يجوز أن تكون القوافي المقيدة لو أطلقت لاختلف إعرابها، واعترض على أبي القاسم الحريري في قوله في المقامة التاسعة والعشرين (٢).

يا صارفا عتى المود ة والزَّمانُ له صروف ومعنِّف في نصح من جاورتُ تعنيفَ العَسُوف لاَ تَلْحَني في نصح من جاورتُ تعنيفَ العَسُوف لاَ تَلْحَني فيما أتي تُن فإنني بهم عَروف ولقد نزلت بهم فلم أَرَهُم يراعون الضيوف وَبَاوُتُهُ مُ فوجدتُهم فلم أَرَهُم شَبَكُتُهم زُيُوف

ألا ترى أنها إذا أطلقت ظهر الأول والثالث مرفوعين، والرابع والخامس منصوبين، والثاني مجرورا، وكذا باقي القصيدة.

الواعلم أن أشعارهم ناطقة بالغاء هذا الذي اعتبره ابن الحشاب، بل قالوا في الأسجاع مع أنها أوسع مجالاً من القوافي إن مبناها على سكون الأعجاز كقولهم: (ما أبعد ما فاتْ، وما أقرب ما هو آتْ) فإنها لو حركا لاختلفا. ومن مجيء ذلك في الشعر قول امريء القيس:

فهم ينقصون والقبور تزيد وبيت لميت بالفناء جديد لكل أناس مقبر بفنائهم وما إن يزال رسم دار قد الحلقت (۲) انظر: مقامات الحريري ۲۳۱—۲۳۷.

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن ثعلبة الحنني،انظر:٩شرح الحماسة؛للمرزوقي ٢: ٨٩١. وقد جاءت رواية البيتين به هكذا:

إذا ذقت فاها قلت: طعمُ مُدَامَةٍ معتَقةٍ مما تجيء بـ التُّجُرُ ثَم قـال:

إذا قامتاً يضَّوع المسك منهما برائحة مثل اللطيمة والقَطُر (١١) ... ، (١)

### مباحث تفرد بها هذا الكتاب

في «شرح بانت سعاد» لابن هشام مباحث متعددة تستوقف القاريء حيالها إعجابا بما فيها من دقة واستقصاء، وهي مباحث صورها البغدادي (٢) تصويرا جيدا في تقديمه لحاشيته على هذا الكتاب.

#### مباحث مفصلة

كثير من هذه المباحث يتمثل في مسائل حققها ابن هشام في هذا الشرح تحقيقاً علمياً دقيقاً مفصلا لا نجده في كتاب آخر له، ومن أمثلة ذلك:

### ١ - ربط الجملة الحالية بالواو وقد

في ربط الجملة الحالية بـ (الواو) و (قد) إذا كان فعلها ماضيا — وذلك عند إعرابه لجملة: (شجّت) من البيت الرابع في قصيدة كعب قال: «... وفي محل الجملة من قوله: (شجّت) وجهان، أحدهما: النصب على الحال من (الرّاح) (٤)، فإن قلت: كيف وقع الماضي حالا مع تجرده من (الواو) و (قد) ؟

«قلت: إنما يلزم ذلك إذا كان الماضي مثبتا ولا ضمير معه كقوله: (٥)

وجالدتهم حتى اتَّقُوكَ بِكَبْشِهم وقد حان من شمس النهار غُروب ويمتنعان إن كان الماضي في المعنى شرطا نحو: (لأضربنّه ذهب أو مكث)، أو وقع بعد (إلا) نحو: (ما تكلّم إلا قال خيرا).

وتجب (الواق) وتمتنع (قد) إذا نني الفعل ولم يكن ضمير نحو: (جاء زيد وما طلعت الشمس).

<sup>(</sup>١) في الديوان ص ١١٠ روي هذا البيت كما بأني:

اذا قامتًا نضوع المسكُ منها نسيم الصبا جاءت بربيح من العُطُرُ

<sup>(</sup>۲) ابن هشام: شرح بانت سعاد ۲۹، ۳۰.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١١٧ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) في البيت:

تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كسأنبه منهسل بسالسراح معسلول

 <sup>(</sup>٥) هو علقمة الفحل، والبيت من قصيدة مدح بها الحارث الغساني ملك العرب بالشام، انظر: ديوانه بشرح الأعلم الشتمري ٤٤ والرواية به فجالدتهم..
 و «المفضليات ٣٩٥. والرواية به: فقاتلتهم..

«وَنجُورَ الواو وَتَمْتَنع (قد) إذا نفي الفعل ووجد الضمير، نحو: (جاء زيد وما درى كيف جاء)، أو كان الفعل (ليس)، نحو: ﴿ وَلا نَيْمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْه تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بَآخِذِيهِ... الآية ﴾ (١)، وقول الرّاجز:

إذا جرى في كفّ الرِّشَاءُ جَري الْقَلِيبِ لَيْسَ فِيهِ مَاءُ (١)

ويجوز فيما عدا ذلك أن تأتي بهما، وأن تتركها، وأن تقتصر على الواو، وأن تقتصر على قد.

فالأول: كقوله تعالى: ﴿ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَّم عَلَيْكُم ﴾ (٣).

والثاني: كقوله تعالى: ﴿ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهم ﴾ (''). ولهذا قرأ الحسن؛ ﴿ حَصِرَةً صدورُهم ﴾ ('')، ومنه: ﴿ هذهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إَلَيْنَا﴾ ('')، ﴿ وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُم قُلْتَ لا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْكَ ('')، وقول كعب رضي الله عنه: (شجّت) (في البيت المُشار إليه سابقا).

والثالث: كقوله تعالى: ﴿ أَنُومِنُ لَكَ واتَّبَعَكَ الأَرْدَلُونَ﴾ (^) ، ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُم أَمْواتاً فَأَحْيَاكُمْ ﴾ (٩).

والرابع: كقول الشاعر(١٠٠):

وقفت بربع اللدَّار قلد غيَّر البلي معارفَها والسارياتُ الهواطِلُ

. ولا تحتاج في الوجه الثاني، والوجه الثالث إلى أن تضمر قد خلافا للمبرد، والفارسي، والفراء، وأكثر المتأخرين...»(١١)

### خَلِّي القليب ليس فيهِ

وأنَّ (جَرَى) لبس برواية.

(٣) ﴿ وما لَكُمْ أَلَا تَأْكُلُوا مُمَا ذَكُرُ اسْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ...﴾ الأنعام، الآبة ١١٩.

(٤) النساء، الآية ٩٠.

(٦) يوسف، الآية ٦٥.

(٧) التوبة، الآية ٩٢.

(٨) الشعراء، الآية ١١١.

(٩) البقرة، الآبة ٢٨.

(١٠) هو النابغة الذبياني وذلك من قصيدة رثى بها النعان بن الحارث أبن أبي شمّر الغساني. انظر: ديوانه ١٨٤.

(۱۱) ابن هشام: شرح بانت سعاد ۲۲،۲۱،

<sup>(</sup>١) البقرة، الآبة ٢٦٧.

 <sup>(</sup>۲) في «حاشية شرح بانت سعاد» نسخة التيمورية - ١: ٤٩٠/٤٨٩ ذكر البغدادي أن هذا البيت أورده ابن الإعرابي في «نوادره» غير معزو إلى قائله، كما
 ذكر البغدادي أن صوابه:

إن استقصاء حالات ربط الجملة الحالية بالواو وقد: من وجوبهما معا، وامتناعها معا، ووجوب الربط بالواو وامتناع قد، وجواز الربط بهما معا، أو تركها معا، أو الاقتصار على الربط بأحدهما ــــ هذا الاستقصاء الشامل شيء انفرد به هذا الكتاب بين كتب ابن هشام المعروفة.

فهذه المسألة وردت بعض حالاتها في ثلاثة كتب أخرى للمؤلف على الوجه التالي:

 $\dot{g}$  و أوضح المسالك (١)  $\dot{g}$  جاء عنها ما يأتي:

«.... وتجب الواو قبل قد داخلة على مضارع، نحو ﴿ لِمَ تُؤْذُنُنِي وقَدْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

وتمتنع في سبع صور: .

إحداها: الواقعة بعد عاطف، نحو ﴿ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونْ ﴾ (٣).

الثانية: المؤكدة لمضمون الجملة، نحو (وَهُوَ الْحَقُّ لاَ شَكَّ فيه) و﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَبْبَ فِيهِ ﴾ (١٠).

الثالثة: الماضي التالي إلا، نحو ﴿إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (٥).

الرابعة: الماضي المتلو بأو، نحو (لأضربنه ذهب أو مكث).

والخامسة: المضارع المنفى بلا، نحو ﴿ وَمَا لَنَا لاَ نُؤْمِنُ بَاللَّهِ ﴾ (١).

السادسة: المضارع المنفي بما كقوله:

عهدتك ما تَصْبُو وفيكَ شِبَيبةٌ (٧).

السابعة: المضارع المثبت كقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكُثِّرُ ﴾ (^).

فهذا الكتاب اقتصر على حالتين من حالات هذه المسألة، هما: حالة وجوب الربط بالواو مع قد، وحالة امتناع الربط بالواو — مع تفصيل مستقص لصور حالة المنع هذه — ولم يذكر الحالات الأخرى.

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك ٢: ١٠٣\_١٠٤.

<sup>(</sup>٢) الصف، من الآية ه.

<sup>(</sup>٣) الأعراف، من الآبة ٤.

<sup>(</sup>٤) البقرة، من الآبة ٢.

<sup>(</sup>٥) الحجر، من الآية ١١، وقبلها: ﴿وَمَا يَأْتِهُمْ مَنْ رَسُولَ..﴾.

<sup>(</sup>١) المائدة، من الآبة ٨٤.

<sup>(</sup>٧) سبق بنامه في صفحة ٥٥ وقائله غير معروف.

<sup>(</sup>٨) المدثر، من الآية ٦.

وفي كتاب «الجامع الصغير» عن هذه المسألة ما يأتي:

«وتمتنع الواو: من التالية عطفا، نحو ﴿بَيَاتاً أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ ومن الاِسمية المؤكدة، نحو ﴿لاَ رَبْبَ فِيه فيه﴾، والمضارع المنفي بلا، نحو: ﴿مَالِيَ لاَ أَرِيَ الْهُدْهُدَ﴾ (١)، أو ما، نحو:

# عَهدْتُكِ ما تصبو وفيك شبيبة

والمثبت المجرد من قد، نحو: ﴿ وَلا تَمْثُنْ تَسْتَكُثِرُ ﴾، والماضي التالي إلا، نحو: ﴿ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾، والمتلو بأو، نحو (لأضربنه ذهب أو مكث).

وَنَجِب فِي نحو: ﴿ لِمَ تُؤْذُنَّنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ...﴾ (٢).

وهكذا نجد أن ما أتى في «الجامع الصغير» إنما هو تلخيص موجز لما أتى في «أوضح المسالك».

وفي كتاب «المغني» عند بيان استعمالات «قد» وردت بعض صور هذه المسألة حيث قال: «... الثاني: تقريب الماضي من الحال، تقول: (قام زيد)، فيحتمل الماضي القريب، والماضي البعيد، فإن قلت: (قد قام)، اختص بالقريب.

# وانبنى على إفادتها ذلك أحكام:

الثاني: وجوب دخولها — عند البصريين الا الأخفش — على الماضي الواقع حالا، إما ظاهرة نحو: ﴿ وَمَا لَنا أَلاّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا﴾ (٣) أو مقدرة نحو: ﴿ هَذِهِ بِضَاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا ﴾ ونَحْو ﴿ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمَ...﴾ (٤) »، وقد ذكرت هذه الصورة مرة أخرى بـ «المغني» (٥).

## ٢ - الفائدة كما تحصل بالخبر تحصل بصفته

ومن هذه المباحث بحثه لمسألة: أن الفائدة كما تحصل بالخبر، تحصل بصفته، فإنه قد عالجها في استيعاب عند شرحه لبيت كعب:

لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَـد سِيطَ مـن دَمِهَا فَجْعٌ وَوَلْعٌ وَإِخْلاف وتَبْدِيلُ وإعراب جملة: (قد سيط...) وذلك بقوله: «... قد سيط... الخ، جملة في موضع الرفع صفة لخلة، ولولا

<sup>(</sup>١) النمل، من الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٢) الجامع الصغير عنطوطة ائتيمورية الورقة ٢٢ ب.

<sup>(</sup>٣) البقرة، من الآية ٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: المغني ١: ١٧٢–١٧٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٢: ٦٣٦.

هي لم تحصل الفائدة، ونظيرها الجملة التي بعد قوم في قوله تعالى: ﴿ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ (١) ﴿ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾ <sup>(٢)</sup>. وعلم بذلك أن الفائدة كها تحصل من الخبر، كذلك تحصل من صفته.

وهذا يشكل على أبي على في مسألة، وذلك أنه حكى عن أبي الحسن رحمه الله أنه امتنع عن إجازة: «أحق الناس بمال أبيه ابنه»، لأنه ليس في الحبر إلا ما في المبتدأ. ثم قال: فإن قلت: (أحق الناس بمال أبيه ابنه البار به، أو النافع له) أو نحو ذلك، كانت المسألة على فسادها أيضا، لأن الخبر نفسه غير مفيد، ولا ينفعه مجيء الصفة من بعده، لأن وضع الخبر على تناول الفائدة منه لا من غيره، حكى ذلك عنه عبد المنعم الإسكندري في كتاب «التحفة».

ونظير تصحيح الصفة للخبرية تصحيحها للابتدائية في قوله تعالى: ﴿ وَلَعَبْدٌ مُوْمِنُ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ ﴾ (٢) ، وتصحيحها لدخول الفاء في الخبر في قوله تعالى. ﴿ قُلْ إِنَّ المَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنهُ فَإِنّه مُلْآقِيكُمْ ﴾ (١) ، وتصحيحها لدخول الفاء في الخبر في قوله تعالى. ﴿ قُلْ إِنَّ المَوْقَ والموصوف منزلة الشيء مُلاَقِيكُمْ ﴾ النائدة والموصوف منزلة الشيء الواحد، ويشهد له قول بعض العرب: (واجُمْجُمتَيُّ الشَّامِيَتُيْنَاه)، وإذا جاز للحال أن تحصل به الفائدة المقصودة من الكلام كما في قوله تعالى: ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾ (٥) ﴿ فَمَا لِلَّذِينَ كَفُرُوا قَبلك مُهْطِعِينَ ﴾ (١) ﴿ أَلَا هُو في المعنى عن الحال ﴿ فجواز ذلك في الصفة أجدر (٧) ... (٨).

## ٣ - الخبر لا يكون مؤكدا للمبتدأ

ومن هذه المباحث بحث آخر يتعلق بالخبر أيضا، وهو: أنه لا يكون مؤكدا للمبتدأ، لأن الخبر غير المبتدأ وذلك عند إعرابه لكلمة: (مجهول) من قول كعب:

مِن كُلِّ نَضَّاخَةِ الذَّفْرى إذا عَرِقَتْ عُرْضَتُهَا طامسُ الأعلامِ مجهولُ فقد أورد عنه ما بأتي: «وقوله. مجهول، صفة لطامس مؤكدة! لأن كل طامس مجهول، ولهذا لم

فقلت: أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالكا

<sup>(</sup>١) النمل، من الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٢) الشعراء. من الآية ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) البقرة. من الآية ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) الجمعة، الآية ٨.

<sup>(</sup>٥) المدثر. الآية ٤٩.

<sup>(</sup>٦) المعارج، الآية ٣٦.

<sup>(</sup>V) لأن الحال فضلة. والصفة ليست كذلك.

<sup>(</sup>٨) ابن هشام: شرح بانت سعاد ٣١. وقد وردت إشارة موجزة إلى هذه المسألة في كتاب ءتخليص الشواهد، للمؤلف— مخطوط— الورقة ١٣٩—١٤٠، حيث قال: معسالة، من تعدي (هب) بمعنى اعتقد قوله:

وقوله ...

فأما البيت الأول فإنه لابن همام السّلوني، و (امرأ) مفعول ثان موطيء لقوله: (هالكنا) و (هالكنا): صفة له، وهو المقصود بالمفعولية ونظيره في باب الحبر هبل أنتم قوم تجهلون؛ وفي باب الحال: «أقبل زيد رجلا راكبا...».

أقدره خبرا، لأن الخبر لا يكون مؤكدا. ولهذا قيل في قوله:

إذا مَا بكى مِنْ خَلْفِها انحرفت له بشقٌّ وشقٌّ عندنا لـم يُحَوَّلُ

إن الظرف خبر؛ ولم يحول جملة حالية مؤكدة، وابتديء بالنكرة لوقوعها تفصيلا، ومثله: (الناس رجلان: رجل أكرمته، ورجل أهنته» ولا يكون (عندنا صفة) (ولم يحول) خبر، لأن الشق إذا كان عنده كان غير محول، والخبر لا يكون مؤكدا بخلاف الحال...» (٢)

٤ ــ الأصل في العطف المغايرة

في شرح المصنف لبيت كعب:

أرجـو وآمُـل أَنْ تَدْنُو مودَّتُها ومـا إخالُ لدينا منك تَنْويلُ

عدة أبحاث نحوية ولغوية حيدة:

منها بحث حول عطف (آمل) على (أرجو) وقد فسر الأمل بالرجاء والأصل في العطف المغايرة، فعلل لمخالفة هذا الأصل بما يأتي: «... قيل وإنما عطف عليه، لأنه يكون في الممكن والمستحيل. والرجاء يخص الممكن، قلت: وإنما هذا الفرق بين التمني والرجاء، وإنما المصحح للعطف اختلاف اللفظ نحو: ﴿فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُم فِي سَبِيل اللهِ وَمَا ضَعُفُوا ﴾ (٣)، وقوله (١٤):

# أقــوى وأقفَر بعــد أُمّ الهَيْئَم

ومثله في الأسماء: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَنِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ <sup>(٥)</sup> ﴾ ﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ (١) ﴿ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلاَ أَمْتًا ﴾ (٧) ، وقوله (٨) :

(١) هو أمرؤ القيس وفي ديوانه ١٤٧ طبعة السندوبي روى البيت هكذا:

إذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشق، وتحتى شقها لم يحوّل

كذلك روي في •شرح القصائد العشره للتبريزي ٧٤.

- (٢) ابن هشام: شرح بانت سعاد ٥١.
  - (٣) آل عمران، من الآية ١٤٦.
  - (٤) هو عنترة، والبيت بتمامه:

حييت من طلل تقادم عهده أقموى وأقافس بعد أمّ الهيثم انظر: ديوانه ١٤٣٣، و شرح القصائد العشر للتيريزي ٣٣٠.

- (٥) بوسف، من الآية ٨٦.
- (٦) الْبقرة، من الآية ١٥٧.
- (٧) طه، من الآية ١٠٧.
- (٨) هو عدي بن زيد العبادي، والبيت بنامه:

ونسلتُمت الأديسمَ لِرامِشيَّةِ وَأَلْفَى فَوْلَمَهَا كَذَبِياً ومَيْنا

انظر: ديولنه ٣٨٣، وحاشية البغدادي على شرح بانت سعاد، التيمورية، ٢٠٤٤، وفي شرح شواهد المغني للسيوطي ٧٧٧:٣ فقدمت.

# وأَلْفَى قولها كَذِباً ومَيْناً

ولا يعطف هذا النوع إلا بالواو، قال ابن مالك: وقد أنيبت (أو) عنها في اللفظ في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئةً أُو إِنْماً ﴾ (١) وفيه نظر لإمكان أن يراد بالخطيئة ما وقع خطأ، وبالإثم ما وقع عمدا (٢).

قان قلت: هلاً قدرت الجملة حالاً من فاعل (أرجو) لتسلم (٣) من مخالفة الأصل في العطف؟ قلت: إن سلمت من ذلك وقعت في مخالفة أصلين: إذ الأصل في الحال أن تكون مبينة لا مؤكدة، والأصل في المضارع المثبت الحالي من قد إذا وقع حالاً ألا يقترن بالواو نحو: «ولا تَمْثُنْ تَستَكُثِرُ ﴾ (٤) ونحو: ﴿وَلَذَرُهُمُ فِي طُغْيَانِهِم يَعْمَهُون (٥) ﴾ ... (١) »

### ٥ - إخال، وحركة حرف المضارعة بعامة

ومنها بحث عن (إخال) تناول فيه الأحكام المشتركة بينه وبين (ظن)، ثم انتقل إلى حديث مفصل عن ضبط همزته، وعن حركة حرف المضارعة بعامة فقال: «... وكسر همزة (إخال) فصيح استعالا شاذ قياسا، وفتحها لغة أسد، وهو بالعكس.

وحكم حرف المضارعة في غير هذا الحرف أن يضم بإجماع إن كان الماضي رباعياً نحو (أدحرج)، (أكرم)، ويفتح في لغة الحجازيين فيا نقص أو زادكــ(يضرب)، و(ينطلق)، و(يستخرج) أما غيرهم فيكسر غير (الياء) في ثلاث مسائل:

إحداها: في (تفعل) بالفتح مضارع (فعِل) بالكسرك(علمت) (تعلم)، بخلاف (تذهب) فإن ماضيه مفتوح و(تثق)، فإن المضارع مكسور. ومن قال: (تحسب) بالفتح كسر، ومن كسر فتح، وقرىء: ﴿ولا يَرْكُنُوا﴾ (٧). وقال الشاع (٨):

قلت لبواب لديه دارها تِيذَنْ فإنى حموُّها وجارُها

<sup>(</sup>١) النساء، من الآية ١١٢.

 <sup>(</sup>٢) ذكر ابن هشام في «المغني»، ٢:٧٥٣ رأي ابن مالك في العطف بأو في هذه الآية دون أن يعلق مثل هذا التعليق عليه. فقال أثناء حديثه عا تنفرد به
 الواو العاطفة من أحكام: ووزعم ابن مالك أن ذلك أي عطف الشيء على مرادف قد يأتي في وأوه وأن منه ﴿ومن بكب خطيئة أو إثما...﴾.
 (٣) في الأم ابن ما المدرد توريد من من من من من المناس المناس المناس على المناس على المناس على المناس ا

<sup>(</sup>٣) في الأصل: السلم، وهو تصحيف، وقد وردت بدون هذا التصحيف في مخطوطة الظاهرية الورقة ٤٦أ.

<sup>(</sup>٤) المدثر، الآية ٦.

<sup>(</sup>٥) الأنعام، من الآية ١١٠.

<sup>(</sup>٦) ابن هشام: شرح بانت سعاد ٤١.

 <sup>(</sup>٧) ﴿ وَلا تَرَكُنُوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار﴾، هود، الآية ١١٣. وفي والبحر المحيطه ٢٦٩:٥ عن هذه القراءة: أنها عن أبي عمر بكسر التاء على لغة تميم في مضارع علم بغير الياء.

<sup>(</sup>٨) هو منظور بن مرثد الأسدي: انظر: القاصد النحوية ٤:٤٤٤، وشرح أبيات المغني للبغدادي ٤: ٣٤١/٣٤٠.

أي: (لِتَأْذَنْ)، أمر الفاعل المخاطب باللام، وحذفها، وبقي عملها، وكسر أول المضارع. وسمعت بدويا يقول في المسعى: (إنكَ تِعْلَم ما لا نِعْلَم) بكسر التاء والنون.

الثانية: أن يكون الماضي مبدوءا بهمزة الوصل نحو: (ينطلق) و(يستخرج) وقريء: ﴿يَوْمَ يَبْيضُ وُجُوهُ وتِسْوْدُ وجُوهٌ ﴾ (١). ﴿وإيَّاكَ نِستْعين ﴾ (٢) وأما من كسر في «نعبد» فكأنه ناسب بين النونين.

الثالثة: أن يكون مبدوءا بتاء المطاوعة أو شبهها نحو (تِتذكر) و(تِتكلم)، وكأنهم جعلوا هذا الكسر عوضا عن كسر أول الماضي في نحو نِستعين، وثانيه في نحو تِعلم؛ وأما نحو تِتكلم فكأنهم حملوا (تفعّل) على (انفعل) لأنها للمطاوعة، نحو (كسّرته) بالتشديد (فتكسّر) و(كسرته) بالتخفيف (فانكسر).

وإنما لم يجيزواكسر الياء لثقل الكسرة عليها، ولكنهم جوزوه إذا تلاها (واو) ليتوصلوا به إلى قلبها (ياء) نحو: (وجل)، (ييْجل)...<sup>(٣)</sup>...».

## ٦ ـ رجحان كسر همزة إنّ على فتحها

ومن هذه المباحث ما يتمثل حينا في ترجيح أحد أمرين جائزين في مسألة مع بيان العلة. من ذلك أن من مواضع جواز كسر همزة (إنّ) وفتحها ، موضع التعليل ، وقد ذكر المصنف ذلك في كتابه : «أوضح المسالك» (أنّ) ، ومثل له بقوله تعالى : ﴿ إِنَّا كُنّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ أَنّه هُو البّرُ الرّحِيمُ ﴾ (أ) ، وقال : إن نافعا والكسائي قرءا : ﴿ أَنّه هُو البّر الرّحيمَ ﴾ بالفتح على تقدير لام العلة ، وأن الباقين قرءوا بالكسر على أنه تعليل مستأنف (٢) ، ومثل له أيضا بقوله تعالى : ﴿ وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنْ صَلاَتِكَ سَكَنُ لَهُمْ ﴾ (أ) وبقول الملبي : «لبيك إن الحمد والنعمة لك». ولم يزد على ذلك.

## أما في «شرح بانت سعاد» فإن ابن هشام عند شرح قول كعب:

<sup>(</sup>١) آل عمران: من الآية ١٠٦. وفي «البحر المحيط» ٣٢/٣–: وقرأ يحيي بن وثاب, وأبو رزين العقبلي، وأبو نهيك: يوم يُبهض، وتِسودَ بكسرالناء فيهما وهي لغة تميم.

 <sup>(</sup>٢) ﴿ إياك نعبد؛ وإياك نستعن› الفائحة . الآية ٥ وقراءة كسر نون نستعين قرأ بها عبيد بن عمير الليثي، وزرّ بن حبيش، ونحيي بن وثاب؛ والنمني، والأعمش : وهي لغة هذيل انظر: البحر المحيط ١: ٣٤/٣٣ وانظر: إتحاف فضلاء البشر ١٩٣٧.
 (٣) ابن هشام: شرح بانت سعاد ٤٤، ٣٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن هشام، أوضح المسالك ١: ٣٤٣، ٢٤٤.

<sup>(</sup>٥) الطور، الآية ٢٨.

 <sup>(</sup>٦) في والبحر المحيط، ١٥٠/٨. ووترأ الحسن، وأبو جعفر، ونافع، والكائي: وأنه بفتح الهمزة، أي لأنه. وباقي السبعة، إنه بكسر الهمزة، وهي قراءة الأعرج وجاعة، وفيها معنى التعليل.

<sup>(</sup>٧) التوبة. من الآية ٢٠٣.

# فلا يغرّنك ما منَّت وما وعـدت إن الأمانـيّ والأحلام تضليــل

ذكر أن الرواية بكسر الهمزة من (إن) في قول الشاعر: «إنّ الأماني»، وذلك على أنه تعليل مستأنف، وبين أنواع التعليل المستأنف: من تعليل للنهي، وتعليل للأمر، وتعليل للخبر، مع الاستشهاد لكل نوع بآية أو أكثر ثم قال: «وفتح أن فيهن على إضهار لام العلة جائز لغة، وقد جاءت الرواية بالوجهين في آية الطور (١١)، وجوزوهما في قول الملبي: (لبيك إن الحمد والنعمة لك) والكسر أرجح، لأن الكلام حينئذ جملتان، لا جملة واحدة، وتكثير الجمل في مقام الثناء والتعظيم مطلوب، ولأن إطلاق الثناء أولى من تقييده، وإنما يلزم التقييد على الكسر إذا قدر استئنافا نحويا فلا...»(٢).

#### مباحث قصيرة

وهناك ـــ عدا هذه المباحث ـــ مسائل نحوية وردت في «شرح بانت سعاد» على صورة مباحث جزئية موجزة من أهمها ما يأتى:

## ١ - الفرق بين إضافة (إذ) و (إذا)

فرق ابن هشام بين حكم إضافة (إذ) و (إذا) إلى الجملة، فهي بعد الأولى تكون في موضع خفض باتفاق النحويين، أما بعد الثانية فقد اختلفوا في موضعها، وسبب ذلك أن (إذا) مرتبطة بما بعدها ارتباط أداة الشرط بجملة الشرط، فلم يلزم من عدم ادعاء الإضافة عدم الربط، أما (إذ) فلولا الإضافة لم يكن هناك ربط (٣).

# ٧ ــ ما يقع من الأحرف الستة هو ومعمولاه حالا وما لا يقع

بين ابن هشام ما يمكن من الأحرف الستة أن يكون هو ومعمولاه حالا، وما لا يمكن، فقد ذكر أن (إنّ) و (كأنّ) مع معموليها هما الصالحان لأن يقعا حالا، نحو قوله تعالى: ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِكَارِهُونَ ﴿ أَهُ ، وقوله : ﴿ نَبُذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِم كَأَنَّهُم لا يَعْلَمُونَ ﴾ (٥) أما بقية الحروف فهي غير صالحة، وذلك أن (أنَّ) المفتوحة مؤولة بمصدر معرفة وشرط الحال أن تكون نكرة، و(ليت) و(لعل) طلبيتان وشرط الحِملة الحالية أن تكون نكرة، و(العلم) عليه وأما

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوه إِنَّهُ هُوَ الَّذِرِ الرَّحِيمُ﴾ الآية ٢٨.

<sup>(</sup>۲) ابن هشام: شرح بانت سعاد ص ۳۸.

<sup>(</sup>۳) شرح بانت سعاد ص ۱۶.

<sup>(</sup>٤) الأنفال، الآبة ه.

<sup>(</sup>٥) البقرة، من الآية ١٠١.

(لكن) فإنها مستدعية لكلام قبلها ولهذا لا تقع جملتها صفة، ولا صلة، ولا خبرا، ولا حالاً (١٠).

### ٣ مجيء المصدر على مفعول

ذكر رأي أبي الحسن الأخفش في جواز مجيء المصدر على وزن (مفعول)، وذلك مثل (موعود) في قول كعب:

أكرم بها خُلَّةً لـو أنها صدقت موعودها أو لـو انَّ النَّصْحَ مقبـول

ومثل (معسور) و(ميسور) في قولهم: (دعه من معسوره إلى ميسوره) وأنه قد حمل على ذلك قوله تعالى: ﴿ بِأَيُّكُمْ الْمَقْتُونُ ﴾ (٢) أيْ بأَيْكُم الفتنةُ. وأشار للخلاف حول هذه المسألة في مواطن متعددة من الكتاب (٣).

### ٤ ــ جمع مفعول على مفاعيل

منع جمع ما كان على وزن (مفعول) صفة جمع تكسير، ودّهب إلى أن نحو: مشائيم و«ملاعين» شاذ. (٤)

#### مصادره

مصادر ابن هشام في «شرح بانت سعاد» كثيرة ومتنوعة، والرجل لم يبين لنا جميع المصادر التي اعتمد عليها، شأنه في ذلك شأن كثير من أمثاله الأقدمين. ولكن جانبا كبيراً من هذه المصادر يعرف من دراسة الشرح المذكور: فبعضها صُرِّح باسمه، وبعضها أشير إليه عن طريق ذكر الآراء المحتلفة منسوبة لأصحابها وذلك فيا يتعرض له من المسائل.

وهناك مصادر طويت عرفتنا بكثير منها حاشية البغدادي التي تتبعت بدقة مسائل هذا الشرح، ونسبت

<sup>(</sup>١) انظر: ابن هشام: شرح بانت سعاد ١٨.

<sup>(</sup>٢) القام، الآية ٣.

<sup>(</sup>٣) أنظر: شرح بانت سعاد: ٢٩، ٤٠، ٥٤، ٩٩.

<sup>(\$)</sup> انظر: شرح بانت سعاد ٤٦،٤٠، وقد علق البغدادي في وحاشيته و مخطوطة التيمورية ٢١١:٦ على ذلك بما بأتي: وقوله: نحو: مثالثم، وملاعين فشاذ؛ قال الرضي في وشرح الشافية، وجاء في مفعول الثلاثي نحو ميمون، ومشتوم، وملعون: ميامين، ومشائيم، وملاعين... وكذا قالوا في مكسور: مكاسير، وفي مسلوخ: مساليخ. وكذا قالوا في مُعيل المذكر كموسر، ومفطر، وفي مُفيل كمنكر: مياسير. ومفاطير. ومناكير، وإنما أوجبوا الياء مع تكبيرها ليتين أن تكسيرها خالف الأصل، وقياسه التصحيح..ه وأشار عباس حسن في كتابه ، النحو الوافيه - ٤٤٩:٤ إلى رأي ابن هشام ومن تابعه في هذه المسألة ثم قال:

وغير أن كتاب والمعاني الكبيره— لابن تنبية يحوي أعدادا كثيرة صحيحة من جمع مفعول على مفاعيل مِشَّ بحتج بكلامهم. وبعض المحققين المعاصر بن نشر بمثا لغوبا مُشَشقى من الكلام العربي الصحيح والمعجات اللغوية الأصياة أثبت فيه صحة جمع مفعول على مفاعيل قباساً مطردا وعرض عشرات من الأمثلة الصحيحة منسوبة لأصحابها الذين بحتج بكلامهم، أو مأخوذة من مراجعها اللغوية الوثيقة.

وقد صدرت موافقة مجمع اللغة العربية بالقاهرة بدورته السادسة والثلاثين ١٩٦٩—١٩٧٠. على صحة جمع مفعول على مفاعيل جمعا قباسيا. انظر: البحوث والمحاضرات للدورة السادسة والثلاثين ١٩٦٩—١٩٧٠ـــص ١٩٠٨/١٥٨.

معظم ما لم ينسب منها إلى مصادره.

#### استمداده من النحاة

وإذ كانت المباحث النحوية أهم ما اشتمل عليه شرح ابن هشام فإن جل كبار النحويين وردت أسماؤهم به مقرونة بآرائهم التي قد يستحسنها، أو ينقدها، أو يعرضها في حياد بمباحثه المشار إليها.

لكن أكثر هؤلاء النحويين ذكرا، وأجلَهم شأنا في هذه المباحث هم: سيبويه، والأخفش، وأبو علي الفارسي من المتقدمين، وابن مالك من المتأخرين.

#### سيبويه

ورد اسمه في نحو ستة وعشر بن موضعا من كتاب «شرح بانت سعاد» (١). ومن آرائه التي ذكرها له ابن هشام بهذا الشرح ما يأتي:

# ١ — جواز تعدد الظروف التي من نوع واحد وشرطه:

ذكر له مذهبه في إجازة تعدد الظروف التي من نوع واحد إذاكان عاملها واحدا، وكان الزمان الأول أعم من الثاني نحو: (لقيته يوم الجمعة غدوة)، وقال: إنه يحتمل أن يكون منه قول كعب:

وما سعادُ غـداةَ البين إذ رحلـوا إلا أَغَنُ غضيضُ الطَّرفِ مكحـولُ وذلك إذا قدرت قوله: (إذ) ظرفا ثانيا للتشبيه (٢).

وقد أشار ابن هشام إلى هذه المسألة في كتاب «المغني» أيضا فقال: «وعمل العامل في ظرفي زمان يجوز إذا كان أحدهما أعم من الآخر، نحو: (آتيك يوم الجمعة سحر). وليس بدلا لجواز: (سير عليه يوم الجمعة سحر) برفع الأول ونصب الثاني. نص عليه سيبويه، وأنشد للفرزدق (٣).

متى نَرِدْن يوما سِفار تجد بها أُدَيْهِمَ يرمي المستجيزَ المُعَوَّرا فـ (يوما) يمتنع أن يكون بدلا من (متى)، لعدم اقترانه بحرف الشرط (٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح بانت سعاد ۱٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الديوان ٣٥٥، والرواية به:

متى ما ترد يوما سفار تجدبها أديهم يــرمـي المـــتجيز المُعَوَّرا (٤) ابن هشام: المغنى ٩:١٧.

# ٢ ــ نيابة (أل) عن الضمير

أشار إلى رأيه في نيابة (أل) عن الضمير، كما يفهم من قوله في: (ضرب زيد البطن والظهر) فيمن رفع: إن المعنى: ظهره وبطنه، ولم يقل: الظهر منه والبطن، كما يقول أكثر البصريين. (١)

# ٣ ـ صحة اختلاف عاملي الحال وصاحبها

ذكر أن سيبويه يرى صحة اختلاف عاملي الحال وصاحبها، ولهذا قال في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ (٢): إن «أمة» حال من «أمتكم» مع أن «أمتكم» معمول «إن» والحال معمول للتنبيه، أو للإشارة.

### وقال في قول الشاعر (٣):

(۱) انظر: شرح بانت سعاد ۳۰.

(٢) المؤمنون. من الآية ٥٢.

(٣) هو كثير عزة. والبيت بثامه:

لمُبَّمة موحشـــا طـــــلــــل بـــــلوح كــــأنـــه خـِـــ.لَــــلُ انظر: الديوان ٥٠٦. وسيبويه ١: ٧٦٦. والحصائص ٤٩٢:٢. والأمالي لابن الشجري ٢٦:١، والمقاصد النحوية ٣:١٦٣. وشرح شواهد المغني ٧-٩٠١

وقد جاءت رواية البيت في «مجالس العلماء» للزجاجي ــ ١١٤ـــ هكذا:

لعزة موحشا طلل

وعلق المحقق بأن هذا هو الصواب

وفي الببت رواية ثالثة هي:

اليَّة موحشا طال قديم عضاه كلّ أسحم مستديسم وقد جاءت رواية البيت بالخزانة 1: ٣٣١/٣٦٣ كروايته بـ «بجالس العلماء». وقد ذكر البغدادي أن من رواه:

لعزة موحشا.. الخ

قال: هو لکثیر عزة، ومن رواه:

لمية موحشا...

قال: هو لذي الرمة، والشاهد المشهور في هذا المعنى هو:

لميسة موحنسا طسلسل بسلوح كسأنسه خسلسل

وقال البغدادي في «شرح أبيات مغني اللبيب» ــ ٢: ١٨٤: إنه جاء في نسخة الأعلم من كتاب سيبويه كها رواه ابن هشام، ولكنه روى في نسخة السيراني هكذا:

لعزة موحشا طلل قديم عفاه كل أسحم مستديم

وأنه في النسختين منسوب لكثير، وذكر أن الرضمى أيضا أنشده بهذه الرواية الأخيرة. وقال عقب ذلك: هومية اسم امرأة كان يهواها ذو الرمة، وعزة اسم امرأة كان يهواها كثير، وبها اشتهر، ولا يبعد أنه كنى بمية عن عزة تمويها، وتسنعا... وقد فتشت ديوان ذي الربة فلم أجد هذا البيت به.

وبرواية السيرافي جاء أبضا في وأعجب العجب شرح لامية العرب، ص ٤٠.

وانظر: شرح التصريح ١:٣٧٥ـــ أيضًا برواية السيرافي.

# لمَّيَّةَ موحشاً طَلَلُ

: إن (موحشا) حال من (الطلل)، مع أنه لا يجيز ارتفاع (طلل) على الفاعلية، لعدم اعتماد الظرف، فـ(طلل) عنده مبتدأ عامله غير عامل الحال(١١).

### ٤ - (لدى) مرادفة لـ (عند)

قال: إن الصحيح: أنها مرادفة لـ(عند) وهو قول سيبويه، فتكون للقرب الحسي، نحو قوله تعالى: ﴿ إِذْ القُلُوبُ لَدَى البَابِ﴾ (٣). وللقرب المعنوي نحو قولك: (فلان لديه فقه وأدب) (١).

وقد ذكر ابن هشام عن هذه المسألة في «المغني» ما يأتي : «... تعاقب (عند) كلمتان: (لدى) مطلقا، نحو: ﴿لَكَ الحَنَاجِرِ﴾، ﴿لَدَى الْبَابِ﴾، ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِم إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيَّهُمُ يَكُفُلُ مَرْيَمَ، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِم إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ (٥)...

ثم اعلم أن (عند) أمكن من (لدى) من وجهين:

أحدهما: أنها تكون ظرفا للأعيان والمعاني، تقول: (هذا القول عندي صواب) و(عند فلان علم به). ويمتنع ذلك في (لدى)، ذكره ابن الشجري في «أماليه» ومبرمان في «حواشيه».

والثاني: أنك تقول: (عندي مال) وإن كان غائبا، ولا تقول: (لديّ مال) إلا إذا كان حاضرا. قاله الحريري، وأبو هلال العسكري، وابن الشجري.

وزعم المعري أنه لا فرق بين (لدى) و(عند)، وقول غيره أولى» <sup>(١)</sup>.

### الختصة بالماضي الختصة بالماضي

قال: إن سيبويه يرى أن (لمًا) المستعملة مع الماضي في مثل: (لما جاءني أكرمته) حرف، لأنه \_ أي سيبويه \_ قال: «أما (لو) فَلِمَا كان سيقع لوقوع غيره» وأما (لمّا) فهي للأمر الذي وقع لوقوع غيره» فجمع بينها وبين (لو) في الذكر.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح بانت سعاد ٤٤.

<sup>(</sup>٢) غافر، من الآية ١٨.

<sup>(</sup>٣) يوسف، من الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح بانت سعاد ٣٤.

<sup>(</sup>٥) آل عمران، من الآبة \$3.

<sup>(</sup>٦) ابن هشام: المغنى ١: ١٥٦ــ١٥٧.

وقد ذكر ابن هشام عقب ذلك مباشرة رأي ابن السراج، ومن تابعه في أن (لمّا) في مثل هذا التعبير ظرف، دون أن يرجح رأيا على آخر<sup>(۱)</sup>.

ولكنه في «المغني» مال إلى اسميتهاكما يفهم من قوله: «... الثاني: من أوجه (لمًا) أن تختص بالماضي، فتقتضي جملتين وجدت ثانيتها عند وجود أولاهما، نحو: (لمّا جاءني أكرمته) ويقال فيها: حرف وجود لوجود، وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب.

وزعم ابن السراج، وتبعه الفارسي، وتبعها ابن جني، وتبعهم جماعة: أنها ظرف بمعنى (حين). وقال ابن مالك: بمعنى (إذ)، وهو حسن، لأنها مختصة بالماضي، وبالإضافة إلى الجملة.

وردّ ابن خروف على مدعي الإسمية بجواز أن يقال: (لمّا أكرمتني أمس أكرمتك اليوم)، لأنها إذا قدرت ظرفا كان عاملها الجواب، والواقع في اليوم لا يكون في الأمس.

والجواب: أن هذا مثل ﴿ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُه ﴾ (٢) والشرط لا يكون إلا مستقبلا. ولكن المعنى: إن ثبت أني كنت قلته، وكذا هنا، المعنى: لمّا ثبت اليوم إكرامك لي أمس أكرمتك (٣).

### الأخفش

ذكره ابن هشام في نحو ثمانية عشر موضعا من «شرح بانت سعاد» (٤) وأورد له من آرائه ما يأتي:

1 - زيادة الواو مع الجملة الواقعة خبرا أجاز ابن هشام في فول كعب:

شُجَّتْ بِذِي شَمِ مِن مِاء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول

أن تكون جملة: (وهو مشمول) خبرا إذا أعربت (أضحى) ناقصة. وقال: إن زيادة الواو مع الجملة الواقعة خبرا تشبيها لها بالجملة الحالية يجيزه الأخفش (٥).

٢ ــ توسط الحال بين الظرف المؤخر وبين المخبر عنه
 ذكر ابن هشام للأخفش إجازته لهذه المسألة مستدلا بقراءة الحسن (٦) ﴿ والسَّمَواَتُ مَطْوِيًاتٍ

<sup>(</sup>١) انظر: شرح بانت سعاد ٦٩.

<sup>(</sup>٢) المائدة، من الآبة ١١٦.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: المغنى ٢٨٠:١.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح بانت سعاد، طبعة ليبزج ٢١٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح بانت سعاد۔ الحلبي۔٢٣.

<sup>(</sup>١) في البحر المحبط؛ - ٧/٤٤٠. أنها قراءة عيسى والجحدري.

بِيَوبِينِهِ ﴾ <sup>(۱)</sup> ، وقراءة آخر <sup>(۲)</sup> ﴿ ما في بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةً لِلدُّكُورِنَا ﴾ <sup>(۱)</sup> بنصب «مطوياتٍ» بالكسر، و«خالصةً» بالفتح <sup>(۱)</sup>.

# ٣\_ حذف فاء جواب الشرط في سعة الكلام

وذكر له ذهابه إلى أن الفاء الواقعة في جواب الشرط قد تحذف في سعة الكلام، وأن من ذلك قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُم الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَبْنِ ﴾ (٥). وقال ابن هشام: إن المختار أن الجواب في هذه الآية محذوف، أي: فليوص، والدال على ذلك «الوصية» إذ هي في نية التقديم، لأنها على هذا التقدير مرفوعة بقوله: «كتب» لا بالابتداء (١). وهذا هو أيضا ما اختاره في هذه المسألة بكتابه: «المغنى» (٧)

# عسى (الواق) تأتي بمعسى (الواق)

قال ابن هشام: إن الأخفش، ومن تابعه — : يرون مجيء (أو) بمعنى (الواو) مستدلّين بقوله تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مَائَةِ ۚ أَلْفَوٍ أَوْيَزِيدُونَ ﴾ (^^)، وبقول الشاعر (٩) :

وَقَـدْ زَعَمَتْ لَلْكَى بَأَنَّيَ فَاجِرٌ لِنَفْسِي ثُقاهـا أَوْ عَلَيْهَا فجورُهـا وبقول حرير:

جاء الخلافية أو كانت لـه قـدراً كَمَـا أَتـي رَبَّه موسى عَلَى قَدَرِ وقد عقب ابن هشام في هذا الموضع على ما استدل به هؤلاء بأن بيت كعب:

أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها أو لو ان النصح مقبول

أظهر من هذه الأدلة، وعلل ذلك بقوله: «... لأن (أو) في الآية الكريمة محتملة للإيهام وللشك مصروفا إلى المخاطبين، أي لو رأيتموهم لشككتم في عدتهم فقلتم: «مائة ألف أو يزيدون»، وللإضراب عند من أثبته لأو. وكل ذلك مقول في الآية.

وأما البيت الأول فمعناه: لنفسي تقاها إن كنت تقيا، أو عليها فجورها إن كنت فاجرا. فـ (أو) فيه لأحد الشيئين، وليست بمعنى (الواو).

<sup>(</sup>١) الزمر، من الآية ٦٧.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن عباس، والأعرج، وقتادة، وابن جبير، انظر: البحر المحيط ٢٣١:٤.

<sup>(</sup>٣) الأنعام، من الآية ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح بانت سعاد ٤٤. وانظر هذه الممالة مفصلة في دراستي عن «رسالة ولله على الناس حج البيت، بهذا البحث ص ٢٩٥.

<sup>(</sup>٥) البقرة، من الآية ١٨٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح بانت سعاد ٥٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: المغني ١:٨٨.

<sup>(</sup>٨) الصافات، ١٤٧ .

<sup>(</sup>٩) هو توبة بن الحمير، انظر ص ١٤٦.

وأما البيت الثاني: فالذي وقفت عليه في إنشاده في كتب الشعر والأدب: (إذ كانت) فلعل الذال تصحفت بالواو وهو تصحيف قريب» (١١).

وقد جاء في «المغني» عن مجيء «أو» بمعنى الواو ما يأتي:

«والحنامس: الجمع المطلق كالواو، قاله الكوفيون، والأخفش، والجرمي، واحتجوا بقول توبة (٢):

وَقَـدُ زَعَمَت ليلمى بأنَّيَ فاجـرُّ لنفسي تُقاهـا أو عليهـا فُجُورُهـا
وقيل: أو فيه للإبهام. وقول جرير:

جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربَّه موسى على قدر والذي رأيته في «ديوان جرير»: (إذ كانت). وقوله:

وكان سيّان ألاّ يَسْرَحُوا نَعما أو يسرحوه بها، واغبرَّتِ السّوح<sup>(٣)</sup> أي: وكان الشأن ألاّ يرعوا الإبل، وأن يرعوها سيان، لوجود القحط وإنما قدرنا (كان) شأنية لئلا يلزم الاخبار عن النكرة بالمعرفة. وقول الراجز<sup>(١)</sup>:

# إِنَّ بِهَا أَكْتَلَ أُو رِزامًا خُويْرِبَيْنِ يَنْقُفَانِ الهامَا

(١) انظر: شرح بانت سعاد ٢٩. وقد رواه العيني في هامش الحزانة: ٢٠٥٤ بـ (إذ). وفي ١٤٥٤ بـ (أو). وجاء في شرح اللهبوان طبعة الصاوي ص ٢٧٥، وفي أمالي ابن الشجري ٢٧٠٢: نال الحلافة إذ.... وفي همع الحوامع ٢: ١٨١ أن الباحيان قال: إن الزوابة المشهورة: (إذ). وفي هماشية البغدادي على شرح بانت سعاده— التيمورية ٢٠٤١، روي البيت كما بأتي:

نال الخلافة إذ كانت...

وكان مما علق به قوله: ووقوله: نال الحلافة اذكانت. روي أيضا: جاء الحلافة إذ. أي أتاها. وكذا رأيته في جميع الروايات (إذ) ولم أر في رواية (أو) بالواوه

(٢) هو توبة بن الحمير المتوفى سنة ٧٦ هـ وليلي، هي ليل الأخيلية، انظر حاشية البغدادي-- التبمورية-- ٣٣٦:١.

(٣) في «الحنزانة» ٢: ٣٤٤ وقال أبو على وفي ايضاح الشعرة: زعم أبو عمرو أن الأصمعي أنشدهم هذا البيت لرجل من هذيل. وجميع النحويين رووا
 هذا البيت كذاب أي كما سبقت روايته. وقد رأيته ملفقا من بينين في قصيدة لأبي ذؤبب الحذلي وهما:

وقسال راعيهم سيان سيركم وأن تقيموا به واغبرت السوح وكان مثلين ألا بسرحوا نعما حيث استرادت مواشيهم وتسريح

وعلى هذا لا شاهد فيه... وقد ورد البيتان في شرح ديوان الهذليين 1; ١٢٢ على النحو الأتي:

رب رد .. - ب سی میرد استان سیرکم أو أن تقیموا به واغیرت السوح وکنان مثلین ألاً بُسْرَحُوا نَعَمًا حیث استرادت مواشیهم وتسریح وعلی هذا لا شاهد نیه.

(٤) قائله مجهول، انظر: كتاب سيبويه ٢٠٧١، وقد قال: إنه لرجل من بني أسد، و «اللسان» (خرب) و «معجم شواهد العربية» ٢٠٤٢، وهامش كتاب سيبويه تحقيق عبد السلام هارون ١٤٩:٢. إذ لم يقل: (خويربا) كما تقول: (زيد أو عمر لص) ولا تقول: لصان. وأجاب الخليل عن هذا بأن (خويربين) بتقدير: أشتم، لا نعت تابع. وقول النابغة: (١)

قالت: ألا لينما هذا الحمامُ لنا إلى حامتنا أو نصف فقد فحَدِ فَحَدِ فَحَسَّبُوه فألفوهُ كما ذكرت ستًّا وستينَ لم تَنْقُصْ ولم تَزد،

ويقويه أنه روى: (ونصفه). وقوله (۲).

قوم إذا سعوا الصريخ رأيتهم ما بين ملجم مُهْره أو سافع....» (٦)

و (مضوفة) و (معوشة) جائزان قیاسا

يذهب سيبويه إلى وجوب إعلال الضمة بقلبها كسرة إذا وقعت قبل ياء هي عين الكلمة، لئلا تنقلب تلك الياء واواً.

ويقول في قول الشاعر: (١)

وكنت إذا جاري دعا لمضوفة أشمّر حتى يَنْصُف السّاقَ مِتْري إنه شاذ.

وقد ذكر ابن هشام أن الأخفش يجعل (المضوفة) قياسا، ويرى أنه إذا بنى من (العيش) مَفْعُلة بالضم قيل: (معوشة). وأنه يوجب في نحو: (ديك) و (فيل) و (معيشة) أن يكون وزنها على الظاهر (٥٠)، ويقول: إنما تتقل الضمة في هذا النحو في باب الجمع مثل: (بيض) و (عيس)، وفي الصفة التي على وزن (فِعلى) مثل (مشية)، و (حيكى) و ﴿ قِسْمَةٌ ضِيزَى ﴾ (١٦) على حين أن سيبويه يجوز عنده في نحو (فيل) و (ديك) أن يكون

<sup>(</sup>١) انظر: الديوان ٨٥. والبيت الأول روي به كما هو في «المغني» أما البيت الثاني فكانت روايته به هي:

فیحسیره فیألیفوه کها حسیت تسعا وتسعین لم تنقص ولم تزد

<sup>(</sup>٢) قائلة حميد بن دئار الهلالي. انظر: المقاصد النحوية ١٤٦١٤ و مشرح شواهد المغني، ٢٠١ ،٢٠٠ ، ٢٠١

والمعاني الكبير ٢: ١١١٩. والرواية به كرواية ابن هشام له.

<sup>(</sup>٣) المغني ١: ٦٢–٦٣.

<sup>(</sup>٤) المضوفة: الأمر يُشْفَق منه ويُخاف. وهذا البيت يُرؤيَ على ثلاثة أوجه؛ المضُوفة، والمضيفِة، والمضافة. انظر لسانِ العربُ... ضيف...، والبيت لأبي جندب الحذلي كما جاء في هاللسان. و «شرح أشعار الهذائين.» ١ .٣٥٨، والرواية به:

<sup>(</sup>٥) أي يوجب أن يكون وزن الأولين: (فِعْلا) ووزن الثالث مفْعِلاً.

<sup>(</sup>٦) النجم. من الآبة ٢٢

على وزن: (فِعْل) و(فُعْل)، وفي (معيشة) أن تكون على (مفعِلة) و(مفعُلة) (١١٠.

أبو على الفارسي

جاء في نحو ثلاثة عشر موضعا من «شرح بانت سعاد» (٢) ، ومن آرائه به ما يأتي:

# ١ ــ صحة تنازع العاملين معمولا توسطها:

ذكر له ابن هشام في هذا الشرح رأيه في صحة تنازع العاملين معمولا توسطها، إذ ذهب في قول الشاعر: (٣)

# مَهْمَا تُصِبُ أُفْقاً مِنْ بَارِقٍ تَشِمِ

إلى أن رأفقا) ظرف، و(من) زائدة، و(بارق) مطلوب لكل من (تصب) و(تشم) فأعمل أحدهما وحذف معمول الآخر. (١٤)

### ٧ ــ متى يجوز عطف الجملة الاسمية على الفعلية؟

الجمهور يجيز عطف الجملة الاسمية على الفعلية مطلقاً ، وهناك من يمنع عطف الاسمية على الفعلية بالواو أو بغيرها.

وابن جني ذكر في كتابه: «سر الصناعة» أن الفارسي يجيز ذلك بشرط أن يكون العطف بالواو<sup>(٥)</sup>.

وقد ذكر ابن هشام في «المغني» أيضا هذه الأقوال الثلاثة في هذه المسألة بترتيبها هنا مع شيء. من التفصيل. ثم عقب عليها بقوله: «وأضعف الثلاثة القول الثاني» وعلق على اعتماد الرازي عليه في كتابه في مناقب الشافعي (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح بانت سعاد ص ٥٢.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق... طبعة ليبزج... ص ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) هو سَاعِدة بن جُوَّيَّة الهٰذلي، والبيت بنامه:

قَدُ أُوبِيتُ كُلُّ ماءِ فَهْي صادية مها تصب أفقا من بـارق تشم وهو من قصيدة رثـى بها جاعة قتلوا.

انظر: حاشية البغدادي على شرح بانت سعاد— التيمورية— ٢٠٤١، وشرح ديوان الهذليين ١١٢٨:٣ والرواية به:

قد أوبيتُ كُلُّ مَاءِ فَهِيَ طَاوِيةً مَهُما تُصِبِ أَفَقاً من بَارِقِ تَشْهِمِ واللسان وأبي، أما في وشرح شواهد المغنيهـ-١:٥٧-هالرواية هي:

قَدْ أُوبَيْت كُلَّ مَاءٍ فَهْيَ صَاوِيَةً:

و والمعاني الكبيرة ٢: ٧٢٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح بأنت سعاد ١٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح بانت سعاد ٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: المغنى ٢: ٤٨٥، ٤٨٦.

### ٣ - إعراب معمول الصفة المشبهة المرفوع

أورد ابن هشام رأي أبي على الفارسي في إعرابه معمول الصفة المشبهة المرفوع بدل بعض من ضمير مستترفي الوصف، وقال: إنه ذكر ذلك في قوله تعالى: ﴿جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَهُمْ الأَبُوابُ ﴾ (١) ثم عقب على ذلك ابن هشام بأنه تكلف خلاف الظاهر، وأنه ليس بمتأت في مثل: (مررت بالرجل الكريم الأب) ولا مخلص من دعوى تقدير الضمير، أو كون (أل) نائبة عنه، لأن الصفة كما تفتقر إلى ضمير يربطها بالموصوف، كذلك بدل البعض يفتقر إلى ضمير يربطه بالمبدل منه (٢).

وقد أشار ابن هشام في «أوضح المسالك» إلى رأي الفارسي هذا دون أن يعلق عليه بشيء $^{(n)}$ .

أما في «المغني» فإنه قال في إعراب الآية السابقة — التي أعربها الفارسي على مذهبه — ما يأتي: «... «والأبواب» مفعول ما لم يسم فاعله، أو بدل من ضمير مستتر، والأول أولى، لضعف مثل: (مررت بإمرأة حسنة الوجه). وعليها فلا بد من تقدير أن الأصل: الأبواب منها، أو أبوابها، ونابت (أل) عن الضمير، وهذا البدل بعض لا اشتهال خلافة للرتخشري» (٤)

# ٤ - (غِيوب) بكسر أوله على وزن فعول

ذهب الفارسي إلى جواز أن يقال: (غِيوب) بكسر أوله على وزن فِعول ليخف ويقرب من الياء، ومثل ذلك: (بِيوت) و(عِيون)، واستدل على جوازه بأنه يجوز في تحقير (بيت) و(عين) كسر الأول<sup>(ه)</sup>.

# ٥ أصالة اللام في (لا أبا لزيد)

ذهب الفارسي إلى أن اللام غير<sup>(١)</sup> زائدة في نحو قولهم: (لا أبا لزيد) وأنها ومجرورها خبر، يتعلق بكون محذوف مرفوع، وأن اسم (لا) مفرد مبني ولكنه جاء على لغة من يقول:

إن أباها وأبا أباها قد بلغا في الجد غايتاها(٧)

وقد رد ابن هشام على رأي الفارسي بأمرين:

أحدهما: أن الذي يقول: (جاَّءني أباك) بعض العرب، والذي يقول: (لا أبا لزيد) جميع العرب.

<sup>(</sup>١) ص، الآية ٥٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح بانت سعاد ۳۰.

<sup>(</sup>٣)انظر: أوضح المسالك ٢: ٢٧١.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: المغنى ٥٠٧:٢.٥٠

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح بانت سعاد ٥١.

<sup>(</sup>٦) كلمة (غير) ناقصة من الأصل، والسياق يقتضيها، وهي موجودة في طبعة ليبزج ١٧٦.

<sup>(</sup>V) انظر ص ۲۳۱ لمعرفة ما قبل حول هذا البيت.

الثاني: قولهم: (لا غلامي له) بحذف النون(١١).

#### ابن مالك

أما النحاة المتأخرون فربماكان أظهرهم في هذا الشرح هو ابن مالك الذي ذكره ابن هشام في نحو أربعة عشر موضعا(٢) ، عارضا رأيه في عدد من المسائل التي منها:

# ١ ــ تأكيد الفعل بعد النفي

جمهور النحاة يرى أن تأكيد الفعل بعد النفي خاص بالشعر كما في قول الشاعر<sup>(١٣)</sup>:

تالله لا يُحْمَدَنُّ المرء مُجْتَنِباً فعلَ الكرام وإن فاق الورى حسبا

ولكن ابن مالك وآخرين معه يرون أن ذلك جائز في النتر أيضا، وذلك تمسكا بظاهر قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا أَتُوْا عَلَى وادي النَّمْلِ قالَتْ نَمْلَةً با أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ﴾ (١)، وقوله ﴿واتَّقُوا فِتنَةً لاَ تُصِيِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمَ خَاصَّةً (٥) ﴾...» (١)

وقد ذكر ابن هشام في «المغني» هذه المسألة حين قال «... اختلف في (لا) من قوله تعالى: ﴿ واتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُم خَاصَّةً ﴾ على قولين:

أحدهما: أنها ناهية...

الثاني: أنها نافية، واختلف القائلون بذلك على قولين:

وإن فاق الورى نسبا

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح بانت سعاد ۷۳.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح بانت سعاد، طبعة ليبزج ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) ذكر البغدادي أنه لم يقف على قائله، وهو يرى أن الرواية:

لأنه إذا اجتنب فعل الكرام فلا حسب له أصلا، إذ الحسب ما يعده المرء من فضائل نفسه— راجع حاشيته على شرح بانت سعاد—٢: ١٢٨—التيمورية. وفي واللسان» (حسب) أن الحسب ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه، وفيه أيضا أن الحسب ما يعده الانسان من خضائل نفسه. وهذا المعنى الثاني، الذي ذهب إليه البغدادي هو الذي قامت عليه معظم الأدلة في اللسان؛ وعلى ذلك فرواية البيت المستشهد به كها صححه البغدادي هي المرجحة وهذا البيت مجهول القائل، انظر: معجم الشواهد ٢٠٠١.

<sup>(</sup>٤) النمان، الآمة ١٨.

<sup>(</sup>٥) الأنفال: من الآبة ٢٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح بانت سعاد ٣٧.

أحدهما: أن الجملة صفة لفتنة، ولا حاجة لإضار قول، لأن الجملة خبرية، وعلى هذا فيكون دخول النون شاذا، مثله في قوله<sup>(۱)</sup>.

. فلا الجيارة الدّنيا بها تلحيتُها ولا الضيف عنها إن أناخ محمول

بل هو في الآية أسهل، لعدم الفصل، وهو فيهما سماعي، والذي جوزه تشبيه (لا) النافية بـ (لا) الناهية، وعلى هذا الوجه تكون الإصابة عامة للظالم وغيره، لا خاصة بالظالمين كما ذكره الزمخشري، لأنها قد وصفت بأنها لا تصيب الظالمين خاصة، فكيف تكون مع هذا خاصة بهم؟

والثاني: أن الفعل جواب الأمر، وعلى هذا فيكون التوكيد أيضا خارجا عن القياس شاذا، وممن ذكر ذلك الوجه الزمخشري، وهو فاسد...

نعم يصح الجواب في قوله: ﴿ أُدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ ﴾ الآية، إذ يصح: إن تدخلوا لا يحطمنكم، ويصح أيضا النهني على حد: (لا أرينَك ههنا). وأما الوصف فيأتي مكانه هنا أن تكون الجملة حالا، أي ادخلوها غير محلومين.

والتوكيد بالنون على هذا الوجه، وعلى الوجه الأول سماعي، وعلى النهي قياسي..."(٢)

# ٢ ــ (فقُو) بضم القاف وكسرها

سيبويه وأكثر النحاة قالوا: إنه لم يسمع عن العرب فَقُر وإنما سمع (افتقر). ولكن ابن مالك ذكر أن خماعة من أئمة اللغة نقلوا مجيء (فقر) بضم القاف، وكسرها. وعلى ذلك فقولهم في التعجب: «ما أفقره» صحيح عنده، وليس بشاذ (۲۰).

# ٣ ــ ما يشترط لزيادة الواو مع الجملة الواقعة خبرا

الأخفش (1) والكوفيون أجازوا زيادة الواو مع الجملة الواقعة خبرا تشبيها لها بالجملة الحالية. وقد تابعهم ابن مالك في ذلك. ولكنه ذكر أن ذلك يكثر بشرطين:

صد تستويد على المرافقية المنظم المنظم الله المنطقة المنظم المنظم

أما الأشعوني فرواهـــ ٢١٨:٣-ــ على الوجه الآتي:

فلا الجارة الدنيا بها تلحينها ولا الضيف فيها إن أناخ محول والبيت للنمر بن تولب العكل.

(٢) ابن هذام: المغنى ١: ٢٤٦-٧٤٧. وانظر ص ٣٤٤ من هذا البحث في الرد على فساد رأي الزمخشري في أن الفعل جواب الأمر.

(۳) انظر: شرح بانت سعاد ٤٢.

(٤) انظر ص ١٤٤.

 <sup>(</sup>۱) روي هذا البيت في وشواهد المغنيء للسيوطي - ٦٢٨ - كإبائتي:
 فلا الجارة الدُنيا لها تلحيتُها ولا الضيف عنها إن أناخ
 وقد رواه العيني - المقاصد النحوية ٤: ٣٤٢ هكذا.

أحدهما: كون عامل الخبر (كان) أو (ليس).

الثاني. كون الخبر موجبا بـ (إلا) كقول الشاعر (١):

ما كان من بشر إلا وميتتهُ محتومةٌ، لكن الآجالُ تختلف وقول آخر (۲).

ليس شيء إلا وفيه إذا ما قابلته عين اللبيب اعتبار وأنه يقل في غير ذلك كقوله (٣٠).

وكانوا أناسا يَنْفَحُون فأصبحوا وأكثر ما يعطونك النظر الشزرا(٤) - إعراب آخر في (لا أبا لكم)(٥)

سيبويه وجمهور النحاة يرون في (لا أبا لكم) أن (لا) نافية للجنس، و(أبا) اسمها، وهو معرب، و(الكاف) و(الميم) مضاف إليه، و(اللام) رائدة لتأكيد معنى الإضافة فلا تتعلق بشيء. وهي لام معتد بها من وجه دون وجه. أما وجه الاعتداد فإن اسم (لا) التبرئة لا يضاف للمعرفة فهذه اللام مزيلة لصورة الإضافة، وأما وجه عدم الاعتداد فهو أن ما قبلها معرب بدليل ثبوت الألف، وإنما يعرب اسم (لا) إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف. واللام المذكورة مقحمة بين المتضافين كما أقحمت في قول الشاعر(1):

يا بـؤسَ للحـرب الـتي وضعـت أراهِطَ فاستراحــوا

ولكن ابن مالك وبعض النحويين يذهبون إلى أن هذه اللام غير زائدة، وأنها وما دخلت عليه صفة للأب فها متعلقان بكون محذوف مرفوع أو منصوب، وقد نزلوا الموصوف منزلة المضاف لطوله بصفته، ولمشاركته للمضاف في أصل معناه، إذ أن معنى (أبوك) و(أب لك) شيء واحد.

<sup>(</sup>١) قائله مجهول، انظر: معجم الشواهد ١: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) قائله مجهول، انظر: معجم الشواهد ١: ١٧١.

ورواية الهمع له— ١١٦:١ هي:

<sup>(</sup>٣) ورواية همع الهوامع له. ١١٦:١ وكذلك رواية معجم الشواهد ٢٣٨ هي:

وكانوا أنـاسا بـنـفـحون فأصبحوا وأكثر ما بعطونك النظر النَّـزُرُ ورواية الرفع هذه ظاهرة الإعراب، والبيت في المرجعين غير منسوب لأحد، ولكن جاء في «الأمالي» لابن الشـجري ١٣٣:١ـــ أبه لأعشى تغلب، وذكر أيضا أنه قبل: هو لتعان بن نجران.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح بانت سعاد ٢٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: إعراب الفارسي له ١٤٩.

<sup>(</sup>١) هو سعد بن مالك، انظر: كتاب سيبويه ٢:٣١٥، والخصائص لابن جني ٢:٣٠٣، والأمالي لابن الشجري ٢:٢٥٧، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٢:٥١٠.

وقد رجح ابن هشام رأي ابن مالك ومن معه، فإنه استشكل على رأي سيبويه والجمهور بقول القائل: (لا أبا لي)، لأنه لا يجوز أن تعرب الأسماء الستة بالحروف إذا كانت مضافة للياء، ولم يرد على هذا الاستشكال.

واستشكل على رأي ابن مالك ومن معه بأن الأسماء الستة لا تعرب بالحروف الا اذا كانت مضافة، وأنهم يقولون: (لا غلامي له) فيحذفون النون. وقد أجاب عن هذا الاستشكال الأخير بأنه لما نزل منزلة الموصوف أخذ حكمه، لأن شبيه الشيء جار مجراه (١).

# ٥ (الرحمن) صفة غالبة ملتحقة بالأعلام

جمهور النحاة يرى أن (الرحمن) صفة محضة ، ولكن الأعلم وابن مالك يذهبان إلى أنه صفة غالبة ملتحقة بالأعلام، فهو في البسملة بدل، والرحم صفة له، أي للرحمن لا صفة لله، لأنه لا يتقدم البدل على النعت (٢). وقد رجح ابن هشام في «المغني» هذا الرأي فقال: «لان الحق قول الأعلم وابن مالك: إن الرحمن ليس بصفة بل علم (٢)».

## من مصادره اللغوية

أما اللغويون الذين نسبت إليهم أقوال في «شرح بانت سعاد» فهم كثرة، منهم: الجوهري، والحريري، وأبو عمرو بن العلاء، والأصمعي، وأبو عبيدة، وأبو زيد الأنصاري، وابن سيده، وأبو عمرو الشيباني، وتعلب، وأبو منصور الجواليقي، واللحياني، وابن فارس، وابن الأعرابي، وابن دريد، البطليموسي، والواحدي، وأبو حاتم (وقد ذكرت مع بعض هؤلاء كتبهم التي اعتمد عليها).

### ألجوهموي

ولكن أهم من اعتمد عليه ابن هشام في هذا الشرح من هؤلاء اللغويين، أو انتقده، إنما هو: الجوهري الذي ذكره وذكر كتابه «الصحاح» في نحو عشرين موضعاً (١٠).

### ١ --- (معلول)

فقد أخذ عنه إجازته أن يقال: (معلول) من (علّ) الثلاثي ، بمعنى أصابته العلة. وَصَحَّحَ بذلك قول المحدّثين: (حديث معلول) منتقدا من ذهب إلى أنه لحن (٥٠).

### ٢ ــ غــول

وذكر تفسيره لقوله تعالى: ﴿ لَا فِيهَا غُولٌ ﴾ (١) بأن المعنى: ليس فيها غائلة الصداع، وأنه استدل

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح بأنت سعاد ۷۳.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق ٧٤

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: المغنى ٢: ٤٦١.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح بانت سعاد طبعة ليبزج ٢١١ ٢١١٠ ٢١٩٠٢١٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر السابق ١٩.

<sup>(</sup>٦) الصافات، الآية ٧٤.

بقوله تعالى: ﴿ لاَ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا ﴾ (١) ... (٢)

#### ٣- اليسرات

ورجح له ما ذهب إليه من أن (اليسرات) هي: القوائم الخفاف، معلىلا هذا الترجيح باشتقاقها من اليسر الذي يكون وجوده مع الخفة أكمل<sup>(٣)</sup>.

٤\_ الآلة

وأورد له أن من معاني (الآلة) النعش، وأنه أنشد عليه قول كعب:

كُلُّ ابن أنثى وإن طالت سلامتهُ يومنا على آلـة حدبـاء بحمولُ<sup>(3)</sup> هــ جمع (الريح)

وانتقد ابن هشام الجوهري في قوله: «إن (الريح) واحدة (الرياح) و(الأرياح)، وقد تجمع على (أرواح)، لأن ذلك يقتضي أن (الأرياح) هو الكثير، وليس كذلك، وإنما الكثير (أرواح)، واستدل لذلك بقول ميسون (٥٠):

لبيتً تخفق الأرواح فيه أحب إلى من قصرٍ منيفٍ (١)

٦ \_ يصوب

واعترض عليه في تفسير: (يصوب) بمعنى: ينزل في قول رجل (٧) من عبد القيس يمدح النعاذ بن المنذر:

وهبت بها الأرواح حتى تنكرت على العين نكياواتها وجنوبها

وله أيضًا نفس القصيدة - ٢٩٤:٢:

إذا هبت الأرواح من نحو جانب به أهل حي هاج شوقي هبوبها

(٧) قبل: هو علقمة بن عبدة الفحل، انظر: المفضليات ٣٩٤ والرواية به... ولست ...

وقد جاء الثبيت الثاني في زيادات الديوان بشرح الأعلم الشتمري ص ١١٨. وعن هذا البيت ورد في اللسان، صوب: ووقال ابن بري البيت لرجل من عبد القيس بمدح النجان، وقبل: هو لأبي وجرة بمدح عبد الله بن الزبير، وقبل: هو لعلقمة بن عبدة.

<sup>(</sup>١) الواقعة، من الآية ١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح بانت سعاد ٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق ٦٢.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق ٧٤.

<sup>(</sup>٥) هي ميسون بنت بجدل، انظر: شرح التصريح ٢٤٤٤:٢ والمقاصد النحوية ٤: ٣٩٧، والحزانة ٣: ٩٢/٥٩٢..

<sup>(</sup>٦) انظر: المصدر السابق ٢٤. وقد جاء في تاج العروس مادة (روح). وجــــأي جمع الربيعــــ وأرواح، وفي الحديث: وهبت أرواح النصر.... وقد حكيت وأرباح، و وأرابيح، وكلاهما شاذ. ومن جمع ربيح على وأرواح، قول ذي الرمة: ديوانه ٢: ١٩٢:

تعاليت أن تعزى إلى الإِنس جِلَّـةً (١) وللإِنس من يغزوك فهـو كذوب فلست لإِنْسيًّ، ولكـن للأك تنزّل من جـوّ السماء يَصُـوبُ

وذلك لما يترتب عليه من التكرار، وقال: إن الصواب أنه بمعنى: يقصد إلى الأرض، هذا هو الصواب في تفسيره، وهو قول أبي محمد بن السيد (٢).

### ٧\_ الأوب

وذكر ابن هشام أن من معاني (الأوب): سرعة تقليب اليدين والرجلين في السير، وأنه يقال: (ناقة أووب) على فعول، وخطأ كتابة (أؤوب) بهمزتين في «الصحاح» (٣).

### ٨ (رَكَضَت الدّابة) بفتح الراء والضاد

ولحن الجوهري وآخرون أن تقول: (ركضت الدابة) — بفتح الراء والضاد — بمعنى عدت. وقالوا الصواب. (رُكِضَت) بالبناء لما لم يسم فاعله. ولكن ابن هشام اعترض على الجوهري، وقال: الصواب عندي الجواز، لقولهم: (ركض الطائر ركضا) إذا أسرع في طيرانه، ولقول الشاعر<sup>(1)</sup>. كانًا وكاضًا المائر الكائر كضاً على الزيا ركاضًا

وقول سلامة بن الحندل يبكى على فراق الشباب:

إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلف ولا لذات للشيب ولكي حثيثا وهذا الشيب يتبعه لوكان يدركه ركض اليعاقيب(٥)

(۱) هكذا وردت في وشرح بانت سعاده ولكن في وحاشية البغدادي على شرح بانث سعاده... ١: ٣٣٠هـ. وردت مكانها :(خَلَّةُ)... بفتح الحاء المعجمة،
 وتشديد اللام الحصلة

(٢) انظر: شرح بانت سعاد ٢٥. وفي لسان العرب ٢: ٣٤ه مادة (صوب) وصاب، أي ءنزل، قال الشاعر:

فسلست لإنسى ولسكن للألك تنزل من جو السّماء بصوب

وفي تاج العروس... المادة نفسها... وكل نازل من علو البي استفال فهو صاب يصوب، وأنشد:

فلست لإنسى.....

ولكنه في الصفحة نفسها قال: والصوب: القصد، كالإصابة قال الأصمعي: بقال: أصاب فلان الصواب فأخطأ الجواب، معناه أنه قصد الصواب وأراده فأخطأ مراده، ولم يعمد الخطأ، ولم يصب. انتهى،

- (٣) انظر: شرح بانت سعاد ص ٦٤ وجاء في الصحاح ٨٠٨: ١.... تقول منه إناقة بوَّوب، على فعول.
- (٤) لم أجد له تخريجا، والبيت بتامه كما ورد في وحاشبة البغدادي على شرح بانت سعادهـ- ٢:٥٥٥ـــ هو

كأن تحتني بازبا ركاضا أخدر خمسا لم يذق عُضَاضا

أي لِزُم وَكُرُهُ حسس ليالي بأيامهن لم يذق فيها مابُعَضُ فَيُؤْكِلُ أي لم يذق فيها طعاما

(٥) انظر: شرح بانت سعاد ١٧. وفي ولسان العرب، مادة: ركض: ووركضت الدابة نفسها. وأباها بعضهم. وفلان يركض دابّته: وهو ضربه مركليها
 برجليه، فلم كثر هذا على ألسنتم استعملوه في الدواب فقالوا: تركض، كأن الركض منها.

وقد خطًا ابن هشام في كتابه وشرح شواهد ابن الناظم، في ١٣٠ ابن مالك في روايته صدر البيت الأول هكذا: أودى الشباب... وقال: ان صحته كما رواه هو هنا. ولكن البغدادي في الحزالة، ٢: ٨٦/٨٥ روي البيت كما رواه ابن مالك: ورد على ابن هشام في اتهامه ابن مالك بتحريف البيت: بأن في كلامه تعسفا في الرواية، وتخطئة للمصيب.

# مصادر أحرى

نوع آخر من مصادر ابن هشام في شرحه هذا هو عدد من شروح قصيدة «بانت سعاد» التي تيسر له الاطلاع عليها، وبخاصة شرح التبريزي وشرح عبد اللطيف بن يوسف البغدادي.

# شرح التبريزي لقصيدة «بانت سعاد»

وقد كان شرح التبريزي هو أكثر الشروح التي ذكرها ابن هشام. وهو ينتقده في معظم ما نسبه إليه.

١ \_ البيض

من ذلك أنه ذكر أن أبا عمرو فسر «البيض» بالسحاب في قول كعب:

تنفي الرياحُ القذى عنه وأفرطه من صوبِ سارية بيضٌ يعاليل

وأن التبريزي، وعبد اللطيف وابن الأنباري تابعوه على هذا التفسير. وقد رد ذلك ابن هشام، لاقتضائه أن السحابة السارية أمدت السحائب البيض التي ملأت الأباطح، وأن هذا ليس هو مراد المتكام، ولا هو الواقع. وقال: والذي يظهر لي أنها الجبال المفرطة البياض، وأن المعنى وملأ هذا الأبطح من ماء سحابة آتية بالليل ماء جبال شديدة البياض، وذلك لأن ماء السحاب يتحصل أولا في الجبال، ثم ينصب منها عند اجتماعه وكثرته إلى الأباطح، وفي هذا تأكيد لوصف الماء بالبرد والصفاء (۱).

### ٢\_ أفرطه

وعقب هذا مباشرة قال: إن التبريزي جوز أن يكون (أفرطه) من هذا البيت بمعنى: تركه، أي ترك ماء المطر في هذا الأبطح سحائب بيض. قال: ومن ثمّ سمى الغدير غديرا، لأن السيل غادره، أي تركه، وأنه يقال: (أفرطت القوم) إذا تركتهم وراءك، وأن من ذلك الحديث: (أنا فَرَطُكُم على الحوض) (٢) والآية ﴿ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ﴾ (٣) أي مؤخرون. وقد رد ذلك ابن هشام، لأنه يترتب عليه ما ذكره سابقا من أن بعض السحب يستمد من بعض، ولأنه أيضا لم يثبت مجيء (أفرطه) بمعنى تركه في موضع. بل جاء بمعنى سبقه، وكل ما سبقته خلفته وراءك. وأن هذا ليس مرادا هنا (١٠).

٣\_ الأطوم

وفي بيت كعب:

وجلدها من أَطُومٍ ما يؤيِّسهُ طِلْحٌ بضاحية المتنين مهزول

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح بانت سعاد ۲٦.

<sup>(</sup>٢) ورد (أنا أفرطكم) في طبعة ليبزج ص ٥٥، والصواب ماأثبته: وهو ما جاء في ولسان العربه: مادة فرط، ٣٦٦:٧— وفي مختصر صحيح مسلم ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) النحل، الآية ٦٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح بانت سعاد ٢٦. وفي لسان العرب: مادة فرط، الفارط المتقدم السابق... وفرطت القوم أفرطهم فرطا، أي سبقتهم إلى الماء....

ذكر أن التبريزي جزم بأن (الأطوم): الزرافة. وأن الجامع بينهما الملاسة، وعلق على هذا بأنه غير متعين، وأنه يجوز أن يراد به: السلحفاة البحرية، وأن هذا أولى لوجهين:

أحدهما: أن استعال (الأطوم) بهذا المعنى كثير، بخلاف استعاله بمعنى الزرافة فإنه قليل، حتى أن الجوهري وصاحب المحكم، وكثيرا من أئمة اللغة لم يذكروه.

والثاني: أن ملاسة جلد السلحفاة أكثر فالتشبيه بها أبلغ (١).

#### ٤ \_ محنية

ذكر ان التبريزي قال: إن (محنية) في قول كعب:

شُجَّتَ بذي شَهم من ماء مَحْنِية صافٍ بأبطحَ أضحى وهـو مشمـول

أصلها: (مَحْنِوَة)، وقد قلبت الواو ياء لوقوعها رابعة بعد كسر. وقد اعترض ابن هشام على هذا القول ا اعتراضين:

الأول: أن فيه زيادة ما ليس بشرط وهوكونها رابعة بدليل أنها واجبة القلب في: (قوي) و(رضي) و(شجية)، لأنها من (القوة) و(الرضوان) و(الشجو).

الثاني: نقص ما هو شرط وهو التطرف إما تقديرا كما في (شجية) و (محنية) أو لفظا كما في (قوي) و (رضي) (٢).

# ٥ – اعتراض على إعراب

في شرح بيت كعب:

المناك أهيب عندي إذ أكلُّمُ وقيل: إناك منسوب ومسئول أورد: أن التبريزي قال: إن (إذ أكلمه) جملة في موضع الحال. وإن (الواو) في: (وقيل: إنك منسوب) واو الحال. والتقدير: لذاك أهيب عندي متكلها ومسئولا ومنسوبا.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح بانت سعاد ٥٥. وقد ذكر ابن هشام في هذا الموضع أنه جاء في والمحكمه: والأطومه: سلحفاة بحرية غليظة الجلد وقيل سمكة غليظة الجلد في البحر بشبة بها جلد البعبر الأملس، ويتخذ منها الحفاف للجمّالين وتخصف بها النعال. وقيل: الأطوم القنفذ، والبقرة، وقيل إنما سميت بذلك على النشيه بالسمك للمظ حلدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: والمصدر السابق ٢٢.

وقد اعترض على ذلك من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن (إذ أكلمه) ليس بجملة، بل (إذ) مفرد مضاف إلى جملة.

الثاني: أنه ليس في (أكلمه) شيء منتصب على الحال، بل (إذ) ظرف، و(أكلمه) مضاف إليه، ولا تكون (إذ) متعلقة بكون منصوب هو حال، لأن الزمان لا يكون حالاً من الجثة.

الثالث: أن الجملة المقرونة بالواو ليس تقديرها منسوبا ومسؤولا وإنما تقديرها: مقولا: إنك منسوب ومسئول (١).

## شرح عبد اللطيف البغدادي

وقد رجع ابن هشام كثيرا إلى شرح عبد اللطيف بن يوسف البغدادي لهذه القصيدة. وانتقده أيضا في جل ما نقله عنه.

## ١ ـــ تفسير آخر للأطوم

من ذلك قوله: إن عبد اللطيف جزم بأن (الأُطُوم) بضمتين هي: الحصون، وأنه شبّه جلدها بالحصون لقوته. وقد رد ابن هشام بأنّ في هذا بعدا، وأن مما يزيده بعدا أنه قال: من أطوم، ولم يقل شبه أطوم، وأنه لا يحسن أن يقال: إن جلدها من حصن أو قصر (٢).

#### ٧ \_ وهمان

في شرح بيت كعب:

يومـا يظـل به الحربـاء مُصْطَخِـدا كأنّ ضاحيه بالشمس مملـول

ذكر ابن هشام ما قاله ابن عمر لرجل محرم قد استظل: (أَضْح ِ لمن أحرمت له). ثم ذكر أنه وقع لعبد اللطيف في شرح هذا البيت وهمان.

أحدهما: أنه جعل قائل: أضح لمن أحرمت له النبي (ص) وإنما القائل له هو ابن عمر (٣). والثاني: أنه قال: (والمصطخم) (١) منصوب لأنه خبر أضحى (٥) وليس في البيت أضحى وإنما هو

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح بانت سعاد ۷۹\_۸۰.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق ٥٥\_٥٠.

<sup>(</sup>٣) في لسان العرب مادة ضحا: وفي الحديث: أن ابن عمر رضي الله عنها رأى رجلا محرما قد أستظل، فقال: أضّح لمن أحرمت له أي اظهر واعتزل الكنَّ والظَّلِ هكذا يرويه المحدثون بفتح الألف وكسر الحاء من أضحيت. وقال الأصمعي: أي: اضح لمن أحرمت له، بكسر الهمزة، وفتح الحاء من ضحت أضحى. لأنه إنما أمره بالبروز للشمس، ومنه قوله تعالى:﴿ وَاللَّهُ لا تَظْما فيها ولا تضحى﴾ طه الآية ١٩.

<sup>(</sup>٤) رواية أخرى للبيت، انظر شرح بانت سعاد٦٦.

<sup>(</sup>٥) هذه رواية أخرى للبيت، ويبدو مز كلام ابن هشام أنها الرواية التي اعتمدها عبد اللطيف.

٣- الصوب اسم وليس مصدرا

وقال: إن عبد اللطيف جزم بأن (الصوب) في بيت كعب

تنفي الرِّياحُ القـذى عنه وأَفْرَطـه مـن صـوب سارية بيض يعاليـل

مصدر، وأن الاسم بعده المخفوض بإضافته في موضع رفع على الفاعلين. وقد علق على ذلك ابن هشام بأنه ليس بشيء. وأن (الصوب) هنا مراد به المطر، ولا محل للاسم بعده فهو مضاف إليه فقط مثل زيد في (غلام زيد <sup>(۲)</sup>.)

٤ معنى (مِنْ) في أحد الأبيات

وفي شرح بيت كعب

من كُل نضّاخةِ الذَّفْرَى إذا عَرِقت عُرْضَتُها طامسُ الأعلام مجهول

ذكر أن عبد اللطيف قال: إن (من) تبعيضية، أو مبينة للجنس، أي التي هي كل ناقة نضاخة. ثم علق على ذكر أن عبد اللطيف قال: إن (من) قد يظهر أنه أحسن وأبلغ، لأنه جعلها جميع هذا الجنس كما في قول الشاعر: (٣)

وَإِنَّ الَّذِي حَانَتْ بِفَلْجٍ دِمَاؤُهُمْ مُ الْقَوْمُ كُلُّ الْقَوْمِ يَا أُمَّ خَالَدٍ

ولكن التحقيق أنه لا يجوز، لأنه لا بد أن يتقدم (من) المبينة، شيء لا يدرى جنسه، فتكون (من) ومجرورها بيانا له، كما في قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرَّجْسَ مِنَ الأُوتَانِ ﴾ (<sup>1)</sup>، والذي تقدم هنا معلوم الجنس وهي الناقة العذافرة. ثم يعترض عليه في تفسير بيانها للجنس بقوله: (أي التي هي كل ناقة نضاخة)، لأن النُهُفَسَّر: (عَذَافرة) (<sup>0)</sup> وهي نكرة، والنكرة لا تفسر بالمعرفة. ويرى أن الصواب أن يقال: «هي نضاخة، ليكون المفسر جملة كما قالوا في ﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ، ويلبَسُونَ ثِيَاباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ ﴾ (<sup>1)</sup> ».

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح بانت سعاد ٦٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر المصدر السابق ٢٥.

<sup>(</sup>٣) هو الأَشْهَبُ بُنُ وُمَيَّلَة، انظر: سببويه ١: ٩٦، وشواهد المغني ٢: ٥١٧، والحزانة ٢:٥٠٧، وشرح أبيات المغني ٤: ١٩٣/١٨٠، والمقتضب ١٤٦:٤ وفي البيان والتبين ٤:٥٥ والرواية به:

وإن الألي حانت بفلج دماؤهم:

رًا. (1) الحج، من الآية ٣٠.

 <sup>(</sup>a) في البيت السابق لهذا البيت وهو:

ولن يبلغها إلاً عذافرة لها على الأبن إرقال وتبغيل (٦) الكهف، من الآية ٣١.

أن المعنى: من أساور هي ذهب، وثياباً خضرا هي سندس. ويرى أن الذي أوقع عبد اللطيف في هذا الخطأ، نظرة غير فاحصة لتمثيلهم لـ«من» الجنسية غالبا بقوله تعالى: ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوثان ﴾ وقولهم: إن التقدير: الذي هو الأوثان ، وهم إنما قدروها هذا التقدير لأن المفسر في الآية معرفة، فقدروا تفسيره معرفة أيضا. ويرى ابن هشام أن (من) هنا تحتمل وجها آخر أظهر من (التبعيض) أو (البيان) كما ذكر عبد اللطيف، وهو أن تكون لابتداء الغاية، أي عذافرة ابتداء خلقها وإيجادها من كل ناقة نضاخة، فالشاعر بذلك قد وصفها بكرم الأصل. وأيضا فإن ابتداء الغاية هو المعنى الغالب على (من) حتى ذهب جماعة من النحوبين إلى أن سائر ما ذكر لها من المعاني راجع إليه (١٠).

وقد أشار ابن هشام إلى أن عبد اللطيف كان ينقل في شرحه عن التبريزي<sup>(١)</sup> ، كما ذكر أنه نسخ بعض ما نقله عنه بحروفه<sup>(١)</sup>.

#### شواهده

استشهد ابن هشام في شرحه لقصيدة «بانت سعاد» بنحو مائتين وثلاثين آية من القرآن، وعشرين حديثا، وأربعائة بيت من الشعر، وهذا قدر كبير جدا من الشواهد إذا قيس بحجم الكتاب وموضوعه. وقد استشهد في مواطن متعددة بالقراءات التي ينسبها أحيانا لأصحابها من القراء المعروفين (٤)، وأحيانا يشير إلى القراءات دون ذكر لمن قرأ بها (٥).

أما الشواهد الشعرية فإن ما نسبه منها لأصحابها أقل مما لم ينسبه بكثير، ومع ذلك فإننا نجد بهذا الشرح أسماء معظم الشعراء الجاهليين والاسلاميين، كما أنه ذكر في بضعة مواضع بعض المولدين وهم: أبو نواس، والمتنبي، وأبو العلاء المعري<sup>(٦)</sup>. وقد سبق أن بينا موقفه من هذه الشواهد، وأنه كان يتناول الكثير منها بالشرح بمنهجه نفسه في شرح أبيات قصيدة كعب<sup>(٧)</sup>.

وهذه الشواهد المتنوعة استعان بها المصنف في مباحثه المختلفة التي اشتمل عليها شرحه من نحو، ولغة، وبيان للمعنبي. وقد لاحظت في دراستي لهذا الشرح ان شواهد ابن هشام القرآنية به كانت في النحو أكثر منها في اللغة (^). على حين نجد أن شواهده من الحديث كانت في اللغة أكثر منها في النحو (٩). وقد يكون لهذا دلالته في موقف ابن هشام من بعض أصول النحو، وسأتحدث عن ذلك في الباب الحاص — من هذا البحث — بمذهب ابن هشام النحوي.

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح بانت سعاد ۶۹.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق ٦٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق ٧٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق: ٧٣٠٧١٠٤٢٠٣٤،٢٣٠١٣٠١.

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر السابق: ٧٩،٤٥،٤٣،٣٥،٣٢،٢٥،١٤.

<sup>(1)</sup> انظر: المصدر السابق: ٨٥٠٥٦،٣٦،٢٢.

<sup>(</sup>٧) انظر ص ١٢٤ من هذا البحث وما بعدها

<sup>(</sup>٨) الشواهد القرآنية في المسائل النحوية بلغت نحو مائة وثمانين آية. وفي المسائل اللغوية كانت نحو خمسين آية.

<sup>(</sup>٩) شواهد الحديث في المباحث اللغوية كانت نحو خمسة عشر حديثا، وفي المباحث النحوية كانت نحو خمسة أحاديث.

#### مخطو طاته

أشار بروكلان (١) في كتابه إلى عدد من مخطوطات هذا الشرح. وهناك عدا ذلك ست نسخ بالمكتبة الأزهرية (٢)، ونسختان بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة: واحدة برقم ١٨ القصائد النبوية، والأخرى برقم ١٤/ القصائد النبوية ضمن مجموعة، وبالمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة — التي ضمت إلى المكتبة العامة — نسخة برقم ١٠ أدب، ونسخة بمكتبة صوفيا برقم ٢٠٠٧ (٣). وجاء في مقدمة المستشرق جويدي (١٠) لطبعته لشرح ابن هشام المذكور أنه توجد منه مخطوطة بمكتبة الفاتيكان برقم ٢٢٢ كتبت عام ٩٨٨هـ، وهي النسخة التي كان عليها اعتاده في تحقيقه له. ونسخة أخرى بباريس لم يذكر رقمها، كان يستعين بها أحيانا.

وبالمكتبة الظاهرية بدمشق ثلاث نسخ ليست بذات شأن أولاها: كاملة برقم ٣٦٧٤ (فنون مختلفة ﴿ وَبَالْكِتُبَ الْخُلُولُ مِن اللَّهِ عَمَد بن سليمان البحري سنة ١٠٠٥هـ، وثانيتها خرمت من أولها إلى أثناء شرح البيت الأول من قصيدة كعب، مكتوبة بخطوط حديثة وهي برقم ٣٣٦٤ (الشعر ٣٨١)، وثالثتها خرم من آخرها أغلبها فالموجود منها إلى أثناء شرح قول كعب:

لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل وهذه النسخة برقم ٥٠٧٨ (٥).

### أقدم مخطوطاته

بالمكتبة الظاهرية نسخة رابعة لـ«شرح بانت سعاد» لابن هشام عظيمة الشأن حقا، لأنها نسخة قديمة جدا، وموثقة.

فقد فرغ من نسخها سلمان بن عبد الناصر بن إبراهيم الشهير بالأبشيطي في يوم السبت السادس أو السابع والعشرين من شعبان سنة ست وخمسين وسبعائة ٥٦هـ. أي أن كتابتها تمت في حياة المؤلف بعد الفراغ من تأليف الشرح المذكور بأقل من أربعين يوما، إذ أن ابن هشام أتم تأليفه في اليوم الثامن عشر من رجب سنة ست وخمسين وسبعائة ٥٧٥هـ.

وجاء في الصفحة الأخيرة من هذه المخطوطة ما يدل على أنها منقولة من نسخة المؤلف، فناسخها يقول: «... وهذا آخر ما كتبه سيدنا وشيخنا الشيخ الإمام الأوحد؛ العلامة جال الدين أبو محمد عبدالله بن هشام الأنصاري أبقاه الله تعالى وعفا عنه بخطه الكريم على هذه القصيدة المباركة...»

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الأدب العربي، ترجمة النجار، ١٥٨٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: فهرس المكتبة الأزهرية ٥: ١٤٩ـــ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: مخطوطات عربية بمكتبة صوفيا ٥٥.

<sup>(</sup>٤) المقدمة ٤.

<sup>(</sup>٥) انظر لهذه النسخ الثلاث: فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية الشعر ٢٥٧-٢٦٠.

وعلى الهامش الأيمن للصفحة الأحيرة أيضا ما: «بلغ مقابلة بأصل المؤلف أبقاه الله تعالى. فصح إن شاء الله» فهذه المحطوطة منقولة من أصل المؤلف ومقابلة به في حياته.

لهذا كله كان للمخطوطة المذكورة شأنها وقيمتها. وهي أقدم مخطوطة عرفت بها لهذا الكتاب.

وبحواشي هذه المحطوطة تعليقات مختلفة بخط غير خط الأصل. وفي الصفحة الأخيرة منها تعليق تحته توقيع صاحبه: محمد الطرابلسي، وتاريخ التعليق هو: سنة نمان ومائة وخمسين وألف ١١٥٨هـ.

وبالصفحة الأولى عدة تملكات، وبها أيضا بيان عن مجموعة بها عدة كتب بخط الشيخ علي سليمان الأبشيطي.

ولى ويصلي والمراسي والموارد الله على والورال المراه والله على والعباني المراه والمراه المراه والمراه والمراه المراه والمراه والمراه المراه والمراه والمراه المراه والمراه والم

نشر «شرح بانت سعاد» لابن هشام بالقاهرة أول مرة سنة ۱۲۷۳هـ. وعلى هامشه شرح الشيخ إبراهيم الباجوري المتوفى ۱۲۷۷هـ/ ۱۸۲۱م — لهذه القصيدة أيضا. ثم نشر وبهامشه الشرح المذكور عام ۱۲۸۲هـ — ۱۲۹۰هـ، ۱۳۲۵هـ، ۱۳۲۵هـ (۱).

وقد حقق الكتاب المذكور ونشره في ليبزج سنة ١٨٧١م، المستشرق الإيطالي أغناطيوس جويدي معتمدا في تحقيقه على مخطوطة باريس<sup>(٣)</sup>.

والكتاب في هذه الطبعة يقع القسم العربي منه في ٢٣٠ صفحة. وفي آخره فهرس جيد للمصطلحات النحوية والصرفية والبلاغية التي اشتمل عليها. وبه فهارس أحرى للشواهد الشعرية، وأسماء الرجال، والنساء، والقيائل، وأسماء الكتب، والألفاظ اللغوية، والاصطلاحات. وهوامش التحقيق لم تكتب في أسفل الصفحات، وإنما أفردت بأربع وثلاثين صفحة ملحقة بالكتاب.

والذي يؤخذ على هذه النشرة أن النص بها لم يسلم من الأخطاء الكثيرة، والنقص في بعض المواطن، وربما كان سبب هذا هو عدم دقة المخطوطتين اللتين اعتمد عليهما في التحقيق. كما أن المحقق لم يخرّج الآيات القرآنية، والأبيات الشعرية، والأحاديث المستشهد بها.

والمحقق قدّم بين يدي الكتاب مقدمة باللغة اللاتينية تقع في أربع صفحات أشار فيها إلى أن الذي دفعه إلى نشر هذا الشرح هو ما اشتمل عليه من أشياء يمكن أن تساعد على فهم دقائق اللغة العربية. وهذه الأشياء أمور كثيرة ذات وزن وقيمة إلا أنها ربما لا تظهر للقاريء من أول وهلة.

وأثنى جويدي على قدرة ابن هشام العلمية، وقال: إنه ـــ أي ابن هشام ـــ أوضح في هذا الشرح آراء النحويين المشهورين فيما تعرض له، وأنه نحوي لا يجارى في معرفته التاريخية لفن النحو.

وذكر جويدي أنه معنيٌّ بالدراسات النحوية، ولذا وجه جهوده الأساسية إليها، ثم بين ما اعتمد عليه في تحقيق هذا الكتاب، وذكر الصعوبات التي واجهته في تحقيقه، وجهوده في تحقيق النص، وما أضافه للكتاب من فهارس وهوامش.

<sup>(</sup>١) بروكليان: تاريخ الأدب العربي ــ ترجمة النجارــ ١٥٨:١.

<sup>(</sup>٢) انظر: مقدمة جويدي ص ٤، وانظر ص ١٦١ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ٥،وانظر ١٦١ من هذا البحث.

#### کتب حول «شرح بانت سعاد»

ألفت حول كتاب «شرح بانت سعاد» لابن هشام بعض الكتب اختصارا لمباحثه، أو شرحا لها وتعليقا عليها. وهذه الكتب هي:

#### ۱ مختصر شرح بانت سعاد

تأليف جمال الدين إبراهيم بن محمد الأميوطي اللخمي المتوفى سنة ٧٩٠هـ وهو أحد تلاميذ ابن هشام (١) وقد جاء في أوله:

«.. هذا وقد قصدت \_ أرشدك الله \_ اقتطاف شيء من الزبد التي امتخضها بديع زمانه، ووحيد أوانه، شيخنا الإمام، حجة الأدب، وترجان العرب، جال الدين عبدالله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام الأنصاري، أمتع الله بيقائه، وأدام له علو ارتفاعه، من قصيدة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كعب بن زهير بن أبي سلمى رضي الله عنه المعروفة ببانت سعاد، ابتغاء لتوصيلها إلى المبتدئين ونحوهم، أن كان شأوها مرتفعا على هذا النمط من المتعلمين، وكان أحسن ما يدل على كلامه منه، فشرعت في ذلك متوخيا التخليص (٢) والتلخيص، مفصحا عا أضمره من ألقاب الإعراب بالتنصيص، مستجيبا لمن وجبت طاعته، وحقت براعته (٢) مستعينا بالله سبحانه وهو خير معين.

قال كعب بن زهير:

بانت سعاد فقلبسي اليوم متبسول متيم إثرها لسم يفسد مكبول

(بانت): فعل ماض، وعلامة التأنيث. وهي حرف لا اسم للمؤنث كالياء من قومي، بدليل أنها تكون مع الضمير بخلاف الياء تقول: (قامتا) ولا تقول: (قوميا).

(سعاد)؛ فاعل وهو علم مرتجل لامرأة يهواها حقيقة أو ادعاء وهو الصواب.

(فقلبي): الفاء قد تأتي للسببية والربط نحو: (إن جئتني فأنا أكرمك) وقد تأتي للعطف نحو (جاء زيد فعمر) وقد تأتي لماكها في قوله تعالى: ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْه ﴾ (٢) ﴿فَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبّه كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْه ﴾ (٥) ومنه التي في البيت، والمراد بالقلب هنا الفؤاد، سمي قلبا لتقلبه، وقيل: القلب أخص من الفؤاد، وقد يراد به العقل، ومنه ﴿إن فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ (١) وقد يراد به خالص كل شيء ومحضه،

 <sup>(</sup>۱) ابن حجر: الدرر الكامنة ١: ٦٠. السيوطي: البغية ١: ٤٢٧: ابن العاد: شذرات الذهب ٦: ٣١٢، حاجي خليفة: كشف الظنون ٢: ١٣٣٠، على فودد: ابن هشام في كتابه المغنى... مخطوط-١٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: التلخيص، والوجه ماأثبته.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل.

<sup>(؛)</sup> القصص، من الآية ١٥.

<sup>(</sup>٥) البقرة، من الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٦) ق، من الآية ٣٧.

ومنه (لكل شيء قلب، وقلب القرآن يس)...ه (١١).

وهذا النص يدل على أمرين:

الأول: أن هذا المختصر ألف في حياة ابن هشام، لقوله عنه فيه «أمتع الله ببقائه...».

الثاني: أن الكتاب المذكور لم يكن مختصرا للمسائل النحوية وحدها، كما ذكر بعض من كتب عنه (<sup>۲)</sup>، ولكنه كان مختصرا أيضا للمسائل اللغوية بدليل ما ذكره من معاني كلمة (القلب) وربما كانت غلبة المباحث النحوية هي سبب ما وقع فيه هؤلاء من وهم.

والصورة التي ينبغي أن تستكمل في هذا المقام أن هذا المحتصر إنما هو لـ «شرح بانت سعاد» كله ، وأنه كما جاءت فيه المباحث النحوية واللغوية جاء فيه أيضا ما يتصل ببيان المعنى الإجهالي. من ذلك أن ابن هشام استهل شرح كل بيت من الأبيات الثلاثة الأخيرة من قصيدة كعب ببيان معناه. وأننا نجد مثل هذا في المحتصر المذكور فعقب البيت الخامس والخمسين:

لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا جاء ما يأتي: «يقول: إذا ظفروا بعدوهم لم يظهر عليهم الفرح، وإذا ظهر عليهم العدو لم يظهر عليهم الجزع. يصفهم بالشجاعة، وكبر الهمة، وشدة الصبر، وقلة المبالاة بالخطوب» (٣).

وعقب البيت السادس والخمسين:

يمشون مشي الجمال الزُّهرِ يعصمهم ضربُ إذا عرد السودُ التنابيل جاء ما يأتي: «يصفهم بامتداد القامة، وعظم الخلق، وبياض البشرة، والرفق في المشي وذلك دليل الوقار والسؤدد» (١٠).

وعقب البيت الأخير:

لا يقع الطَّعْنُ إلاَّ في نُحُورِهم وما لهم عن حياضِ الموتِ تهليلُ جاء: «وصفهم بأنهم لا ينهزمون فيقع الطعن في ظهورهم، بل يقدمون على أعدائهم فلا يقع الطعن إلا في نحورهم...» (٥). وفي نهاية ما يتعلق بشرح هذا البيت ذكر معنى الشطر الثاني منه وهو: «... هلل عن الشيء

<sup>(</sup>١) ابراهيم الأميوطي: مختصر شرح بانت سعاد ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) انظر: كشف الظنون ٢: ١٣٣٠٠

<sup>(</sup>٣) إبراهيم الأميوطي: مختسر شرح بانت سعاد مخطوط ٨٦

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٨٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٨٨.

إذا تأخر عنه، يقول: لا يتأخرون عن حياض الموت إذا تأخر غيرهم عنها ونكص» (١). وهذه النصوص|المتعلقة ببيان معاني الأبيات الثلاثة وردت بألفاظها في «شرح بانت سعاد» لابن هشام (٢). وفي الأماكن نفسها أيضا.

وبعد بيان معنى الشطر الثاني للبيت الأخير من قصيدة كعب، أنهى صاحب المحتصر كتابه بقوله: «... وهذا آخر ما لخصته من كلام شيخنا أبقاه الله تعالى، ورضي عنه، تارة بمعنى لفظه، وتارة بصريحه، وتارة آتي بغير ذلك حتى لا يكيع المبتديء عن النظر في كلامه رضي الله عنه إذا تدرّب على هذا القدر، ومن الله نستمد التوفيق، إلى أرشد طريق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله».

ولهذا المحتصر مخطوطة بالمكتبة الظاهرية برقم ٢٨١٥ (٣)، ومخطوطتان بمكتبة صوفيا: الأولى برقم ٣٣٧٣ (١)، والثانية برقم ٣٠٧٢ (٥)، وقد نسبت الأولى من هاتين النسختين خطأ إلى ابن هشام على أنها شرح القصيدة لا مختصره، ولكن السطور التي كتبت من هذه النسخة في التعريف بها هي من المحتصر المذكور لا من الشرح. وتوجد في دار الكتب القطرية نسخة مخطوطة لهذا المحتصر لم تنسب لصاحبها وإنما جاء عنها في مجلة المخطوطات (١) «أنه اختصره في حياته أحد تلاميذه» وعلى مصورة لهذه المخطوطة اعتمدت في الاطلاع على هذا المختصر.

وهذه النسخة تقع في ۸۹ صفحة قياس ۲۱×۳۱سم.

وبالمكتبة الأحمدية بتونس نسخة برقم ٤٤٧٢ (٧).

#### ۲ (مختصر) شرح بانت سعاد

مختصر آخر لـ «شرح بانت سعاد» لابن هشام. ألفه زين الدين عبد العزيز (بن) محمد بن خليل. (^) جاء في أوله: «الحمد لله ذي الجلال والاكرام، أحمده، على ما أولى من الإنعام...» وفي آخره

<sup>(</sup>۱) مختصر شرح بانت سعاد ۸۹.

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح بانت سعاد ۸۷.

<sup>(</sup>٣) انظر: فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية الشعر ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: فهرس مخطوطات عربية في مكتبة صوفيا ٥٨،٥٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر السابق ١١٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: «مجلة معهد المحطوطات، المجلد التاسع ٢٠:١.

<sup>(</sup>V) إنظر: فهرس للكتبة الأحمدية بتونس ١٦،١٥.

<sup>(</sup>٨) انظر: فهرس مخطوطات.دار الكتب الظاهرية، الشعر ٢٦٠، ٢٦١.

«... أنه لما أنشد هذا البيت<sup>(۱)</sup> نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من كان يحف به من قريش كأنه يوميء اليهم أن اسمعوا..»

ِ عَمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الطَّاهِرِيةُ بَرَقَمُ ٦٤٦٤، وهي تقع في ٨ ورقات، ويبدُو من حجم هذه النسخة أن هذا المختصر موجز جدا.

٣ حاشية شرح بانت سعاد

تأليف عبد القادر بن عمر البغدادي المتوفى سنة ١٠٩٣هـ/١٩٨٩م وهي شامخة من شوامخ البغدادي الثلاث: «خزانة الأدب» و «شرح شواهد المغني»، و هذه الحاشية، التي فرغ من تأليفها ضحوة الاثنين التاسع والعشرين من شهر جادى الآخرة سنة اثنتين وتمانين بعد الألف ١٠٨٢هـ كما جاء في آخرها. وقد بين في مقدمته للمؤمسلكة فيها بقولة: «... ولما قرأته \_ أي شرح بانت سعاد \_ بمنزلي في مصر مع جاعة في سنة إحدى وثمانين وألق كتبت عليه حاشية (٢)، سلكت فيها أحسن المسالك، ونبهت على جميع ذلك، فصححت جميع ما نقلة، بمراجعة ما أصله، وشرحت مستغلقه، وأوضحت مجمله، وما فعلت ذلك إلا إظهارا للصواب، وابتغاء للثواب، فإن الإنسان مثاب بنيته، ومجازى بمضمر طويّته. ولم أقصد بذلك تنديدا به، وغضًا منه، وإزراء عليه، وجرّ نقيصه إليه، وهضم حقه، وغمط جلّه، ودِقه، كيف ورأس مالي من بضاعته، وشفوفي من نصاعته، ومن تصانيفه ذبرت ما ذبرت، ومن فوائده ضربت ما ضربت.

كَالْبُحْرِ يُمْطِرُهُ السَّحَابُ ومَالَـه فَضْلٌ عليه، لِأَنَّه مِنْ مَائِـه

وشرحت شواهده، وهي زهاء أربعائة بيت شرحا شافيا، ووضحتها توضيحا كافيا بمراجعة شروح أبيات الكتاب، وهي المعتمدة في هذا الباب، وزدتها فوائد من كتب الأدب، وشروح دواوين العرب، وضممت إليها تتمتها بما يليها، وترجمت بعد ذلك قائليها، كما ترجمت كل عالم ذكر فيه، وكل فاضل نبيه، وعزوت كل أثر وحديث إلى مخرجه في القديم والحديث، وزاحمته في أكثر المباحث، بما هو ألذ من نفحات المثاني والمثالث، وأضفت إليها ما من الله به على، وساقه فيضا إلى...» (٣).

ومن قول البغدادي \_ في هذا النص \_ : «.. ولما قرأته \_ أي شرح بانت سعاد \_ بمنزلي في مصر مع جاعة في سنة إحدى وتمانين وألف، كتبت عليه حاشية» يفهم أنه ألف هذه الحاشية بمصر وقد تجاوز عمره الخمسين (٤) ، ولكن عبد العزيز الميمني في «مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق (٥) » يقول: وكان وهو في شبيبته

<sup>(</sup>١) يشير إلى بيت كعب:

لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل وهو آخر أبيات قصيدة دبانت سعاده

<sup>(</sup>٢) سمّى البغدادي كتابه هذا وحاشية ولكن الاسم المكتوب على نسخة مكتبة عارف حكمت هو وحواشي شرح قصيدة بانتسعاد، تأليف الإمام عبد الله بن يوسف الشهير بابن هشام الأنصاري لشيخنا المرحوم عبد القادر بن عمر البغدادي بوأه الله تعالى بجبوحة جناته، بفضله وإحسانه، آمين. وفي هذا ما يدل على أن الاسم الثاني كتب على النسخة المذكورة بعد وفاة المؤلف. وتسمية هذا الكتاب وحاشية، يطابق ما جاء في أول مخطوطة التبعورية.

<sup>(</sup>٣) حاشية البغدادي على شرح بانت سعاد. مخطوطة كوبريللي ص ٣-٤٠.

<sup>(</sup>٤) ولد البغدادي سنة ١٠٣٠ هـ.

<sup>(</sup>٥) مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ٢:٨٥٣٠.

أيام أقام بمصركتب على نسخة من الشرح «حواشي» وفي حفظي أنّه ألّفها بالشام...» وهذا القول لا يعرف له أصل استند عليه، كما يفهم من العبارة المذكورة أنه ألّف هذه الحاشية بعد «خزانة الأدب» التي انتهى من تأليفها قبل «شرح شواهد المغني» الذي بدأ فيه ليلة عشرين رمضان ١٠٨٦هـ، وأتمّه ثالث رجب ١٠٩١هـ.

والنّص السابق يصور لنا في وضوح عمل البغدادي في حاشيته، وهو عمل ضخم حقا، ومن هنا كانت ضخامة حجم هذه الحاشية فبلغت في إحدى نسخها — وهي نسخة التيمورية — ١٤١٨ صفحة في مجلدين. المحلد الأول في ٦٦٧ صفحة والثاني ٧٥١ صفحة.

#### العناية بالمصادر

وإحدى المزايا البارزة في هذه الحاشية هي العناية الكبيرة بذكر مصادر مادتها العلمية الغزيرة وهي مصادر كثيرة. فمعظم نقولها، وأقوال العلماء الواردة بها، لا نجدها معزوة إلى أصحابها فقط، ولكننا نجدها مقرونة بمصادرها التي وردت بها. ويبدو هذا بشكل أوضح مع الشواهد عند تناول البغدادي لها بأبحاثه المحتلفة حولها.

١ وذلك كما في تعليقه على ما استحسنه ابن هشام من الأبيات المنسوبة لكعب والتي أولها:
 إن كنت لا تُرْهـب ذَمّـي لما تَعْـرِف مِن صَفْحي عـن الجاهل

فإنه قال: «قوله: إن كنت لا ترهب ذمّي، إلى آخر الأبيات الخمسة كذا نسبها إليه الحافظ بن عبد البر في «الاستيعاب»، والإمام السهيلي في «الروض الأنف»، وقد فتشت ديوان كعب رضي الله عنه فلم أجدها فيه من رواية أبي العباس الأحول، ورأيتها لمحمد بن حازم الباهلي، وأثبتها له إمام الأدب ولسان العرب إبراهيم الحصري في كتابه «زهر الآداب» وذكر بعدها بقيتها، وهي أبيات ثلاثة هي:

فلا تهج إن كنت ذا إربة حرب أخي التجربة العاقل فإن ذا العقل إذا هجته هجت به ذا خبل خابل تبصر في عاجل شداتِه عليك غبّ الضّرر الآجل...»(١)

Y وفي مسألة جمع ضمير الواحد قال ابن هشام $^{(Y)}$ ، وما أحسن قول من قال:

تحمّلت من نعمان عبود أراكة لهند ولكن من يبلّغه هندا خليليّ عوجا بارك الله فيكما وإن لم تكن هند لأرضكما قصدا وقولا لها ليس الضلال أجارنا ولكنّنا جرنا لنلقاكم عمدا

فقال البغدادي (٣) معلقا على ذلك: «... قوله: تحمّلت من نعان عود أراكة، الأبيات الثلاثة، وهي كما في

<sup>(</sup>۱) البغدادي: حاشية شرح بانت سعاد... مخطوطة عارف حكمت... ص ٦

<sup>(</sup>۲) شرح جانت سعاد ۱٤.

<sup>(</sup>٣) البغدادي: حاشبة شرح بانت سعاد... مخطوطة عارف حكمت... ص ١٣٤.

«معجم ما استعجم» لأبي عبيد البكري، لعمر بن أبي ربيعة. وأوردها أبو تمام لورد بن الجعد في باب النسيب من «الحاسة» (أ)، إلا أن البيت الأول هو ثالث الأبيات في بعض النسخ، ومحذوف في أكثر النسخ، قوله (تحمّلت) في رواية الحاسة وغيرها: (تخيرت) (٢) ...».

وفي هذا النص ـــ فضلا عا ورد به من المصادر ـــ إشارة إلى تحقيق بيت في النسخ المختلفة لمصدر منها.

٣— ومن مظاهر العناية بالمصادر في هذه الحاشية أن البغدادي يذكر فيها سور الآيات المستشهد بها في «شرح بانت سعاد». وهو أحيانا يكتني بذكر السورة فقط، مثل: «قوله: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ ﴾ (١) هي من سورة آل عمران...، قوله: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴾ (١) هي من سورة ص...» (٥). وقد يتبع ذلك بذكر آية، أو آيات مجاورة للآبة المستشهد بها توضح جهة الشاهد فيها.

ومن أمثلته: أن ابن هشام (١٦) قال في شرح بيت كعب: ولـن يبلغهـا إلا عذافـرة لهـا على الأين إرقـال وتبغيل

أَنَّ ضَمير (يبلغها) راجع إلى (أرض) في البيت السابق، لأن تناسب الضائر أولى من تنافرها، وأنه لهذا قال الزمخشري في قوله تعالى: ﴿ أَنْ اقْدْفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْدْفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ اليمُّ بِالسَّاحِلِ بِأَخْذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَي وَعَدُوٌّ لَي وَعَدُوٌّ لَي وَعَدُوٌ لَي وَعَدُوٌ لَي وَعَدُوٌ لَي التَّابُوتِ فِي السَّاحِلِ السَّاحِلِ بَأْخُذُهُ عَدُو لِيهِ وَعَلَمُ اللهِ رجوع بعضها إليه، وبعضها إلى التابوت من تنافر النظم. فقال البغدادي (^) في تعليقه على ذلك قوله: ﴿ أَنْ اقْدِفِيهِ فِي التَّابُوتِ ﴾، هي من سورة طه، وأولها: ﴿ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلُكَ يَا مُوسَى، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أَخْرَى، إذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمَّكَ مَا يُوحَى، أَنْ اقْدُفِيهِ فِي التَّابُوتِ ﴾ (١٩)، الآية».

٤ — ومن مظاهر عناية البغدادي بالمصادر أيضا في هذه الحاشية ذكره جانبا من مصادر عدد من مسائل «شرح بانت سعاد» التي لم تعز إلى أصحابها، وبالتالي لم تعرف مصادرها به.

<sup>(</sup>٢٠١) وردت بشرح الحاسة ٢: ١٢٢–١٢٤ منسوبة لورد الجعدي، وفيها (تخيرت) بدل (تحملت) كما قال البغدادي.

<sup>(</sup>٣) آل عمران، من الآبة ٧٥.

<sup>(</sup>٤) ص، من الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٥) البغدادي: حاشية شرح بانت سعاد ــ مصورة مخطوطة كوبريالي. النصف الثاني الورقة ٤.

<sup>(</sup>٦) شرح بانت سعاد ١٤٠.

<sup>(</sup>٧) طه، من الآية ٣٩.

<sup>(</sup>٨) حاشية شرح بانت سعاد، مصورة مخطوطة كوبرلي... النصف الثاني الورقة ١٨٠.

<sup>(</sup>٩) طه، الآية ٣٦\_٣٩.

ومن نماذجه أن ابن هشام ذكر في شرحه البيتين التاليين:

أعلمه البرماية كل يوم فلما استدًّ ساعده رماني وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني

وعلق على البيت الأول بقوله (١٠): الرواية الجيدة استد بالمهملة من السداد وهو الصواب؛ ومن أعجمها ذهب به إلى معنى الاشتداد والقوة. فعقب على ذلك البغدادي (٢) قائلا: «قوله الرواية الجيدة استد بالمهملة الخ. قال الجريري (٣): الرواية الصحيحة فيه استد بالسين المهملة ويكون المزاد به السداد في الرأي، وقد رواه بعضهم بالشين المعجمة التي هي بمعنى القوة انتهى».

وذكر ابن هشام بَيْت عنترة

إنبي أُمرؤ من خير عبس منصباً شَطْري وأحمى سائـري بالمنصـل

وعلق عليه بشرحه ثم قال (٤) ، وفي البيت استعال (سائر) بمعنى الباقي لا بمعنى الجميع فعقب البغدادي (٥) على ذلك قائلا: «قوله: (سائر) بمعنى الباقي، وهو تابع في هذا للحريري (٦) في «درة الغواص» وهي أول مسائلها، قال: يستعملون (سائر) بمعنى الجميع، وهو في كلام العرب بمعنى الباقي» (٧).

تحقيق المسائل العلمية

أُ والحَرْضِ على تحقيقِ المسائلِ العلمية التي وردت ـــ«شرح بانت سعاد» معلم آخر من المعالم البارزة في هذه الحاشية، وقد قاده ذلك إلى انتقاد ابن هشام في كثير من المواضع بها. من ذلك:

<sup>(</sup>٢) خاشية شرح بانت سعاد، مخطوطة عارف تعكمت ٢٦٥٠.

<sup>(</sup>٣) درة الغواص ١٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) شرح بانت سعاد ٣٣.

<sup>(</sup>٥) حاشية شرح بانت سعاد، مخطوطة عارف حكمت ٢٥٠.

 <sup>(</sup>٧) من الأمثلة السابقة تبدر لنا عناية البغدادي الفائقة بالمصادر وهي ظاهرة بارزة جدا في هذه الحاشية لها صلة وثيقة بمنهجه في التأليف ينبغي أن يوقف أمامها
 عند الحديث عن ومناهج التأليف، في تاريخ العربية.

<sup>(</sup>۸) شرح بانت سعاد ۳۳.

<sup>(</sup>٩) حاشية شرح بانت سعاد مخطوطة عارف حكمت ٢٦٨\_٢٦٩.

الجميع كذا ذكره جدي في تفسير قوله تعالى: ﴿ يُورَثُ كَلاَلَةً ﴾ (١) ، وقال شيخنا الخفاجي في «شرح الدرة» الكلام في (سائر) على ثلاثة أوجه: اشتقاقه، وإطلاقه على الجميع، وعمومه لكل باق قل أوكثر... الثاني: أنكر قوم إطلاقه على الجميع بناء على أنه من «السؤر» وهو البقية، وأجازه أبو علي ومن تبعه.... وقال محمد بن إبراهيم الحلبي الحنني الشهير بابن الحنبلي في شرح الدرة المسمى بـ «عقدة الخلاص في نقد كلام الخواص». أنشد ابن بري أبياتا شتّى... وقع (سائر) فيها بمعنى الجميع، وقال عبدالله بن محمد المكرم الأنصاري الكاتب في كتابه: «تهذيب الخواص من درة الغواص» في كتب اللغة: وسائر الناس: جميعهم به الله المناس الم

٢ ــ وابن هشام ذكر (٢) بيت أبي تَمَام فيَ وَصِفُ قَامٍ مُمدُوحه َ ا

لعاب الأفاعي القاتلاتِ لعابه وأَرَى الجنبي اشتارته أيدٍ عواسل

وجعله شاهدا على التشبيه المقلوب، يعني أن لعاب الأفاعي مثل قلم الممدوح، فعلق على ذلك البغدادي (٢) بقولة: «...والحكم بالقلب إنما هو بقطع النظر عن المصراع الثاني، ولو تأمله لجزم بعدم القلب، فإن لعاب القلم قد شبه بشيئين: وهما السم والعسل باعتبارين، فإن لعاب قلمه بالنسبة للأعداء سم قاتل، وبالنسبة للأولياء شفاء عاجل، (فلعابه) مبتدأ مؤخر، (ولعاب الأفاعي) حَبَره، و(أرى الجني) معطوف على الحجر، وجازها مع تعريف الطرفين، لأن المعتى دال عليه، فلعاب القلم شبه يلعاب الأفاعي، وبالعسل، والحمل عرفي أن المبتدأ والجبر إذا كانا معرفتين وجب أن ولها عرف المقدم هو المبتدأ. قال الرضي ليس هذا على الإطلاق، بل يجوز تأخير المبتدأ عن الجبر معرفتين، أو مساويين، مع قيام القرينة المعينة الدالة على تعيين المبتدأ...» (١٤).

٣ – وذهب ابن هشام (٥) إلى أن الصواب هو تفسير (يصوب) بمعنى يقصد في قول الشاعر (٦):

فلست لإنسيُّ ولكـن لملأكٍ تنبزّل مِن جـو السماع يصوب ..

<sup>(</sup>١) النساء، من الآية ١٢.

<sup>(</sup>۲) شرح بانت سعاد ۱۳.

<sup>(</sup>٣) حاشية شرح بانت سعاد— مخطوطة عارف حكمت— ٣١٨.

<sup>(</sup>٤) لم يتم الشارع بالقاعدة المشهودة كما ذكر البغدادي فهر يعلم مااستني منها، وقد أورده في وأوضح المسالك - ٢: ١٤٩٥ حيث قال: ووللخبر للكرث حالات، إحداها: التأخير، وهو الأصل كـ (زيد قائم)، ويجب في أربع مبائل، إحداها: أن يخاف النباسه بالمبتدأ، وذلك إذا كانا معرفتين، أو متساويين، ولا. قرية ..... نخلاف (رجل صالح حاضر)و (أبو يوسف أبو حيفة) ...، وهذه من مسائل النجو المعرفة في كنيه المبداولة انظر: شرح ابن عقيل ا، ٢٣٣-٢٣٤.

<sup>(</sup>٥) شرح بانت سعاد ٢٥. ٠

<sup>(</sup>٦) هو علقمة الفحل، وقيل أبو وجرة، انظر ص ٥٥..

فقال البغدادي (١): «... وهذا يقتضي أن تفسيره بـ «ينزل» خطأ، وليس كذلك، فإن جملة (يصوب) حال مؤكدة من فاعل تنزل، كقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَعْتُوا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِين ﴾ (٢) وقوله تعالى ﴿ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُسَخَّراتٍ بأمره ﴾ (١) على قراءة النصب (٥) وكان ينبغى أن يقول: هذا هو الأولى، لأن التأسيس أولى من التأكيد... «(١).

#### أهم ما في الحاشية:

أمّا ما يتعلق بشواهد «شرح بانت سعاد» في حاشية البغدادي فربما كان أبرز مزايا هذه الحاشية ، وأعظمها شأنا. فهذه الشواهد التي بلغت زهاء أربعائة بيت حقّقها البغدادي، وشرحها، ونسب ما أغفل نسبه منها وهو كثير، وأكمل ما استشهد بمصراع منه، وأتم ما له تتمة مناسبة. ولا شك أن لهذا صلة وثيقة بما عرف من فحولة البغدادي في موضوع الشواهد، ولا سما أنه ألف هذه الحاشية بعد تأليفه «خزانة الأدب».

وهناك عدا ذلك، الفوائد العلمية والأدبية-المتعددة التي استطرد إليها البغدادي في حاشيته، مثل أول من تكلم بـ (أمّا بعد)، وأول من قصّد القصيد، وأوّل من طوّل الرجز، وأوّل من نظم الموشح، وأول من اخترع الرجل، وأول من اخترع الرجل، وأول من اخترع المواليا.. الخ. ومثل تراجم العلماء والأدباء الذين وردت أجماؤهم في شرح ابن هشام.

إنه ليس من المبالغة أن يقال: إن «حاشية شرح بانت سعاد» لابن هشام، التي أَلَفها عبد القادر البغدادي هي أشبه شيء بموسوعة كبيرة لمعارف متنوعة في اللغة والنحو والأدب إلى جانب ما فيها من أبحاث رصينة وتحقيقات علمية دقيقة.

#### مخطوطات الحاشية

«حاشية» البغدادي على «شرح بانت سعاد» لابن هشام لها بضع نسيخ مخطوطة في مكتبات مختلفة هي:

<sup>(</sup>١) حاشية شرح بانت سعاد، مخطوطة عارف حكت ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) البقرة، من الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٣) التوبة. من الآبة ٢٥.

<sup>(؛)</sup> الأعراف. من الآية ٤٥.

<sup>(</sup>٥) قرأ ابن عامر بالرفع والباقون بالنصب انظر: البحر المحيط ٤: ٣٠٩. و إنحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر ٤٢٥.

<sup>(</sup>٦) لاحظت أن أمثلة الحال المؤكدة لعاملها. والمؤكدة لصاحبها كها وردت في كتب النحر الحال فيها كلها مفردة كها في الأمثلة التي ذكرها البغدادي. وكما في قوله تعالى: ﴿وأوساناك للناس رسولا﴾ النساء. من الآية ٧٩ وقوله: ﴿لآمن من في الأرض كلهم جميعاً﴾ يونس، من الآية ٩٩ انظر: شرح التصريح ٢٠٥١، وهم الموامع ٢٠٥١، وشرح الأشموني ٣٠: ١١/٧٩ ولم يشر النحويون إلى هذه الظاهرة. فهل رفض ابن هشام تفسير (ينسوب) بمنى بنزل في هذا البيت لئلا تكون الحال المؤكدة جملة؟ على أن ابن هشام ذكر في قول امرى، القيس:

إذا ما بكى من خلفها انحرفت له بشق، وشق عندنا لم يموّل أن الظرف خبر، و(لم بحُول) جملة حالِية مؤكدة. انظر: شرح بانت سعاد ٥١.

نسخة المكتبة العامة في تطوان بالمغرب، وهي نسخة حديثة فرغ منها ناسخها في ٢١ ربيع الأول سنة ١٣٤هـ. وتقع في ثلاثة مجلدات<sup>(١)</sup>.

نسخة الخزانة التيمورية في دار الكتب المصرية بالقاهرة برقم ٧٤٦ شعر، صفحاتها زهاء ١٤١٨ صفحة في مجلدين. وهي نسخة متأخرة، كتبت سنة ١٣٣٤هـ، وفي صدرها سبع فهارس بخط أحمد تيمور باشا هي: فهرس لأبيات قصيدة بانت سعاد، وفهرس المسائل المتعلقة بالعربية، وفهرس لغات القبائل، وفهرس ما يتعلق بالأدب والشعر والعروض، وفهرس مطالب متنوعة، وفهرس أسماء المترجمين في الكتاب، وفهرس شواهد الشرح (١٦).

نسخة المكتبة الأحمدية بتونس، وتقع في جزأين:

الجزء الأول: أوَّله: حمدًا لمن كسا خواص عباده بردة المدائح والمحامد.... وينتهي إلى شرح قول كعب:

فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول

وناسخه هو: الحسن البيوني سنة ١١٩٥هـ بخط مغربي ويقع في ٢١٦ ورقة قياس ٣١×٢٢، وسطوره ٢٩ سطرا، وهو برقم ٤٤٧٤.

الجزء الثاني: موال لما قبله، وينتهي بالخاتمة، ويقع في ٧٤٠ ورقة وهو برقم ٤٤٧٥.

نسخة خزانة رامبور بالهند، باسم «حاشية على قصيدة البردة» والصواب أنها «حاشية على شرح بانت سعاد» لابن هشام. نسخت سنة ١١١٢هـ، وتقع في ٧٧٨ صفحة، وهي برقم ٧٤ أدب<sup>(٤)</sup>.

نسخة مكتبة أيا صوفيا بتركيا وهي برقم ٤٠٦٩ <sup>(ه)</sup>.

نسخة مكتبة كوبريلي برقم ١٠٨ في مجلدين. وقد اطلعت على مصورة لهذه المخطوطة بمكتبة الجامعة الأمريكية في بيروت برقم ١٣٠١، ١٣٠٢.

والنصف الأول من الحاشية في هذه النسخة يقع في مجلدين من المصورة المذكورة: الأول ينتهي بالورقة ٢٠٨، والثاني ينتهي بالورقة ٤١٠. وقد ختم هذا النصف بالتعليق على شرح قول كعب:

لكُنَّها خلَّة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديـل

<sup>(</sup>١) انظر: مجلة معهد المخطوطات، الجلد الأول ٢:١٧٥.

<sup>(</sup>٢) مقدمة خزانة الأدب، لعبد السلام هارون ١٥،١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: فهرس المكتبة الأحمدية بتونس ٣٨.

<sup>(</sup>٤) مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ٣٢:٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

بما يأتي: «.. قوله: قد خلط بدمها.. الخ، ظاهر هذا أن (من) في البيت بمعنى (الباء)، وهو خلاف ما قدمه من أنّها بمعنى (في). وبجاب بأن (الباء) هنا بمعنى (في). والله أعلم. تم النصف الأول من «حاشية بانت سعاد» بعون الله وحسن توفيقه تحريرا في الخامس والعشرين من شعبان المبارك سنة ١٠٨٠هـ» (١).

والموجود من النصف الثاني يقع في مجلد واحد من هذه المصورة في ١٨٠ ورقة لها ترقيمها المستقل عن النصف الأول الشرقيدايته بعد البسملة هي :

أَفْتَا تَدُومُ على حال تكون بها كما تلوّن في أثوابها الغول قوله: الفاء للسببية، ظاهره أنها ليست للعطف...»

وآخر أبيات قصيدة كعب التي ورد ذكرها في هذا النصف هو قوله:

ولن يبلغها إلا عذافرة فيها على الأين إرقبال وتبغيل

وآخر ما ورد من الحاشية به هو: «قوله: الضمائر كلها لموسى. وقد احتصر كلامه وهذا قصدهٍ..».

والبيت الأخير هذا، هو البيت الرابع عشر من القصيدة حسب ترتيبها المذكور في «شرح بانت سعاد» لابن هشام. ومعنى ذلك أن نسخة كوبريلي من حاشية البغدادي بها نقص كبير في آخرها إذا كانت هي المصورة فقط. وقد تكون هذه النسخة هي النسخة التي أهداها البغدادي للوزير كوبريلي ثم عبثت يد الزمن بالقسم الأكبر والأنتميز من النصف الثاني منها ...

أَهَا الْتَسْخَةُ السّابِعَةُ التِي اعِرفتُهَا النَّ عَطُوطاتَ الْعَاشِيةِ البغدادي واستفدت الْمَهَا كُنْيَرًا مكتبة عارفً ﴿ حِكْمُكُ مُ المَدْينَةِ الْمُتَوْرَةِ ۚ وَهَنْ ﴿ نَسْخَةً ﴿ لَمَا إِنْ السَّحَقَ لِهِ أَنْ تَفرد بحديث سُخَاصُ لِـ ﴿

#### مخطوطة مكتبة عارف حكمت

هذه المخطوطة في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقه ٩ القصائد النَّبُويَة ، وعدد صفحاته ٢٥ هزه ا صفحة من الحجم الكبير قياس ٢٩×١٩، وعدد أسطرها ٤١ سطرا، وناسخها محمد القطري، وهي نسخة نفيسة جلناً لمزاياً بَفَرَدَنْتُ جَهَا هِيْ :

١ - أَنْ هَذَه المحطّوطة نسخت سنة ١٠٨٤ هـ في حياة المؤلف، بعد الآنتهاء من تأليف هذه الحاشية بنجو سنتين أقدم العبيث بها من مخطوطات الحاشية المذكرة.

<sup>(</sup>١) كذا ورد بالنسخة المذكورة. وهو تاريخ الانتهاء من تاليف الجزء الأول. ولكن بيدو أين أرقام اليسنة التي يتم فيها بأليف الجزء الأول. غير دقيقة. فقد سبق في المحاددي قال في مقدمة نسخة كوبريللي سـ ٣ مايلي: «... ولما قرأتمـــ أي شرح بانت بـعاديلابن هشامهــ بمتولي في مصر مع جاعمة في سنة إحدى وتحانين وألف كتبت عليه حاشة...ه. وأغلب الظن أن الرقم الصحيح الذي أريد به بيان تاريخ إتمام تأليف الجزء الأوليدهو اهمه أ. هديلان المبعدليدي ذكر في نهاية هذه الحاشية أنه أثم تأليفها في ضحوة يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر جادى الآخرة من شهور سنة اثنتين وثمانين بعد الألف. علمي: أن الثلابيخ للذكور في نهاية الجزء الأول لم يرد بنسخة مكتبة عارف حكت.

Y — أنها نسخة موثقة نقلت من نسخة المؤلف وقوبلت بها في حياته مقابلة دقيقة، فقد جاء في آخرها: 

«وُاقْقَ الفراغ من كتابته من نسخة المؤلف في عاشر شهر جادى الآخرة من شهور سنة أربع وثمانين وألف». كما 

بخاءً أيضا في الركنين الأسفلين للصفحة الأخيرة في شكل زخرفي ما: «بلغ مقابلة على نسخة مؤلفه حفظه الله 

تعالى، وذلك في مجالس غايتها يوم الأربعاء سابع شهر رجب قائلة العصر، والحمد لله وحده، وصلى الله على 
سيدنا محمد...». وكلمة (بلغ مقابلة) أو (تمت مقابلة على نسخة مؤلفه حفظه الله) موجودة بكثرة على هوامش 
سيدنا محمد...». وكلمة (بلغ مقابلة) أو (تمت مقابلة على نسخة مؤلفه حفظه الله) موجودة بكثرة على هوامش 

المستخة في مُواضع مختلفة منها. وهي عادة تكتب عقب الانتهاء من مقابلة كل جزء من أجزائها.

٣ أن هذه النسخة لها قيمة تاريخية فإن مقدمتها تختلف عن المقدمة المعروفة في النسخ الأخري, فأول
 هذه النسخة بعد البسملة هو:

مُمَّمِلُهُ أَنْ الطَّمُلَدُ لَلهَ رَبِ الغَالَيْنِ، والصَّلاَةُ والسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفُ أَنِياتُه محمد سيد المُرسِلين، وعلى آله وَصَّلَحَبُهُ الطَّفِينِ الطَّاهُرِيْنَ ، أَمَّا الْبَعْدَادَيْ، هَذَهُ وَاللهُ عَنْهُ، عَبِدُ القَادَرُ بَنْ عَمْرُ البَعْدَادَيْ، هَذَهُ وَاللهُ عَنْهُ، عَجْدُهُمُ الْمُعْدِدُونَ عَلَيْ بَعْضَ الإَخُوانَ أَشْرَحُ قَصِيدَةً بانت سعادٍ» لكعب بن زهير الصحابي رضي الله عنه، للإمام عبدالله بن يوسف الشهير بابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى:

هيف ينظان شملتنا بالجوائسز وجمة كرحمة كعب فهو كعب مبارك وأوجّو سن الله أن يعصمتي ممارك ويُسدُذني الصواب القول والعمل، إنه على ذلك وديرة وبالإجابة جدير. قوله: أما بعد حمد الله. كذا ابتدأ الشارح في غالب تأليفه، ومثله وقع في أول أكتب الكأتبُ لابن قتية...».

أما المقدمة المعروفة في النسخ الأخري(١)، فَإِنَّ أُولِمَا بعد البسملة:

«حمدا لمن كسا خواصل عباده بردة المدائح والمحامد، ونشر حلل الثناء على عواطف الأكارم الأماجد..» وهي مقدمة طويلة تقع في نحو عشر صفحات، تحدث فيها عن قيمة الشعر، وقدر الشعراء، وخلص من ذلك إلى موقف النبي صلى الله تعليه وسلم من كعب بن زهير بعد أن سمع قصيدته «بانت سعاد» ودلالة هذا الموقف، ثم انتقل إلى الحديث عن هذه القصيدة وشرّاحها، وأثنى كثيرًا على شرح ابن هشام لها . وبين ما دفعه إلى تأليف حاشية عليه، وفصل مسلكه فيها، ثم قال:

أَنَهُ لَمَا ثَمَتُ هَذِهِ الْحَاسَيَةِ قَصِدُ الْوَفَادَةُ بِهَا إِلَى الْوَزِيرَ أَحَمَدَ بِنَ مَحْمَدَ يَعَنِي كُوبِرِيلِي. الذي بالغ في مُذَّحَهُ، وَذَكَرَ أَنَهُ لَمَا قَدْمَ فِي هَذَه الْوَفَادَةُ دَمَشُقُ فِي سَابِع ذِي القَعَدَةُ مِن سَنَةَ أَرْبِع وَمَانِينِ وَأَلَفَ سَمِع بَهِذَه الْحَاسَيَةُ نَقْبُ السَّادَةُ الطَّالِبَيَّةُ، فَاسْتَعَارِهَا مَنْهُ وقرأَهَا فَأَعْجَبُ بِهَا، وقَرْظُهَا بَقْصِيدَةً كَتِبها على ظَهر الأصلِ مُخْطَه. وأورد البغدادي هذه القصيدة في مقدمته، وبعدها قال:

«ومن هنا أشرع في القول، وإلى الله أضرع في إفاضة التوفيق والطول، وأرجو منه أن يعصمني من الزيغ والخطل، ويسددني لصواب القول والعمل، قوله: أما بعد حمد الله، كذا ابتدأ الشارح رحمه الله في غالب تآليفه......» ومن هنا — أي من: قوله: أما بعد حمد الله.. — تتفق نسخة مكتبة عارف حكمت مع غيرها..

فحطوطة عارف حكمت حالية من المقدمة الطويلة الموجودة في النسخ الأخرى، ويبدو أن النسخة الأصلية للمؤلف كانت بدون هذه المقدمة، وأن هذه النسخة هي التي اطلع عليها نقيب السادة الطالبية وكتب على ظهرها بحطه قصيدته التي قرّظها بها. وأن البغدادي نقل منها نسخة لإهدائها الى الوزير كوبريلي وصدّرها بهذه المقدمة الطويلة المعروفة في نسخة التيمورية وغيرها، وأثنى فيها على كوبريلي، وأشار الى استعارة نقيب السادة الطالبية لنسخته الأصلية، وكتابته على ظهرها ما كتب، وأنه من النسخة الأصلية الخالية من المقدمة الطويلة نقلت نسخة مكتبة عارف حكمت التي تمت كتابتها في عاشر جادى الآخرة سنة ١٠٨٤هـ، وتمت مقابلتها يوم الأربعاء، سابع شهر رجب سنة ١٠٨٤هـ وذلك في القاهرة قبل سفره إلى دمشق في سابع ذي القعدة سنة ١٠٨٤هـ وذلك في القاهرة قبل سفره إلى دمشق في سابع ذي القعدة سنة وفادته إلى الوزير كوبريلي.

ونسخة مكتبة عارف حكمت مصدّرة بثلاثة فهارس: أولها فهرس لأبيات قصيدة كعب، اكتفى فيه بذكر الشطر الأول للبيت، وقد ذكرت فيه أشطار أربعة وخمسين بيتا من القصيدة المذكورة، ونسيت أشطار ثلاثة أبيات هي:

ضَحْمٌ مُفَلَّدُها عَبُلٌ مَفَيَّدُها وَ عَبُلٌ مَفَيَّدُها وَ عَبُلٌ مَفَيَّدُها وَ عَلَيْها مِ عَيْرُلقُه و القُرادُ عليها مِ عَيْرُلقُه و الذا يَحِلُّ له

ويبدو أن هذا الفهرس غير موجود في نسخة المؤلف ولذلك لم يكتب تحته ما يدل على المقابلة كماكتب تحت الفهرسين التاليين له.

وثانيها فهرس شواهد «شرح بانت سعاد» وقد جاء في أوله: «... وبعد فهذه الأبيات التي وقعت في «شرح بانت سعاد» جردتها منه، وكمّلت مصاريعها، ورتبتها على حروف المعجم، لتسهل المراجعة...» وجاء في آخره: «قال مؤلفه فسّح الله في مدته: تمت الأبيات ولله الحمد وعدتها ثلاثمائة وأربعة وتسعون بيتا في يوم الأربعاء غرة رجب الحرام من شهور سنة ألف واثنتين (١١) وثمانين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه

<sup>(</sup>١) بالأصل: والنين، والتصحيف واضع في ذلك.

أجمعين». وبعد ذلك كلمة: قوبل ولله الحمد. ويفهم من ذلك أن هذا الفهرس من صنع المؤلف، وأنه كان موجودا في نسخته الأصلية. ونقل منها في حياته، وقوبل بها.

وثالثها فهرس التراجم، وفي بدايته: «... وبعده فهذه فهرست تراجم العلماء والشعراء التي وقعت في «شرح بانت سعاد» وترجمناهم في الحاشية التي كتبناها على الشرح المذكور». وفي نهايته «.. تمت فهرست التراجم وعدتها مائتان واثنتان وخمسون ترجمة، ولله الحمد والمنة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الطاهرين» وبعد ذلك كلمة: قوبل ولله الحمد. وواضح أيضا أن هذا الفهرس من عمل البغدادي، وأنه نقل من نسخته، وقوبل بها.

ومخطوطة عارف حكمت مكتوبة بخط نسخي جميل، وأبيات قصيدة «بانت سعاد» فيها مكتوبة بالحمرة بخط كبير، ومضبوطة، وأبيات الاستشهاد أيضا مضبوطة، وكذلك أكثر من نصف الحاشية مضبوط ضبطا كاملا لم يقتصر فيه على أواخر الكلهات. والعبارة المراد إبرازها تحتها خط أحمر، وبالنسخة هوامش اشتملت على أسماء العلماء والشعراء الذين ترجم لهم بها، وعلى عنوانات كثير من الفوائد والمسائل التي وردت فها.

#### نشرها

ظهر الجزء الأول (المجلد الأول من المجلدين المحطوطين) وذلك ضمن سلسلة النشرات الإسلامية لجمعية المستشرقين الألمانية التي تصدرها دار النشر: فرانزشتاينر بفيسبادن (١٤٠٠هـ – ١٩٨٠م) بتحقيق نظيف محرم خواجة أستاذ اللغة الفارسية بكلية الآداب جامعة استامبول وقد طبع بدار صادر في بيروت بإشراف المعهد الألماني للأبحاث الشرقية ببيروت.

وذكر المحقق أنه اعتمد على نسختين من أصل أربع نسخ في تجضير النص: نسخة موجودة في مكتبة كوبريللي تحت رقم (١٠٨٩) كما ذكر أن نسخة كوبريللي بخط المؤلف صححت وقرئت عليه (١٠٨٦هـ — ١٦٧١م) ولذا اعتبرها النسخة الأم وتمت مقارنتها مع نسخة راغب التي كتبت والمؤلف على قيد الحياة (١٠٨٦هـ — ١٦٧٥م)

والمحقق لم يبذل جهدا كبيرا في التحقيق.

<sup>(</sup>١) انظر ص أ، ١٣-١٤ وكلام المحقق حول هذه النقطة يشوبه الغموض.

لاه و النالاء ملي نترت العبأ ها مجار بسيد المرسدين، ورمثل أم والبحد ال شوح المساغ بالت شعاد تكعب بت رعاير إيمان ربي غليه والتسلاخ الح اوآهن فإلي التسعاء من الكساعط عاملكن سنسل ثواء والشاره و سالاد ولأنتما وجاداته أناشتاج رمع السلاة بالأولانيس لمصابعي إما وحواجا بديمنافية المعتول والعاس محدوف فاحدوهم كالمعوا عمراءه والد وبال والودموية السابر أساءوا وكلان آلسل المقاملية عليه وتسيرتان أوجعه فالت عابعها لمزيدة مسناوباله مت الكعوب وكاوا لنتلب فباشعشنكل وتكامات المهدلابييا وي أ ولالغد والتمل والعدوة بالنم وتلسؤام مشدومه من الاخذر إوست مع على طريق المنا لعة ط به المش الاي غوالذي لايكت ولايقوا الحيط وان قرامًا حَدَّ الديا لسماع من من وأما إ كي الإفراء كوم ولدنه أمّه فالديكون على سلية من ميران توسن كناب

السروالذي بحل عليه المابئ والمقادياككرج اجزيب لمع في الجست مشنوفيه الموادي يتولد مرماك مراحات تعبيت منها فيحدد ومسميك مقدا وبعا وبعده عاستان لاعاملا وروق الكاء مه استداع هذا قول المرد لنابا برادمها وهذا المشموماهل استدكبه بإن الدم اصله فعل للتيزين ولامة بالعيذ ووية بدليل آن الشاعر لمست اضطرا مزمه عياامله وحاديه مئي الوصع إياسلي فالدما فاعل يقطروالمهة مقدرة على الإلب لابه اسم مفسو ووامداره وعي يمركون ليا والعج ما فداما عمليت العاوالاسل وهُ ان اللام المحدُّورَة يا ورهم ها ا دستنب أو مليا أن و في المعدُّ وميت بن هناهسل مدَّعاه وووا عايم على أن فيدة المبروشل منذ ف (للام وعني الدام المحين الدو على ال يغظرنا لميا النهشة وتن كل واحد شعبة اصالاوا البنوع فراعا ويتوخ اليرخا وشائبك هدون لامه و وقد مد ما به تق و وزي الها المركة بالدام الأاحدث على و ما مون ما رواتي ال فنت المركة النابحات ودجرت ولي السكائي فتلح ومعياها عليه يتالما ويردونه والمهر مدمان المأعمران معاملا يد الوائد العبائي من مد وراع على حالات ووَعَدْ تراهر فَا الوامدات ال لمركوها عدد أوه اللاوز أيها حورت متواة وثال وواللاهم وما الشابي فنستوع ادخام معاكمه الكمة مسدودي روياء وعالوه البياس بالزاء المعاني فياستي المراجه المكاذي ومامسك مست يدم لأعدق الدم وامتاع له وأنشاره المرعل وآن ولا الاندامنا مذكرا ارشا فالدما في ومنهر فاع مرهم مدر وفيه ورمعي فألد ويعديه وفي حدويه مناف وتعافيله عمرت أسته فطلبه فاخالم وبمايام ووشكا فالمعاوقع نأمر فبعما موقع الموصوم أعرماها المتحارية المشاف كالمع فالانتظرة والدما خافا ويدم كالأم وتي وحاً احذي وعداً الناكيث ومند روي ابيتا بالنوك وبالمثا المؤمر وكالعقدرة ودرالوس والأاسم مروه والماية شرحا مرافدا عدعد فالم وَلَيْنَا اللَّهُ وَلَا سَمِونَا مِنْ وَمِينًا لَا لِمَا أُوَّ وَالْحَقُّ وَإِمَا لَكُونَا وَلَنْدُ سِالْيْ مَ وفاندة كرناهة كالماءزة ممارية والمان المراس السيسة المامزاليات المراسلات الم وواحلي وزبدة فأكناءه الجستيم عن عبدا لأشن عن عها يهم به إحلي ب ميثال من وَسُلِمُ وَمِيهِ الْمُرَاكُ أَنَوْهُ وَإِمَا زُواحٍ عَلِيمُ الدَّاكَ عُومِنَا وَمِينَ . الأمد مويده واسل مراك ومنمواراه ووفى . ولوانا على مرفتها المست ومدشونا هاهماك وممدره والزيهوان والرجيع ببناته لتراضا خزل اي واجس ووالهاخرواله لل الغزع فالعالبغيما دي وقاله لمسل المنظرة الم يتكمرة الول علا الامروسا والدامس الانتزام . . . ومن سملتة بالبناسل احاذا لمعدادي التروي الم حيام مسمة بتليل بعدمت عليه وشارت طالاوعاءاسا لمعركاءينه تعانى لمعلاويه شمرآ لبتليل والدسعاق عمقالني ووردمه في الدول في وكل التوليد من مندسوخ فوله ، كان موا مند موقوب الماسلا لبيت وذكره ايضافي مواسع بورى وهت فراحوما اردنا الصاحة جعله الموذالما وجيمه الكويير ، وسبب للتقول نا لتمهم المقيم. ليورلابينه ما ل ولايتوله المامن المثالثة مناب سليمدة السنتسد والعه عنوالد في نوايم وسيؤيميونه، ومستركي بيني، نيم المانين اكتاسي والمثرب معاشهر وادك الأمرخ معانه أريهسنة المنتب وغانين بعداؤة لعنب وسليانيه على شعيعنا وسبيهنا جويا لمني (لأي وعل اله البايهن ويهيمه الح • الطبيعة سلاة وسالما دامين الى ليوم الدين فالسَّد مكن وكته ور م سنة الماشة المرتم الم درم عال التفاعة حميه عبدالقادرة. ، أبي عرب بالزيم ب الماج الماء البعدادي المناسه الألبي و مع وباسلاقه وباحدة منه وغليم المنطراح الله و المن الدائم من كما بند من البرة الموال المال المناس ر ميرما دي الأخره من مؤورك مدا د<del>ي ---</del> ومكاخن والعنسب

خائمة «حاشية شرح قصيدة بانت سعاد» للبغدادي مخطوطة عارف حكمت

#### تقويم موجز

من تمام هذا البحث أن تقال كلمة عامة موجزة عن «شرح بانت سعاد» تلقي ضوءًا على الملامح البارزة فيه، تتحدّد بها مكانته.

ولعلّه في هدي ما تقدم يمكن القول: إن صرف ابن هشام عنايته إلى المباحث النحوية واللغوية في هذا الشرح قد طغى على المباحث الأدبية التي كان يمكن أن تثار حول قصيدة «بانت سعاد»، وجعله أقل اهتماما بالمعاني الشعرية فيها (١١). ومن الواضح أن هذا الاتجاه كان متأثرا إلى حد كبير بطبيعة شخصية ابن هشام العلمية.

وفي الشرح المذكور عدد من الآراء يرد عليه النقد، والبغدادي تناول في حاشيته كثيرا من ذلك، وقد سبقت بعض نماذج منه (٢).

ومما أخذ على ابن هشام في هذا الشرح أنه لا ينسب بعض الآراء التي يستحسنها لأصحابها (٣) ، وربما كان لأسلوب التأليف حتى عصر ابن هشام صلة بهذا، فإنه كان لا يعني كثيرا ببيان المصادر إلا عند النقد والاعتراض، وقد تكون تلك الآراء عامة قالها أكثر من عالم.

وفي نهاية «شرح بانت سعاد» قال ابن هشام: «... وهذا آخر ما لخصته في شرح هذه القصيدة المباركة...»، وربما يفهم من ذلك أن هذا الكتاب مجرد عرض موجز لآراء الآخرين في المسائل التي وردت به غير أن ما تقدم ذكره في دراستي لهذا الشرح، وبخاصة ما كتبته تحت عنوان: «مباحث تفرد بها هذا الكتاب» يبدد هذا الوهم. فني الكتاب المذكور آراء كثيرة للمصنف، وفيه تحقيقات ومسائل دقيقة خلت منه كتبه، بل لم توجد في كتب نحو قبله كما قال (٤٠) البغدادي.

إن «شرح بانت سعاد» لابن هشام يعتبر من مصادر النحو الجيدة في كثير من المسائل، وقد ذكره البغدادي في صدر (٥) «الحزانة» وعدّه من مصادرها المهمة، كما أن خالد الأزهري جعله من مصادره في «شرح التصريح» (٦) وكذلك الصبان في «حاشيته على الأشموني» (٧).

وقد لتي هذا الشرح عناية لم يلقها شرح آخر من شروح «بانت سعاد» كان أكبر مظاهرها تأليف

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۲۲.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱۷۰–۱۷۲

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱۹۹–۱۷۰.

 <sup>(</sup>٤) انظر ص ١١٧ على أن من معاني التلخيص ما جاء في «القاموس المحيط» -- ٣١٧٣: والتلخيص: التبين والشرح والتخليص. وجاء في ولسان العرب، في مادة (خص): التلخيص التبين والشرح.. والتقريب والاختصار.

<sup>(</sup>٥) البغدادي: خزانة الأدب ٢٠:١ وقد جاء ذكر الشرح المذكور في والحزانة، بمواطن مختلفة غير ذلك هي: ١: ١٩٩،١٩٥هــ ٢١٨:٢٠،٠١٨:٣-٣: ٥٢٩.٥٢٦.١٢٠١١،١٠٨٠٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح التصريح ١: ١٨٣، ٢١٨، ٢٣٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: حاشية الصبان ٤:١٥١.

البغدادي عليه «حاشيته» الضخمة التي سبق التعريف بها.

وقد وازن البغدادي في الخزانة (١) ، بين شرح ابن هشام لهذه القصيدة والشروح الأخرى لها ، وبحاصة شرح أحمد بن محمد الحداد البجلي البغدادي فقال: «وقد اعتنى بشرحها — أي بانت سعاد — أجلة العلماء ، والذي يحضرني من شروحها الآن ... وشرح أبي بكر بن الأنباري وهو شرح صغير قليل الجدوى ، وشرح البغدادي المذكور ، وشرح ابن هشام الأنصاري وهما أجل الشروح ، ولكن شرح البغدادي أكثر استنباطا لمعاني الشعر ، وأدق تفتيشا للمزايا والنكت ، وشرح ابن هشام أوعى منه للمسائل النحوية ، وتفسير الألفاظ اللغوية ، وكل منها في حجم الآخر ، وعصر تأليفها متقارب ».

وفي «حاشية شرح بانت سعاد» وازن (٢) البغدادي مرة أخرى بين شرح البجلي البغدادي، وبين شرح ابر فقال: «... وجوز الشارح البغدادي ان تكون الفاء للاستئناف... ومما قررنا ظهر أن الفاء في «البيت» ليست استئنافية، فكان ينبغي لهذا الشارح ألا يذكرها هنا، فإنه زجل فاضل متضلّع في النحو وسائر العلوم العربية، وقد شرح هذه القصيدة شرحا جيدا، ووفق في النظر في إعرابها، واستنباط معانيها وجمع رواياتها، وابن هشام أجل منه في تنزيل المسائل النحوية عليها، وهو أجل من ابن هشام في فهم معانيها، وتقرير مبانيها، وشرحاهما متساويان في المقدار وعصرهما متقارب مع بعد الدار...(٣).

<sup>(</sup>١) البغدادي: الجزانة ٤:٨.

<sup>(</sup>٢) البغدادي: حاشية شرح بانت سعاد، مخطوطة عارف حكمت ٧٠٠٦٩.

٣) لم أجد فيما اطلعت عليه من المراجع ذكرا لأحمد بن محمد الحداد البجلي البغدادي المعروف بابن كتيلة الذي وازن عبد القادر البغدادي بين شرحه وشرح أبنَّ هشام.وابن هشام نفسه لم يشر إليه أية إشارة في شرحه. ولكنه ذكر عبد اللطيف بن يوسف البغدادي المتوفي سنة ٦٢٩هـ، وشرحه لقصيدة وبانت سعاده. والعجيب أن عبد القادر البغدادي لم يذكر شرح عبد اللطيف البغدادي هذا في «الحزّانة»!!.

### كتاب ألغاز



#### موضوعه

هذا الكتاب يقع في نحو ثلاث وعشرين صفحة (١) ، جاء في أوله بعد البسملة «قال الشيخ الإمام العالم العلامة جال الدين أبو محمد (٢) عبدالله بن يوسف بن هشام عفى الله عنه: الحمد لله...

وبعد فإني لما نظرت في علم العربية: روقفت على دقائقه، وراجعت كتب العلماء وتصانيفهم وجدتها مشتملة على أبيات من الشعر مصعبة المباني، مغمّضة المعاني. وقد ألغز قائلها إعرابها، ودفن في غامض الصيغة صوابها، وهي في الظاهر فاسدة قبيحة، وفي الباطن جيدة صحيحة، وكان العلماء المتقدمون — كالأصمعي وغيره — يتساءلون عنها، ويتباحثون بها، أردت أن أجمع منها ما تيسر، لأوضح مشكله، وأبين مجمله، مشيرا إلى موضوع النكتة منه، غير مشتغل بإيراد النظائر والأمثال، فيفضي إلى الضجر والملال، ليكون ذلك داعيا إلى النظر فيه، وأنيسا لحافظه ومتأمله. وأقدم على ذلك الكلام إعراب حديث عنه صلى الله عليه فيه، لتكثر فائدته، وتعظم بركته.

وجعلته برسم الخزانة المولوية السلطانية الملكية الكاملية ... <sup>(٣)</sup>».

فوضوع الكتاب هو أبيات من الشعر في إعرابها إلغاز قام المصنف بإيضاح غموضها.

وقد قدم لذلك بإيراد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أمنَ الناس عليَ في صحبته وماله أبو بكر»<sup>(٤)</sup>، وتوجيه إعراب روايتي النصب والرفع في الكلمة الأخيرة منه على الوجه الآتي:

ذكر أن النصب في الحديث لا إشكال فيه، فهذه الكلمة هي اسم (إنّ) قدم خبرها عليه. وأن التقديم في قيمته البلاغية يشبه قولنا: نعم الرجل زيد، في حثّ النفوس على الاستشراف لمعرفة الممدوح، والدلالة على امتيازه على غيره في الفضل.

<sup>(</sup>١) في مخطوطة دار الكتب المصرية برقم ٦٥٤٧ ضمن مجموعة.

<sup>(</sup>٢) بالأصل المخطوط ص١، والمطبوع على هامش حاشية سيف النزي على هذا الكتاب ص٤، وبالحاشية نفسها ص٢. أبو عبد الله يوسف بن هشام. وقد ذكر صاحب الحاشية تاريخ ميلاد مؤلف هذا الكتاب ووفاته في صفحة ٤، وأشار إلى بعض كتبه في صفحة ٢١ بما يقطع أنه هو صاحبنا. واسمه الصحيح هو ما ذكرناه لا ما جاء في نسخني الكتاب والحاشية.

<sup>(\$)</sup> الرواية في صحيح البخاري ١ :١٢٦ (طبعة دار الشعب) وكان أمنَّ الناس عليَّ في صحبته وماله أبو بكر، ولوكنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لايبقين في المسجد باب إلا سدَّ إلا باب أبي بكر، والرواية في والجامع الصحيح؛ لمسلم ٢ : ٣٣٠ وإن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر..ه.

وقال عن الرفع: «وأمَّا الرفع فيكون اسم إنَّ محذوفًا. وفي تقديره وجهان:

أحدهما: أن يكون ضمير الشأن والقصة، أي أن الأمر والشأن من أمن الناس ... وهذا كما أنشده سيبويه (١) من قول الشاعر(٢):

إن من يدخل الكنيسة يوما يلق فيها جآذرا وظباء أي إن الأمر من يدخل .. لأن (من) ها هنا شرطية، وأدوات الشرط لا يعمل فيها ماقبلها.

والوجه الثاني أن يكون للمحذوف اسما ظاهرا، تقديره: إنَّ رجلا من أمنَ الناس.. وهذا كقوله تعالى: ﴿وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ (١٠) تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُّوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ (١٠) وقوله تعالى: ﴿وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ (١٠) أي أحد، وقوله تعالى: ﴿يَغْفِرُ لَكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ﴾ (١٠) أي فريق، وقوله تعالى: ﴿يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُم ﴾ (١٠).

وأنشد سيبويه:

كَأَنْكُ مِن جمال أَبِي قبيس يُقَعْفَعُ حَوْلَ رجليه بشَنِّ (٧) أَي جمل من جال .. وأنشد أيضا (٨):

وقال ابن هشام اللخمي في هشرح أبيات الجمل»: لم أجده في وديوان الأخطل». أقول: وأنا أيضا فنشت ديوان الأخطل من رواية السكوي فلم أجده فيه، والشعر أيضا ليس من تمط شعره. قال الأعلم في وشرح أبيات الجمل»: هذا البيت نب بعضهم إلى الأخطل، وحمله على ذلك تشبيبه بالنصرانيات، لأنه كان نصرانيا. وليس كذلك، لأنه عال أن يتغزل بنسائه في متعبده، وموضع تنسكه، والأصح أن يكون غيره مسلماً.

- (٣) النساء، من الآية ١٥٩.
- (٤) الصافات، من الآية ١٦٤.
  - (٥) النساء، من الآبة ٤٦.
    - (٦) نوح، من الآبة ٤.
- (٧) كذا ورد بالأصل. وفي الحزانة ٣١٢:٢، وسيبويه ١: ٣٧٥:

كَأَنْكُ مِنْ جَالَ بَنِي أَقِيشُ يَقْمَقُع خَلَفَ وَجَلِيهِ بِشَنَّ

وهو للنابغة الذبياني: انظر المراجع السابقة، وديوانه ٧٩. وهكذا وردت روايته بـ «شرح أبيات سيبويه للسيرافي ٧٠:٢ منسوبا للنابغة الذبياني. دره الناب أن من هراي المراجع السابقة وديوانه ٧٠. وهكذا وردت روايته بـ «شرح أبيات المراجع المراجع المراجع المراجع

(٨) لم يذكر في شواهد سيبويه انظر: فهرس شواهد سيبويه للنفاخ، ومعجم شواهد العربية لعبد السلام هارون و مشرح أبيات سيبويه،» للسيراني.

<sup>(</sup>١) لم يرد في شواهد سيبويه. انظر: معجم الشواهد، وفهرس شواهد سيبويه، وشرح أبيات سيبويه للسيرافي.

<sup>(</sup>٢) ذكر السيوطي في مشرح شواهد المغنيه ٢٢:١١ أنه الأخطل وقد جاء في شرح أبيات المغني—١: ١٨٦/١٨٥ للبغدادي ما بأتي: قال السيوطي تبعا لابن السيد في هشرح أبيات الجمل» البيت للأخطل وبعده.

### وما الدّهر إلا تارنان فمنها أموت، وأخرى أبتغي العيش كادح

أي فمنها تارة أموت .. وهذا الباب واسع جدا. ومن أنكر أن يكون في الكلام أو القرآن مقدر محذوف، أو أنّ بعضه لا يعمل في بعض، ولا يتعلق بعضه ببعض فقد اقتحم خطرا، وركب غررا. ثم هو محجوج بقول العرب: ضَرَبَ زَيْدٌ، من غير ذكر المضروب. ومن المحال وقوع الضرب من غير مضروب. والله أعلم (۱۱) ».

#### نماذج منه

اشتمل الكتاب على نحو خمسة وأربعين بيتا ملغزا استهلها المصنف بقوله: «وهذا أوان الابتداء بذكر ما تيسر من إيضاح ما ألغز من الإعراب مما وجدته منقولا عن أئمة العربية كالأصمعي، وأبي محمد اليزيدي<sup>(٢)</sup>، وأبي على الفارسي، وغيرهم<sup>(٣)</sup> ويذكر بعد ذلك هذه الأبيات التي منها:

١ بيت فيه إشكالان:

«فمن ذلك ما أنشده أبو على في تذكرته بقوله:

لا تقنطّن وكـن باللـه محتسبا فبينها أنت ذا يـأس أتــي الفرجـا

موضع الإشكال فيه نصبه (ذا) وحقّه أن يكون مرفوعا، لأنه خبر المبتدأ الذي هو أنت في قوله: فبينا أنت. والجواب عن نصبه أنه خبر لكان المضمرة، تقديره: كنت ذا يأس، وهو كقول الشاعر (١٠) \_ أنشده سبو به \_:

أب خُرَاشَة إمَا أنت ذا نفرِ فإن قَوْمِيَ لم تأكلهم الضَّبُعُ أي لأن كنت ذا نفر.

الإشكال الثاني نصبه (الفرجا) وحقّه أن يكون مرفوعا لأنه فاعل (أتى). والجواب عن النصب أنه مفعول (محتسبا) تقديره: لا تقنطن وكن بالله محتسبا الفرج. وفي (أتى) ضمير فاعل يعود على (الفرج) فتقدير الكلام إذا احتسبت في الله الفرج فبينها كنت ذا يأس أتاك الفرج والله أعلم» (٥٠).

٢ بيت فيه إشكال واحد:

وربما كان الإشكال في موضع واحد من البيت كهذا الذي قاله عنه: «ومن ذلك ما امتحن به أبو

<sup>(</sup>١) ألغاز ابن هشام على هامش حاشية سيف الغزّي ١٥ـــ١٩.

<sup>(</sup>٢) هو يجيي بن المبارك بن المغيرة العدوي الإمام أبو محمد البزيدي النحوي المقرى، اللغوي المتوفي سنة ٢٠٢هـ انظر: بغية الوعاة ٢٠١٣.

<sup>(</sup>٣) كتاب ألغاز ابن هشام على هامش حاشية سيف الغزي ١٩.

<sup>(</sup>٤) هو العباس بن مرداس، انظر: سيبويه ١٤٨:١ والخصائص لابن جني ٣٨١:٢، وشرح شواهد المغني ٤٣ وخزانة الأدب٢: ٨.

<sup>.</sup> (٥) ابن هشام: كتاب ألغاز على هامش حاشية سبف الغزي ١٩ـــــ٢٢.

محمد اليزيدي أحد أئمة العربية والقراء المشهورين أبا الحسن الكسائي بحضرة الرشيد وهو قول الشاعر(١١):

#### لا يكون العير مهرا لا يكون، المهر مهر

قال اليزيدي للكسائي انظر هذا الشعر هل فيه عيب؟ قال الكسائي نعم قد لحن الشاعر، فإنه لابد أن ينصب المهر، لأنه خبركان، فقال اليزيدي: أخطأت، فإن الشعر صحيح، وضرب بقلنسوته الأرض، وقال: أنا أبو محمد، إنما هو لا يكون العير مهرا (لا يكون) (٢). ثم ابتدأ بقوله: المهر مهر. فيكون الكلام قد تم عند قوله: لا يكون، وابتداء الكلام بعده. فقال يحيي بن خالل وكان حاضرا أتتكنى في حضرة أمير المؤمنين، وتكشف رأسك؟ والله لخطأ الكسائي مع أدبه أحب إلينا من صوابك مع سوء أدبك فقال: لذة الغلبة أنستني ما كنت أحسنه من ذلك. والله أعلم (٣).

٣ بيت فيه أكثر من إشكالين.

وقد يكون الإشكال في أكثر من موضعين في البيت: «من ذلك ما أنشده ابن السكيت: قال زيدٍ سمعت صاحب (١) بكر قائل قد وقعت في اللأواء الإشكال فيه في أربعة مواضع:

أحدها: قال زيد، بالجر، وحقه أن يكون مرفوعا فاعلا بقال. وجوابه أنه مخفوض بإضافة قال إليه، وقال مفعول سمعت مقدم. وقال ها هنا اسم وليس بفعل من قوله صلى الله عليه وسلم: نهى عن القال والقيل. (٥). فيصير التقدير: سمعت قال زيد، أي كلام زيد.

الإشكال الثاني: قوله: صاحب بكر، بكسر (٦) الباء من صاحب، وظاهره يقتضي أن يكون منصوبا بسمعت. وجوابه أن قوله: صاحب، منادي مرخم، أي يا صاح، وببكر جار ومجرور خبر مقدم.

والإشكال الثالث: قوله: قائل، بالرفع. وظاهره يقتضى أن يكون منصوبا على الحال بسمعت. وجوابه أنه خبر متبدأ محذوف، أي هو قائل.

<sup>(</sup>١) لم أعثر له على قائل. انظر: مجالس العلماء ٢٥٥، ومعجم الأدباء ٣: ١٧٨.

<sup>(</sup>۲) ساقطة من الأصل، والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٣) الغاز ابن هشام على هامش حاشية سيف الغزي ٢٥.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل المخطوط ٦، أما بالمطبوع على هامش حاشية الغري فهو:

قال زید سمعت صاح بکر

وهو ظاهر التحريف.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل المحطوط ٦، أما بالمطبوع فهو: نهى عن المقال والمقيل، وتصحيفه ظاهر.

<sup>(1)</sup> بالأصل الطبوع: قرله: صاحب بكسر الباء من صاحب أي بإسقاط كلمة (بكر) وبالمخطوطة قوله: بكر بكسر الباء من صاحب والوجه ماأنينه.

الاِشكال الرابع: قوله: في اللأواء، بالرفع. وظاهره يقتضي أن يكون مجرورا بني. وجوابه أنّ قوله: في، فعل أمر من وفي يني، واللأواء مرفوع بالابتداء، وخبره قوله: ببكر، المقدم ذكره فيكون تقدير البيت: سمعت كلام زيد وهو قائل: اللأواء ببكر قد وقعت فني، أي: أعن. . .»(١).

ومن هذه النماذج يتبين لنا أن الكتاب ليس له قيمة علمية كبيرة. وأن بعض أمثلته بها تكلف ظاهر كالبيت الأخير.

#### مخطوطاته

جاء في بروكلان عن مخطوطات هذا الكتاب مايأتي:

في الأصل: برلين ۲۷۰۰: ۲۷۰۱، الإسكندرية ۱۳۳ فنون رقم ۱۰<sup>(۲)</sup>.

في الملحق: بتافيا – الملحق – ٨٠٧ رقم ٧ (٣).

وفي دار الكتب المصرية بالقاهرة مخطوطة ضمن مجموعة برقم ٦٥٤٧ هـ تقع في ثلاث وعشرين صفحة

#### حاشية الغزي

ألف أحمد سيف الغزي حاشية على كتاب ألغاز ابن هشام جاء في أولها بعد البسملة: «يقول فقير ربه الحني أحمد سيف الغزي الحنني...

وبعد فلما قدّر لي ذوو الجلال والإكرام مطالعة كتاب ألغاز الإمام الهمام سيدي أبي محمد عبد الله (٤) بن يوسف بن هشام، لازالت سحائب الغفران على ضريحه مدى الليالي والأيام، أحببت أن أكتب عليه بعض عبارات جليلة ولطائف مسائل جميلة. وإني وإن كنت لست من فرسان هذا المجال، فإنّ (٥) الفلاح في التشبه بالرجال. وإني أرجو ممن يطلع على هفواني أن يغض النظر، إذ هي من قليل البضاعة وحقير البشر، والكريم يصلح، واللئيم يفضح. وها أنا اقول، وأتوكل على الله خير مسؤول: قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحم. الباء حرف جر أصلي على الراجع ...» (١)

#### من مخطوطات الحاشية

ذكر بروكلمان من مخطوطات هذه الحاشية ما جاء في: القاهرة: ثاني ٩٤:٢ (٧).

<sup>(</sup>١) ألغاز ابن هشام على هامش حاشية سيف الغزي ٢٤\_٢٥.

GAL II 31 (Y)

GALS II 20 -(")

<sup>(</sup>٤) بالأصل. أبو عبد الله يوسف بن هشام الأنصاري وصوابه ماذكرته.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: لكن. والصواب ماذكرته.

<sup>(</sup>٦) حاشية سيف الغزي ٢،١.

GAL H 31.(Y)

#### نشر الكتاب مع الحاشية

ذكر بروكلمان أن حاشية الغزي نشرت سنة ١٣٠٤هـ(١١). وفي دائرة المعارف الإسلامية أن الكتاب وحده هو الذي نشر بهذا التاريخ<sup>(٢)</sup>. ولكن النسخة المطبوعة التي اطلعت عليها بها الكتاب والحاشية. وليس فيها تاريخ النشر. وطباعتها قديمة وهي تقع في ست وخمسين صفحة وعلى هامشها كتاب ألغاز ابن هشام.

#### نشر الكتاب وحده

طبع الكتاب وحده ونشر سنة ١٣٩٣هـ ١٩٧٣م بتحقيق وترتيب أسعد خضير. وقد ذكر المحقق في مقدمته لهذه النشرة أن عمله في الكتاب عمل تحقيق وترتيب وتخير (٣). والحقيقة أن الكتاب في هذه النشرة يختلف اختلافا كبيرا عن الأصل الذي وجد عليه، وقد بلغت فيه الأبيات الملغزة ثلاثة وخمسين بيتا.

والمحقق قال في المقدمة المشار إليها ما يأتي: «وقد تحقق لي أن ابن هشام تخير ألغازه من كتاب «توجيه إعراب أبيات ملغزة الإعراب» للرماني المتوفي سنة ٣٨٤هـ. تحقيق أستاذنا الجليل سعيد الأفغاني، إذكان يوردها متعاقبة بحسب كتاب الرماني، ويحتار التوجيه الأقوى للغز من الأوجه المتعددة التي يوردها الرماني، وكان ابن هشام قد أشار إلى ذلك في مقدمة كتابه حيث قال: «راجعت كتب العلماء وتصانيفهم» وقد وجدت جميع ألغاز ابن هشام في كتاب الرماني إلا لغزين تقريبا (٤)

<sup>: (</sup>١). GAL II 31 وقد اطلعت على هذه النشرة مؤخرا وهي النشرة الأولى طبعت بالمطبعة الإعلامية بمصر. وبأعلى الهامش ألغاز ابن هشام وبأسفله ألغاز تخالد الأزهري.

<sup>(</sup>٢) انظر: دائرة المعارف الإسلامية ٢: ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة المحقق لألغاز ابن هشام ٨.

<sup>(</sup>٤) أسعد خضير: مقدمة ألغاز ابن هشام ٨-٩.



- أَنْتَ أَعْلَمُ وَمَالُكَ 
   إِنَّ رَحْمةَ اللَّهِ قريبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ 
   إِنَّ رَحْمةَ اللَّهِ قريبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ 
   إِنَّما
- تُوجيه النصب في قولهم: فضلاً، ولغةً، واصطلاحًا، وخلافاً، وأيضاً وهلُمَّ جرًّا
  - شرح حقيقة الاستفهام، والفرق بين أدواته
    - التنازع شروط التنازع
- الفرق بين قولنا: والله لا كلمت زيدًا ولا عمرًا ولا بكرًا بتكرار (لا) وبدون تكرارها
  - 🛆 كأنك بالدنيا لم تكن، وبالآخرة لم تزل
  - ولِلَّهِ علَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إليْه سَبِيلاً



## رَفْعُ معبر(لرَحِيُّ (الغِثَّريُّ (أُسِلِنَرُ (لِنِرُزُ (الِنْوُون كِرِس

# أَنْتَ أَعْلَمُ وَمَالُكَ (\*)

هذا المثال موضوع رسالة لابن هشام تقع في ثماني صفحات (١١). قدم لها بذكر ما دفعه إلى تأليفها، وهو أسئلة لبعض علماء عصره حول أمور منها المثال المذكور. وقد بين المؤلف وجوه الإشكال، في إعراب هذا المثال، من جهة:

أن العطف فيه إن كان على المبتدأ يلزم مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في الإِخبار عنهما بـ (أعلم).

وإن كان على (أعلم) لزم مشاركته له في الإخيار يهما عن (أنتٍ).

وإن كان على ضمير (أعلم) لزم نسبة العلم إليه، والعطف على الضمير المرفوع المتصل من غير توكيد، ولا فصل، وإعمال أفعل التفضيل في الظاهر.

وإن قيل: إنه مبتدأ حذف خبره، لزم تقديره: بـ (أعلم)، أو خبر حذف مبتدؤه، لزم تقديره : بـ (أنت). وكل ذلك معترض عليه من جهة المعنى، أو الصناعة (<sup>۲)</sup>.

ه هذه هي الرسالة الأولى من تسع رسائل عثرت عليها في كتاب والأشباه والنظائرة للسيوطي منسوبة لابن هشام. وقد راعيت النرتيب الهجائي لها في تنظيم أجزاء بحثي حولها. وهناك غير الرسائل التسع هذه رسالتان صغيرتان: إحداهما: موضوعها: «كان يكني من هو أوفي منك شعرا أو خير منك.هــــ الأشباء والنظائر ٤:ــــ -٣٧/٣٦ــــ والنظائر ٤:ـــ -٣/٢٦ــــ والنظائر ٤:ـــ -٣/٢٦ــــ وتركت التعريف بهها، لقلة شأنهها.

ولكن بالرجوع إلى والمحر المحيط الأبي حيان تبين لي أن ما ورد في والأشباه والنظائر، عن إعراب قوله تعالى ﴿وَقِيلَةِ بارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون﴾ إنما هو منقول بنصه من والمحر المحيط ، ٢٠٠٨، مع تصرف محدود جدا في بعض الكلمات. وليس هذا معهودا في المباحث المشتركة بين أبي حيان وابن هشام ، ومنها إعراب في المناس الكلمات على عاملها مناقشة طويلة في أوله تعالى : ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سيبلاً﴾ الذي أفرد له ابن هشام رسالة خاصة ناقش فيها مسألة تقدم الحال على عاملها مناقشة طويلة في أوبع صفحات ، انظر: الأشباه والنظائر ٤ : ٢٣ ــ ٢٦ على حين أن ما قاله أبو حيان في إعراب هذه الآية لم يتجاوز ثلاثة أسطر انظر: البحر المحيط ٣ : ١٠ وما يذكر أن لابن هشام في إعراب قوله تعالى : ﴿وَقِيلهِ يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون﴾ في كتابيه والمنتي، و وشرح بانت سعاده ما يعتبر نقدا أو عائقة لما ورد

(١) انظر: الأشباء والنظائر للسيوطي ٤: ١٥ـــ٢٢.

(٢) انظر: المصدر السابق ٤: ١٦،١٥.

وابن هشام يورد ما اطلع عليه من إعراب لهذا المثال، ويختار أن يكون أصله: أنت أعلم بمالك، ثم أنهم أنابوا الواو عن الباء، ليتناسب اللفظان المتجاوران، ويفاد بالحرف الواحد معنى الحرفين، فإن الواو حينئذ تفيد في المعنى الإلصاق لنيابتها عن الباء، وتفيد في اللفظ تشارك الاسمين في الإعراب، اعتبارا بأصلها، وظاهر لفظها، وعلى هذا فلا إشكال في اللفظ، ولا في المعنى (١).

ثم يقول معلقا على ذلك: «... وهذا الذي ذكرته هو أصح وأوضح ما يقال في المسألة، ومتبوعي فيه الجرمي من المتقدمين، وابن مالك من المتأخرين، فمن كلامها أخذت، وعلى ما أشارا إليه اعتمدت. أما الجرمي فإنه نص على أن الواو هنا بمعنى الباء، ولكنه أهمل التنبيه على فائدة هذا العطف، وأما ابن مالك فإنه ذكر أن المقصود التناسب اللفظي، وأنه كالخفض على الجوار، ولكنه أهمل التنبيه على نيابة الواو عن الباء، وذلك هو الذي انبنى عليه كون هذا العطف لا يقتضي التشريك في الحكم. وقد وفيت بجميع ما قالا، وأضفت إليه ما لم يذكرا مما لابد منه (٢٠).

ويرى ابن هشام أن المعطوف عليه في هذا المثال ليس هو المبتدأكيا قال الجرمي، وابن مالك، وإنما هو الخبركما يرى ابن طاهر، لأنه حَمْلُ على الأقرب، وأن هذا العطف كالحفض في (هذا جحر ضب خرب) وهذا يقتضي تجاور الاسمين، ولأن الباء ملحوظة المعنى، ومعناهما متعلق الخبر، فكان العطف على الخبر أولى ليتحد التعلقان المعنوي واللفظي (٣).

#### رأي الرضى

وقد ذكر ابن هشام قولهم: (أنت اعلم ومالك) في كتاب «المغني» عند الحديث عن حذف الخبر، وأشار في إيجاز الى إشكالاته، وإلى خلاصة رأيه في إعرابه على الوجه الذي وضحه في هذه الرسالة (أ). والشمني في كتابه «المنصف من الكلام على مغنى ابن هشام» علق على ذلك بإيراد رأي الرضي في إعراب هذا المثال فقال: «قال الرضي: أصل التركيب: أنت أعلم بحال مالك فأنت ومالك، ثم خفف بحذف معمول (أعلم)، وحذف المبتدأ المعطوف عليه (مالك)، لقيام القرينة على كل من المحذوفين. والمعنى: أنا لا أدخل بينك ولا بين مالك؛ ولا أشير عليك بما يتعلق بإصلاحه فأنت أعلم بما يصلحه (٥)». والدسوقي في حاشيته على المغني يعلق على رأي ابن هشام بقوله: «هذا التوجيه مخالف للقواعد، والحق ما قاله الرضي..» ويذكر قول الرضي السابق ذكره، ويقول في نهاية تعليقه: «فالواو حرف عطف للمعية، ومالك عطف على أنت المحذوفة، وجملة فأنت ومالك عطف على أنه الجملة الأولى» (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الاشباه والنظائر ١٦:٤.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: الاشباه والنظائر ٤: ١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأشباه والنظائر ١٧:٤.

<sup>(</sup>٤)، انظر: المغنى ٢٠٠٢٠.

<sup>(</sup>٥) حاشية الشمني على المغني ٢٥٩:٢.

<sup>(</sup>٦) حاشية الدسوقي ٢٦١:٢.

رأي آخر للشمني

وفي موضّع آخر من «المغني» عند بيان المعاني التي قد تخرج إليها «الواو» عن إفادة مطلق الجمع قال ابن هشام: «... والثاني أن تكون أي الواو بمعنى باء الجركقولهم: (أنت أعلم ومالك) و (بعت الشاء شاة ودرهما) قاله جاعة، وهو ظاهر» (١). وقد علق على ذلك الشمني بقوله: «... لأن المعنى عليه مع خلوه من الحذف والتقدير وفي التعليق على المعني» للدماميني – قلت: وأما بعت الشاء شاة ودرهما، فيمكن أن يكون على حذف عامل في (شاة) وعامل في (درهما)، أي بعت شاة وأخذت درهما، وحذف الناصب في الموضعين على ما لله الشرح» للدماميني أيضا على المغني: واستظهار المصنف لكونها بمعنى الباء في المثالين غير ظاهر، وأقول: بل هو ظاهر لما ذكرنا أي لأن المعنى عليه، مع خلوه من الحذف والتقدير...» (١٠).

<sup>(</sup>١) المغني ٢:٨٥٣.

<sup>(</sup>٢) حاشية الشمني على المغني ٢: ١٠٧–١٠٨.

## رَفَعُ جَسِ (لَرَجُنُ الْلَخَسِّي إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ (أَسِلْتُنَ (لَالْإِنُ الْلِلْوَلَى كِسِ

هذه رسالة أخرى لابن هشام تقع في نحو سبع صفحات (١) جاء في أولها: ﴿... إِنَّ رَحْمَةَ اللَهِ قَرِيبُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢) ، في هذه الآية الكريمة سؤال مشهور. الأدب في إيراده وإيراد أمثاله أن يقال: ما الحكمة في كذا؟ تأدبا مع كتاب الله تعالى، فيقال: ما الحكمة في تذكير (قريب) مع أنه صفة مخبر بها عن المؤنث وهو الرحمة؟ مع أن الخبر الذي هذا شأنه يجب فيه التأنيث، تقول: (هند كريمة وظريفة)، ولا يقال: كريم ولا ظريف. وإنما بينت كيفية السؤال، لأنني وقفت على عبارة شنيعة لبعض المفسرين في تفسير السؤال أنكرتها....

وقد أجاب العلماء رحمهم الله تعالى بأوجه جمعتها فوقفت منها على أربعة عشر وجها<sup>(٣)</sup> منها قوي وضعيف، وكل مأخوذ من قوله ومتروك، ونجن نسرد ذلك بحول الله وقويّه متتبعين له بالتصحيح والإبطال بحسب ما يظهره الله تعالى، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» (٤).

وقد التزم ابن هشام منهجه الذي أشار إليه في نهاية النص السابق فصحّح ما رآه جديرا بالتصحيح مبينا ما اعتمد عليه، وذلك كما في الوجه الثالث عشر وهو أن المراد بالرحمة في هذه الآية المطر<sup>(٥)</sup> فإنه يقول عنه: «وهذا القول يؤيده عندي ما يتلوه من قوله سبحانه: ﴿وَهُو الَّذِي يُرْسِلُ الرَّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيُ رَحْمَتِهِ (١٠) وهذه الرحمة هي المطر فهذا تأنيث معنوي إلا أنه قد يعترض عليه من أوجه» (٧). ويذكر عقب هذا الاعتراضات التي يعترض بها على هذا الوجه، ويجيب عن بعضها، ويترك بعضها بدون إجابة، والأوجه التي ذكرها قبل الوجه الثالث عشر ذكر اعتراضات عليها كلها ما عدا الوجه السادس وهو أن فعيلا بمعنى فاعل قد يشبه بفعيل بمعنى من التاء في المؤنث كما قد يشبهون فعيلا بمعنى مفعول بفعيل بمعنى فاعل فيؤنثونه، وأن من الأول قوله: ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ (٨). وقوله: ﴿إنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مَنِ

<sup>(</sup>١) انظر: الأشباه والنظائر ٣: ١١٠—١١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، من الآية ٥٦.

 <sup>(</sup>٣) جاء في «حاشية بس العليمي» على وشرح النصريح على التوضيح» ٢: ٣٢ مايلي: واعلم أن للمصنف أي ابن هشام رسالة في هذه الآية الشريفة نفيسة، ضمنها أقوال الأنمة، أوصلها إلى سنة عشر وجها وهي مذكورة في «الأشبا» والنظائر». «والمذكور في هذه الرسالة مطبوعة ومخطوطة أربعة عشر وجها فقط

<sup>(</sup>٤) انظر: الأشباء والنظائر ١١٠:٣.

<sup>(</sup>٥) في شرح التصريح ٣٢:٢ أن صاحب هذا القول هو الأخفش، وكذلك جاء في لسان العرب مادة (قرب) وتاج العروس، للمادة نفسها.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف، من الآية ٥٧.

<sup>(</sup>٧) انظر: الأشباه والنظائر ٣: ١١٤، ١١٥.

<sup>(</sup>٨) سورة يس، من الآية ٧٨.

الْمُحْسِنِينَ﴾، وأن من الثاني قولهم: (خصلة ذميمة) و (صفة حميدة) حملاً على قولهم: قبيحة وجميلة. فإن هذا الوجه قد ذكره دون تعليق عليه.

وبعد إيضاح الوجه الثالث عشر الذي كانت مناقشته أطول من مناقشة أيّ وجه من الوجوه التي سبقته أنهى ابن هشام بحثه حول هذه الآية بقوله «واعلم أنه لابدأن يقال: إن التذكير في قوله سبحانه «قريب» لمجموع أمور من الأمور التي قدمناها.

فنقول: لما كان المضاف يكتسب من المضاف إليه التذكير، وهي مقاربة للرحم في اللفظ، وكانت الرحمة هنا بمعنى المطر، وكانت «قريب» على صيغة فعيل، وفعيل الذي بمعنى فاعل قد يحمل على فعيل الذي بمعنى مفعول جاز التذكير.

وليس هذا نقضا لما قدمناه، لأنه لا يلزم من انتفاء اعتبار شيء من هذه الأمور مستقلا انتفاء اعتباره مع غيره. هذا آخر ما تحرر لي في هذه الآية الكريمة، والله تعالى أعلم بغيبه، (١).

وقد اشار ابن هشام إلى هذه المسألة في كتاب «المغني» عند الحديث عما يكتسبه الاسم بالاضافة فقال الخامس تذكير المؤنث..

ويحتمل أن يكون منه ﴿إنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ويبَعده ﴿لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبُ ﴾ (٢) فذكر الوصف حيث لا إضافة، ولكن ذكر الفَراء أنهم التزموا التذكير في (قريب) إذا لم يرد قرب النسب، قصدا للفرق. وأما قول الجوهري: إن التذكير لكون التأنيث مجازيا فوهم، لوجوب التأنيث في نحو (الشمس طالعة) و (الموعظة نافعة) وإنما يفترق حكم المجازي والحقيقي الظاهرين لا المضمرين (٣).

وقد علق ابن هشام في رسالته على ما ذهب اليه الفراء بقوله: «وهذا القول عندي باطل، لأنه مبني على أن يقال في القرب النسبي فلان قريبي، وقد نصّ الناس على أن ذلك خطأ، وأن الصواب أن يقال فلان تو قرابتى، كما قال:

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر ٤: ١١٧.

<sup>(</sup>٢) الشوري، من الآبة ١٧.

يبكي الغريب عليـه ليس يعرفه وذو قـرابته في الحـي مسرور» (١١) من مخطوطات الرسالة

توجد من رسالة «إنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قريبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ» مخطوطتان بالمكتبة الظاهرية: إحداهما برقم ٨٧، والثانية ملحقة بكتاب في الطلب برقم ١٧ طب. وتقع الأخيرة في خمس صفحات من الورقة ٨٢—٨٤ وهي مكتوبة نجط نسخي جميل، ولم يذكر ناسخها ولا تاريخ النسخ.

وقد جاء في أولها بعد البسملة «قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ النحاة والأدباء، وحيد دهره، وفريد عصره، جال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري النحوي تغمده الله برحمته وأسكنه بحبوحة جنته: قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: ﴿إِن رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ في هذه الآية الكريمة

وهذه النسخة أصح في كثير من المواطن من الرسالة المطبوعة بكتاب «الأشباه والنظائر» والأبيات المستشهد بها مضبوطة فيها، كما أن الكلمات التي تحتاج إلى ضبط مضبوطة أيضا، إلا أنه حدث بها خطأ في عدّ أقوال الأئمة، فبعد الوجه الثالث، قال الوجه الخامس، وبسبب هذا الخطأ كانت الأوجه بها خمسة عشر وجها لا أربعة عشر» (٢).

(۱) الأشباه والنظائر ۱۱٤:۳، وفي لسان العرب، مادة قرب قال ابن بري: ذكر الفراء أن العرب تفرق بين القريب من النسب، والقريب من المكان، وفيه أيضا: «ونقول: فيقولون: هذه قريبتي من النسب، وهذا قريبي من المكان ... فعلي هذا يجوز: قريب مني، يريد قرب المكان، وقريبة مني، يريد قرب النسب. وفيه أيضا: «ونقول: بيني وبينه قرابة، وقرب .. وهو قرببي وذو قرابتي.. والعامة تقول: هو قرابتي ... ومنهم من يجيز فلان قرابتي، والأولد وهو فلان ذو قرابتي، وأد قرابتي، ولا تقل: قرابتي، أي بدون (ذو)...

وقد جاء في شرح أبيات المغني للبغدادي ٢٠٤١ حول ذلك ما يأتي: هـ.وقوله؛

وذو قرابته في الحيّ مسرور

قال الحربري في درة الغواص بقولون: هو قرابتي، والصواب أن بقال: هو ذو قرابتي، كما قال الشاعر، وأنشد هذا البيت، ... وما أنكره صحيح فصيح، وقد ورد في حديث صحيح «هل بتي أحد من قرابتهما» قال ابن الأثير في النهاية أي: أقاربهما، فسموا بالمصدر كالصحابة، وإطلاق المصدر على الوصف مطرد مقيس للمبالغة التي فيه.

وفي تهذيب اللغة للأزهري: وبقال فلان ذو قرابني، وجائز أن تقول: فلان قرابثي بهذا المعنى.

وفي الأساس للزمخشري: وهو قرببي، وقرابتي وهم أقربائي وقرابتي. والعجب من صاحب «القاموس فانه تبع الحريري، وقال لا تقل: هو قرابتي... والبيت كها جاء في درة الغواص ٧٤/٧٢ هو لعثيرة بن لبيد العامري العذري وقيل: عثان لبيد، وقيل: حريث بن جبلة، وفي الأخطاء الشائعة، ٢١٠ أنه نسب في كتاب الطرة للألوسي إلى عمير بن لبيد وانظر: نزعة الألباء، ٢٨ والمعمرون والوصايا ٥٢.

(٢) لاين القيم بحث مطول في بدائع الفوائد ٣: ٣٥/١٨ في الإخبار عن الرحمة وهي مؤننة بالتاء بقوله وقريب، وهو مذكر أورد فيه اثني عشر مسلكا لتعليل ذلك وبين ما فيها من صحيح وسقيم ومقارب.

حول هذه الأداة ألَّف ابن هشام رسالة صغيرة تقع في ثلاث صفحات (١) تحدث فيها عن أمرين لها:

أحدهما: معنوي وهو إفادتها الحصر، أو عدم إفادتها له. وقد ذكر أربعة أدلة لمن أثبت ذلك لها، واعترض على دليلين منهها (٢) وكأنه رجح أحد الدليلين الآخرين حين قال (٣): «وقد قام الدليل الذي قدمناه على إفادتها الحصر وهو معاملة الضمير بعدها معاملته بعد إلا المسبوقة بالنني ولهذا قال المحققون: الأكثر أنها للحصر حتى لقد نقل النووي إجاع النحويين على إفادتها الحصر، ذكره في شرح مسلم، وهو غريب ...»

الأمر الثاني: لفظي وهو تركيبها فهو يذهب إلى أنها مركبة من (إنّ) الناصبة أصلا و (ما) الكافة التالية لنحو ليت في قولهم: (ليبمّا أخوك منطلق) والموجودة في (لعلّما) و (لكنّما) و (كأنّما). في (ما) الموجودة في (إنما) غير نافية كما يقول بعضهم (٤)، ومعاملة ما بعد (إنما) معاملة ما بعد (إلا) المسبوقة بالنفي لا ينهض حجة لهم عنده، إذ لا يمتنع أن يكون الشيء حكمه حكم شيء آخر وإن لم يكن مركبا منه، ولا من شيء يشبهه، وإنما الأمر في ذلك أمر استعالى من العرب لكلمة (إنما) في دلك (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الأشباه والنظائر ٤: ٩٧ـــ٩٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق ٤: ٩٨،٩٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٤: ٩٩،٩٨.

<sup>(\$)</sup> ذكر ابن هشام في المغني ١: ٣٠٩،٣٠٨ أنهم جماعة من الأصوليين والبيانيين وأورد دليلهم وردّ عليهم، ونفى ما نسب إلى الفارسي من القول بإفادتها

<sup>(</sup>٥) انظر: الأشباه والنظائر ١٩٩٤.

## رَعِ ﴿ وَجِيهُ النَّصِّ الْخَنَّ فَي عَوْلَهُمْ : فَضَلاً ، وَلَعْةً ، وَاصطلاحاً ، وَخَلاَفاً ، (أُسِلِنَ الْإِنْ الْ وأيضا وهَلُمَّ جَرَّاً

لابن هشام رسالة في إعراب هذه الكلمات التي يكثر دورانها في الكلام، تقع في نحو تسع عشرة صفحة (١) بدأها بقوله:

«سألني بعض الإخوان وأنا على جناح السفر عن توجيه النصب في نحو قول القائل: (فلان لا يملك درهما فضلا عن دينار) وقوله: (الإعراب لغة: البيان، واصطلاحا: تغير الآخر لعامل) و (الدليل: لغة المرشد) و (الإجاع لغة: العزم) و (السنة لغة: الطريقة) وقوله: (يحوز كذا خلافا لفلان) وقوله: (وقال أيضا) وقوله: (هلم جَرَّاً).

وكل هذه التراكيب مشكلة، ولست على ثقة من أنها عربية، وإن كانت مشهورة في عرف الناس، وبعضها لم أقف لأحد على تفسير له، ووقفت لبعضها على تفسير لا يَشْفِى عليلا، ولا يبرد غليلا. وهأنا مورد في هذه الأوراق ما تيسر لي معتذرا بضيق الوقت، وسقم الخاطر..» (٢).

### فلان لا علك درهما فضلا عن دينار

ناقش ابن هشام هذا المثال مناقشة طويلة أخذت ست صفحات (٣) من رسالته هذه، بَين فيها المعنى المراد منه، وذكر الشاهد الذي استدل به بعضهم على أن مثل هذا التركيب عربي مسموع، وعلق عليه، ثم انتقل إلى إعراب (فضلا) فأورد الوجهين المحكيين عن أبي على الفارسي في ذلك وهما:

أن يكون مصدرا لفعل محدوف تقديره (يفضل) وهذا الفعل نعت للنكرة قبله.

أو يكون حالا من (درهما).

ويبسط ابن هشام هذين الوجهين موضحا لها، مبينا ما سوغ مجيء الحال من النكرة، رادًا ما علّل به أبو حيان منع الفارسي أن يكون (فضلا) صفة لـ (درهما) ذاكرا علة أخرى لذلك ظهرت له هي أن أبا علي رأى (فضلا) منصوبا أبدا، سواء كان ما قبله منصوباكها في المثال، أم كان مرفوعاكها في الشاهد المحفوظ لهذه المسألة وهو:

قَلَهَ يَتْقى على هذا القلق صخرةٌ صماء فضلاً عن رمق

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٣:١٨٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٣: ١٩٨٠–١٩٤.

أم كان مخفوضا كما في قولنا: فلان لا يهتدي إلى ظواهر النحو فضلا عن دقائق البيان)(١).

وذكر صاحب الرسالة تخريج السابقين للمعنى المراد من المثال على قاعدة نني المقيد بنني قيده، فإن (فضلا) في إعراب الفارسي لها قيد للدرهم، ونني ملك الدرهم يلزم منه نني ملك الدينار، وقد اعترض عليه بأن القيد هو (فضلا عن دينار) فيصير المعنى: فلان لا يملك درهما فكيف يملك زائدا عن دينار، والكلام لم يُستَق لملك الزائد عن الدينار، بل لنني ملك الدينار نفسه، وقال: إن الذي ظهر له هو أن أصل المثال جملتان مستقلتان دخل الثانية منها حذف كثير، فأصله عنده في اللفظ أو في التقدير جواب لمستخبر قال: أيملك فلان دينارا؟ أو ردّ على مخبر قال: فلان عينارا. فقيل في الجواب: فلان لا يملك درهما. ثم استأنف كلاما آخر يجتمل تقديرين:

الأول هو: أخبرتك بهذا فضلا عن دينار.

الثاني: فَضُل انتفاء الدرهم فضلا عن انتفاء الدينار عنه.

ثم حدث في الكلام حذف حتى صار إلى صورته الباقية في المثال... و (فضلا) تعرب حالا على التقدير الأول، ومصدرا على التقدير الثاني كإعراب الفارسي لها، ولكن توجيه الإعراب عند ابن هشام مخالف لتوجيه الفارسي، وتوجيه المعنى مخالف لما ذكره السابقون عنه. وعيب توجيه ابن هشام هو ما فيه من تكلف حذف كثير (٢).

الإعراب لغة البيان، واصطلاحا تغير الآخر لعامل

أورد ابن هشام (٣) خمسة أعاريب للمنصوب في هذا التركيب:

الأول: أن يكون على نزع الخافض،

الثاني: أن يكون تمييزا،

الثالث: أن يكون مفعولا مطلقا،

الرابع أن يكون مفعولا لأجله،

الخامس: أن يكون حالا.

وقد بين كل وجه من هذه الأوجه، واعترض على الأربعة الأولى منها، ورجح الخامس، موضحًا له بأنه على تقدير مضاف إلى المرفوع، ومضافين إلى المنصوب، والأصل: تفسير الإعراب موضوع أهل اللغة أو

<sup>(</sup>١) انظر: الأشباه والنظائر ٣: ١٨٨ـــ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأشباه والنظائر ٣: ١٩٠ـــ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق ٣: ١٩٤ ــ ١٩٨.

موضوع أهل الاصطلاح ثم حذف القدر، ولما أنيب الثالث عما هو الحال بالحقيقة التزم تنكيره، لنيابته عن لازم التنكير مثل قضية ولا أبا حسن لها، فالأصل ولا مثل أبي الحسن لها. كما ذكر أنه يمكن أن يكون الأصل: تفسير الإعراب موضوع اللغة، أو موضوع الاصطلاح على نسبة الوضع إلى اللغة والاصطلاح مجازا، وحينئذ فلا يكون فيه إلا حذف مضاف واحد (۱).

### يجوز كذا خلافا لفلان

ذكر المصنف أنه يجوز في إعراب (خلافا) وجهان:

— الأول: أن يكون مصدرا لعامل محذوف تقديره: اختلفوا، أو خالفوا، أو خالفت، واعترض على تقدير العامل الأول بأن مصدره الاختلاف لا الخلاف، وأنه يأبى أن يقال بعده: لفلان. وقال: إن تقدير: خالفوا أو خالفت قد يشكل عليه أن خالف لا يتعدى باللام وقد يجاب عنه بأن يقال: إن هذه اللام مثلها في (سقيا له).

لثانى: أن يكون حالا، والتقدير: أقول: خلافا أي مخالفا (٢).

### قال أيضا

أفاد ابن هشام أن (أيضا) مصدر للفعل (آض). وهذا الفعل يأتي بمعنى رجع، وهو المستعمل مصدره في هذا التركيب، ويأتي بمعنى صار كما في قول الراجز<sup>(٣)</sup>.

رَبِيْتُهُ حتى إذا تَمَعْدَدَا<sup>(١)</sup> وآض نهدا<sup>(٥)</sup> كالحصان أجردا كان جزائي بالعصا أن أُجْلَدا

وهو يرى أن (أيضا) في التركيب المذكور مفعول مطلق حذف عامله، والتقدير: أرجع إلى الإخبار رجوعا ولا أقتصر على ما قدمت، أو حال حذف عاملها وصاحبها، والتقدير: أخبر أيضا، أو أحكي أيضا. وأن تقدير عامل محذوف هو الذي يطرد في جميع استعالاتها. ويستظهر لهذا بقولنا: (فلان عنده مال وأيضا علم)، فليس فيه ما يصلح للعمل في (أيضا).

وقد اشترط لاستعال هذه الكلمة أن تذكر مع شيئين بينها توافق ويمكن استغناء كل منها عن الآخر،

<sup>(</sup>١) انظر: الأشباه والنظائر ٣: ١٩٨،١٩٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق ٣: ١٩٩،١٩٨.

<sup>(</sup>٣) هو العجاج، انظر: معجم الشواهد ٢: ٦٦.

<sup>(</sup>٤) تمعدد الغلام: شب وغلظ.

<sup>(</sup>٥) المراد به: عظيم الجسم.

فلا يجوز (جاء زيد أيضا) ولا (جاء زيد ومضى عمرو أيضا) ولا (اختصم زيد وعمرو أيضا)<sup>(١)</sup>.

هلَم جرا

ناقش ابن هشام هذا التركيب في أكثر من خمس (٢) صفحات، وقال: إنه استعمل في العرف كثيرا، وإنه جاء في بعض كتب اللغة والنحو، وذكر ما عرف له من شواهد، وما وقف عليه من إعراب له وهو:

١ ــ أن يكون مصدرا وضع موضع الحال والتقدير: هلم جارين، أي متثبتين.

٢ أن يكون مفعولا مطلقا، لأن في (هلّم) معنى جراً، فكأنه قال: جروا جرا.

٣\_ أن يكون تمييزا<sup>(٣)</sup>.

وقد توقف المؤلف في كون هذا التركيب عربيا محضا، وبين أسباب توقفه التي من أهمها أن أئمة اللغة المعتمد عليهم لم يذكروه، وأن الذي تفرد بذكره منهم هو الجوهري، وقد قيل: إنه لا يقبل ما تفرد به (١٠).

ويذكرَ ابن هشام (٥) توجيها يظهر له في هذا التركيب على تقدير كونه عربياً هو:

أن تكون (هلمَ) به هي القاصرة التي بمعنى اثت وتعال، على أن بها تجوزين:

الأول: 'ن المراد بالإتيان فيها الاستمرار على الشيء، والمداومة عليه، كما أن المراد من الانطلاق في قوله تعالى: ﴿ وَانْطَلَقَ الْمَلاَ مِنْهُمُ أَنِ امْشُواْ ﴾ (١) هو انطلاق الألسنة بالكلام لا الذهاب، ولهذا أعربوا (أن) تفسيرية، وهي إنما تأتي بعد جملة فيها معنى القول.

الثاني: أن يكون المراد بالطلب فيها الإخباركما في قوله تعالى: ﴿وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُم ﴾ (٧) وقوله ﴿ وَلْنَحْمِلُ خَطَايَاكُم ﴾ (٨) وقوله ﴿ وَلَلْمَدُدُ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَاً ﴾ (٨).

سألت بعمرو أخي صَحْبُ فأفظعنني حين ردُّوا السؤالا

قال السيوطي: إن العيني روى البيت:

. كَأَنْهُم لَم يحبُّوا بِ فَيُخَلُوا النساء لِ والحجالا يرواية أخرى هي:

كأنهَــم لــم يــجـَّـوا بــه فَيَجْلــوا نساءهَـم وأيضا حِجَالاً ثم علق على ذلك بقوله: فإن صحت هذه الرواية كان فيه شاهد لعربية وأيضاء وقد توقف فيها المصنف.

(٣) انظر: المصدر السابق ٣: ٢٠١.

(٤) انظر: المصدر السابق ٣:٢٠٢.

(٥) انظر: المصدر السابق ٣: ٢٠٥،٢٠٤.

(٦) ص ، من الآية ٦.

(٧) العنكبرت من الآية ١٢.

(A) مربح، من الآية ٥٠.

<sup>(</sup>١) انظر: الأشياه والنظائر ٣: ٢٠١، ١١٩ في القصيدة المنسوبة لعمرة بنت العجلان في شرح شواهد المغني ٢٠٩/١٠٦، والني أولها:

وأن يكون (جرّا) مصدر (جرّ) بمعنى سحب، والمراد به التعميم لا الجر الحسي، وإعرابه مفعولا مطلقا على تقدير: واستمر ذلك استمرارا، أو حالا على تقدير: واستمر مستمرا.

ویری ابن هشام أنه بهذا التأویل یرتفع إشكال التزام إفراد الضمیر، إذ فاعل (هلم) فیه مفرد أبدا. ویرتفع إشكال عطف (هلم جرا) علی جملة خبریة قبلها، فإن (هلم) مراد بها الخبر.

### مخطوطات الرسالة

ذكر بروكلمان عدة نسخ مخطوطة لهذه الرسالة على الوجه الآتي:

في الأصل: برلين ٦٨٨٦، القاهرة أول ٤: ٥٩،٥٣، ٧:٢٥، ثاني ٢١١١، ٢٥٤، قوله ٢:٦٦<sup>(١)</sup>.

في الملحق: الرباط ٢٧٥ رقم ٣(٢).

وتوجل غير ماذكره بروكلان نسخة بجامع الزيتونة ضمن مجموعة برقم ٤٠٦٩ (٣).

وفي مكتبة جامعة ليدن مخطوطة ضمن مجموعة برقم ٢٢٨٨ تقع في سبع عشرة صفحة، وهذه المخطوطة تختلف عن المطبوعة في الصفحات المتعلقة بمناقشة ابن هشام للسابقين في تنزيلهم قول القائل: (فلان لا يملك درهما فضلا عن دينار) على المعنى المراد منه، فعرض المادة العلمية فيهما مختلف، كما أنه يوجد من أجزاء هذه المناقشة في إحدى النسختين مالا يوجد في الأخرى (٤).

GAL II 31.(1)

GALS II 20 ·(Y)

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة حاشية الشنواني على كتاب وموصل الطلاب إلى قواعد الإعراب، ص ح.

<sup>(\$)</sup> انظر مخطوطة جامعة ليدن الورقة ٢٤٧، ٢٤٨، والأشباه والنظائر ٣: ١٩٠ــ١٩٣.

## رَفِحُ عِمْوَ الْرَبِحُولُ الْلَجُنَّىِ شرح حقيقة الاستفهام، والفرق بين أدواته (اُسِنُمُ النِّرُمُ النِّرُونِکِسِ

تقع هذه الرسالة في ثماني (١) صفحات، وقد جعلها المؤلف في ثلاثة فصول: الأول: في تفسير الاستفهام.

والثاني: في بيان المطلوب بأداة الاستفهام، وتقسيمها باعتبار ذلك.

الثالث: في الفرق بين (أم) المتصلة، و(أم) المنقطعة.

وعقب الفصل الثالث ذكر المصنف تقريرا آخر مختصرا عن الفرق بين نوعي (أم) أورد به في إيجاز أهم مَاذِكُره في الفصل الأخير، وأضاف بعض فروق أخر.

في الفصل الأول عرّف ابن هشام الاستفهام بأنه طلب المتكلم من مخاطبه أن يحصل في ذهنه ما لم يكن حاصلا عنده مما سأله عنه. واعترض على ما ذهب إليه بعضهم من أن ذلك يكون للمتكلم وغيره مثل الاستغفار، وفرق بين الاستفهام والاستغفار بأن طلب الإنسان المغفرة لغيره مما يقع في العادة كما يطلب ذلك لنفسه، أمّا طلبه لغيره أن يفهمه شخص آخر هو الموجه إليه الاستفهام مع كونه أي المتكلم عالما فشيء غير مألوف، وأنه أسهل من هذا الطلب أن يقوم هو بالإفهام المطلوب(٢).

وفي الفصل الثاني قال: إن المطلوب حصوله في الذهن بالاستفهام إمّا أن يكون تصورا، أو تصديقا. وإن أدوات الاستفهام بالنسبة لهذين المطلوبين ثلاثة أنواع:

مختص بطلب التصور وهو (أم) المتصلة، وجميع أسماء الاستفهام، ومختص بطلب التصديق وهو (أم) المنقطعة، و(هل)، ومشترك بينها وهو (الهمزة).

وفي الفصل الثالث ذكر أربعة فروق لفظية، وأربعة فروق معنوية بين (أم) المتصلةو(أم) المنقطعة. فالفروق اللفظية هي:

١ ـــ أن ما قبل المتصلة لا يكون إلا استفهاما، وما قبل المنقطعة يكون استفهاما. ويكون خبرا.

 ٢ أن الاستفهام قبل المتصلة لا يكون إلا بالهمزة التي يطلب بها التصور أو التسوية، وقبل المنقطعة يكون بغير الهمزة، أو بالهمزة التي يطلب بها التصديق.

٣\_ المتصلة لا تدخل على الاستفهام، والمنقطعة قد تدخل عليه.

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر ٤: ٢ ــ ٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: نلصدر السابق ٤: ٣،٢.

٤- المتصلة تقع بين المفردين، وبين الجملتين، والمنقطعة لا تكون إلا بين الجملتين.
 والفروق المعنوية هي:

١ ـ أن المتصلة لطلب التصور، والمنقطعة لطلب التصديق.

٢ ـــ المتصلة تفيد معنى واحدا هو الاستفهام، والمنقطعة تفيد معنيين غالبا هما: الإضراب والاستفهام.

٣\_ المتصلة ملازمة لإفادة الاستفهام أو لازمه وهو التسوية، والمنقطعة قد تكون للإضراب وحده.

٤--- الاستفهام الذي تفيده المتصلة لا يكون إلا حقيقيا، والذي تفيده المنقطعة يكون حقيقيا، وغير حقيقي (١).

وفي المختصر الذي ختم به الفصل السابق ذكر ستة فروق بين نوعي (أم): ثلاثة منتخبة مما سبق، وأضاف إليها ثلاثة غيرها:

الأول: عن الفرق بينهما في الحاجة إلى الجواب.

الثاني: عن نوع هذا الجواب.

الثالث: عن أن (أم) المتصلة عاطفة، أمّا المنقطعة فني اعتبارها عاطفة خلاف (٢).

وقد اشتملت هذه الرسالة على فروق بين (أم) المتصلة و (أم) المنقطعة أكثر إحاطة وتنظيما مما ورد عنهما في كتاب «المغني»

فالفصل الذي عقد لهذه الأداة بالرسالة المذكورة كان خاصا بالفروق بين نوعيها، ولذا كان عنوانه: (الفصل الثالث في الفرق بين قسمي «أم».

أما ما جاء في المغني عن (أم) فكان أكثر استقصاء لمسائل كل نوع من نوعيها على حدة. وأكثر عناية بعرض آراء النحاة المختلفة في هذه المسائل، وبصور استعالات (أم) هذه، جعلته يأتي بأمثلة كثيرة لها ويستطرد إلى مسائل وتنبيهات تتعلق بها كان منها الموازنة بينها وبين (أو)<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: رسالة الاستفهام بالأشباه والنظائر ٤: هـــ٩.

<sup>(</sup>٢) ، انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى: ١: ٤١-٤٩.

## رَفْعُ معبر(لرَّعِلِي (الغِثَّرِيُّ (لَسِلْسُ) (الغِرُّ (الخِرُوکِسِ

## شروط التنازع

في هذه الرسالة — التي تقع في نحو ست صفحات (١) — ذكر ابن هشام أنّه تتّبع الشروط التي يتحقق بها تنازع العاملين أو العوامل فوجدها منحصرة في خمسة شروط: شرطين في العمول، وشرط بينها (٢).

### شرطا العامل

أحد هذين الشرطين أن يكون العامل فعلا أو اسما، فلا تنازع في الحروف مثل ﴿ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رَسَالَتَهُ ﴾ (٣).

الشرط الثاني أن يكون كل من العاملين أو العوامل طالبا من حيث المعنى لما فرض التنازع فيه، فني قول الشاعر<sup>(٤)</sup>:

عِدِينًا في غد ما شئت إنا نحب ــ ولــو مطلت ــ الــواعدينًا

لا تنازع بين نحب ومطلت في (الواعدين) لأن الممطول موعود لا واعد، وإنما هي مفعول به لـ (نحب) فقط (٥٠).

### شرطا المعمول

الأول منها: ألا يكون سببيا، فلا تنازع عند الجمهور بين (ممطول) و (معّنى) في قول الشاعر(١):

قَضَى كَـلُّ ذي دين فوفَّـى غريمَه وعـزةُ ممطولٌ معنَّى غريمهُـا

وذكر ابن هشام أن سبب ذلك هو ما يترتب على دعوى التنازع من عدم ارتباط أحد الخبرين بالمبتدأ، وقد ناقش هذا الشرط وقال: إن عدم الربط ليس موجودا في كل سببي، لأنه إذا كان العاملان متعاطفين بفاء السببية أو واو العطف وهما مفردان فقد حصل الارتباط، فإذا قيل في المثال السابق: (وعزة

<sup>(</sup>١) انظر: الأشباه والنظائر ٤: ١٠٢ـــ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢٠٢٤.

<sup>(</sup>٣) المائدة، من الآية ٦٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأشباه والنظائر ٤: ١٠٣،١٠٢.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن قيس الرقيات، انظر: ديوانه ١٣٧.

<sup>(</sup>٦) هو کثیر عزة، انظر: دیوانه ۱٤٣.

ممطول ومعّنى غربمها) أو (وعزة ممطول فمعنى غربمها) فإنه لا يمتنع التنازع، ولذلك فالصواب عنده أن يقال: إن الشرط ألاّ يكون الحمل على التنازع مؤديا إلى عدم الربط.

والثاني: ألاّ يكون محصورا فلا تنازع في: ما قام وقعد إلا زيد، وإنما هو محمول على الحذف من الأول، والتقدير ما قام أحد وقعد إلا زيد(١).

### الشرط الذي بينها

هو تقدم العاملين وتأخر المعمول، لأنه إذا تقدم المعمول كان كل من العاملين مشغولا بمثل ما يشغل به الآخر من ضمير الاسم السابق، فلا تنازع في نحو زيد قام وقعد، وقد اعترض ابن هشام على إطلاق هذا الشرط، وقال: إنما ذلك في المعمول المرفوع، أما غيره فيجوز تقدمه عند قوم، وقد جعلوا منه قوله تعالى: 
هو بالْمُؤمِتِينَ رَوُّفٌ رَحِيمٌ ﴾ (٢) .... (٣).

وهذه الشروط موجودة في كثير من كتب (٤) ابن هشام، والجديد هنا هو إطالته في مناقشة بعضها، وعرض كثير من آراء النحاة فيها منسوبة إليهم (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الأشباه والنظائر ٤: ١٠٣ـــ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) التوبة، من الآية ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأشباه والنظائر ٤: ١٠٦ــــ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) جاء في أوضح المسالك ٢١:٢ في تعريف التنازع ما يأتي: ﴿... وحقيقته: أن يتقدم فعلان متصرفان، أو اسمان يشبهانها، أو فعل متصرف واسم بشبهه، ويتأخر عنها معمول غيرسبي مرفوع، وهو مطلوب لكل منها من حيث المعني». وفي المغني ٢٠، ٥٠٥ صفحتان عن ارتباط العاملين في التنازع ونوع الرابط، وجاء أيضا بعض هذه الشروط في «شرح شذور الذهب» ص ٤٢٠ و «شرح القطر» ٢٧٥ وفي شرح بانت سعاد ٤٣،١١،١٠ إشارات إلى ذلك.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأشباه والنظائر ٤: ١٠٣\_١٠٧.

### 

مهد ابن هشام لهذه المسألة ببيان حالات الاسمين المتفتي الإعراب، المتوسط بينهما واو العطف فذكر لهما ثلاث حالات:

الأولى: يتعين فيها كونهما متعاطفين وذلك مثل: اختصم زيد وعمرو، واصطلح زيد وعمرو، وجلست بين زيد وعمرو، وهذان زيد وعمر، لأن كلاً من الاختصام، والاصطلاح، والبينية، والمبتدأ الدال على متعدد لا يكتفى بالاسم المفرد<sup>(۲)</sup>.

الثانية: يمتنع فيها كونهها متعاطفين بل يجب تقدير عامل بعد الواو ويكون الكلام من باب عطف الجمل، وذلك مثل: قامت هند وزيد، وقوله تعالى: ﴿لاَ تَأْخُذُهُ سَنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ﴾ (٦) وقوله تعالى: ﴿ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَوْجُكَ ﴾ (١) ﴿ وَوَله تعالى: ﴿ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَوْجُكَ ﴾ (١) ﴿ وَوَله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ وَلاَ اللَّهُ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا لَهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الثالثة: يجوز فيها الوجهان السابقان وذلك مثل: قام زيد وعمرو<sup>(٩)</sup>.

وبعد أن بين ابن هشام هذه الحالات ذكر: أنه إذا كرر المتكلم «لا» قائلا: (والله لاكلمت زيدا ولا عُمرا ولا بكرا) كان ذلك من باب عطف الجمل، لأن تكرار «لا» يؤذن بتكرار العامل، إذ أن حرف النني لا يدُخل على المفردات، وإنما تنني النسبة. وعلى ذلك يكون قول المتكلم السابق أيماناً تلزمه بها كفارات، بمنزلة قوله: «والله لا كلمت زيدا ولا ماشيت عمرا، ولا رأيت بكرا».

أما إذا لم يكرر المتكلم «لا» فإن كلامه يحتمل أن يكون من عطف الجمل، أو عطف المفردات بناء على أبه الفعل، أو عدم نيته، ويترتب على ذلك أن يكون يمينا واحدة أو أكثر من يمين (١٠٠).

<sup>(</sup>١) انظر: الأشباه والنظائر ٤: ٩٢\_٩٧.

<sup>- (</sup>٢) أنظر: المصدر السابق ٤: ٩٣،٩٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، من الآية ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، من الآمة ٢٤.

<sup>(</sup>٥) سورة طه، من الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، من الآية ٣٥، وسورة الأعراف، من الآية ١٩.

<sup>(</sup>V) سورة طه، من الآية ∧ه.

<sup>(</sup>٨) انظر: الأشباه والنظائر ٢: ٩٣.

<sup>(</sup>٩) انظر: الأشباه ولنظائر ١٤:٤.

<sup>(</sup>١٠) انظر: المصدر السابق ٤:٦٥.

## رَفْعُ عِبر ((رَحِمْ النَّجْسُ عِبر ((رَحِمْ النَّجْسُ

## كأنَّك بالدنيا لم تكن، وبالآخرة لم تزل

تناول ابن هشام هذا القول بالبحث في رسالة له تقع في خمس صفحات <sup>(١)</sup>، اشتملت على مناقشة تتعلق بقائله، ومعنى «كأن» فيه، وإعرابه.

#### قائله

ذكر أنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما نسب إلى الحسن البصري، وأنه قد جزم جماعة بسبته إلى الحسن فلم يذكروا غير ذلك، منهم أبو عبد الله محمد بن محمد بن عمرون الحلبي (٢)، في «شرح المفصل» وأبو حيان المغربي في «شرح التسهيل» (٣).

### معنى «كأن»

بيّن أن الكوفيين والبصريين اختلفوا في معناه:

فقال الكوفيون: إنّها حرف تقريب، وليس فيها معنى التشبيه إذ المعنى على تقريب زوال الدنيا، وتقريب وجود الآخرة.

وقال البصريون: إنها حرف تشبيه، وأنكروا مجيئها للتقريب. والمعنى: كأن حالك في الدنيا حال من لمُ يكن فيها ، وكأن حالك في الآخرة حال من لم يزل بها، لأن الدنيا إلىي زوال، والآخرة هي الباقية.

وقد رجح بن هشام رأي البصريين، لأن المعنى المشهور لـ «كأن» هو التشبيه، فإذا أمكن الحمل عليه: فلا يعدل عنه <sup>(ن)</sup>.

### توجيه الإعراب

أورد المؤلف في هذه الرسالة ما حضره من آراء العلماء في توجيه إعراب هذا القول فبيّن: أن الفارسي ذهب إلى أن الكاف فيه حرف خطاب، والباء زائدة في اسم كأن. وأن ابن عصفور قال: إن الكاف حرف خطاب كفت «كأن» عن العمل، والباء زائدة في المبتدأ.

وان ابن عصفور قال: إن الكاف حرف خطاب كفت «كان» عن العمل، والباء زائدة في المبتدا. وأن جماعة من النحويين قالوا: إن الكاف اسم كأن، ولم تكن الخبر، والباء بمعنى في وهي متعلقة بـ

<sup>(</sup>١) انظر: الأشباه والنظائر ٤: ١٠–١٤.

<sup>(</sup>٢) توفي سنة ٦٤٩هـ. انظر: بغية الوعاة للسيوطي ٢٣١:١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأشباه والنظائر ١٠:٤ ولم يذكر ابن هشام— في شرح بانت سعاد ٣١. إلا نسبته للحسن البصري. وذكره في المغني ١٩٣:١ دون نسبة. وفي طبعة دمشق لكبتاب المغني وضع في فهرس الاحاديث ١٩:٢ موفى الموضوعات الكبرى للملاً على القاري تحقيق محمد الصباغ— ص ٣٦٣ أن السيوطي قال: لم أقف عليه مرفوعا. وأنّ أبا نُعيّم أخرجه عن عمر بن عبد العزيز. لكنّ أبا نعيم في الحلية، ٧٣/٧٪ أخرجه عن سفيان بن عيينة.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأشباه والنظائر ٤: ١٠.

«ىكن». وفاعل «تكن» ضمير مستتر، أو الباء متعلقة بمحذوف خبر إن قدرت «تكن»

وأن ابن عمرون يرى أن الكاف اسم كأن وبالدنيا خبرها، وكل من جملتي: لم تكن، ولم تزل، في موضع نصب على الحال.

وقد أعقب ابن هشام رأي كل من الفارسي، وابن عصفور، ببعض اعتراضات عليهما. وبعد انتهائه من عرض هذه الآراء الأربعة، أشار إلى أنه خطر له وجه يظن أنه أجود هذه الأقوال، وهو أن الكاف اسم (كأن) ولم تكن الخبر، وبالدنيا في موضع نصب على الحال. وعلل لتفضيله هذا على ما ذهب إليه ابن عمرون بأمرين:

الأول: أنه على رأيه يكون الخبر محط الفائدة، وعلى رأي ابن عمرون، يكون الحال محط الفائدة، وكون الخبر محط الفائدة، وكون الخبر محط الفائدة أولى.

الثاني: أن العرب قالت: كأنك بالشتاء مقبل، وكأنك بالفرج آت، فلفظوا بالمفرد الحال محل الجملة مرفوعا لا منصوبا(١).

وفي «شرح بانت سعاد»— وهو مؤلف بعد هذه الرسالة— لم يذكر ابن هشام في إعراب هذا القول إلا إعراب ابن عمرون فإنه قال: «... وعلى مسألة الحال— أي مسألة حصول الفائدة المقصودة من الكلام بها— يتخرج قول الحسن البصري: (كأنك بالدنيا لم تكن، وبالآخرة لم تزل). وذلك بأن تقدر الظرف خبرا، والجملة المنفية حالا، ويؤيده أنها رويت مقرونة بالواو، فانتفى أن تكون خبرا، وعلى ذلك قولهم كأنك بالشمس وقد طلعت، وقول الحريري: كأني بك تنحط، إلى القبر وتنعظ. أيْ كأني بك منحطا...»(٢).

وفي المغني ذكر ابن هشام الآراء الأولى المذكورة في هذه الرسالة، ولم يذكر رأيه الذي رجَّحه بها (٣٪.

غير أنّه في الرسالة المذكورة أشار إلى رواية القول المذكور بالواو، وعقب بأنّه إذا سلم ثبوت الرواية فالواو زائدة ريادتها في نظائر أخرى، وقال عن قولهم: كأنك بالشمس وقد طلعت: إنه مشكل بالنسبة لرأيي ورأي ابن عمرون أيضا، أمّا عن قول الحريرى: كأني بك تنحطٌ، وما فيه من تأييد لمذهب ابن عمرون، فذكر أن هذا تعبير آخر مغاير للقول الذي نحن بصدده (١٤)...

### تاريخ تأليف هذه الرسالة

وقد ختم المؤلف هذه الرسالة بقوله: «وقد انتهى القول: في هذه المسألة على ما اقتضاه الحال، من ضيق الوقت، وإعجال المتقاضي للكلام المذكور، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. نجزت يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر الله المحرم سنة أربع وخمسين وسبعائة (٩)».

<sup>(</sup>١) انظر: الأشباه والنظائر ٤: ١١ـــ١٤.

<sup>(</sup>۲) ابن هشام: شرح بانت سعاد ۳۱.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى:١: ١٩٢--١٩٣.

 <sup>(</sup>٤) انظر: الأشباه والنظائر ٤: ١٣-١٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق 1:11

# رَفَّىُ ﴿ وَهِ الْرَبِيُ الْخَرَيُ اللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْه سَبِيلاً (١) (فَكُمُ النِّهُ (الْمَالِيْنُ (الْمِرَانِيُ الْمُرَانِيِّ الْمُرَانِيِّ (الْمَالِيَّةِ الْمَرَانِيِّ الْمُرَانِيِّ الْمُرَانِيِّ (الْمُرَانِيُّ الْمُرَانِيِّ (الْمُرَانِيُّ الْمُرَانِيِّ الْمُرَانِيِّ الْمُرَانِيِّ الْمُرَانِيِّ الْمُرْدِيِّ الْمُرْدِيِّ (الْمُرَانِيِّ الْمُرَانِيِّ الْمُرَانِيِّ الْمُرَانِيِّ الْمُرْدِيِّ الْمُرْدِيِّ الْمُرَانِيِّ الْمُرَانِيِّ الْمُرانِيِّ الْمُرْدِيِّ الْمُرْدِيْنِ الْمُرَانِيِّ الْمُرْدِيِّ الْمُرْدِيْنِ الْمُرْدِيِّ الْمُرْدِيْنِ الْمُرْدِيْنِ الْمُرْدِيِ الْمُرْدِيْنِ الْمِرْدِيْنِ الْمُرْدِيْنِ الْمُرْدِيْنِ الْمُرْدِيْنِ الْمُرْدِيْنِ الْمُرْدِيْنِ الْمُرْدِيْنِ الْمُرْدِيْنِ الْمُرْدِيْنِ الْمُولِيِّ الْمُرْدِيْنِ الْمُولِيْنِ الْمُرْدِيْنِ الْمُولِيْنِ الْمُولِيْنِ الْمُعِلِي الْمُولِيْنِ الْمُرْدِيْنِ الْمُرْدِيْنِ الْمُرْدِيْنِ الْمُعِلِيِلِيْنِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِيْمِ الْمُعِمِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي لِلْمُعِلِي الْمُعْمِلِ

رسالة ابن هشام حول هذه الآية تقع في نحو أربع صفحات (٢) ، وقد صدّرها ببيان أوجه الإِعراب الجائزة في قوله تعالى: ﴿وَلَلَّهِ عَلَى النَّاسِ﴾ فذكر أنها أربعة:

أحدها: أن يكون الظرف الأول خبرا، والثاني متعلقا به.

والثاني: عكسه وهو أن يكون الثاني خبرا، والأول متعلقا به.

والثالث: أن يكونا خبرين وذلك عند من يجيز تعدد الخبر.

والرابع: أن يكون الأول خبرا، والثاني حالا.

أما عكس الرابع وهو أن يكون الأول حالا، والثاني خبرا، فإنه أشار إلى أن نصوص النحويين متضافرة على منعه وأن جاعة منهم ادّعوا الإجاع على ذلك (٣).

وقد ناقش ابن هشام مسألة تقدم الحال على عاملها مناقشة طويلة في هذه الرسالة شغلت معظم صفحاتها، عرض فيهاكل ما وقف عليه من آراء حولها، وانتهى من هذا العرض بأن في المسألة ثلاثة مذاهب: أحدها: المنع مطلقا وهو قول من عدا الأخفش، وابن برهان.

والثاني: الجواز مطلقا وهو قول الأخفش.

والثالث: الجواز إذا كان العامل ظرفا، والمنع إذا كان غير ظرف، وهو قول ابن برهان (١٠). وأنه بناء على هذين القولين يجوز في الآية وجه خامس هو عكس الوجه الرابع (٥٠).

وأخذ ابن هشام بعد هذا العرض ينقد مذهبي الأخفش وابن برهان في هذه المسألة فذكر أنهها شاذان مخالفان لما يقضيه القياس والسماع. وقال: إنه اطلع للأخفش على خلاف ما نقل عنه من إجازة إعراب «فداء» حالا في قولهم (فداء لك أبي)، فني «كتابه الصغير» ما يفيد اشتراط تقدم صاحب الحال على الحال المتقدمة على عاملها الظرفي.

أما ما احتج به ابن برهان من قوله تعالىي: ﴿هُمَالِكَ الْوَلاَبَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ﴾ (١) وقول الشاعر:

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، من الآية ٩٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأشباء والنظائر ٤: ٢٣ـــ٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر المابق ٢٣:٤.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الواحد بن علي بن عمر بن إسحاق بن إبراهيم بن بَرْهان. أبو القاسم الأسدي العكبريّ. المنوفي سنة ٥٦٦ هـ انظر بغية الوعاة ٢: ١٢٠--١٢١٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر السابق ٤:٢٤.

<sup>(</sup>٦) الكهف، من الآية ٤٤.

وذهابه إلى أن (هنالك) حال، العامل فيها لام الجر، وأن (منكم) أيضا حال العامل فيها الباء، فقد ردّ عليه ابن هشام: بأن (هنالك) يجوز أن تكون ظرفا لـ «منتصرا» (۱) وعلى هذا الوجه وقف بعض القراء عند (هنالك) واصلا لها بما قبلها، ثم ابتدأ بقوله: «الولاية لله..» ويجوز أن تكون خبرا و«لله» متعلق بـ «الولاية»، ويجوز أن يكونا خبرين. ومع هذه الاحتمالات يسقط الاستدلال بالآية.

أما البيت فإنه ذهب إلى أنّه يتخرج على ما نسبه الأبّذي (٢) في «شرحه الكبير على الجزولية» لأبي الحسن من إجازة تقدم الحال المعمولة للظرف مع توسطها بين المبتدأ والخبر، فإنه جعل تقدم بعض الجملة كتقدم كلها. وفي البيت تقدمت (كان) على الحال وهي طالبة لاسمها وخبرها فكانا في نية التقدم وهي متأخرة عليها تقديرا.

وختم ابن هشام نقده لمذهب ابن برهان بالاشارة إلى شكّه في نسبة هذه المقالة إليه في كتابه «شرح اللمع» وقال: إنه رآها في صدر حاشية أبي محمد بن الحشاب. فالظاهر أنها ألحقت بشرح ابن برهان، كما ألحقت حواش من كلام الأخفش وغيره في متن «كتاب» سيبويه (٣).

وقد جاء في «شرح بانت سعاد» لابن هشام عن هذه المسألة ما يأتي: ولا يجوز ذلك – أي التقدم على العامل الظرفي في الحال، لا تقول: (جالسا زيد في الدار). ونقل جماعة الإجماع على ذلك، وأن الخلاف إنما هو في التوسط بين الظرف المؤخر وبين المخبر عنه، فنعه الجمهور لضعف العامل. وأجازه الأخفش ومتابعوه تمسكا بقراءة الحسن: ﴿والسمواتُ مطوياتٍ بِيَمِينِه ﴾ (أ) وقراءة آخر: ﴿مَا فِي بُطُونِ هذه الأنعام خالصة ﴾ (أ) بنصب «مطوياتٍ» بالكسر، و «خالصة ﴾ بالفتح (٢).

﴿ وقيل لا إجماع (٧) في المسألة، لقول (٨) الأخفش في (فداء لك أبي): إن «فداء» حال، ولقول (٨) ابن برهان في ﴿ هُنَالِك الوَلاَيَةُ لِلَّهِ الْحَقَّ ﴾: إن «هنالك» حال (٩) ».

<sup>(</sup>١) من قوله تعالى قبل هذه الآية: وولم تكن له فئة يدعونه من دون الله وماكان منتصراه الكهفـــ الآية ٤٣.

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسن، علي بن محمد الأبذي، من شيرخ أبي حيان، توفي سنة ٦٨٠هـ.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأشباء والنظائر ٤: ٢٤ـــ٥٦.

<sup>(</sup>٤) الزمرـــ من الآية ٦٧.

<sup>(</sup>٥) الأنعام، من الآية ١٣٩.

<sup>(</sup>٦) انظر ما سبق في ص ٢٠٠ عن رأي الأخفش في ذلك، وما جاء فيها عن القراءتين.

<sup>(</sup>٧) في الأصل. وقبل الإجاع. وكذلك في مخطوطة الظاهرية... الورقة ٥٠ بـــ ولكن في طبعة ليبزج ص ١٠١ـ وقبل لا إجاع وهو الصواب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: كقول: ولكن في مخطوطة الظاهرية— الورقة ٥٠ ب— وفي طبعة ليبزج— ص ١٠١— لقول: وما فيهما يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٩) أبن هشأم: شرح بانت سعاد ٤٤.



رَفْعُ معِيں (الرَّحِينِ) (النَجْنَّ يِّ (أَسِكنَى (النِّينُ (الِفِرُوکِرِسَ

الفقيل الشاني

الثاريخ عطوطس

■ کتب

■ رسائل



آ تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد أو شرح الشواهد

۲ الجامع الصغير
 ۳ شرح اللمحة البدرية



# رَفْعُ معِس (الرَّعِيْ الهِنْضَ يِّ (أَسِلِمَشَ (النِّمُ (الفِرُوك كِسِ

## تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد أو شرح الشواهد

### اسم الكتاب وموضوعه

قال ابن هشام في مقدمة كتابه هذا: «... وبعد فقد شكا إليّ جاعة من الطلاب الراغبين في تحقيق علم الإعراب، ما يجدونه من نكد (١) الشواهد الشعرية ، المستشهد بها في «شرح الخلاصة الألفية»، وأنّهم لم يجدوا من يحسن إيرادها، ولا من يسعف بمطلوبه مرتادها، ولا من يفتح بسعة علمه مقفلها، ولا من يوضح بلطف إداركه مشكلها. وأنهم عطشى الأكباد إلى تأليف يجمع ذلك، وتصنيف يهتدون (١) به إلى تلك المسالك. فأنشأت لهم هذا المختصر المسمّى بـ «تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد» (١).

وقد سُمِّي الكتاب في بعض المصادر باسم «شواهد ابن الناظم» (\*) و «شرح أبيات ابن الناظم» (°) و «حواشي ابن الناظم» (۲) كما سمي بـ «شرح الشواهد الكبرى» (۷) . ولكن الاسم الذي عرف به أكثر من غيره هو «شرح الشواهد» (۸) لابن هشام.

وموضوع الكتاب —كما تدل عليه بعض أسمائه السابقة، وكما جاء على غلاف مخطوطة مكتبة عارف حُكمت — هو شواهد ابن الناظم على ألفية والده

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فكل) وهو تصحيف، والوجه ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (إليه) والسياق يقتضي ما ذكرته.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد مخطوطة مكتبة عارف حكمت. الورقة الأولى ب.

<sup>(</sup>٤) انظر: خالد الأزهري: شرح التصريح على التوضيح ٢١٤،١ البغدادي: خزانة الأدب ٢١٣:١.

<sup>(</sup>٥) انظر: البغدادي: خزانة الادب ٩:١، ٤: ٧٧، ٣٠٩، ٣٣١، ٣٣١، ٣٥٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: ياسين العليمي: حاشية على التصريح ١٦٧١.

<sup>(</sup>٧) انظر: خالد الأزمري: شرح التصريح على التوضيح ٢٠٨:١.



عنوان «تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد» مخطوطة عارف حكمت



الصفحة الأخيرة من «تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد» مخطوطة عارف حكمت

### أبوابه

### اشتمل الكتاب على عشرين باباً هي\_ وفق ترتيبها به\_

| ٢_ شواهد باب المعرب والمبنى                   | ۱ ـــ شواهد باب الكلام وما يتألف منه                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <u>ع</u> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٣ــ شواهد باب النكرة والمعرفة                       |
| ٣_ شواهد باب الموصول                          | $oldsymbol{o}$ شواهد باب اسم الإشارة $oldsymbol{u}$ |
| ٨ــــ شواهد باب المبتدأ والخبر                | ٧- شواهد باب المعرف بالأداة                         |
| ١٠_ شواهد باب ما ولا ولات وإن                 | ٩ شواهد باب كان وأخواتها                            |
| المشبهات بليس                                 | ١١ــــ شواهد باب أفعال المقاربة                     |
| ١٣ــــ شواهد باب لا التي لنفي للجنس           | ١٢ ــــ شواهد باب إنّ واخواتها                      |
| <u>۱۵</u> شواهد باب أعلم وأرى                 | ١٤ ــــ شواهد باب ظن وأخواتها                       |
| ١٧_ شواهد باب نائب الفاعل                     | ١٦ــــ شواهد باب الفاعل                             |
| ١٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | ١٨ ـــ شواهد باب الاشتغال                           |
|                                               | ۲۰ــــ شواهد باب التنازع <sup>(۱)</sup> ولم يكمل    |

ويتضح من هذا أن ابن هشام تقيد في تبويب كتابه بترتيب الأبواب في «ألفية» ابن مالك وشرح ابنه لها، إذ كان كتابه متعلقا بشواهد هذا الشرح.

ويظهر منه أيضا أن كتاب ابن هشام لم يكمل، فقد وقف فيه عند باب التنازع (٢٠). ونسخة مكتبة عارف حكمت، ونسخة دار الكتب المصرية تتفقان في هذه النهاية. وقد جاء في نهاية نسخة مكتبة عارف حكمت: «تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه على يد الفقير، المعترف بالعجز والتقصير، الراجي عفو ربه القدير، فخر الدين بن علي بن محمد الديسطي غفر الله له ولوالديه، ولجميع المسلمين آمين، والحمد لله رب العالمين».

وفي آخر نسخة دار الكتب المصرية: «انتهى الموجود من نسخة بخط الإمام بدر الدين الزركشي الشافعي تلميذ المؤلف ابن هشام، ولا اعلم هل أكمل المؤلف هذا الكتاب، أم وقف قلمه هنا، فإن هذه البياضات تقرب ذلك»

ورغم أن ابن هشام وعدنا— في مواضع متعددة من هذا الكتاب— بمباحث في أبواب تقع بعد باب

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الشارح) وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٢) راجع فيا سيجىء في المعروف من نسخة ٣٤٣ ماوقع في آخر نسختي: عارف حكمت: ودار الكتب المصرية من اضطراب نتج عن أن المسألة
 التي ختمت بها النسختان مؤخرة من تقديم.

التنازع (١) فإنه مما يرجّح أن الكتاب لم يكمل، وأنّ المؤلف وقف فيه عند الباب الذي انتهت به النسختان السابقتان أننا نجد إشارات خالد الأزهري في كتابه «شرح التصريح على التوضيح» إلى آراء ابن هشام بكتابه الذي نحن بصدده— وكذلك إشارات يس العليمي في «حاشيته» على التصريح، وإشارات البغدادي في «الحزانة»— لا تتجاوز الباب الذي ذكرنا أنه آخر ما وصلنا من أبواب هذا الكتاب، والبغدادي (٢) أشار في «خزانته» إلى أن «شرح أبيات ابن الناظم» لابن هشام لم يكمل.

وقد يعين على تفسير عدِم إكمال كتاب صاحبنا ما سنذكره حول تاريخ تأليفه.

#### منهجه

أشار ابن هشام في مقدمة مؤلفه هذا إلى مهجه فيه بقوله: «... فأنشأت لهم هذا المحتصر المسمّى برمتحليص الشواهد وتلخيص الفوائد» محتويا على تفسير لفظها، وتحرير ضبطها، وبيان محل الشاهد منها، وإيراد بعض ما تقدمها من الأبيات، وما تأخر عنها مما اشتمل على حكم نحوي، أو شاهد لعوي، أو أودع حكمة أو مثلا، أو نسيبا مستلذا أو غزلا. وفصّلت ذلك كلّه مسألة مسألة، وتخيرت له العبارة الموجزة، والإشارة المستسهلة (٢).

«ثم إنّني رأيت أن من إتمام الفائدة، وإكال العائدة (٤) ألا أقتصر على شرح شواهد الشرح، ولا على مسائل تلك الشواهد، فأردفتها بشواهد كثيرة لم يشتمل عليها، ووشحتها بمسائل عديدة (لم) (٥) يتضمن التصريح بها، والإشارة إليها... (١)

والمؤلف يعقد الباب مسائل، مصدّراكل مسألة ببيان موضوعها، ثم يذكر ما يتصل بهذا الموضوع من مباحث حسب ما تضمنه النص السابق، وإن كان لا يتقيد بترتيبها فيه.

 <sup>(</sup>١) من أمثلة ذلك أنه في الورقة السادسة بـ أورد ابن هشام قول رؤبة:
 لواحق الأقراب فيها كالمقق

وعلق على ذلك بقوله: •ويأتي شرحه إن شاء الله تعالى في باب حروف الجرء ، \_ وفي الورقة الرابعة عشر ب \_ ذكر قول المثقب العبدي (ديوانه ٢١٢-٢١٣).

فإمًا أن تكبون أخي بصدق فأعرف منك غشى من سميني وإلا فساطُـــرحــنـــي واتحذني عـــدوا أتقبــك وتــــقــــــــي

وعلق عليه بقوله: ووسيأتي الكلام عليهما إن شاء الله في باب العطف، وفي الورقة الحاسمة عشر أ، ذكر قول سحيم بن وثيل الرباحي أنا ابن جلا وطلاع السنايا مستمى أضع السماسة تعرفوني

وعلَّق عليه بقوله: ﴿وسيأتِي الكلام عليه إن شاء الله في باب مالا ينصرف...

<sup>(</sup>٢) الحزانة ٩:١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: المستهلة، والصواب ما أثبته.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: الفائدة، والوجه ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) غبر موجودة بالأصل لكن السياق بنطلبها.

<sup>(</sup>٦) ابن هشام: تخليص الشواهد، الورقة الثانية أ.

وهذا المنهج في تأليف شرح الشواهد من ابتكار ابن هشام، لأن من سبقه كانوا يذكرون الشاهد أولا ويجعلونه موضع التعليق.

ومن أمثلة هذه المسائل قول ابن هشام: «مسألة: كما جاز إيقاع الضمير المتصل موقع المنفصل يجوز العكس وذلك بشرطين:

أحدهما: الضرورة كما في المسألة التي قبلها. والثاني كون الضمير مرفوعا أو منصوبا لا مجرورا. وهذا الشرط أهملوه.

وشاهد فصل المرفوع قوله:

وما أصاحبُ من قوم فأذكرهم إلاّ يزيدُهـم حَبـا إليّ همُ وقائله رجل من بني عدّيــ وهو زياد بن حمل عند أبي تمام، وزياد بن منقذ عند الجوهري والمرزباني، والمرّار بن منقذ (العدوي) عند القتبي<sup>(۱)</sup>.

ومعناه: أنّه ما يصاحب من بعد قومه قوما فيذكر قومه إلاّ يزيّد أولئك القوم قومه حبّا إليه، إمّا لما يرى ِ من تقاصرهم عن قومه، أو لما يسمع منهم من الثناء عليهم. والذّكر على الأول بالقلب، وعلى الثاني باللسان، ويشهد للأول أنّه يروي: فَأَخْبُرُهم.

ومحل الشاهد قوله: (هم) فإنّه فاعل يزيد، فكان حقّه أن يتصل به فيقول: إلا يزيدونهم. وزعم بعض من فسّر الضرورة بما ليس للشّاعر عند مندوحة أن هذا ليس بضرورة، لتمكن قائله من أن يقول: إلا يزيدونهم حبّا إليّ هم، ويكون الضمير المنفصل (٢) توكيدا للفاعل. ورده الناظم بأنه يقتضي كون الفاعل والمفعول ضميرين متصلين لمسمّى واحد، وإنما يجوز ذلك في باب ظن نحو: ﴿أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى﴾ (٣). وهذا سهو، لأن مسمى الضميرين مختلفان، إذ ضمير الفاعل راجع لـ «لقوم»، وضمير المفعول لقومه الممدوحين. ويحتمل عندي أن يكون فاعل (يزيد) ضمير الذّكر ويكون (هم) المنفصل توكيدا لـ (هم) المتصل، فلا يكون في البيت شاهد.

ويجوز في (فأذكرهم) أو (فأخبرهم) الرفع عطفا على (أصاحب)، والنصب في جواب النفي، لأن انتقاض النفي إنما هو بالنسبة إلى المعمول، ونظيره: (ما تأتينا فتحدثنا إلا في الدأر).

وزعم أبو حيان أن الناظم حرّف صدر هذا البيت، وأن صوابه:

<sup>(</sup>١) أشار البغدادي في الحزانة ٢: ٣٩٦/٣٩٤ إلى الاختلاف في صاحب القصيدة التي منها هذا البيت بما يشبه ما ذكره ابن هشام عنه، وختم ذلك بقوله: والصواب أنها لزياد بن منقذ العدوي، قاله ينقوت في معجم البلدان، وانظر: معجم شواهد العربية ٣٤٦:١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (المتصل)، والصواب ما أثبته، لأن المنصل هو الفاعل لا توكيده.

<sup>(</sup>٣) العلق، الآية السابعة.

### لم ألق بعدهم حيًا فَأَحْبُرُهم..

ولا مستند له في ذلك إلا أنه وجده في «حاسة» أبي تمام هكذا. والذي أورده الناظم هو رواية ابن قتيبة في طبقات الشعراء» (١) ورواه المبرد أيضا كذلك، إلا أنه أورده بالفاء في أوله فقال: «إذا اضطر الشاعر فصل الضمير كقوله (٢):

### إليك حتى بلغتُ إيّاكا

وقوله:

أصرمت حبل القوم أم صرموا يا صاح بيل صرم الحبالَ همُ

وقوله:

فيا أصاحب ... البيت.

وأول الأبيات:

ولا شَعُوبٌ هـوى مني ولا نُقمُ فـلا سقاهـن إلا النارُ تضطَرمُ وادي أُشَيًّ وفتيانٌ بنّه هضُمُ لا حبَّـذا أنت يا صنعـاء من بلـد إذا سقى الله أرضا صوب غاديـة وحَبدا حيـن تمسى الريـح باردة

ومنها

هم البحورُ عطاء حين تسألُهم وفي اللقاء إذا تلقى بهم بُهَمُ مُخدَّمون كرام في مجالسهم وفي الرّحال إذا لاقيتهم خكَمُ (٣)

و (شَغُوب) بفتح هذا الشين المعجمة والعين المهملة، و (نُقُم) بضم النون والقاف، وهما و (صنعاء) بلاد كرهها

(١) قال البغدادي في الحزانة ٢:٣٩٤ـ روى ابن قتية للهناء صدر البيت في كتاب الشعر والشعراء، والأصباني في الأغاني:
 وما أصاحب من قوم فأذكرهم

وزعم أبو حيان أن الرواية كذا من تحريف ابن مالك، وهذا قصور منه. ثم ذكر بعد ذلك نقد ابن هشام لابن مالك في تخريجه لهذا البيت، وبيان ما يجتمله

(٢) هو حميد الأرقط انظر: ابن يعيش ٣: ١٠٣/١٠١ وصدره:

أتتك عنس تقطع الأراكا

(٣) في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي :: ١٤٠١ روى هذا البيت كما يلي:

فإنه قال: ويقال شعبه بالتخفيف إذا فرقه، وفي الحديث: ما هذه الفتنة التي شعبت بها الناس. ومنه قبل للمنية: (شعرب)، وهو بفتح الشين.

هذا الشاعر حين أنى (اليمن) وحنّ إلى وطنه، و (الغادية) السحابة التي تمطر بالغداة. و (أشَىّ) بضم الهمزة، و وفتح الشّين المعجمة أكمة ببلاد تميم يصرف ولا يصرف، و(هضم) بضمتين جمع هضوم وهو الطاوي الكشح، و و البهم) بضم الموحدة وفتح الهاء جمع (بهمة) بضم فسكون الفارس الذي لا يدري من أين يؤتي، من شدة . بأسه.

وشاهد فصل المنصوب قول الفرزدق، وقيل: أمية بن أبي الصلت ولم أجده في ديوانه: بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرضُ في دهر الدّهارير وقله ...» (١).

إن ابن هشام تناول بالبحث في هذا النص ما يأتي:

١ – عرض موضوع المسألة مع مالها من شروط وملابسات.

٢ ـ ذكر الشاهد وإيراد الروايات المحتلفة المتعلقة بقائله.

٣\_ بيان معناه.

٤— الإشارة إلى محل الشاهد، تبعتها مناقشة لرأي في الضرورة الشعرية، واعتراض على ابن مالك في دفعه لهذا الرأي في الشاهد، ثم إيراد المصنف تخريجا له في إعرابه تنتني به الضرورة، ولا يوجد معه شاهد في البيت.

٥ اعتراضا على آبي حيان في نص الشاهد، وتحقيق هذا النص.

٦ - ذكر أبيات من قصيدة الشاهد قبله وبعده.

٧— ضبط بعض المفردات الغامضة في هذه الأبيات وبيان معناها.

استطراد إلى مسائل نحوية لا تتعلق بشواهد الشرح

وفي غير هذا النص نجد ابن هشام يستطرد أحيانا إلى مسألة نحوية أخرى غير المسألة المتعلقة بشاهد ابن ا الناظم.

من ذلك أنّه ذكر شاهد ابن الناظم لتسمية الكلام كلمة وهو قول الرسول: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد:

ألا كـلُّ شيء ما خلا اللَّه باطلُ<sup>(۱)</sup> وكـل نعيم لا محالـةَ زائـلُ ثم أورد مباحثه حوله أبيات لبيد التي منها قوله: وكلُّ أُناسِ سوف تدخل بينهـم دُوَيْهيةٌ تصفـرٌ منهـا الأنامــل

(١) ابن هشام: تخليص الشواهد الورقة ١٧ أــــ١٨ ب.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح مسلم ٤٩:٧ وينتهي الحديث عند آخر الشطر الأول، وفتح الباري شرح صحيح البخاري ٣٧:١٠.

واستطرد في تعليقه على هذا البيت إلى مسألة وقوع الجملة المصدرة بالسين وسوف خبرا، فذكر أن قول الشاعر: (سوف تدخل) دليل على جوازها. وأن هذا باتفاق إذاكان المخبر عنه مبتدأ عاماكها في هذا البيت، أو اسما لأن نحو ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْمَنُ وُدَاً ﴾ (١). وفي غير هذين الموضعين يمنع ابن الطراوة، وتلميذه السهيلي هذه المسألة والأكثرون على جوازها بدليل قول الشاعر(٢):

فلَما رأته أمُّنا هان وجدُها وقالت أبونا هكذا سوف يفعل (٣) استطراد إلى شواهد أخر

وقد يستطرد ابن هشام إلى ذكر شواهد أخر غير شواهد الشرح، من ذلك أنه بعد أن أورد شواهد ابن الناظم لإجراء القول مجرى الظن وناقشها قال: والشاهد الجيد هو قول الحطيئة (٤) في وصف جمل له:

إذا قُلْتُ أَنِّي آبِبُ أَهْلَ بَلْدَةٍ وَضَعْتُ بِهَا عَنْهُ الْوَلِيَّةَ بِالْهَجْرِ

ووجهه أنه فتح الهمزة من (أني) وإنما تفتح الهمزة بعد القول إذا أجرى مجرى الظن<sup>(ه)</sup>. استطراد إلى مباحث أدبية

وربمًا استطرد إلى بعض المباحث الأدبية فهو يعلق على بيت طرفة:

وقوف بها صحبي علّي مطبّهم يقولون لا تَهْلِكْ أسى وتجلّد بأنه توارد فيه مع امرىء القيس في قوله:

وقوف بهما صحبي عليّ مطهم يقولون لا تهلك أسى وَتَجَمَّلِ الآ في الكلمة الأخيرة (١) . ثم يقول: وكان أبو هلال صاحب الصناعتين ينكر المواردة حتى وارد غيره في قوله (٧):

<sup>(</sup>١) مريم، الآبة ٩٦.

<sup>(</sup>٢) هو النمرِ بن تولب، انظر: جمهرة أشعار العرب ٢:١٣٥، وشرح أبيات مغني اللبيب ٧:٥.

 <sup>(</sup>٣) انظر: تخليص الشواهد الورقة الثالثة. وقد استدرك عبد الحالق عضيمة في كتابه «دراسات لأسلوب القرآن الكريم ٢: ١٩٠-١٩٧ على السهيلي
 وشيخة ابن الطواوة بمجيء هذا الأسلوب بالقرآن في آيات كثيرة بلغت خمس عشرة آية صريحة في ذلك، منها:

 <sup>﴿</sup> وَالذَّبِنُ آمنُوا وعملُوا الصالحات سندخهُم جنَّات تجري من تحنَّها الأنهار﴾ النساء، الآية ١٢٢.

٢ ﴿ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُومُونَ بِاللَّهِ وَالنَّوْمِ الْآخَرِ أُولئكُ سَنَوْتِهِمَ أَجِراً عظيماً ﴾ النساء الآية ١٦٢.

٣ ﴿ فَامَّا الذِّبنِ آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل﴾النساء، الآية ١٧٥.

٤ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بَآيَاتُنَا سَسَدَرجهم من حيث لا يعلمون﴾ الأعراف، الآبة ١٨٢.

 <sup>﴿</sup> ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ﴾ التوبة، الآية ٧١.

وقد لاُحظت أن المبتدأ في هذه الآيات إمّا أسم موصول أو اسم إشارة، وأن الذي دخل على الخبر هو السين لا سوف.

<sup>(</sup>٤) انظر: ديوانه ٣٦٦.

<sup>(</sup>٥) أنظر: تخليص الشواهد الورقة ١٤٤٩. وقد استشهد بهذا الشاهد ابن هشام في أوضح المسالك ٢: ٣٢٦ وفي شرح الشواهد للعيني على هامش الحنزانة ٢: ٣٣٤ ما يفيد أن ابن هشام قد تفود بين شراح الألفية بهذا الشاهد فقد رمز له بالحرف (هـ).

<sup>(</sup>٦) انظر ١٢٨ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٧) ورد في أمالي ابن الشجري ٢: ٢٧٤ بدون نسبة.

سفرن بدورا وانتقبن أهلَة ومسْنَ غصونا وانثنين جَآذرا فاعترف بها ويذكر ابن هشام بعد ذلك أنَّ المتنبي قال: إن الشعر ميدان، والشعراء فرسان، فريًا اتفق توارد الخواطر، كما قد يقع الحافر على الحافر. كما يذكر أن طرفة كان أول من ذمَّ سرقة الشعر فقال:

ولا أغُيـرُ على الأشعـار أَسْرِقُها عنها غنيتُ، وشرُّ الناس من سرقـا وأن الأعشى أيضا قال:

فكيف أنا وانتحالي القوا ف بعد المشيب كفي ذاك عارا (١) ومن المباحث الأدبية التي استطرد إليها ابن هشام في هذا الكتاب تعليقه على بيتي الأعشى:

صدّت هريرة عنا ما تكلمنا جهلا بأم خليد. حبل من تصل؟ أأن رأت رجلا أعشى أضرّ به ربب المنون ودهر مفند خبل؟

بقوله: صدت ... البيت والذي يليه من أحمق شعر قالته العرب، فإن النساء لا يكرهن من الرجال شيئا أكثر مما ذكره. فما وجه هذا الإنكار والتعجب<sup>(٢)</sup> ؟

### الإعراب

أما الإعراب فإنه قليل اقتصر فيه غالبا على ما رآه موطن اختلاف بين المعربين يحتاج معه إلى بيان الأرجح فيه. من ذلك إعراب (أبؤسا) في المثل المشهور: (عسى الغوير أبؤسا). فهو يذكر رأي سيبويه وأبي على الفارسي في أنّه منصوب بعسى. ورأي ابن الأعرابي، والكوفيين، وغيرهما في أنّ ناصبه عامل محذوف، ويقدر العامل في كل رأي من هذه الآراء مع بيان جهة الضعف أو القوة، ثم يقول في نهاية الأمر: وأحسن من ذلك كله أن يقدر يبأس أبؤسا فيكون مفعولا مطلقا، ويكون مثل قوله تعالى: ﴿ فَطَفِقَ مَسْحاً ﴾ (١٣) أي يمسح مسحا (١٠)

وربما جمع كل ما للعلماء من أعاريب في شاهد من الشواهد دون ترجيح كما فعل في قول الشاعر (٥٠): فكيف إذا مررت بدار قوم وجيرانٍ لنا كانوا كرام

<sup>(</sup>١) انظر: نخليص الشراهد الورقة ٣١ب، ٣٦، وقد ورد بيت الأعشى في شرح الحياسة للمرزوقي ٢: ٧٠٩ كما رواه ابن هشام. ولكّنه في الديوان ٥٣: فما أنما أم ما انتحالي القوا ف بعد المشيب كفى ذالك عمارا

<sup>(</sup>٢) انظر: تخليص الشواهد الورقة ١٢٥ب.

<sup>(</sup>٣) ص، من الآبة ٣٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: تخليص الشواهد الورقة ٩٩٠ ـــــ ٩٩.

<sup>(</sup>۵) هو الفرزدق، انظر: دیوانه ۸۳۰، وسیبویه ۲،۲۸۹، وشرح شواهد نلغنی ۲۹۳:۲، والحزانة ۳۷:۴. وروایة سیبویه: فکیف إذ رأیت دیار قوم...

فإنه قال: و (كرام) صفة لـ (جيران)، و (لنا) قيل خبر مقدم، ثم اختلف على قولين: أحدهما، أنه خبر مبتدأ، والأصل: (لنا هم) ثم زيدت كان بينها فصار: (لنا كان هم)، ثم وصل الضمير إصلاحا للفظ، لقبح وقوعه [منفصلا] (۱) إلى جانب فعل غير مشتغل بمعمول.

والثاني: أنه خبر لـ (كان)، وأنها ناقصة، وهو قول المبرد وجماعة، وعليه فالجملة صفة لجيران، وتقدّمت على الصفة المفردة، والأكثر في الكلام تقديم المفردة.

وقيل: (لنا) صفة له (جيران) ثم احتلف على قولين أيضا:

أحدهما، أن (كان) تامة، والضمير فاعل، وردّ [بأنه] (٢) لا فائدة في الكلام على هذا القول.

والثاني، أنها زائدة ثم اختلف في الاعتدار عن الضمير على قولين:

أحدهما، أنّ الزيادة لا تمنع العمل في الضميركما لم يمنع [إلغاء (ظن)<sup>(٣)</sup>] عملها في الفاعل مطلقا. قاله البن السيد والناظم، وفيه نظر، لأن الفعل الملغيّ لم ينزّل منزلة الحروف الزائدة حتى لا يليق له الإسناد إلى الفاعل ، وإنما هو فعل وضع لقصد الإسناد.

والثاني، أن الأصل: (لنا) هم، على أن الضمير توكيد للضمير المستتر في (لنا) ثم زيدت كان بينها، ووصل الضمير للإصلاح (١٠).

### تحقيق الشواهد

من للمباحث الجيدة في هذا الكتاب تحقيق الشواهد الذي تناول نسبة معظم هذه الشواهد لقائليها مع ذكر الروايات المحتلفة فيما الحتلف فيه الرواية أحيانا (٥٠)، وتصحيح نسبة ما وقع وهم في نسبته لصاحبه. وتناول أيضا نص كثير من الشواهد وبيان الرواية الصحيحة لألفاظها، كما تناول كذلك الطعن في بعض هذه الشواهد بالانتحال:

<sup>(</sup>١) في الأصل: ومشتملاً والتصحيح من الحزانة ٣٩:٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل بياض، والتكلة من المصدر السابق ٣٩:٢.

<sup>&#</sup>x27;(٣) في الأصل: (العمل في الضمير العاطف) والتصحيح من الحزانة ٣٩:٢.

<sup>(</sup>٤) تخليص الشواهد الورقة ٧٩٩ـ/١٨٠أ. وقد جاء ملخص لهذه الأعاريب في كتاب المعنى ٢٠٢١، كما أشار إلى بعضها العيني في كتاب، المقاصد التحوية، على هامش الحزانة ٢٤ ٣٩،٣٨، وقدّمها بقوله: ووقد جمع ابن هشام في وشرح التحوية، على هامش الحزانة ٢٠ ٣٩،٣٨، وقدّمها بقوله: ووقد جمع ابن هشام في وشرح السواهدة جميع من التخاريج في هذا البيت، قال....

<sup>(</sup>a) انظر ص ۲۲۲ من هذا ألبحث.

١- استشهد ابن الناظم (١) لتنوين الترنم بقول الشاعر:

ياصاح ما هاجَ العيونَ الذُّرَّفَنْ من طلل كَالأَتْحَمِيِّ أَنْهَجَنْ وقد علق ابن هشام على ذلك بأن الشارح وهم في اعتقاده أن المصراعين من أرجوزة واحدة، لأن ذلك غير متأت، لاختلاف رقيها. وأن ذلك يتضح إذا استعملتها بحرف الإطلاق. وأن الصواب أنها من أرجوزتين، والأول منها صدر الأرجوزة وبعده:

من طلل أمسي بحاكس المُصْحَفًا

والثاني هو ثاني شطرين من الأرجوزة الأخرى وقبله:

ما هاج أحزانا وشجْواً قد شجا

وكلتاهما للعجاّج(٢).

٢ ـ واستشهد ابن الناظم (٣) لكسر نون الجمع حينا بقول الشاعر:

أُكَـلَّ النَّدْهـرِ حِـلٌ وأُرتِحـالٌ أَمَا يُبقْني عليَّ ولاَ يقيني (<sup>(1)</sup>؟ وماذا يبتغي الشعـراء مني وقـد جـاوزت حـد الأربعيـن؟

فذكر ابن هشام: أن هذين البيتين من قصيدتين لشاعرين. وأن الشارح غلط في ذلك كما غلط الناظم، فإن البيت الأول من كلمة للمثقّب العبدي أولها:

ومنعكُ ما سألتُ كاًنْ تَبيني ِ مَعَدُ بِما رياح الصَّيْفِ دونسي

أفساطم قَبْسل بيْنِيك نبئيـني ولا تَعِـدي مـواعـدَ كـاذبـاتٍ ومنها فى وصف الناقة:

نَاَّوهُ آهـةَ الرَّجـلُ الحـزين أهـذا دينُهُ أبـدًا وديني؟ أمـا يبقي عليّ ولا يقيني ...؟ (٥)

إذا ما قت أَرْحَلُهَا بليـل تقول إذا دَرَأتُ لهـا وَضِيني: أَكـلَ الَّـدهْـر حـلّ وارتحـال

أكل المدر حلاً وارتحالاً أما يبقي علي ولا يقبني

وماذا يبتغي الشعراء منى وقد جاوزت حد الأربعين

وورد في اطبقات فحول الشعراء، أول هذه القصيدة كما يأتي:

أفاظم قبل بينك متعيني ومنعك سا سألتك أن تبيني

وأشار المحقق إلى رواية الشطر الثاني كما رواه ابن هشام، وليس في القصيدة—كما جاءت في والطبقاته— البيت الذي ذكره ابن الناظم انظر: طبقات فحول الشعراء ١: ٢٧٧\_٧٧٣.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الألفية لابن الناظم ٥.

 <sup>(</sup>۲) انظر: تخليص الشواهد الورقة٤. وقد أشار العيني إلى ذلك في وشرح الشواهد الكبرى، بهامش الحنزانة ١: ٢٩،٢٨ ناقلا كلام ابن هشام بشيء من
 التصرف دون أن ينسبه إليه، وفي كتاب سيبوبه ٢: ٩٩٩ـــ مفصول بينها بكلمة: وقال العجاج.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الألفية لابن الناظم ١٧.

<sup>(</sup>٤) روي البيت في طبقات فحول الشعراء ٢٣٧:١ على النحو الآتي:

 <sup>(</sup>٥) ورد هذا البيت للمثقب العبدي بالمفضليات ٢٩٢ في قصيدته التي ذكر ابن هشام مطلعها هنا. وعقب الأبيات التي أوردها منها وليس في هذه القصيدة
 البيت الثاني الذي ذكره ابن الناظم وهو:

أما البيت الثاني فإنه لسُحَيْم بن وَثيل الرّياحي وروايته هكذا:

ومـاذا يـدّريِ الشَّعَـراء مِنِّي وقـد جاوزتُ حـدَّ الأْرَبْعَينِ وقبله:

أنا ابن جــلا وطلاُّع التَّنايــا متى أَضَع العمامــةَ تعرفــونــي وبعده:

أَخْسُونَ مُجْتَمِعٌ أَشُدِّي وَنَجَّدْنِي مَدَاوِرةُ الشُّوُونِ وَمَجَّدْنِي مَدَاوِرةُ الشُّوُونِ وهذه الأبيات الثلاثة تَمَثَل بها الحجاج على منبر الكوفة يوم دخلها(۱).

٣ وذكر ابن هشام من شواهد (ليس) قول الشاعر يمدح الرسول:

له نافلات ما يَغِبُّ نوالُهَا وليس عطاءُ اليوم مانعَه غدا وعلى على على الله وعلى الله على الله وفي نسخة وعلى على النابعة الجعدي، وفي نسخة أخرى للأعشى الباهلي. ونقل أبو حيان هذا الثاني عنه. وكلاهما خطأ.

وأردف ذلك ببيان أن الصواب أن هذا البيت إنما هو للأعشى الكبير، أعشى قيس بن ثعلبة. وهو المعروف بصنّاجة العرب، قصد النبيّ عليه السلام ليسلم، وامتدحه بالقصيدة التي منها هذا البيت والتي أولها:

ألم تعتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السَّلِيمَ مُسَهَّدا (٢)

\$- وقد استشهد ابن الناظم (٣) لوجوب ذكر خبر (لا) - إذا لم يكن معلوما - بقول الشاعر:

ورد جازرُهم حرفًا مُصَرَّمةً ولا كريم من الولدانِ مصبوحُ
ونسبه لحاتم الطائي.

<sup>(</sup>١) انظر: تخليص الشواهد الورقة ١٣ب — ١٥ أ. وقد وردت هذه الأبيات الثلاثة في قصيدة سحيم بن وثيل الرباحي بكتاب: الأصمعيات ٦٠٣. وهذه القصيدة هي الأصمعية الأولى. وبيت الشاهد ورد فيها كما رواه ابن هشام:

وماذا يدّري ... الخ

وبهذه الرواية أيضًا ورد في الطبقات ٢:٧٢. ولكنه ورد بها أيضًا ٢:٨٠٥ على النحو الآتي: ـ

وماذا يغمز الأعداء منى وقد جاوزت رأس الأربعين

وورد برواية ابن هشام في الحرّانة ٤١٤:٣ ـ وورد بها أيضًا ١٦٠ -١٦٦ برواية ابن الناظم وهي: ﴿ .

وماذا يبتغى الشعراء مني

<sup>ً</sup> وقد ذكر العيني في كتابه «المقاصد النحربة» على هامش الحزانة: ١:١٩١ــ١٩٣ ما قاله ابن هشام حول تحقيق هذين البيتين، وقدَّمه بقوله: ويقال، دون. أن ينسبه لابن هشام.

<sup>(</sup>٢) انظر: تخليص الشواهد الورقة ٦٨ب. ورواية الشاهد في ديوان الأعشى ١٣٧ هي:

له صدقات ما تغبّ ونائل وليس عطاء اليوم مانعه غدا

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الألفية ٧٣.

فقال ابن هشام: «وهذا البيت مما ركب فيه صدر بيت على عجز آخر، وقد أورده هكذا سيبويه (۱)، والجرمي في كتاب الفرخ (۲)، وأبو بكر في أصوله، وأبو علي في إيضاحه (۳)، وتبعهم على ذلك خلق كثير كالشارح، ولم يورد الزمخشري في مفصله إلا عجزه، فسلم من ذلك الغلط، ولكنه وقع في غلط آخر، وهو أنه نسبه لحاتم الطائي، كما غلط الجرمي، إذ نسب البيت كله لابي ذؤيب.

«والصواب إنه لرجل جاهلي من بني النبيت اجتمع هو وحاتم، والنابغة الذبياني عند ماوية بنت عفزر خاطبين لها، فقدمت حاتما عليهم وتزوجته فقال هذا الرجل:

عنـد الشتاء إذا مـا هَبِتْ الريــخُ في الرأسِ منها وفي الأُصْلاَءِ تمليحُ ولا كريــمَ مـن الولـدان مصبـوح هـ لاً سألت النَّبِتِينَ ما حسبي ورد جازرهُـم حـرفا مُصَرَّمـةً إذا الَّلقاح غـدت ملقَــى أُصِرَّتُهـا

ويرژي:

هلاً سألت هداك الله «(١)

واستشهد ابن الناظم (٥) لزيادة (كان) بقول الشاعر (٦):

سَراة بني أبي بكر تسامي على كان المسومية العِرَابِ

فعلق ابنٍ هشام على هذا بقوله: «والسراة بفتح السين اسم جمع للسّرى، وهو ذوالسخاء والمروءة، ويروي مكانه: (جياد)فإنكان جمع (جّيد)، فها متقاربان، أو (جواد) فالممدوح خيلهم، والمعنى حينئذ: على المسوّمة العراب من جياد غيرهم. وهذه الرواية، وهذا التفسير أظهر، إذ ليس بمعروف تفضيل الناس على

<sup>(</sup>۱) انظر: کتاب سیبویه ۲:۳۵۱.

<sup>(</sup>٢) انظر: ما ورد عنه في هامش إقليد الخزانة ص ٨٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الايضاح ٢٤٠

وقسال رائسدهسم سسيمان مسالهم مثلان مثل لمن يرعى وتسريح وجعله ثالث هذه الأمات.

وفي فرائد القلائد للعبني أيضاــــ أيضاــــ ص ١٣٧ــــ أورد هذا الكلام بنصه ولم يذكر إلا الأبيات الثلاثة الني وردت بكتاب وتخليص الشواهده.

وفي كلا الكتابين لم ينسب العيني هذا الكلام إلى ابن هشام.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح الألفية ٥٥.

<sup>(</sup>٦) قائله غير معروف، انظر معجم الشواهد ٦٣:١.

الخيل (۱). وتسامي إما مضارع أصله: تتسامى أو ماض على حد قولهم: الركب سار، ويؤيده أنه يروى: (تساموا) ... وروى الفراء المطهمة للصلاب (۲).

٦ واستشهد ابن الناظم (٦) لوقوع خبر (أن) المفتوحة جملة اسمية بقول الشاعر:

في فتية كيبوف الهند قد علموا أَنْ هَالكٌ كلُّ من يحفى وَيَثْنَعِلُ

فعلق ابن هشام على هذا للشاهد قائلا: « ... وأمّا البيت الأول فإنه للأعشى ميمون بن قيس والنحويون: سيبويه وغيره أوردوه على ما ذكره الشارح. والذي ثبت في ديوانه في عجز البيت:

### أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيلُ (٤)

وهو شاهد على مسألة الفعل الجامد. أما العجز الذي أوردوه فليس فيه من كلام للأعشى إلا قوله: (يحفى وينتعل). فإنه وقع في عجز بيت آخر من القصيدة هو:

إِمَا ترينا حفاة الانعال لنا إنّا كذلك ما نحضي ونَتْتَعِل<sup>(٥)</sup>»

٧ وقد استدل ابن مالك (٦) وغيره لمجيء الأسماء الخمسة مقصورة بقول الشاعر:
 إنَّ أباها وأبا أباها قد بلغًا في المَجْـدِ غايتاها

ورد ابن هشام الاستشهاد بهذا البيت، لأن أبا زيد الأنصاري قال في «نوادره»: قال المفضل: أنشدني أبو الغول لبعض أهل اليمن:

أيّ قلوص راكب تراها شالوا علاهن فشل علاها واشدد بمثني حَقَبٍ حَقُواها ناجية وناجيا أباها إن أباها في المجد غايتاها

<sup>. (</sup>١) أورد البغدادي كلام ابن هشام في الحزانة ٤: ٣٥، وعلق على هذا التعليل بقوله: «وكأنه فهم أن تسامي بمعنى التفاضل وليس كذلك». وفي ص ٣٤ قال: «وتسامي أصله تسامي بتائين من السمو وهو العلوه.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: تخليص الشواهد، الورقة ٧٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الألفية ٦٩.

<sup>(</sup>٤) كذا ورد البيت في ديوان الأعشى ٥٩.

<sup>(</sup>٥) ابن هشام: تخليص الشواهد، الورقة ١٢٤. والبيت الأخير ورد في ديوان الأعشى ٥٩ كما رواه ابن هشام. وقد ذكر العبني هذا الكلام بشيء من ٱلتُصُرفُ في كتابه «المقاصد النحوية» على هامش الحزانة ٢: ٢٩٠. ٢٩٠، دون أن يتسبه إلى ابن هشام.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح الألفية لابن الناظم ١٢.

ثم قال: قال أبو حاتم: سألت عن هذه الأبيات أبا عبيدة فقال: انقط عليهن، هذا من صنعة المفضل. وذكر ابن هشام أن بعض نسخ «النوادر» سقط منها بيت الاستشهاد (۱).

۸ ونون الوقاية لابد منها عند جرياء المتكلم بمن أو عن. ومن النادر -- كها قال ابن الناظم (۲) - حذفها من إنشاد بعض النحويين:

أيها السائل عنهم وعني لستُ من قَيسٍ ولا قَيْسُ مِنِي

وقد علَق ابن هشام على هذا الشاهد بقوله: «وفي النفس من هذا البيت شيء، لأننا لم نعرف له قائلا . ولا نظيرا، ولاجتماع الحذف في الحرفين فيه. ولهذا نسبه ابن الناظم إلى إنشاد النحويين ولم ينسبه إلى العرب. وفي «التحفة» لم يجيء الحذف إلا في بيت لا يعرف قائله» (٣) .

٩ أكثرت في العذل ملحا دائما لا تكثرن إني عسيت صائما<sup>(١)</sup> أنشد ابن هشام هذا البيت في باب أفعال المقاربة<sup>(٥)</sup> وكان مما علق به عليه قوله: «وحرّف ابن الشجري هذا الرجز فأنشده:

### قسم قائما قسم قائما إنّـي عسيت صائما(١٦)

وإنما: (قم قائمًا) صدر رجز آخر يأتي شرحه إن شاء الله تعالى في (باب الحال)، ولا يتركب قوله: (إني عسيت صائمًا) عليه، بل على ما قدمنا، وأن معناه: أيها العاذل الملح في عذله إنه لا يمكن مقابلة كلامك بما يناسبه من السبّ، فإني صائم. وهو مقتبس من الحديث: (فليقل: إني صائم) ويروي: لا تلحني مكان لا تكثرن وهو بفتح الحاء، يقال لحيته بالفتح ألحاه لحيا إذا لمته...» (٧).

١٠ وابن هشام في تحقيقه كان ينشد الحق. وفي سبيل ذلك نراه يعدل عن رأي رآه ثم تبين له عدم
 صحته. فالناظم استشهد لمجيء اسم الفاعل من كاد بقول الشاعر:

 <sup>(</sup>١) انظر: تخليص الشواهد، الورقة٨. وفي النوادر- طبعة بيروت - ص ١٥٥٨ يلم يرد بيت الاستشهاد الذي أشار ابن هشام إلى سفوطه من بعض النسخ.
 ولكن ابن هاشم استدل بهذا البيت في شرح الشذور ٥٨ باب المثنى، وفي المغني - ١ : ٣٨ على لغة من يلزم المثنى الألف. وفي المغني - ١ : ٢١٦٠١٢٢ على لغة من يلزم المشماء الخسمة الألف. وفي المغني - ١ : ٣٠٠ على لغة من يلزم الأسماء الخسمة الألف. كما استشهد به للمسألة الأعيرة في أوضع المسائلة ١ : ٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الألفية ٢٦.

<sup>(</sup>٣) تخليص الشواهد، الورقة ٢٦أ. وفي «أوضح المسالك» للمؤلف ٤٤١١. وإن خفضها— أي باء المتكامٍ— حرف فإنكان (من) أو (عن) وجبت النون إلا في الضرورة كقوله:

أبها السائسل عنهم وعمني لست من قيس ولا قيس مني

<sup>(</sup>٤) في الحزّانة ٤:٧٩٪ نـب إلى رؤية بن العجاج، ولكن لم أجده في ديوان رجزه.

<sup>(</sup>٥) انظر: تخليص الشواهد، الورقة ٩٨ ب.

<sup>(</sup>٦)كذا ورد بالأمالي لابن الشجري ١:١٦٤. ولكن في الخصائص لابن جني ٩٨:١ وهمع الهوامع للسيوطي ١: ١٣٠ والدرر اللوامع للشنتيطي ١:١٠٧ وشرح الأشموني تحقيق محيى الدين ١:٤٣٤ـــ ورد كما رواه ابن هشام.

<sup>(</sup>٧) ابن هشام تخليص الشواهد، الورقة ١٠٠أ. وانظر خزانة الدب ٤: ٧٨،٧٧.

### أموت أسى يـوم الرِّجـام وإنني يقينـا لرهـن بالــذى أنـا كائــد

وقد ذهب ابن هشام في بعض كتبه (۱) إلى خطأ هذا الاستشهاد به قائلا: الصواب أن الذي في البيت هو (كابد)— بالباء الموحدة— من المكابدة والعمل، وهو اسم غير جار على الفعل (۲) وبهذا جزم يعقوب في «شرح ديوان كثير».

وفي الكتاب الذي نحن بصدده أورد ابن هشام هذا الشاهد وهو ليس من شواهد شرح ابن الناظم وذكر: أن الناظم أورده في «شرح الكافية» بالهمزة المبدلة من عين (كاد) كما نقول: قام فهو قائم، وأن يعقوب بن إسحاق السكيت أنشده في «شرح ديوان كثير» بالباء الموحدة من المكابدة أي الاجتهاد في العمل، وليس بجار على الفعل، وأنه يشهد لقول يعقوب عدم إتيانه بعد اسم الفاعل بم يكون خبرا له. وكأن الناظم ارتاب بعد ذلك في البيت. ولهذا لم يذكر في «التسهيل» (كائد) ولا في «الخلاصة» وأردف ابن هشام هذا بقوله:

وبعد، فالظاهر ما أنشده الناظم؛ وكنت أقمت مدة على مخالفته، وذكرت ذلك في «توضيح الحلاصة» ثم اتضح لي أن الحق معه، لأن الشاعر قال:

سها عاند منها وأسبل عاند وعُوَّارها في باطن الجَفْنِ زائد وتُشْري إذا ما حَنْحَنْها المَرَاوِدُ يقينا لرهن بالذي أنا كائد

وكدت وقد سالت من العين عبرة قَذيت بها والعينُ سَهوٌ دموعها فإن تُركت للكحل لسم يترك البكا أموت أسى يـوم الرجـام وإنني

فقوله: (كدت) خبره قوله: (أموت) وما بينهما اعتراض، وكأنه قال: كدت أموت، ولا بدلي يقينا من هذا الأمر الذي أنا كائد به الآن<sup>(٣)</sup>.

### تحقيق عدد من المسائل

يستوقف القارىء في هذا الكتاب تحقيق عدد من المسائل التي لا نجدها في مؤلف آخر لابن هشام. ولعل لطبيعة موضوع كتاب «تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد» ولزمن تأليفه أثرا في انفراده ببحث طائفة من هذه المسائل التي منها:

### ١ الضرورة الشعرية

المؤلف يناقش مسألة الإِتيان بالضمير متصلا بعد «إلا» في الشعر، ثم يستطرد من ذلك إلى تحقيق المراد من الضرورة الشعرية فيقول:

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك ١: ٢٣٤، ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) لأن اسم الفاعل الجاري على فعله من المكابدة هو مكابد.

<sup>(</sup>٣) انظر: تخليص الشواهد، الورقة ١٠٩ ب ـــ ١١٠ أ. وقد علق العيني على هذا الشاهد بكتابه: والمقاصد النحوية، بهامش الحزانةـــ ٢: ٢٠٢/٢٠٠ــ بما علق به ابن هشام عليه مع شيء من التصرف وذلك دون أن يذكر ابن هشام. وقد وردت الأبيات بالديوان محققـــ ٣٢٠ـــبهذا النص والكلمة الأخيرة بالهمزة كما حققها ابن هشام.

"مسألة: لا يلي: (إلا) من الضائر إلا المنفصل نحو: ﴿وَأَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾ (١) ، ﴿أَلاَ تَعْبُدُوا إِلاَ إِيَّاهُ﴾ (٢). وقد يليها المتصل بشرطين: كونه بلفظ المنصوب لا المرفوع، وكون ذلك في الشعر كقوله (٣): ومما نبالي إذا ما كنتِ جارتَنا ألاً يجاورنًا إلاَكِ ديّارُ

وزعم الناظم في «شرح التسهيل» أن الفصل في البيت ليس بضرورة، لتمكن الشاعر من أن يقول: ألا يكون لنا خل ولا جار

واذا افتح هذا الباب لم تبق في الوجود ضرورة. وإنما الضرورة عبارة عما أتى في الشعر على خلاف ما عليه النثر.

اوزعم أبو الفتح أن الذي سوّغ لهم أن يرتكبوا في الشعر مالهم عنه مندوحة إرادة أن يسهل عليهم ارتكابه عند الاضطرار وجعل من ذلك قوله: (١٤).

# زج القلوص أبي مَزَادَه (٥)

فإنه فصل بين المتضايفين مفعول المضاف مع تمكنه من أن يضيف المصدر إلى للمفعول ثم يرفع الفاعل (١٠). ويظهر لى وجهان غير ماذكر:

أحدهما: أن أكثر أشعارهم كانت تقع عن غير روية فقد لا يتمكنون من غير الوجه الذي لا ضرورة فيه. والثاني: أن الشعر لما كان مظّنة الضرورة استباحوا فيه ما لم يضطروا إليه كها أبيح القصر في الشعر لكونه مظنة

<sup>(</sup>١) هود، من الآية ١٤.

<sup>(</sup>٢) بوسف، من الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٣) قائله غير معروف، انظر: معجم الشواهد ١٦٤:١.

<sup>(</sup>٤) قائله غير معروف انظر: معجم الشواهد ١ : ٩٩.

<sup>(</sup>٥) وقد روى صاحب والحزانة؛ هذا البيت برواية أخرى ليس فيها شاهد على هذه المسألة. ثم قال: ووهذا البيت لم يعتمد عليه مقدر كتاب سيبوبه حتى قال السيراني لم يثبته أحد من أهل الرواية، وهو بين زيادات أبي الحسن الأخفش في حواشي كتاب سيبوبه فأدخله بعض النساخ في بعض النسخ حتى شرحه الأعلم وابن خلف في جملة أبياته. انظر: الحزانة ٢٥١٢، وقد أشار الزمخشري في والمفصل ، إلى أن هذا اثبيت بوجد في بعض نسخ الكتاب وأن سيبويه بري، من عهدته انظر شرح ابن يعيش للمفصل ١٩/٣.

<sup>(</sup>٦) قال أبو الفتح ابن جني... الخصائص ٢: ٠٦.٤..: وومن ذلك... أي من الفصل بين المضاف والمضاف إليه:

ف زج جتما بمزجًة زجُ القالوصُ أبي مسزاده

أي زج أبي مزادة القلوص، ففصل بينهما بالمفعول به. هذا مع قدرته على أن يقول: زج القلوص أبو مزادة، كقولك: سرني أكلُ الخبر زيدً. وفي هذا البيت عندي دليل على قوة إضافة المصدر إلى الفاعل عندهم. وأنه في نفوسهم أفوى من إضافته إلى المفعول، ألا تراه ارتكب ههنا الضرورة، مع تمكنه من ترك ارتكابها، لا تشيء غير الرغبة في إضافة المصدر إلى الفاعل دون المفعول».

المشقة مع أنها قد تنتني مع بقاء الرخصة»(١).

### ٧ عسى زيد أن يقوم

ومن هذه المسائل إعراب مثل (عسى زيد أن يقوم) فللنحويين أربعة أقوال في إعرابه ذكرها ابن هشام في كتابه «المغني» (٢) ولكنه في كتابه الذي نحن بصدده يذكر رأيا آخر فيقول: « ... ومما يحتاج إلى النظر قول القائل: (عسى زيد أن يقوم) — فإنك إن قدرت (عسى) فيه فعلا إنشائيا كما قال النحويون أشكل، إذ لا يسند فعل الإنشاء إلا إلى منشئه وهو المتكلم كبعت، (واشتريت) و (أقسمت)و (قبلت) و (حررتك). وأيضا فمن المعلوم أن زيدا لم يترج، وإنما المترجى المتكلم، وإن قدرته خبراكما في البيت (٣) والآية (٤) فليس المعنى على الإخبار، ولهذا لا يصح تصديق قائله ولا تكذيه. فإن قلت: يخلص من هذا الإشكال أنهم نصوا على أن كان وما أشبهها أفعال جارية مجرى الأدوات، فلا يلزم فيها حكم سائر الأفعال. قلت: قد اعترفوا مع ذلك بأنها مسندة، إذ لا ينفك الفعل المركب عن الإسناد إلا إن كان زائد، أو مؤكدا على خلاف في هذين أيضا، وقالوا: إن (كان) مسندة لمضمون الجملة. وقد بيّنا أن الفعل الإنشائي لا يمكن إسناده لغير المتكلم.

«وإنما الذي يخلص من هذا الإشكال أن يدّعي أنها هنا حرف بمنزلة (لعل) كما قال سيبويه والسيرافي بحرفيتها في نحو عساي وعساك وعساه. وقد ذهب أبو بكر وجهاعة إلى أنها حرف دائما، وإذا حملناها على الحرفية زال الإشكال، والجملة الإنشائية حينئذ اسمية لا فعلية كها تقول: لعل زيدا يقوم فاعرف الحق، ودع التقليد، واستفت قلبك وإن أفتاك الناس...»(٥).

### ٣- إمّا كرام موسرون...

ومن هذه المسائل ما ذهب إليه في إعراب البيت الثاني من قول منظور بن سحيم الفقعسي:

(١) ابن هشام: تخليص الشواهد. الورقة ١٦-١٧/١أ. وقد جاء في كتاب «الضرائر، وما يسوغ للشاعر دون النائرة محمود الألوسي ٦-٩ ما يفهم منه أن ما ذهب إليه ابن هشام في تفسير الضرورة الشعربة إنما هو رأي الجمهور. وأن الشاطي، وأبا حبان قد سبقا ابن هشام في الرد على ابن مالك في تفسيره للضرورة، وأن الشاطي في كتابه: وأصول العربية» قد بسط الرد على ابن مالك وذكر بطلان رأبه من أربعة وجوه. غير أنه من الحق أن يقال: إن الوجهين اللذين ذكرهما ابن هشام وذكر بطلان رأبه من أربعة وجوه. غير أنه من الحق أن يقال: إن الوجهين اللذين ذكرهما ابن هشام وانتهى إلى أن ترجيع ما ذهب إليه ليسا من الأوجه التي ذكرها الشاطبي أو أبو حيان. وإبراهم أنيس في كتابه: من أسرار اللغة ١٩ السحي عالج موضوع نظام الشعر وانتهى إلى أن للشعر لغته الحاصة وأن ما يسمى بالضروة الشعرية هو مظهر من مظاهر هذه اللغة الحاصة. وهذا هو ما ذهب إليه الجمهور ومنهم ابن هشام. ولكن يبدو من كلام إبراهم أنيس أنه فهم أن ما ذهب إليه ابن مالك هو رأى النحاة في هذه المسألة... انظر ٣٢٦-٣٢٣ والحق ذلك. وقد عاب على النحاة اعتادهم... ولا المغنى ١١ المناعرية في تقعيد النحو، لأن للشعر نظاما خاصا في تركيب كلائه يختلف فيه من وجوه عن نظام النثر. وهذه ملاحظة جيدة جديرة بالإعتبار. (٢) المغنى ١١ ما ١٠٠٠. ١٠ المناء المناء على النحاة المناء عاص الناء المناء به من وجوه عن نظام النثر. وهذه ملاحظة جيدة جديرة بالإعتبار.

(۳) هو:

أكثرت في اللوم ملحًا دائمًا لا تكثرن إنَّى عسبت صائمًا

<sup>(</sup>٤) هي: ﴿ هَلَ عَـٰـيُّتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَ نُقَاتِلُوا﴾ البقرة. من الآية ٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) ابن هشام: تخليص الشواهد. الورقة ١٠٠ بــــــ ١٠٠أ. وقد ذكر العيني ـــ في كتابه المقاصد النحوية، على هامش الحزانة ٢: ١٦٤، ١٦٠ ـــ ما قاله ابن هشام بنصه في إعراب هذا المثال دون أن ينسبه إليه. أما البغدادي فإنه ذكر في الحزانة ٤:٧٨ كلام ابن هشام كلّه كاملا وعزاه إليه، ولم يشر إلى العيني.

ولست بهاج في القِرَى أهلَ منزلٍ فإمّا كرامٌ موسرون أتبتهم وإمّا كرامٌ معسرون عَذَرْتُهُمْ وَوَعِرْضَى أَيْقَى مَا اذخرتُ ذخيرةً

على زادهم أَبْكي وأُبكي البَوَاكيا فَحَسْمِي من ذي عندَهم مَاكفَانيا وإمّا لئنامٌ فادخَرْتٌ حَيَائيا وبَطْنيَ أطوِيهِ كَطِي رِدائيا

فإنه يقول: «... وقوله: (فإمًا) هو بكسر الهمزة كها ثبت في «نسخ الحماسة» وغيرها، وعليه شرح التبريزي. إلا أنه قدّرها من كلمتين: إن الشرطية، وما الزائدة، وقدر الاسم معمولا لفعل محذوف بعدها مبنى للمفعول [أي] فإمًا يقصد كرام، كما قدّروا في قوله (١):

### لا تجزعي إن منفس أهلكته

إن أهلك منفس. والصواب أنّها (إمّا) التي في قولك: (جاءني إمّا زيد وإمّا عمرو)، وأن الاسم بعدها خبر لمبتدأ مقدر قبلها، أي: فالناس إمّاكرام، بدليل قوله (إما لئام) وليس بعده فعل يفسر المحذوف الذي زعمه. والجملتان من قوله: (أتيتهم) و (عذرتهم) صفتان. وقوله: فحسبي .. البيت .. أي: فكاف من عطائهم ما يكفيني لحاجتي. أي لا أبتغي منهم زيادة على الحاجة. ولولا هذا التأويل نفسه لاتبحد المبتدأ والحنر...." (١).

وقد تابع السيوطي ابن هشام في إعراب هذا البيت وذلك في كتابه «شرح شواهد المغني». فإنه قال: «و(إما) هي كلمة التفصيل الواقعة في نحو: إمّا زيد، وإمّا عمرو. فكرام خبر مبتدأ مقدر، أي فالناس إمّاكرام. وقيل: هي (إن الشرطية، وما الزائدة. وكرام: مرفوع بفعل مقدر دلّ عليه الفعل بعده، أي يقصد كرام. فحسبي جواب الشرط. والقول الأول هو الذي جزم به المصنف واستدل له بقوله: (وإما لئام) وليس بعده فعل يفسر المحذوف. والقول الثاني هو الذي جزم به التبريزي في «شرح الحياسة»، ووقع في «شرح الشواهد» للعيني أنه جعل (إمّا) للتفصيل، وكرام مرفوع بمضمر، وفحسبي جواب الشرط. وهو تخليط منه دخل عليه قول في قول. و(آتيتهم)و (عذرتهم) صفتان. وقوله: (فحسبي) مبتدأ، و (ما كفانيا) خبر، أي لكاف من عطائهم ما يكفيني لحاجتي. أي لا يبغي منهم زيادة على الحاجة، ولولا هذا التأويل لفسد، لاتحاد المبتدأ والخبر (۱۳).

## بين شرحي الشواهد لابن هشام والعيني

من كتب الشواهد المشهورة كتاب «المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية» المعروف باسم

<sup>(</sup>۱) استشهد به سيبويه ۲:۷۱ـ على نصب منفساًه بإضهار فعل بدل عليه المذكور، والبيت آخر قصيدة للنمر بن تولب. انظر: الحرّانة ٢:١٥٢،١ ٤:٤:٤:۲۲،٤۲۲،٤۲:۳،٤٥، والمقاصد النحوية ٢:٥٣٥، والأمالي لابن الشجري ٢:٣٢:١، والبيت بتمامه:

لا تجزعي إن منفس أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي

<sup>(</sup>٢) أبن هشام: تخليص الشواهد، الورقة ٦ ب، ٧ب.

<sup>(</sup>٢) السيوطي: شرح شواهد المغني ٨٣١:٢ وانظر ص ٦٦، ٧٧ من هذا البحث

«الشواهد الكبرى» للعيني (۱) ، والمنشور على هامش «الخزانة» للبغدادي. وقد لاحظت — عند رجوعي إلى هذا الكتاب — أن به كثيرا من المباحث الموجودة بكتاب «شرح الشواهد» لابن هشام: بعضها بنصه، وبعضها بشيء من التصرف وذلك دون إشارة إلى ابن هشام. وقد تقدمت في هذا البحث بضعة أمثلة لذلك (۲). وفيها أنّه عندما يكون هناك رأي لابن هشام يذكره العيني مسبوقا بكلمة: وقيل، أو ويقال.

ومما يضاف إلى هذه الأمثلة. أن ابن هشام علق على شاهد (عسى):

## أكثرتَ في اللَّـوم ملحـا دائمـا لا تُكثِّرَن إنـي عسيتُ صائمــا

بقوله: «...والشاهد في قوله (صائما) فإنه مفرد جيء به خبرا لـ (عسى)، كذا قالوا. والحق خلافه، وأنّ (عسى) هنا فعل تام خبري، لا فعل ناقص إنشائي. يدلك على أنه خبري وقوعه خبرا لإنّ، ولا يجوز بالاتفاق: (إن زيدا هل قام). وأن هذا الكلام يقبل التصديق والتكذيب، وعلى هذا فالمعنى: إنّي رجوت أن أكون صائما. فـ (صائما) خبر لكان (٣)، وأن والفعل مفعول لـ (عسى)، وسيبويه يجيز حذف أن والفعل إذا قويت الدلالة على المحذوف. الا ترى أنه قدّر في قوله: (من لد شولا): من لد أن كانت شولا. ومن وقوع (عسى) فعلا خبريا قوله تعالى: ﴿ مَنْ لدُ سَعْتُمُ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُم القِتَالُ أَلا تُقَاتِلُوا ﴾ (١٠). ألا ترى أن الاستفهام طلب، فلا يدخل على الجملة الإنشائية. وأن المعنى: هل طمعتم ألا تقاتلوا إن كتب عليكم القتال؟ (٥٠).

وقد نقل العيني هذا الكلام بنصه في كتابه: «الشواهد الكبرى» (١٦) لم يتصرف فيه إلا في التقديم له قائلا: «الاستشهاد فيه في قوله (عسيت صائما)، وذلك لأن الأصل أن يكون خبر (عسى) فعلا مضارعا، وقد جاءها هنا مفردا وهو نادر، وقد قيل في هذا المقام: إن الحق خلاف هذا، وذلك لأن (عسى) ها هنا فعل تام خبري، لا فعل ناقص إنشائي،... وبقية النص أورده العيني بألفاظ أبن هشام نفسها كها ذكرنا سابقا.

وإذا كان العيني لم يصرح باسم ابن هشام وهو ينقل عنه هذه المباحث التي ذكرتها، ومباحث أخرى غيرها. فقد عثرت على خمسة مواطن ذكر فيها العيني ابن هشام وهو يشير إلى بعض أقوال له في كتاب «تخليص الشواهد» وهذه المواطن هي:

<sup>. (</sup>١) هو: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف بن مخمود العنتاي المعروف بيدر الدين العيني. ولد سنة ٧٦٧ هـ، وتوفى سنة ٥٥٥هـ. انظر بغية الوعاة ٢: ٧٧٦.٢٧٥.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۲۲۸ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الصواب لأكون كما وردت قبل ذلك. وقد نقل العيني هذا الخطأ أيضًا في كتابه كما هو.

<sup>(</sup>٤) البقرة، من الآبة ٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) ابن هشام: تخليص الشواهد، الورقة ١٠٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: الشواهد الكبرى بهامش الخزانة ٢: ١٦٤٠١٦٣.

١ - لابن هشام بحث مفصل في مسألة وقوع الضمير المنفصل موقع الضمير المتصل في ضرورة الشعر
 والاستشهاد له بقول الشاعر:

# وما أصاحب من قوم فَأَذْكُرُهم إلا يزيدُهم حبًا إليّ هم (١)

وقد ذكر العيني (٢) جزءا صغيرا من هذا البحث منسوبا لابن هشام في ردّه على ابن مالك حيث يقول: « ... وقال ابن مالك: الأصل يزيدون أنفسهم، ثم صار يزيدونهم، ثم فصل ضمير الفاعل للضرورة وأخّره عن ضمير المفعول.. وقال ابن هشام: وحامله على ذلك ظنّه أنّ الضميرين لمسمّى واحد، وليس كذلك فإن مراده أنّه ما يصاحب قوما فيذكر قومه لهم إلا يزيد هؤلاء القوم قومه حبا إليه لما يسمعه من ثنائهم عليهم...

ورغم أن ما نقله العيني من البحث في هذه المسألة إنما هو جزء صغير فإن المراد من البيت كما أورده للسر هوكل ما قاله ابن هشام، فابن هشام قال: «ومعناه: أنه ما يصاحب من بعد قومه قوما فيذكر قومه إلا يزيد أولئك القوم قومه حبا إليه، إمّا لما يرى من تقاصرهم عن قومه، أو لما يسمع من الثناء عليهم، والذكر على الأول بالقلب، وعلى الثاني باللسان، ويشهد للأول أنه يروي: فأخبرهم...» (٣).

٢ ـ من شواهد (كأن) مخففة قول الشاعر:

ويوما توافينا بوجه مُقَسَّم كأن ظَبَّيَّةٍ تعطو إلى وارق السَّلـم

وقد نسب العيني هذا البيت إلى أرقم ابن عِلْبًاء اليشكري، ثم قال: «وقال الشيخ جال الدين بن هشام هو لباغت اليشكري ثم قال: وباغت منقول من بغتة بالأمر إذا فاجأه به، ويشكر منقول من مضارع شكر «<sup>(1)</sup>).

٣ ـ ومن شواهد (كأن) المحففة أيضا قول الشاعر: (٥)

وَوَجْهِ مُشرِقٍ الَّلون كأن ثدياه حقان

وقد علق عليه العيني بقوله: «… وقال الشيخ جمال الدين بن هشام: ووجه مرفوع بالابتداء، والخبر محذوف

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۲۵۸.

<sup>(</sup>٢) المقاصد النحوية بهامش الحزانة ٢٧٢:١

<sup>(</sup>۳) انظر ص ۲۲

<sup>(</sup>٤) العيني: المقاصد النحوية بهامش الحزانة ٢: ٣٠١ وقد جاء هذا البيت ثالث أبيات الأصمعية الحامسة والخمسين منسوبا لعلباء بن أرقعم البشكري. انظر: الأصمعيات ١٥٧. وانظر أيضا ما قيل في تخريجه بهامش شرح شواهد المغني ١١١١٠، وفي سيبويه ٢٨١١. إن قائله ابن صريم البشكري.

<sup>(</sup>٥) قائله مجهول، انظر: معجم الشواهد ١:١١٤.

تقديره: ولها وجه أو صدر. وهذا الكلام له وجه، ولكن غالب النحاة ومنهم الزمخشري نصوا على أن الواو ههنا واو رب<sub>» (۱)</sub>.

٤ من شواهد (لا) التي لنفي الجنس قول الشاعر (٢).

إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلمذ ولا لذّات للشيب

وقد ذكر العيني أبياتا من القصيدة التي منها الشاهد وفيها أن أوّله:

أودى الشباب الذي مجد عواقبه

ثَمُ قال: «... وقال الشيخ جال الدين بن هشام: أنشده ابن مالك: أودى الشباب الذي... والصواب: إن الشباب الذي.. وقوله: فيه نلذّ خبر لإن، وعلى ما أورده لا يكون له ما يرتبط به، والذي أوله: أودى.. بيت آخر وهو أول القصيدة، وهو: أودى الشباب حميدا.. قلت: ما أورده المفضّل بن محمد الضبّي في «المفضليات» هو كما أورده ابن مالك:

## أودى الشَّبَابُ الذي مجدُّ عواقبهُ

ثَمْ قال في شرحه: ويروي: ذاك الشباب. ولم يتعرض أصلا إلى (إنّ). فلا فائدة حينئذ في التشنيع عليه..» (٣٠).

ولاستعال (أحجو) بمعنى ظن شاهد معروف هو:

قـد كنت أحجـو أبا عمـرو أخـا ثقة حتـى ألمّت بنـا يومــا ملمّـات

وقد بدأ العيني تعليقه عليه بقوله (٤): «أقول: قائله تمم بن مقبل (٥) كذا قال ابن هشام».

ويلاحظ في المواطن التي صرّح فيها العيني بابن هشام فيما نقله عنه أن ذلك كان مع جزء صغير من بحثُ طويل نقله نقلا مخلاً بالمعنى. أو كان مع كلمات قليلة ليست بذات شأن، أو كان ذكره لبعضها توطئة لنقده فيه.

<sup>(</sup>١) العيني: المقاصد النحوية بهامش الخزانة ٣٠٦:٢.

<sup>(</sup>٢) هو سَلَامَةُ بُنُ جَنَّدل السعدي انظر: ديوانه ٩٣، و المفضلبات ١١٩—١٢٠ والرواية في الديوان:

ودی الشباب.

وانظر ما جاء حول ذلك ص ١٥٥ من هذه الدراسة.

<sup>(</sup>٣) العيني: المقاصد النحوية بهامش الخزانة ٣٠١:٢.

<sup>(</sup>٤) العيني: المقاصد الحوية بهامش الخزانة ٢: ٣٧٦.

<sup>(</sup>٥) في شرح التصريح ١: ٢٤٧ أن قائله: تمم بن مقبل، وقيل: أبو سنبل الإعرابي.

أما النصوص الطويلة التي نقلها عن ابن هشام فانه قد أغفل نسبتها لصاحبها، وفي بعضها كان يذكر فقط كلمة: (قيل) أو(ويقال)... وهذه النصوص كثيرة سبق أن أشرت إلى ثمانية منها.

#### قيمة كتاب ابن هشام العلمية

كتاب «شرح الشواهد» لابن هشام من المصادر المهمة في الدراسات النحوية رغم أنه لم يكمل. فقد كان في طليعة المؤلفات التي اعتمدت عليها كتب الشواهد المشهورة التي ألفت بعده، وسبق بيان أن العيني نقل منه نصوصا كثيرة طويلة بألفاظها أحيانا، وبتصرف فيها أحيانا أخرى وذلك في كتابه: «شرح الشواهدي الكبرى»، وأن معظم ما نقله عن كتاب ابن هشام لم ينسبه إليه مما يجعل دراسة كتاب العيني وتقويمه تقويما صحيحا أمرا لا يمكن أن يتم بدقة وأمانة دون الرجوع لكتاب ابن هشام.

وقد اعتمد السيوطي في كتابه «شرح شواهد المغني» على «شرح الشواهد» لابن هشام وذكره في نجو خمسين موضعاً (١).

والبغدادي عدّه من مصادر (٢) الخزانة، وذكره فيها نحو ست وستين مرة (٣). وكان ينقل منه مباحث طويلة بأكملها وينسبها لابن هشام في كتابه هذا (٤).

والكتاب فيه تحقيق شواهد ومسائل ينفرد بها بين كتب المؤلف وقد سبقت أمثلة له (٥) ، وبعض هذا التحقيق بمثل تطورا في آراء لابن هشام إذا أدخلنا في اعتبارنا تاريخ تأليف هذا الكتاب.

#### مصادره

أبرز المصادر التي ورد ذكرها بكتاب «تخليص الشواهد» لابن هشام هي:

 $1 - | V_1 |$  الأرشاد:  $| V_2 |$  الأصول:  $| V_3 |$  السرّاج الأمي بكر بن السرّاج الأرشاد:  $| V_3 |$ 

٣ ـ الأمالي: لتعلب ٤ ـ الأمالي: لابن الشجري

٥ الأمالي: لمبرمان
 ٦ الإيضاح: لأبي على الفارسي

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح شواهد المغني ۱: ۱۳، ۱۰، ۱۰، ۱۰، ۱۳۰، ۱۰۷، ۱۰۷، ۱۰۲، ۱۱۱۰، ۱۱۲، ۱۳۷، ۱۰۶، ۱۰۹، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۹۲، ۱۹۲ ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۶۵، ۱۶۰، ۱۶۰ ۱۳۶، ۱۸۵، ۲: ۱۹۰۰، ۱۰۲، ۱۳۰۰، ۱۷۲، ۱۳۲۰، ۱۳۸، ۱۲۸، ۱۳۸، ۱۳۸، ۱۳۸، ۱۳۵، ۱۳۸، ۱۸۶۰، ۱۸۶۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۳، ۱۳۴، ۱۳۴، ۱۹۶۰، ۱۶۶، ۱۳۶، ۱۶۰،

<sup>(</sup>٢) انظر: خزانة الأدب ١:٩.

<sup>(</sup>٣) سبقت الإشارة إلى معظم هذه المواطن في ص ٢١٧ من هذا البحث، ولبقيتها انظر إقليد الحزانة ص ١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر مثلا ص ٢٢٧

<sup>(4)</sup> أنظر ص ۲۲۷ـــ۲۳۳،

٨ بغية الآمل ومنية السائل: ٧ البسيط: (لضياء الدين بن العلج (١١)) لعبد الواحد الطرّاح و\_ التحفة: لابن مالك ١١ \_ تعليقات على الحاسة: للشلوبين ١٠٠ التذكرة: لأبي على الفارسي ١٣ — التنبيه: لابن جني ١٢ ـــ التَّمام: لابن حنى ١٥ – الجمهرة: لابن دريد ١٤ ــ توضيح الخلاصة: لابن هشام ١٦ ـ جمهرة الأمثال: للعسكري ١٧ — كتاب الحرف: لأبي عمرو الشيباني ١٩ ــــ الحماسة: لأبي تمّام 11\_ حلى العلا: لعبد الدايم بن ۲۰\_\_ الحواشي: لمبرمان مرزوق القيروابي ۲۲ ــ الحاطريات: لابن جنى ٢١\_ الحيوان: للجاحظ ٢٤ ــ الخلاصة. لابن مالك ٣٣\_ الخصائص: لابن جني ۲٦ ــ ديوان لبيد ۲۵ دیوان أنس بن عباس بن مرداس ٢٨ \_ زلات العلماء: لأبي محمد الأعرابي ٢٧ ــ رسالة الغفران: لأبي العلاء المعرى ٣٠ ــــ شرح الألفية: لابن الناظم ٢٩ً ـ سقط الزند: لأبي العلاء المعري ٣١ ــ شرح التسهيل: لابن مالك ٣٢\_ شرح الحماسة: للتبريزي ٣٤ ـــــ شرح الدّرة: للقواس ٣٣٠ شرح الخلاصة: لابن مالك ٣٦ شرح سقط الزند: لابن السيد ٣٥ شرح ديوان كثير: لابن السكيت ٣٨ ــ شرح الكافية: لابن مالك ٣٧ - شرح الفصيح: لأبي عمر الزاهد ٣٩ شرح الكامل: لابن السيد ٤٢ ــ الصحيح: للبخاري ١٤٠ الصّحاح: للجوهري ٤٤ ـ طبقات الشعراء: لابن قتيبة ٤٣ كتاب الصناعتين: لأبي هلال ٥٤ العسكريات: لأبي على الفارسي العسكري ٤٧ ـ غريب الحديث: لعبد اللطيف 13\_ العين: للخليل ٤٨ ــ الفرخ: للجرمي البغدادي • ه — الكامل: للمبرد ٤٩ - الاقتضاب: لابن السيد ٢٥ — الكشاف: للزمخشري ٥١. الكتاب: لسيبويه ٤ \_\_ اللامات: للزجاجي ٣٥ اللياب: لأبي البقاء العكري ٢٥ ــ مأدية الأدياء ٥٥ - كتاب ليس: لابن خالويه ٨٥ ــ المحكم: لابن سيده ٧٥\_\_ المحتسب: لابن جبي ٦٠ ــ مرج البحرين وفوائد المشرقين ٩٥ ــ المخصص: لأبن سيده والمغربين: لابن دحيه: عمر بن على السبتي أ ٦١ ــ معانى القرآن: لثعلب

(١) انظر: بغية الوعاة للسيوطي ٣٧٠:٢.

٦٣ النوادر: لأبي على القالي
 ٦٥ النوادر لأبي عمرو الشيباني
 ٦٧ البواقيس: لأبي عمر الزاهد

٦٢ المفصل: للزمخشري
 ٦٤ النوادر: لأبي زيد الأنصاري
 ٦٦ النهاية: لابن الخباز

## تاريخ تأليفه

أشار ابن هشام في «شرح الشواهد» إلى مصنفين له ألف هذا الكتاب بعدهما.

أما الأول فهو «أوضح المسالك» الذي ذكره وهو يعلَق على استشهاد ابن مالك لمجيء اسم للفاعل من ِ (كاد) بقول الشاعر:

أموت أسى يـوم الرّجـام وإنني يقينا لرهـن بالذي أنا كائـد فإنه قال: إنه كان قد ذكر في «التوضيح» مخالفته لابن مالك في الاستشهاد بهذا البيت، لأن يعقوب ابن السكيت أنشده بالباء الموحدة من المكابدة أي الاجتهاد في العمل، ولكن ظهر له أن الحق فيا ذهب إليه الناظم. وبيّن ذلك (۱).

والثاني هو «شرح بانت سعاد» الذي ذكره وهو يعلق على بيت كعب بن زهير:

أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويلُ

فإنه قال: «... أما البيت... فإنه لكعب بن زهير رضي الله تعالى عنه (من) (٢) لاميته المشهورة التي صدرها:

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول

#### وفيه شواهد:

أحدها: أنه يقال: أمل بالتخفيف يأمل كقتل يقُتُل. وقد وهم بعض المتأخرين فرعم أنه يقال: أمّل بالتشديد. وقد ذكرت حكاية ظريفة في ذلك في شرح القصيدة المذكورة..» (٢٠).

وإذا كان كتاب «أوضح المسالك» لم يحدد تاريخ تأليفه، فإن «شرح بانت سعاد» جاء في نهايته أنه تم تأليفه في الثامن عشر من شهر رجب سنة ست وخمسين وسبعائة (١٤). ومعنى ذلك أن كتاب «شرح الشواهد»

<sup>(</sup>١) انظر ٢٣٣ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) ليست بالأصل، ولكن السياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: تخليص الشواهد الورقة ١٤٧ أ.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح بانت سعاد ٨٨.

قِد ألف في أواخر حياة ابن هشام الذي توفى سنة إحدى وستين وسبعائة.

وقد ذكر البغدادي (١) في «الخزانة» أحد شواهد استعالات (على) وهو قول الشاعر (٢):

فوالله ما أنسى قتيلا رُزِئْتُه بجانب قوسي ما مشيت على الأرض على أنها تعفو الكلومُ وإنما توكّل بالأدنى وإن جلّ ما يمضي

ثَمَّ أورد فيما أورده حوله — إعراب موطن الشاهد فيه فقال: «... قال التبريزي في موضع (على): إنها نصب على الحال، والعامل فيها: (ما أنسىي)...

وقال ابن الحاجب في «أماليه» على أبيات «المفصل»: إن (على) هذه تقع في شعر العرب وكلامهم كثيرا، والمعنى فيها استدراك وإضراب عن الأول...

وأمّا تعلقها على الوجه الإعرابي فيحتمل أمرين: أحدهما أن تتعلق بالفعل المتقدم قبلها كما تتعلق (حاشا) الاستثنائية بما قبلها، لكونها أوصلت معنى ما قبلها إلى ما بعدها على وجه الإضراب والإخراج. وأظهر منه أن يقال: إنها في موضع خبر محذوف مبتدؤه...

وقد لخَص ابن هشام في «المغني» (٢) هذا الكلام \_ يعني كلام ابن الحاجب \_ في (على). والعجب من ابن هشام، فانه ذكر في «شرح شواهده» ما قاله التبريزي من كون (على أنها تعفو) حال، وعامله: (ما أنسى) وغفل عن كلام «المغني» هذا (٤) ...»

فعبارة البغدادي الأخيرة يفهم منها أن «شرح الشواهد» لابن هشام ألّف بعد «المغني» الذي تأخر تأليفه عن كتاب «شرح بانت سعاد» وانتهى تأليفه وما ألحق به من الزيادات في شهر رجب سنة سبع وخمسين وسبعائة (٥). أي قبل وفاته بنحو أربع سنوات.

فكتاب «شرح الشواهد» شغل ابن هشام بتصنيفه قبيل وفاته، ولعل سر عدم إكماله أن الموت فاجأه قبل أن يتمّه.

#### المعروف من نسخه

المعروف من مخطوطات «تخليص الشواهد» لابن هشام هو نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة برقم ١٨

<sup>(</sup>١) انظر: خزانة الأدب ٢: ٤٦٨-٤٦١.

<sup>(</sup>٢) هو أبو خراش، خويلد بن مرة الهذلي، انظر شرح شواهد المغني ٤٢١:١.

<sup>(</sup>٣) انظر المغنى ١:٥١٥.

<sup>(</sup>٤) لابن هشام في كتاب «شرح الشواهد» بعض آراء لا توجد في كتاب (المغني) من ذلك ما سبق عن إعرابه معسى زيد أن يقوم،انظر ص ٢٣٥

نحو، وعدد أوراق هذه النسخة ٩٩ ورقة، وفي آخرها أنها منقولة من نسخة بخط الإمام بدر الدين الزركشي تلميذ المؤلف. ولم يذكر فيها اسم الناسخ أو تاريخ النسخ.

وقد عثرت على نسخة أخرى من مخطوطات هذا الكتاب بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة ـــ صوّرتها ـــ وعلى النسخة المصورة منها كان اعتمادي في دراسة هذا الكتاب:

ومخطوطة عارف حكمت تقع في ١٦٧ ورقة يعيبها ما بها من تصحيفات كثيرة جدا وكلمات ساقطة عديدة وقد سبب لي ذلك عنتا شديدا في قراءتها. وفي آخرها أن ناسخها هو فخر الدين بن علي بن محمد الديسطي، وأنّ الفراغ من كتابتها كان يوم الأربعاء أواخر شهر جمادي الثاني سنة تسع وثمانين وتسعمائة ٩٨٩هـ، وهي برقم ٣٠ نحو في فهرس المكتبة المذكورة.

ونسخة دار الكتب المصرية ومكتبة عارف حكمت تتفقان في أن ما جاء في نهاية الصفحة الأخيرة هو: مسألة بناء الفعل للمجهول من قال، وباع في لغة فقعس ودبير. فقد جاء في نسخة المدينة: «مسألة. يقال في خو: قال وباع — مبنيين للمفعول — في لغة فقعس ودبير — وهما من فصحاء بني أسد — (قول وبوع) (١١)، وذلك لأن الأصل فعل بضم الأول وكسر الثاني فقصدوا تخفيفه، بحذف حركة العين فسلمت الواو من نحو قال بعد الضمة لنجانسها، وانقلبت الياء من نحو بيع واوا لتجانسها وشاهد الأول قوله (٢):

حُوكت على نيريسن (٢) إذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاكُ تم الكتاب بحمد الله...»

وزيد في نسخة القاهرة على ذلك: «... وشاهد الثاني قوله (١٠):

ليت وهمل ينفع شيئا ليت ليت شاباً بسوع فاشتريت

وأمّا البيت الأول فيروى فيه: نولين ونيرين، والنول المنوال...»

فالنسختان تشتركان في هذا الاضطراب في النسخ مما يجعلني أرجح أن أصلها واحد.

ومن الخطأ في النسخ ما وجدته في مخطوطة مكتبة عارف حكمت من مجيء بعض مباحث شواهد «لا» التي لنفي الجنس ضمن مباحث باب «ظن وأخواتها» (٥).

<sup>(</sup>١) ساقطة من نسخة المدينة وموجودة بنسخة القاهرة.

<sup>(</sup>٢) رواه بعضهم لرؤية، ولم يثبت، انظر: معجم الشواهد ٢:٥٩٤.

<sup>(</sup>٣) في شرح ابن الناظم ٨٩: نولين.

<sup>(\$)</sup> هو رؤية بن العجاج، وقد ورد في زيادات ديُوانه~ وقبله:

يسا قبوم قبد خَوْقبات أو دنوتُ ويسعض حبيقسال السرجسال الموتُ مسيسالي إذا أَجْسسانِها صُّسسانِّتُ أَكِيبُسر قبد مساليتي أم يُبيَّت كِيْنَ وهسل بِسَفْعِ شَبِئسا لِيتَ ... ... ...

<sup>(</sup>٥) انظر: الورقة ١٣٩ ب - ١٤٤ ، وانظر ص ٢٢٠ من هذا البحث

# الجامع الصغير

رَفْعُ موں (اَرَجَلُ (الْجَنَّى يُ (أَسِلْتَمَ (الْفِرْمُ (الْفِرْدُوکُرِي

حقيقته

في هذا الكتاب من خصائص المتون ما يأتي:

١ — أنّه كتاب بدون مقدّمة بدأه صاحبه — بعد البسملة — بقوله: «الكلمة: قول مفرد، وهي اسم،
 وفعل، وحرف.

فالاسم: كلمة تدل على معنى في نفسها، غير مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة. ومن خصائصه: (أل) غير الموصولة كالرجل، والتنوين في غير القافية (كزيد، وإيه، ومسلمات، ويومئذ)(١)، والإسناد إليه بغير تأويل كالضمير في قم.

والفعل: كلمة تدل على معنى في نفسها مقترنة (بزمان) (٢). ومن خصائصه: تاء الفاعل كذهبتُ، وتناء التأنيث الساكنة كذهبتُ. والدلالة على الأمر مع قبول ياء المخاطبة، أو نون التوكيد كاذهب. ولم، أو حرف بتفيس كيذهب، ويسمى الأول ماضيا، والثاني أمرا، والثالث مضارعا. ولا بد في ابتدائه من حرف من (نأيت)، مضموم إن كان الماضي رباعيا كيدحرج، ويكرم، مفتوح إن كان أقل كيضرب، أو أكثر كيستخرج، إلا الممزة من (إخال) فمكسورة، إلا في بني أسد، وإلا الأربعة من مضارع أهراق وأسطاع فمضمومة.

والحرف كلمة لا تدل على معنى إلاً في غيرها.

والكلام قول مفيد. وهو خبر وإنشاء. وأقلّ ائتلافه من اسمين، أو فعل واسم، ويسمّى جملة اسمية، أو فعلت صدره، وكلمة مجازا نحو ﴿كلا إنّها كلمة (٣) ﴾.... (١٤).

وهذا النهج في التأليف من الدخول في الموضوع مباشرة دون مقدمة هو ما اتّبعه المؤلف في صنف من متون. ولعلّ أقرب متن لهذا الكتاب في مسائل الموضوع الذي بدأ به، وفي تحديدها وترتيبها هو متن «شذور اللّهم» (٥٠).

٢ أنَّ به سمة أخرى من سمات المتون رباً كانت أكثر ظهورا في هذا الكتاب هي عرض المادة العلمية
 في إشارات موجزة شاملة تحتاج الإحاطة بمراميها إلى شرح لها أحيانا، وبسط لمسائلها دائما.

<sup>(</sup>١) ساقطة من النسخة المطبوعة وهي بمخطوطتي التيمورية وباريس.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من مخطوطة التيمورية، ومن النسخة المطبوعة، لكنها بمخطوطة باريس.

<sup>(</sup>٣) المؤمنون. من الآبة ١٠٠.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: الجامع الصغير، مخطوطة باريس، ق ١ ب - ٢أ.

<sup>(</sup>٥) انظر: متن شذور الذهب ٢.

من ذلك ما سبق (١) عن ضبط الحرف الأول من الفعل المضارع فإنه قال: «... ولا بدّ في ابتدائه من حرف من (نأيت) مضموم إن كان الماضي رباعيا كيدحرج، ويكرم، مفتوح إن كان أقل كيضرب أو أكثر كيستخرج، إلاّ الهمزة من (إخال) فمكسورة إلاّ في بني أسد، وإلاّ الأربعة من مضارع (أهراق) و(أسطاع) فضمومة..».

فا أشار إليه من حركة حرف المضارعة في (إخال) ومضارع (أهراق) و (أسطاع) فيه تركيز يبدو مبها، ولذا يتولّى الشّارح (٢) بيانه بقوله: «إلاّ في الهمزة من (إخال) مضارع خال بمعنى ظنّ فكسورة على ما ورد به السماع إلاّ في لغة بني أسد ففتوحة على القياس وكسر همزة (إخال) فصيح استعالا شاذ قياسا. وإلا الحروف الأربعة من مضارع (أهراق) الماء إذا صبّه، وإلا الأربعة من مضارع أسطاع بقطع الهمزة وفتحها في لغة بعض العرب حكاها الأخفش وغيره من الأثمة من الإطاعة فمضمومة نحو (يهريق) و (يسطيع (٢)) وأخواتها، لأن الأصل: أراق يريق وأطاع يطيع فزيدت الهاء والسين فيها شذوذا فكانا من الرباعي، نظرا إلى عدم الاعتداد بالزيادة الشاذة...»

ومن هذه الإشارة اكتفاؤه في باب حروف الجرعند مواطن زيادة الباء بقوله (٤): «... وتزاد الباء قياسا فيا مضى، وفياً يأتي...» ولمعرفة أبعاد هذه العبارة نضطّر إلى مراجعة الأبواب التي جاء فيها الحديث عن زيادة بعض حروف الجر، أو نستعين بالشّارح (٥) الذي يبين ذلك بقوله: «... وتزاد الباء... قياسا فيا مضى ذكره (من) (١) الأبواب كالمبتدأ نحو بحسبك درهم، وخرجب فإذا بزيد، وكالخبر باقيا على خبريته كما في بحسبك زيد على تقدير زيادتها في الخبر كما هو مذهب ابن مالك وكما في قوله (٧):

# مَا مَعْنٌ بتاركِ حقِّهِ

على تقدير (ما) في ذلك تميمية . أو منسوخا كخبر ما الحجازية نحو ﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ ﴾ (^) وخبر ليس كماً مرّ. وكالفاعل نحو ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً ﴾ (¹). أو كالحال نحو قوله:

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٤٥

<sup>(</sup>٢) إسماعيل إبراهيم العلوي: شرح الجامع الصغير. مخطوط، الورقة ١٠أ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل يستطيع. وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: الجامع الصغير، مخطوطة باريس، الورقة ٢٥ب.

<sup>(</sup>٥) إسماعيل بن إبراهيم العلوي: شرح الجامع الصغير، الورقة ٢٠٨ ب \_ ٢٠٩أ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (في) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) القائل هو الفرزدق، انظر: 'ديوانه ٣٨٤، وسيبويه ٣١:١، والخزانة ١:١٨١.

والست بتامه:

لَغَمْرُكَ مَا مَعْنُ بناركِ حَقِّهِ وَلاَ مُشْيِئُ مَعْنُ وَلاَ مُتَبَسِّر

<sup>(</sup>٨) البقرة من الآية ٧٤، ٨٥، ١٤٠، ١٤٤، ١٤٩؛ آل عمران من الآية ٩٩.

<sup>(</sup>٩) الناء، من الآبة ١٦٦،٧٩؛ الفتح من الآبة ٢٨.

### فسا انْبَعَثْتُ بمزءودٍ ولا وَكُل<sup>(١)</sup>

وفيها يأتي ذكره كالمتعجب منه نحو أحسن بزيد...»

ومن هذه الإشارة أيضا إيثاره تعبيرا جديدا مختصرا على تعبير مشهور، لطوله وذلك كقوله (٢) في شرط مَا يجمع جمع مذكر سالم من الصفات: «أو صفة بجمع مؤنّها بالألف والتاء» فقد وضَح الشارح المراد من هذه العبارة ثم قال: (٦) «... وهذا الشَرط في الصفة هو معنى اشتراطهم ألا يكون من باب فعلان فعلى، ولا فعلى أفعل، ولا مَا يستوي فيه المذكر والمؤنث. وقد يعبّر عنه بقبول تاء التأنيث عند قصد معناه كما في «التسهيل» نحو: مسلم ومسلمة. إلا أنّه لا يشمل أفعل التفضيل، فلذلك عدل عنه المصنّف إلى ما ذكر مع الإيجاز والشمول وهو من محاسن هذا الكتاب، وهي كثيرة في كل باب، وستمرّ بك منبّها عليها غالبا».

٣ ومن خصائص المتون بهذا الكتاب أنه يكتني غالبا في شواهده القرآنية بذكر الكلمات التي هي موضع الشاهد فقط كقول مؤلفه عن الحال المتعدة: «.... ومتعددة جوازا لواحد بعطف نحو: ﴿وَسَيَّداً وَحَصُوراً وَنَبِيًّا ﴾ (1) . ومتعددة بجمع في الاتحاد نحو ﴿ دَائِينِن ﴾ (٥) و﴿ مُسَخَّراتٍ (١) ... (٧) ». وقوله عن المضارع مع نوع التوكيد: «... وهو المباشر لفظا أو تقديراً لنون التوكيد نحو ﴿ لِيُنْبَدُنَ ﴾ (١٥) ، ﴿ المُضرِن ). ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَ ﴾ (١١) ﴿ ولا يَصُدُنَك ﴾ (١٦) ... (١٦) ».

وإذا كانت هذه الملامح تجعلنا نقول: إن «الجامع الصغير» متن. فمن الحقُّ أيضا أن نقول: إنه متن

(١) البيت بتمامه:

كائسن دعيثً إلى بأساء داهمة فما انبعثُ بجزءومٍ ولا وَكَسَلِ وقائله غير معروف، انظر: شرح شواهد المنتي للسيوطي 1: ٣٤٠. وشرح أبيات المغني للبغدادي ٣٩٣:٢. ومثله قول القحيف العقبلي:

فيا رجعت بخاشيمة وكتابً حكيمً بن للسيُبو منتهاها الظر: شرح شواهد المغني ٢٤٩١٤، والخزانة ٢٤٩١٤.

(٢) ابن هشام: الجامع الصغير. مخطوطة باريس، الورقة ٢ ب.

(٣) إسماعيل بن إبراهم العلوي: شرح الجامع الصغير، الورقة ١٩ب.

(٤) ﴿... إن الله يبشَرك بيعيي مصدقا بكلمة من الله وسيَّدا وحصورا ونبيا ..﴾ آل عمران، من الآية ٣٩.

(٥) ﴿ وسَعْرَ لَكُم السَّمْسِ والقَمْرِ دائينِينَ ﴿ وَلَهُمْ مَنَ اللَّهِ ٣٣.
 (٥) ﴿ وسَعْرَ لَكُم الشَّمْسِ والقَمْرِ دائينِينَ ﴿ وَإِلَهُمْ مَنَ اللَّهِ ٣٣.

(1) ووصور فاعم المستس والتسر دابين ... والنجل، من الآية ٧٩.

(٧) ابن هشام: الجامع الصغير مخطوطة باريس الورقة ٢٢ب، ٢٣أ.

(٨) ﴿ كَلاَ لِينَبِذُن فِي الحطمة ﴾ الهمزة الآية ٤.

(٩) ﴿ ... فاستقبا ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، بونس من الآبة ٨٩.

(١٠) ﴿ لِتَبَلُونَ فِي أَمُوالَكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ.. ﴾ آل عمران، من الآية ١٨٦.

(١١) ﴿ فَإِمَّا ترينَ مِن البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوماً ﴾ مريم، من الآية ٢٦.

(١٣) ﴿ وَلا يَصِدُنكُ عَنِ آيَاتِ اللهِ .. ﴾ القصص، من الآية ٨٧. .

(١٣) ابن هشام: الجامع الصغير، مخطوطة باريس، الورقة ٢٩ ب.

كبير، يدل على ذلك عدد صفحاته التي بلغت في نسخته المطبوعة مائة وإحدى عشر، على حين أن متن الشذور لا يزيد على ثلاثين صفحة، وتؤكدها المقارنة التي سنعقدها بين «الجامع الصغير» وبعض مؤلفات ابن هشام الأخرى في الأبواب المشتركة بينها.

ولعل في تسمية هذا الكتاب بـ «الجامع الصغير» ما يشير إلى الغرض منه ، فأغلب الظن أن صاحبه أراده مختصرا جامعا لأهم قضايا النحو يمكن الاعتماد عليه في الاستظهار المركز الشامل لهذه القضايا، أو المراجعة السريعة لها. وقد سمَّاه ابن هشام بالمقدَّمة كما سمَّى متن شذور الذهب هذه التسمية أيضًا وذلك في إجازته التي كتبها بنهاية نسخة تلميذه: ابن الملاح الطرابلسي وأجاز له فيها روايتهها عنه (١).

#### موضوعاته

الموضوعات التي اشتمل عليها كتاب «الجامع الصغير» هي:

١ — الكلمة وأنواعها، والكلام وما يتألف منه.

٢ ــ باب الإعراب، وأنواعه، وعلاماته الأصلية والفرعية وما يعرب بالعلامات الفرعية.

٣— فصل في الإعراب التقديري

٧\_ فصل في ضمير الشأن

٩ باب الإشارة

ه — باب الضمير

١١. باب المعرّف بالأداة

١٣ ـــ باب كان وأخواتها

١٥ — باب أفعال المقاربة

١٧ — فصل في مواضع دخول لام

الابتداء

٢٠ ــ باب ظن وأخواتها

٢٢ ــ باب الفاعل

٢٤ ــ باب الاشتغال

۲٦ ـــ باب المفعول به

۲۸ — حذف المفعول به

۳۰ المنادي

٣٢ فصل في المشتقات

٤ باب النكرة والمعرفة ٦ فصل في ضمير الفصل ۸ باب العلم ١٠ ــ باب الموصول ١٢ — باب المبتدأ والخبر 1٤ باب ما حمل على ليس ١٦ ـــ باب إن وأخواتها ١٨ ــ فصل في المعطوف على اسم انً 19 ــ باب لا النافية للجنس ٢١ فصل في أعلم وأرى وما يعمل عملها

٢٣ باب النائب عن الفاعل

٣١ فصل في تابع المنادي

٢٧ ـــ المتعدي واللازم من الأفعال

۲۰ ـــ باب التنازع

۲۹ ــ حذف عامله

(۱) انظر ص ۲۹۲

٣٣\_ فصل في المندوب ٣٤ ـ فصل في الترخيم ٣٥ المنصوب على الاختصاص ٣٦\_ التحذير والإغراء ٣٧ ــ باب المفعول المطلق ٣٨ ــ باب المفعول له ٣٩\_ باب المفعول فيه ٤٠ ــــــ باب المفعول معه ٤١ \_ باب الحال ٤٢ ـــ باب التمييز ٣٤ ــ باب الاستثناء ٤٤ ــ باب حروف الجر ٥٠ ــ باب القسم ٤٦ ــ باب الإضافة ٤٧ ــ باب اسم الفعل ٤٨ ـــ باب المصدر ٤٩ ـ باب اسم المصدر • ٥ ــ باب اسم الفاعل ١٥ ــ باب المثال ٢٥ ــ باب اسم المفعول سُون باب الصفة المشبهة باسم الفاعل ع -- باب اسم التفضيل ٥٥ ــ باب المعرب والمبنى ٥٦ ــ باب إعراب المضارع ۷۰ ـــ باب التابع ۸هـ باب النعت ٩٥ ــ باب التوكيد ٦٠ ابات عطف البيان ٦١ ـ باب عطف النسق ٦٢ -- باب البدل ٦٣ ــ باب العدد ٦٤ باب موانع الصرف ٦٥ ـ باب التعجب ٦٦ ــ باب في شرح أدوات مهمة ٦٧ ـ باب لا يمكن الابتداء بالساكن ٦٨ — باب الوقف

### بين الجامع الصغير وشرح قطر الندى

بالنظر في موضوعات «الجامع الصغير» نجد أنَّ عناية ابن هشام في هذا الكتاب منصرفة إلى النحو، وأنَّ ما أورده فيه من الموضوعات النحوية هو ما أورده في كتاب «شرح قطر الندى» وزاد عليه: ضمير الفصل، ضمير الشأن، حذف المفعول به، حذف عامله، المنصوب على الاختصاص، باب القسم، أباب اسم المصدر، باب في شرح أدوات مهمة.

وترتيب الأبواب في الكتابين يكاد يكون واحدا، لم يختلف إلا في القليل كإعراب الفعل المضارع الذي جاء في «شرح قطر الندى» عقب ما يعرب بالعلامات الفرعية التي آخرها المضارع المعتل الآخر، فاستطرد إلى رفع المضارع ونصبه وجزمه وأدواتهما. على حين أن إعراب المضارع جاء في «الجامع الصغير» بين المشتقات والتوابع. كما أن هناك بعض اختلافات أخرى يسيرة في نظام التبويب كتقديم الترخيم على الاستغاثة والندب في «الجامع».

وإذا كان الكتابان بتشابهان في الموضوعات والتبويب فإن كتاب «الجامع الصغير» يعتبر بصفة عامة أكثر إحاطة وشمولا من «شرح قطر الندى» فني الأول من المسائل والأحكام ما لا نجده في الثاني.

من ذلك أنَّه قد جاء عن الاسم الموصول في «الجامع الصغير» ما يأتي:

«الموصول الذي والّتي، وياؤهما ساكنة أو مشدّدة، مكسورة أو معربة، أو محذوفة وحدها، أو مع الكسرة. واللذان واللتان، وبالياء جرّا ونصبا ولا يختص تشديد نونهها، ونوني الإشارة بالرفع خلافا للبصريين، ولجمع المذكر: الألي مطلقا، والذين واللائين (١) للعقلاء أو شبههم، وبعضهم يرفعها بالواو. ولجمع المؤنث: اللائي واللاتي، وقد يتقارض الألى واللاء.

وبمعنى الجميع: (من) لمن يعلم، أو لغيره منزَلا منزلته، أو مقارنا له، أو مخالطا، نحو: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ﴾ (٢)، ﴿ مَنْ لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُ ﴾ (٣)، ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ (١) ﴾.

و(ما) لما لا يعقل، أو لأنواعه (°)، أو له ولمخالطه، أو للمشكوك فيه، نحو ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ﴾ (١) ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ ﴾ (٧)، ﴿ سَبَحَ لِلَّهِ ﴾ (٨) ... الآية، وتقول: انظر ما لاح. قيل: وللواحد العالم نحو ﴿ وَمَا بَنَاها ﴾ (٩) وقيل مصدرية.

وإنَّما من اللائين إن قـدروا عفــوا وإن أتــربــوا جادوا وأن تــربــوا عفُّوا

وفي وشرح بانت سعادهـــ ص ٣٧ـــ ما يلي: و... وقول بني هذيل: جاء اللاءون فعلوا. قال:

هــم الــلأءون فكَّــوا الغـل عنـى بــرو الشَّاهجــان وهــم جناحــي...،

وقد جاء في عحاشة البغدادي على شرح بانت معاده - نسخة التيمورية ٢٠٠١ - ما يأتي: ونسبوه إلى بني هذبل، ولمأزه في أشعارهم. ولم أقف له على تتمة أيضا مع أنه شائع، قالم خلاعته كتاب، وأورده أبو عبيد البكري في كتاب معجم ما استعجم، قال: مرو: مدينة بفارس، ومرو الروز، ومرو الشاهجان من بلاد فارس أيضا: والمرو بالفارسية: المرج، (والشاه) الملك و (جان) انتفس، فمنى مرو الشاهجان: مرج نفس الملك. والروز: الوادي. ومعناه: وادي المرج، لإن اضافتهم مقلوبة، أو مرج الوادي على الإضافة الصحيحه انتهي، والغل بضم العين المعجمة واحد الأغلال في الأعناق. وقد أنشد الشارح صدره في هالمغني، وإلى الآن لم أقف له على تتمة، ولا أدري أهو صدر بيت. أم عجزه انتهى.

- (٢) البقرة، من الآية ٨.
- (٣) الأحقاف، من الآية ٥. وأولها: ﴿ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له﴾.
- (٤) النور، من الآبة ٤٥، وأولها: ﴿والله خلق كل دابَّة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ...﴾.
- - (٦) النحل، من الآية ٩٦.
  - (٧) النساء، من الآية ٣.
  - (٨) الحشر، من الآبة الأولى. وتمامها: ﴿سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم﴾، الصف، من الآية الأولى أيضا.
    - (٩) الشمس، من الآبة ٥٠. وأولها: ﴿والسماء وما بناها﴾.

<sup>(</sup>١) ذكر صاحب «شرح الجامع الصغيرة الورقة ٤٤ شاهدا لها قول الشاعر:

و (ذو) لكلّ مذكر، و (ذات) لكل مؤنث، ويختصان بطّيء، ومنهم من يصرفها، ومن يعربهما، ومن يستعمل (ذو) للجميع. و (ذا) إن لم تلغ ووليت استفهاما بما أو بمن.

و (أي) خلافا لثعلب، وقد تنصرف، ولا تضاف لنكرة، ولا يعمل فيها متأخر، ولا فعل غير مستقبل، ولا يلزم إعرابها خلافا لزاعمي ذلك، بل إذا أضيفت وحذف عائدها مبتدأ فالأفصح بناؤها نحو (أَيُّهُم أَشَدُّ) (١)، وقدّرها المخالف استفهامية، ثم قال الحليل: الجملة محكية، وقال يونس: «ننزع» معلق وقال الأخفش (من) زائدة.

و (أل) الداخلة على اسم فاعل، أو مفعول. قيل: أو صفة مشبهة. وليست موصولاً حرفياً خلافاً للمازني. ولا حرف تعريف خلافا للأخفش. ولا يقاس على نحو:

> من الْقَوْمِ الرَّسولُ الله منهم (٢) من لا يزال شاكرا على المَعَه (٣)

> > باتفاق. ولا على:

ما أنتَ بالحكم ِ التُرضي حكُومَتُه (١)

خلافا لابن مالك....»(٥)

(١) مريم. من الآية ٦٩. وأوَفا: ﴿ ثُمْ لَنتزعن من كل شيعة أيهم أشد﴾.

(٢) البيت بتمامه:

من القوم الرسول اللَّه منهم لهم دانت رقباب بني معبد قال البغدادي في «شرح أبيات المغني» حــ ١ : ٢٩١ ـ ورأيت البيت في كتاب «مسائل لخلاف» ــ انظر: الإنصاف في مسائل الحلاف ٢ : ٢١٥ لابن الأنباري

> بل القسوم الرسول الله منهم همه أهمل الحكمومة من قصىً وقد رواد في الخزافة ١:١٥هـ مكفا:

> بــل القبوم الرســول الله منهـم هــم أهــل الحكــومة مــن قصيًّ وقائله غير معروف انظر: معجم الشواهد ٢٠٢١.

> > (٣) البيت بنامه:

مــن لا يــزال شاكــرا على المعــه فهــو حــر بعيشة ذات سعـة وقائله غير معروف انظر: معجم الشواهد ٤٩٨:٢.

(٤) هذا من بيت للفرزدق:

 وحين نقارن هذا بما جاء في «شرح القطر» عن الموضوع نفسه نجد ما ورد في الأخير أكثر سطورا، ولكتّه أقل مسائل وأحكاما بصورة واضحة.

فقد جاء في «شرح القطر» عن الأسماء الموصولة ما يأتي: «... وهي على ضربين: خاصة ومشتركة.

فالخاصة (الَذي) للمذكر، و(التي) للمؤنث، و(الَلذان) لتثنية المذكر، و(الَلتان) لتثنية المؤنث، ويستعملان بالألف رفعا، وبالياء جرا ونصبا، و(الألمى) لجمع المذكر، وكذلك (الَذين) وهو بالياء في أحواله كلها، وهذيل وعقيل يقولون: (الَذون) رفعا، و(الَذين) جرا ونصبا، و(الَلائي) و(الَلاتي) ولك فيها إثبات الياء وتركها.

والمشتركة: (من)، و(ما)، و(أي)، و(أل)، و(ذو) و(ذا)، فهذه الستة تطلق على المفرد والمثنى والمجموع، المذكر من هذاكله والمؤنث، تقول: في (من): يعجبني من جاءك، ومن جاءتك ومن جاءاك ومن جاءتك، ومن جاءتك، ومن جاءتك، ومن أو أتانين، أو أتانين، أو أتانين، أو حمرا، أو أتنا: أعجبني ما اشتريته، وما اشتريتها، وما اشتريتها، وما اشتريتها، وكذا تفعل في البواقي.

وإنما تكون (أل) موصولة بشرط أن تكون داخلة على وصف صريح لغير تفضيل، وهو ثلاثة: اسم الفاعل كالضارب: واسم المفعول كالمضروب، والصفة المشبهة كالحسن... فإذا دخلت على اسم جامد كالرجل أو على وصف يشبه الأسماء الجامدة كالصاحب، أو على وصف التفضيل كالأفضل والأعلى فهي حرف تعريف.

و إنما تكون (ذو) موصولة في لغة طيء خاصة، تقول: جاءني ذو قام، وسمع من كلام بعضهم: لا ً وذو فيالسماءعرشه. وقال شاعرهم ــــ هو سنان بن الفحل الطائي:

فان الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت

وإنما تكون (ذا) موصولة بشرط أن يتقدمها (ما) الاستفهامية نحو ﴿ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ﴾ (١) أو (من) الاستفهامية نحو قوله ــــ هو الأعشى أبو بصير ميمون بن قيس (٢) :

وقصيدةً تأتي الملوك غريبةً قد قلها ليقال: مَنْ ذا قالها أي: ما الذي أنزل ربكم؟ ومن الذي قالها؟

فإن لم يدخل عليها شيء من ذلك فهي اسم إشارة، ولا يجوز أن تكون موصولة، خلافا للكوفيين،

<sup>(</sup>١) النحل، من الآية ٣٠،٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح شذور الذهب ١٤٦.

واستدلوا (١) بقوله — وهو يزيد بن مفرغ الحميري:

عَدَس ما لعبّادٍ عليك إمارةٌ أمنت وهذا تحملين طليقُ

قالوا: و(هذا) موصول مبتدأ و(تحملين) صلته، والعائد محذوف و(طليق) خبره، والتقدير: والذي تحملينه طليق.

وهذا لا دليل فيه، لجواز أن يكون (ذا) للإِشارة، وهو مبتدأ و(طليق) خبره، و(تحملين) جملة خالية، والتقدير: وهذا طليق في حالة كونه محمولا لك، ودخول حرف التنبيه عليها يدل على أنها للإِشارة، لا مُوصولة.

فهذا خلاصة القول في تعداد الموصولات: خاصّها، ومشتركها» (٢٠).

يضاف إلى ذلك أنّه قد وردت عن مطابقة عائد صلة الموصول المشترك لمعناه، أو للفظه أحكام كثيرة في كتاب «الجامع الصغير» لم يرد شيء منها في «شرح القطر» (٣).

هذه فروق بين الكتابين في باب واحد، ولو قارنا بين الكتابين في معظم الأبواب الأخرى لوجدنا مثل هذه الفروق<sup>(٤)</sup>.

## بين الجامع الصغير وأوضح المسالك

كتاب «الجامع الصغير» عني فيه ابن هشام بالموضوعات النحوية التي سبق ذكرها. أمّا «أوضح المسالك» فهو شرح لألفية ابن مالك التي لخص فيها موضوعات النحو وجل موضوعات الصرف. ولكن في معظم المباحث المشتركة بين كتابي ابن هشام المذكورين نجد أن ما في «الجامع الصغير» إنما هو مختصر لما في «أوضح المسالك» قد ينقص عنه حينا، أو يزيد عليه حينا آخر حسب انتخابه أو إضافته لما يواه مها.

فني «أوضح المسالك» بيّن ابن هشام علامات الاسم الخمس<sup>(ه)</sup> التي ذكرها ابن مالك في قوله:

بالجبر والتنويس والندا وأل ومسند للاسم تمييسز حصل

وفي «الجامع الصغير» اكتفى بثلاث علامات هي: أل، والتنوين، والإِسناد. وأشار لكل نوع من أنواع التنوين الأربعة الحاصة بالاسم بمثال واحد. فقال: «... والتنوين في غير القافية كزيد، وإيه، ومسلمات،

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح قطر الندى ١٤٦.

<sup>(</sup>۲) ابن هشام: شرح قطر الندی ۱٤٠-۱٤۸.

<sup>(</sup>٣) سأذكر هذه الأحكام عند المقارنة بين والجامع الصغيرة و وأوضح المسالك.

<sup>(</sup>٤) جعلت هذه المقارنة بين والجامع الصغيره و مشرح القطره دون مشرح الشذور، لأن مشابهة الأول للثاني في الموضوعات والتبويب أكثر.

<sup>(</sup>٥) انظر: أوضح المسالك ١: ١٢ ــ ١٨.

ويومنذ» (١) وهذه الأمثلة هي نفس أمثلة «أوضح المسالك» فالمثال الأول أتي به لتنوين التمكين، والثاني لتنوين التنكبر، والثالث لتنوين المقابلة، والرابع لتنوين العوض (٢٠).

وفي مسألة كسر همزة (إنَّ) وفتحها ذكر ابن هشام في «أوضح المسالك» عشرة مواضع لوجوب كسرها. اِفَالأُول ِـــ أي وجوب الكسر ـــ في عشرة، وهي أن تقع في الابتداء نحو ﴿ إِنَّا أَنْزُلْنَاهُ ﴾ (r )، ومنه ﴿ أَلَا إِنّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِم وَلاَ هُمْ يَحْزُنُونَ ﴾ (١٠)، أو تالية لحيث نحو (جلست حيث إن زيدا جالس) أو لإِذ كـ(جئتك إذ أنّ زيدا أميرً) أو لموصول نحو ﴿ ما إن مَفَاتِحَه لَتُنُّوءُ ﴾ (٥) بخلاف الواقعة في حشو الصلة نحو (جاء الذي عندي أنه فاضل) وقولهم: (لا أفعله ما أنّ حراء مكانه) إذْ التقدير ما ثبت ذلك، فليست في التقدير تالية للمِوصول، أو جوابا لقسم نحو هِرِحم والْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَا أَنزُلْنَاهُ ﴾ (١) ، أو محكية بالقول نحو هِ قَالَ إنّي عَبْدُ اللَّهِ﴾ ٧٠) ، أو حالا نحو ﴿كَمَا أُخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارهُونَ﴾ (٨٠) ، أو صفة نحو (مررت برجل إنه فَاضِل) أو بعد عامل علق باللام نحو ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُه واللَّهُ يَشْهَدَ إِنَّ الْمُنَافِقينَ لَكَاذِبُونَ﴾ ١٤)، أو خبرا عن اسم ذات نحو (زيد َ إنه فاضل) ومنه ﴿إنَّ اللَّهَ يَفصِلُ بَيْنَهُمْ ﴾ (١٠) . اا (١١) .

أما في «الجامع الصغير» فإنه إقتصر من ذلك على سبعة (١٢) ذكرها على النحو الآتي: يلزم كسر (إنَّ) في الابتداء نحو: ﴿ إِنَّا أَنْرَلْنَاهُ ﴾ ، ﴿ أَلاَ إِنَّ أُولِيَّاءَ اللَّهِ ﴾ ، في أول الصلة نحو ﴿ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ ﴾ والحالية نحو ﴿ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴾، وخبر اسم عين نحو: زيد إنه فاضل، وجواب قسم نحو ﴿ حَمِ، والْكِتَابُ الْمُبَينِ، أَنَّا أَنْزَلْنَاهُ ﴾ ومحكية بالقول نحو ﴿قَالَ إنِّي عَبْدُ اللَّهِ ﴾، وقبل لام معلقة نحو ﴿ واللَّهُ يَعْلَم

<sup>(</sup>١) انظر: الجامع الصغير، مخطوطة باريس، الورقة ١.

<sup>(</sup>٢) انظر: أوضح المسالك 1: ١٤٠١٣.

<sup>(</sup>٣) القدر. من الآية ١.

<sup>(</sup>٤) يونس، من الآية ٦٢.

<sup>(</sup>٥) القصص، من الآية ٧٦.

<sup>(</sup>٦) الدخان، الآية ١، ٢، ٣.

<sup>(</sup>٧) مريم، من الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٨) الأنفال ممن الآية ه.

<sup>(</sup>٩) المنافقون، من الآبة ١.

<sup>(</sup>١٠) الحج، من الآية ١٧ وأوفا (إنَّ الَّذِينِ آمنوا ....) وهو اسم ذات .

<sup>(</sup>١١) ابن هشام: أَوْضح الْسَالُك ٢٤١:١.

<sup>(</sup>١٢) جاء في مشرح القطوسـ ٢٢٦/٢٢٥ ــ من هذه المواضع أربعة. وفي وشرح الشذورسـ ٢٠٦/٢٠٤. تسعة. ولم يرد شيء في مشرح القطره عن مواضعً وجوب الفتح أوجواز الوجهين. أما في وشرح الشذوريم. ٢٠٦.٢٠٦ فنيه أن مواضع وجوب الفتح ثمانية. وهي نفس المواضع التي جاءت في وأوضح المسالك. ٣٤٢:١ ـ ولم يرد منها في والجامع الصغيرة ــ الورقة ١٢ ب. إلا سنة. أمّا جواز الوجهين فني وأوضح المسالك، ١٠ - ٢٤٦/٢٤٢ - أنها تسعة، وفي والجامع الصغيره الورقة ١٢ ب منها سبعة. أحدها لم برد في وأوضح المسالك، وهو: بعد القول الذي بمعنى الظن والذي استشهد له بقول الفرزدق:

أتقول إنك بالحياة ممتّع وقد استبحث دم امرى، مسلم

كما أنه ذكر من رجحان الكسر أو الفتح في هذه المواضع ما لم يذكره في وأوضح السالك، وفي وشذور الذهب، ١٠٨/٢٠٧ ـــ من هذه المواضع ثلاثة فقط

إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴾ (١).

ونلاحظ في نص «الجامع الصغير» أن ما به من شواهد وأمثلة هو نفس ما في نص «أوضح المسالك». وإذا رجعنا إلى باب المبتدأ والخبر في هذين الكتابين نجد أنه قد وردت في «أوضح المسالك» من مسائل هذا الباب ما يأتي (٢):

١ — تعريف المبتدأ وبيان رافعه، وأنه قد يجر لفظا بمن أو الباء.

٢ بيان متى يتعين أن يكون ألوصف في صدر الجملة الاسمية مبتدأ، ومتى يتعين أن يكون خبرا،
 ومتى يجوز الوجهان.

٣ - تعريف الخبر، وذكر أنواعه، وما يتحمل من الخبر المفرد الضمير وما لا يتحمل.

٤ – جملة الخبر التي لا تحتاج إلى رابط، والني تحتاج إليه، وأنواع هذا الرابط.

الخبر ظرفا ومجرورا وبيان أن الخبر في الحقيقة هو متعلقها المحذوف. وتقديره. وأنه لا يخبر بالزمان عن أسماء الذوات إلا إذا حصلت فائدة.

٦ - ذكر مسوّغات الابتداء بالنكرة.

٧ - بيان مواضع وجوب تأخير الخبر عن المبتدأ، ومواضع وجوب تقديمه عليه.

٨ - ذكر مواضع حذف المبتدأ جوازا، وحذفه وجوبا.

٩ – ذكر مواضع حذف الخبر جوازا، وحذفه وجوبا.

۱۰ ــ تعدد الخبر

وفي كتاب «الجامع الصغير» من هذه المسائل (٣) الآتي:

١ — تعريف المبتدأ، وبيان رافعه وأنه قد يجر لفظا بالباء.

٢ — ذكر مسوغات الابتداء بالنكرة، وأن النكرة التي لها مسوغ هي المبتدأ عند سيبويه إذا تقدمت على

ي . ٣ ــ تعريف الخبر، وبيان رافعه، وأنه قد يجر بالباء في غير الإيجاب. وذكر أنواعه وما يتحمل من الخبر المفرد الضمير، وما لا يتحمل.

(١) ابن هشام: الجامع الصغير،الورقة ١٢.

(٢) انظر: أوضع المسالك ١: ١٣١-١٦٢.

(٣) انظر: الجامع الصغير، مخطوطة باريس، الورقة ٨أ-١٠ب.

٤ الجملة الواقعة خبرا قد تكون طلبية أو قسمية أو مصدرة بأن أو التنفيس، وما يحتاج منها إلى
 رابط، وما يحتاج، وأنواع هذا الربط.

الخبر ظرفا ومجرورا، وما يشترط فيهما، وما يجوز فيه الإخبار بالزمان عن الذات.

٦ ــ بيان مواضع وجوب تقديم الخبر على المبتدأ، ومواضع وجوب تقديم المبتدأ على الخبر.

٧ ــ تعدد الخبر وحذف كل من المبتدأ والخبر جوازا، وحذفها معاً.

٨ ــ ذكر مواضع وجوب حذف الخبر، وبيان متى يستغنى عنه لفظا وتقديرا.

٩ \_ إعراب المبتدأ الوصف إذا تطابق مع ما بعده.

وإذا قارنا مسائل الباب في الكتابين بعضها ببعض وجدناها تكاد أن تكون واحدة. وأن كتاب «الجامع الصغير» خلا فقط من مسألة: مواضع حذف المبتدأ وجوبا، وتفصيل مواطن حذف كل من المبتدأ والخبر حوازا.

وهناك إلى جانب ذلك من وجوه الخلاف أن بعض المسائل في أحد الكتابين قد زيدت فيها أحكام ً ليست في الكتاب الآخر.

ومن أمثلة هذه المسائل التي وضح فيها الخلاف في الإِحاطة والشمول بين الكتابين مسألة الجملة الواقعة خبرا وروابطها بما هي خبر عنه. فقد جاء عنها في كتاب «الجامع الصغير» (١) الآتي: «ويأتي. أي الخبر – جملة، ولو طلبية أو قسمية، خلافا لثعلب، أو مصدرة بأن، أو بتنفيس على الأصح، ثم إن كانت إياه معنى اكتفى بها، كجملة ضمير الشأن والقصة، وإلا احتاجت لرابط:

ويومٌ نُساءً ويَوْمٌ نُسَرَ (٣)

أو نُصِب بفعل، نحو ﴿ وَكُلُّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ﴾ (١٠)

وخالد تحمدٌ ساداتُنا (٥)

فيوم علينا ويوم لنا

<sup>(</sup>١) انظر: الجامع الصغير، مخطوطة باريس، الورقة ٨ ب ٩أ.

<sup>(</sup>٢) الشوري،الآية ٤٣.

<sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت للنمر بن تولب وصدره:

انظر: سيبويه ٤٤:١)، وشواهد الكشاف ٥٣، والدرر ٧٦.

<sup>(</sup>٤) الحديد، ,من الآية ١٠ وضبط (كُلِّ) بالرفع قراءة ابن عامر وعبد الوارث انظر: البحر المحيط ٢١٩٠٨.

<sup>(</sup>٥) في وشرح الجامع الصغيرة ـــ الورقة ٧٤أ: أن ابن الأنباري رواه هكذا:

وخالد تحمد ساداتا والحق لا يدفع بالباطل والخور عاشبة الدسوقي على المغنى ٢٤٣٠٢ والبحر المجيط ٢١٩/٨ ولم ينسب فيها.

# غنيُّ نفسِ العفافُ المغني<sup>(١)</sup>

٢ = «وإمَّا إشارة، فقيل مطلقا، نحو ﴿ وَلِبَاسُ التَّقُوٰى ذَلكَ خَيْرٌ ﴾ (٢) ، وقيل: إن كانت للبعيد والمبتدأ موصول أو موصوف نحو ﴿ والَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لاَ نُكَلَّفُ نَفْساً إلاَّ وُسْعَهَا، أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ ﴾ (٣) .

٣ «أو إعادة المبتدأ إما بلفظه — والأصح أنه ليس ضعيفا ولا خاصا بالشعر، ولا بموضع التضخيم
 نحو ﴿ الْحَاقَةُ مَا الْحَاقَةُ ﴾ (١) لإجازتهم: أجل زيد أحرز زيدا. وإمّا بمعناه — عند الأخفش — كزيدٌ جاءني أبو عبدالله.

٤ ـــ أو عطف بالفاء، كزيد يطير الذباب فيغضب، وعن البصريين منعها، وعن هشام الواوكالفاء.

٥ «قيل: أو عموم نحو زيد نعم الرجل،

فإمًا القتالُ لا قتالَ لديكم (٥)

وتلزمهم إجازة: زيد لا رجل في الدار.

٦ ـــ أو شرط كزيد يقوم عمرو إن قام.

﴾ ٧ هـ أو ضمير نائب عن مضاف والضمير نحو ﴿ والَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُم ... الآية ﴾ (١) أي يتربص أزواجهم، قلنا: يحتمل غيره. وهل التقدير: وأزواج الذين، أو مما يتلبى حكم الّذين، أو يتربصن بعدهم، أو أزواجهم يتربصن؟ أقوال».

فني هذات النص نرى ابن هشام قد بيّن حكم وقوع أنواع من الجملة خبرا هي: الجملة الطلبية، والجملة القسمية، والجملة المصدرة بائ والجملة المصدرة بحرفي التنفيس. كما أنه إلى جانب ذلك ذكر سبعة

غَيْنُ نَفْسِ العفاف المغنى والخائـف الإملاقَ لا يستغنـ

<sup>(</sup>١) هو بتامه كما في وشرح الجامع الصغيرة الورقة ٧٤ أ...

<sup>(</sup>٢) الأعراف، من الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٣) الأعراف، من لآية ٤٢.

<sup>(</sup>٤) الحاقة. الآبة ٢٠١.

<sup>(</sup>٥) ذكر صاحب ١٠لخزانة ١- ٢١٧:١ أن البيت بتمامه يروي هكذا:

فأنّ القشال لا فتال لديكم ولكمن سيــرا في عــراض المواكيب وقد نسبه للحارث بن خالد المخرومي، وهو شاهد علمي أن حذف الفاء الداخلة علمي خبر المبتدأ الواقع بعد (إما) ضرورة. وقد حقق آخر الي

وقد نسبه للحارث بن خالد المخرومي، وهو شاهد على أن حذف الفاء الداخلة على خبر المبتدأ الواقع بعد (إما) ضرورة. وقد حقق آخر البيت بأنه والمواكب، ﴿ ﴾ جاء في والأمالي، لابن الشجري- ٢٥٥١١- وغيره، انظر: معجم الشواهد ٥٦:١.

<sup>(</sup>٦) ﴿وَالَّذِينَ يَتَوَفُّونَ مَنْكُمُ وَيَدْرُونَ أَرْوَاجًا يَتْرَبَّصَنَّ بِأَنْفُسَهِنَ أَرْبِعَةً أَشْهِرَ﴾ البقرة. من الآية ٢٤٠ .

أنواع من روابط الجملة بما هي خبر عنه. وأشار إلى حالات وأقوال في كثير منها<sup>(١١)</sup>.

أمًا في «أوضّح المسالك» فإنه لم يذكر شيئا عن الجملة الطلبية أو القسمية. أو المصدرة بأنَ أو التنفيس. َ كما أنه اكتفى من الروابط بخمسة أنواع لم يشر فيها إلى ما أشار إليه في «الجامع الصغير» من آراء محتلفة فيها كما تقدم. وكان كل ما ذكره عنها ما يأتي :

«وهو — أي الرابط — إما ضميره — أي المبتدأ مذكورا نحو: زيد قام أبوه، أو مقدرا نحو: السمن منوان بدرهم، أي منه. وقراءة ابن عامر: ﴿وَكُلِّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ﴾ أي وعده.

«أو إشارة إليه نحو ﴿ وَلِيَاسُ التَّقُوِّى ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ إذا قدر: «ذَلِكَ» مبتدأ ثانيا لا تابعا للباس.

« قال الأخفش: أو غيرهما — أي غير الضمير والإشارة — نحو ﴿ والَّذِينَ يُمسَّكُونُ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُواْ ۖ الصَّلاةَ إِنَّا لاَ نُضِيعَ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴾ (٢).

«أو على (٣) اسم بلفظه ومعناه نحو : ﴿ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَةُ ﴾ ، أو على اسم أعم منه نحو : زيد نعم الرجل ، ﴿ وقوله :

## فأمًا الصَّبرُ عنها فلا صبرا»(١)

#### شواهده

ورد في كتاب «الجامع الصغير» نحو ثلاثمائة وسبعة عشر شاهدا من القرآن الكريم، ومائة وواحد وسبعينَ شاهدا من الشعر، وعشرة أحاديث.

وهذا القدر من الشواهد في كتاب نحو يدل على أنه ليس متنا من المتون المعهودة، فالشأن في هذه المتون أن تقل فيها الشواهد كما في متن قطر الندى، وشذور الذهب، فإن الشواهد الشعرية في الأول لم تتجاوز ثمانية وعشرين شاهدا تقريبا، أما في الثاني فهي نحو سبعة عشر شاهدا فقط.

شيء آخر في هذه الشواهد هو أنّ كثيرا منها لا نجده في كتب ابن هشام الأخرى مثل:

١ - استشهاده لحذف حرف العلة المبدل همزة في المضارع عند جزمه بقول الشاعر:

[جِرِيءٌ مَتَى يُظْلَمْ يُعاقِبْ بِطُلْمِهِ سريعاً وإلاّ يُبْدَ بِالظُّلْمِ يَظْلِمِ (٥)

<sup>(</sup>٢) الأعراف، من الآية ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) أي أن يكون الرابط هو اشتال جملة الخبر على اسم بلفظ المبتدأ ومعناه.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: أوضع المسالك ١: ١٤١-١٤١، والبيت بتمامه.

ألا لَيت شعري هــل إلــى أم معــر سبيل؟ فأمــا الصبر عنهـا فـــلا صبــرا وهو للرماح بن أبرد انظر: معجم الشواهد ١٣٧١.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجامع الصغير، مخطوطة باريس، الورقة ٣أ هو لزهير بن أبي سلمي، انظر: ديوانه ٢٤، وشرح القصائد العشر للتبريزي ٢٣٢.

٢ - استشهاده لاستعارة اسم الإِشارة المفرد لغيره بقول لبيد:

ولقل سئمت من الحياةِ وطولِها وسؤالِ هذا النَّاسِ كيف لبيدُ (١) ٣- استشهاده لجر الخبر بالباء في غير الإيجاب بقول الفرزدق:

[فيومٌ علينا ويومٌ لنا] وينومٌ نُسَاءُ وينومٌ نُسرُ (٣)

### قيمة الجامع الصغير العلمية

ترجع قيمة «الجامع الصغير» في الدرجة الأولى إلى أن صاحبه جعله مختصرا جامعا في إيجاز وشمول المسائل النحوية يغني عن الكتب المتوسطة، ويمكن حفظه، أو الإلمام بما فيه في وقت قصير. وهو بأسلوبه أومحتواه كتاب للمتخصصين قبل غيرهم فقيمته الكبرى قيمة تعليمية.

وفي الكتاب إلى جانب ذلك زيادات في مواضع كثيرة على ما نجده في «أوضح المسالك» أو ما هو في مستواه من كتب كـ «شرح ابن الناظم» لألفية والده، أو «شرح ابن عقيل» لها.

ومن أمثلة هذه الزيادات:

آ ـ ذكر ابن هشام (٤) في «الجامع الصغير» أن المعارف ستة، وأن سادسها هو المضاف لواحد من المعارف الخمسة: الضمير، العلم، الإشارة، الموصول، المعرف بأل. وأشار إلى أن من النوع السادس هذا: أجمع وأخواته. وقد علق الشارح (٥) على هذه العبارة بأن: أجمع وأخواته مضافة إلى مضمر ملتزم حذفه.

٢ – الاسم الموصول يحتاج إلى صلة وعائد مطابق له. وإذا كان الموصول مشتركا فتجوز مراعاة لفظه ومراعاة معناه، ومراعاة اللفظ أرجع إلا إذا كان الموصول (أل) فتجب مراعاة المعنى. هذه مسألة ذكرتها يعض الكتب التي سبقت الإشارة إليها (١). ولكن «الجامع الصغير» زاد في تفاصيلها وأوردها كما يأتي:

<sup>(</sup>١) انظر: الجامع الصغير مخطوطة باريس الورقة ٥ب. وانظر: ديوان لبيد ٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق، الورقة ٨ب، وشرح الجامع الصغير، الورقة ٧٠ ب وانظر ص ٢٤٦ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجامع الصغير، الورقة ٨ ب: وص ٢٥٦ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) أنظر: الجامع الصغير، مخطوطة باريس، الورقة ٣ ب.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح الجامع الصغير الورقة ٢٩ ب.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح ابن الناظم ٣٣.

«ومراعاة معنى الموصول المشترك واجبة إن كان (أل)، أو ألبست مراعاة اللفظ كأعط من سألك لا من سألتك. وراجحة إن عضدها سابق نحو:

وإن من النِسُوانِ من هي رَوْضَةٌ (١)

ومرجوحة فيما اتصل (٢) بالموصول نحو:

لما نسجتها من جنوب وشمأل (٣)

«ويجتمع الحملان<sup>(؛)</sup> ، فتقديم مراعاة اللفظ نحو ﴿ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ.ٰ الآية <sup>(٥)</sup> ﴾ أولى من تأخيرها نحو:

أأنت الملالئ الذي كنت مرة

«ويمتنع ما أدّى إلى مخالفة الخبر الفعلي للمخبر عنه نحو: من كانا يقومان أخواك، بجلاف نحو ﴿ اللَّا مَنْ كان هُوداً﴾ (٧) أو إلى إيقاع ما لا يؤنث بالتاء من وصف خاص بالمذكر على المؤنث، أو بالعكس، نحو: من

(١) في مشرح الجامع الصغير. الورقة ٥١ ب أن البيت بتمامه

الرياض مثلها ونفوح

وإن من النسوان من هي روضة ـ وقد جاء في واللمان، مادة صرق. عند هذا البيت مابأتي:

ووقال ثعلب: الصَّرَنْقَحُ: الشديد الخصومة والصوت. وأنشد لجران العود في وصف نساء ذكرهن في شعره فقال:

نهيج الريباض فُبُلُها وَتَصَوَّحُ من الناس الا الأحموذي الصّرنُفَح

إن من النسوان من هملي روضــة

وَمَنِينَ غُـلِ مُقْفَلُ مَا يَفكُّـه الا الشّخسُدان الصرنقع

(٢) في المصدر السابق، الورقة ٥٣. أن هذه العبارة فيها غموض جعل بعضهم بفسر: «ما اقصل» بالصلة القريبة من الموصول. أي مقابل البعبدة عنه. وقله علق الشارح على ذلك بأن المراد: هو صلة الموصول في غير حالتي: وجوب مراعاةالمعني. أو رجحانها فتكون مراعاة اللفظ أرجح. وأنَّ هذا ما صرح به في كتب. القوم كالارتشاف وغيره.

(٣) قاله امرىء القيس في معلقته وهو بتهامه:

لما نسجتها من جنوب وشسأل فتوضح فالمقراة لم يعمف رسمهما

انظر: ديوانه ٨.

(٤) اي الحمل على اللفظ والحمل على المعنى في عبارة واحدة.

(٥) البقرة. من الآية ١١٢ وتمامها ﴿... وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴿. ـ ِ

(٦) ورد في شرح الجامع الصغير. الورقة ٥٢ ب هذا الشاهد كإيلي:

لأنت الهلالسي السذي كنت مسرة سمعنسا بسه والأرحبسيّ المعلّف وقد علق الشارح: بأن في التثيل بهذا البيت نظر. لأن (الذي) ليس من الموصولات المشتركة، ثم استدرك: بأنه ربما مثل به بالنسبة إلىي العائد: وأن مثله في . ذلك قول بعض الأنصار:

> على الجهاد ما بقياً أبدا بايعسوا محمسدا اللذيسن

وفي اللهمع، ١:٨٧ وردت روايته هكذا:

أأنت الملالي الذي كنت مرة سمعنا به والأرحبي المهلب (٧) البقرة، من الآية ١١١. كانت أحمر أو شيخا جاريتك، ومن كان حمراء أو عجوزا أمتك...» (١).

٣— لم تشترط الكتب التي سبقت الإشارة إليها لعمل المصدر إلا صحة حلول أن والفعل، أو ما والفعل محله (٢). ولكن في «الجامع الصغير» اشترط ابن هشام لذلك ثمانية شروط فقال (٣): «... ويعمل أي المصدر — عمل فعله: إن صح حلول فعل أن أو ما محله، ولم يكن مصغرا، ولا مضمرا، ولا محدودا، ولا معوتا قبل العمل، ولا محذوفا، ولا مفصولا من المعمول، أو مؤخرا عنه..» (١).

٤ وجاء في «الجامع الصغير» (٥) أن صاحب الحال قد يكون مفعولاً به ولو منادى على الأصح واستشهد له بقول الشاعر:

# يا أيها الربع مبكيًا بساحته<sup>(١)</sup>

وذكر أنه قد يحذف نحو ﴿ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ الَّلهُ رَسُولاً ﴾ (٧) ... وقد تجر الحال في النَّفي بباء زائدة نحو:

# فما انبعثتُ بمزءودٍ ولاً وكَل<sup>(٨)</sup>

٥ - وفي هذا الكتاب بيان لعمل اسم التفضيل في المفعول والفاعل. فقد أشار مؤلفه (٩) إلى أنّه إذا كان اسم التفضيل مبنيا من فعل قاصر فإنه يعدّى للمفعول بما يعدى به فعله، وإذا كان مبنيا من فعل متعد عدّي باللام إلا أن أفهم علما أو جهلا فيكون تعديه بالباء، أو دل على حب أو بغض فيكون بالى للفاعل، وباللام للمفعول.

وفي «الجامع الصغير» من الشواهد ما لا نجده في كتب ابن هشام الأخرى. وقد ذكرت بعض نماذج منها في هذا الجزء من البحث وفي الجزء الذي تقدّمه.

<sup>(</sup>أ) ابن هشام: الجامع الصغير، مخطوطة باريس، الورقة ٦ ب.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح ابن الناظم ١٦٠، وأوضع المسالك ٢:٢٤١، وشرح ابن عقيل ٢: ٩٤،٩٣.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: الجامع الصغير مخطوطة باريس. الورقة ٢٧ أ.

 <sup>(</sup>٤) وقد ذكر ابن هذاه الشروط الثانية لعمل المصدر في «شرح القطر» ٣٦٦ - ٣٧٤.

<sup>(</sup>b) انظر: مخطوطة باريس، الورقة ٢١ب، ٢٢أ. ٣٣أ.

<sup>﴿ (</sup>٦) في شرح الجامع— الورقة ٨١ أب— أن البيت بهامه:

باأيها الربع مبكيا بساحته كم قبد بذلت لمن وافياك أفراحيا

<sup>(</sup>٧) الفرقان من الآبة ٤١.

<sup>(</sup>٨) في •شرح الجامع الصغيره، الورقة ١٨٢ أ، ورد البيت كاملا هكذا:

كائن دعيت إلىي بأساء داهمية فما انبعثت بمزءود ولا وكمل

أنظر: ص ٢٤٧ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٩) الجامع الصغير، مخطوطة باريس، الورقة ٢٨ ب ٢٩أ.

#### مخطوطاته

المعروف من مخطوطات «الجامع الصغير» أربع نسخ هي:

#### ١ ــ مخطوطة المكتبة التيمورية

تم نسخها عام ٧٤٩هـ بخط تلميذ المؤلف محمد بن علي بن مسعود الشافعي الشهير بابن الملاح الطرابلسي، وقوبلت وصححت على المؤلف. فقد جاء في آخرها:

«تمت والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم. علقها لنفسه الفقير المعترف بالتقصير، الراجي رحمة ربه القدير، محمد بن علي بن مسعود بن أبي الحسن الشاهي بالشهير بابن الملاح الطرابلسي الشامي في شهر ربيع الآخر سنة تسع وأربعين وسبعائة بالقاهرة المحروسة، وحسبنا الله ونعم الوكيل.»

وبالهامش الأيمن من هذه الصفحة جاء ما يأتي:

«بلغت مقابلة ... وتصحيحا على مؤلفها شيخنا الإمام العلامة جمال الدين أبي محمد عبدالله ابن هشام الأنصاري، نفع الله تعالى به، وفسَح في أجله، وختم له تُجير. وكان أصله بيده وذلك في مجالس آخرها أُحِدُ أيام العشر الوسط من جمادى الأولى سنة تسع وأربعين وسبعائة، يقرأها كاتبها بنفسه».

ويلي ذلك — بالهامش الأيمن وبأسفل الصفحة — إجازة بحط المؤلف جاء فيها:

«قرأ كاتب هذه المقدمة المسهاة بالجامع جميعها خلا قليلا من أواخرها — فسمعه عليّ يقرأه الشيخ برهان الدين الآمدي — كاتبها الفقيه الفاضل النحرير المحصّل محب الدين أبو عبدالله محمد الشافعي الطرابلسي أدام الله إقباله، وختم بالصالحات أعاله، وكثر في المسلمين أمثاله. وقد أذنت لصاحبه الشيخ برهان الدين المذكور نفع الله ببركته. وأذنت لهما أيضا أن يرويا عني مقدمتي الأخرى المسمّاة بشذور الذهب في معرفة كلام العرب بشرطه المعتبر عند أهله. والله تعالى المسئول أن ينفعني وإياهما بذلك دينا ودنيا. وأن يجمعني وإياهما في دار كرامته في المعز الأسمى إنه سميع قريب. وما توفيتي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وكتب عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاري غفر الله ذنوبه، وستر عيوبه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسلم كثيرا».

فهذه المحطوطة هي أقدم المعروف من مخطوطات هذا الكتاب، وهي منقولة من نسخة المؤلف، ومقابلًا عليها مقروءة عليه، ومختومة بإجازة منه بخطه، ومضبوطة ضبطا كاملا من أولها إلى آخرها.

ومن أمثلة ذلك أنَّه جاء في هذه المخطوطات الثلاث في أول باب إن وأخواتها ما يأتي:

«باب: يعمل عكس عمل كان ستة: إن وأنّ للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه المؤكد، أو الظن، وليت للتمني، ولعل إما للترجي والإشفاق كعسى، فلذلك قد يقترن خبرها بأن كعسى كقوله (٢٠) لعلن ، وليت للتمني، ولعل إما للترجي والإشفاق كعسى، فلذلك قد يقترن خبرها بأن كعسى كقوله (٢٠) لعلن ، وليت للتمني، ولعل إما للترجي والإشفاق كعسى العلك يوما أَنْ تُلمَّ مُلِمَّةٌ

وقد تعمل عسى عملها، كقوله (٣):

# فقلت عساها نارُ كأسٍ وعلّها

وَإِمَا للتعليل ك**اللام فلذلك جَرَت** بها ع**قيل**. ولا يتقدمهنّ معمولها مطلقا ولا يتوسط خبرهن إلا ظرفا أو تجرورا…» <sup>(1)</sup>.

أما ما جاء في مخطوطة التبمورية في الموضع المذكور فهو:

«باب تعمل عكس كان ستة: إن وأن للتأكيد، ولكنّ للاستدراك، وكأن للتشبيه أو الظن، وليت التمني، ولعل للترجي أو الإشفاق أو التعليل ولا يتقدمهن معمولهن مطلقا، ولا يتوسط خبرهن إلا ظرفا أو أيجرورا...» (٥٠).

فالكلمات المميزة بالأسود الثقيل في النص الأَول ــوكلها تقريبا خاص بتفصيل في أحكام لعلّ ــ غير المُموجودة في نص مخطوطة التيمورية.

لعاك يسوما أن تسلم ملمسة عليك مسن السلائي يسدعنك أجدحا وهو لمتمم بن نويرة الصحابي: انظر: شرح شواهد المغني للسيوطي ٢: ٥٦٧/٥٦٥، والحرّانة ٤٣٣٤، والمقضليات ٧٧٠.

(٣) القائل: ضخر بن جعد الخضري، وهُو بنامه:

ففلت: عساهـا نــار كأس وعلّهـا تشكي فــآتي نحسوها فــأعودهـا انظر: شرح شواهد المغنى ٢٤٧:١.

<sup>(1)</sup> قال عنها في شرحه، الورثة 1/: ووكأن للصنف رام التخلص عن ذلك بتأنيث (مقترن) كما في الأم الموجودة عندنا وهي مكتوبة بخط العلامة برهان الدين أيراهيم بن محمد الأميوطي، وذكر أنه مكتوبة على أصل المصنف، التي هي خطه، لكنها غير مقابلة بهاء.. والأميوطي هذا هو نلميذ ابن هشام وله مختصر شرح بانت شعاد لابن هشام. وقد توفى عام ٧٩٠هـ انظر: ابن هشام في كتابه المغني ١٧، رسالة ماجستير— مخطوطة— لعلي فودة.

<sup>(</sup>۲) البیت بتمامه روی هکذا:

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: الجامع الصدير، المخطوطة الأم بشرح الجامع الصغير، الورقة ٩٧أــــ١٩٩، ومخطوطة باريس، الورقة ١٦ب، ومخطوطة مكتبة عاوف حكمت الطفيزعة ص ٣٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق، مخطوطة التيمورية، الررقة ١٣ أ.

وفي هذا الباب أيضا جاء في مخطوطة الشارح ومخطوطتي المكتبة الأهلية بباريس، ومكتبة عارف حكمت ـــ المطبوعة ـــ عن خبر (أن) المحففة وعن (كأن) المحفَّفة واسمها وخبرها ما يأتي:

«... وكون خبرها \_ أي أن المحففة \_ جملة مفصولة \_ إن كانت فعلية فعلها متصرف غير دعاء \_ بقد، أو تنفيس، أو لا، أو لم، أو لن، أو لو، أو ربّ، أو أداة شرط نحو ﴿ لَيُعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا ﴾ (١)، ﴿ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ ﴾ (٢) ، ﴿ أَفَلاَ يَرُونَ أَلاّ يَرْجِعُ إِلَيْهِم قَوْلاً ﴾ (٣) ، ﴿ أَيحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ ﴾ (٤) ، ﴿ أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ﴾ (° ، ﴿ وأَنْ لَوْ السَّتَقَامُوا ﴾ (` ، ﴿ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكَتِابِ أَنْ إذا سَمِعْتُم ﴾ (° ) وقوله:

# تيقنت أنْ رب امريء خيل خائنا أمين، وخوّان بخال أمينا

بخلاف نحو ﴿ وَآخِرُ دَعْوِاهُمْ أَن الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٨) ، ﴿ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَب أَجَلُهم ﴾ (١) ، ﴿ نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ ﴾ (١١) وشذَ نحو:

علمه ا أَنْ سُملون فجادوا (١١)

«وإذا خففت كأن قلّ ذكر اسمها، وإفراد خبرها، ولزم انفصال الفعل منها بلم أو قد نحو **قوله**: كَأَنَّ وَرِيدَيْهِ رِشَاءُ خُلُبِ (١٢)

```
(١) الجنَّ، من فلَّابة ٢٨.
```

قبل أن يسألوا بأعظم سؤل علمها أن يؤمّــلون فجادوا انظر: شرح التصريح ٢٣٣١١.

(١٢) قائله: رؤبة بن العجاج، وهو هكذا بإفراد رشاء في كتاب سيبويه ٤٨٠:١ وأجاز فيه أيضا:

كأن وريداه رشاءا خلب

وقد خطأ صاحب الحزانة ٢٥٨:٤ رواية الإفراد وقال إن الصواب:

كأن وريديه رشاءا خلب

بالتثنية، لأنه خبر عن مثنى، وقد رد عليه بأنه يجوز أن يخبر عن المثنبي بالمفرد. انظر وكتاب سيبويه، تحقيق عبد السلام هارون ٣:١٦٤.

<sup>(</sup>٢) المزَّمل، من الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٣) طه، من الآبة ٨٩.

<sup>(</sup>٤) البلد، الآبة ه.

<sup>(</sup>٥) البلد، الآبة ٧.

<sup>(</sup>٦) الجنَّ، من الآية ١٦.

<sup>(</sup>٧) النساء، من الآبة ١٤٠.

<sup>(</sup>٨) يونس، من الآية ١٠.

<sup>(</sup>٩) الأعراف، من الآبة ١٨٥.

<sup>(</sup>١٠) النَّمل، من الآية ٨.

<sup>(</sup>١١) البت بهامه:

# وقوله تعالى: ﴿كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ ﴾ (١) وقوله (٢):

## لا يهولنَك اصطلاء لظبي الحر ب فمحذورها كأنّ قـد ألمًا (٣)

وجاء في مخطوطة التيمورية في نفس الموضع ما يأتي:

«...وكونخبرها — أي أنْ المخفّفة — جملة مفصولة — إنكانت فعلية فعلها متصرف غير دعاء — بقد، أو تنفيس، أو لا، أو لم، أو لن، أو لو، أو ربّ، أو حرف شرط. أوكأنْ قل ذكر اسمها، وإفراد خبرها، ولزم أنفصال الفعل منها بلم، أو قد...» (٤).

فما طبع بالأسود الثقيل في النص الأول — وكله تقريبا شواهد للأحكام المذكورة به — موجود في المحطوطات الثلاث: مخطوطة الشارح، ومخطوطتي باريس، وعارف حكمت. وغير موجود في مخطوطة التيمورية.

واختلاف النصوص — بهذه الصورة الواضحة في موضعين من باب واحد — بين النسخ الثلاث وبين نسخة التيمورية، من أنها نقلت من نسخة التيمورية، من أنها نقلت من نسخة المنيمورية، من أنها نقلت من نسخة المؤلف، وقوبلت عليها مقروءة عليه، ومن ختمها بإجازة منه بخطه؟ أو ما مدى صحة الزيادات المشار إليها في المخطوطات الثلاث الأخرى مع القطع بأن أصلها ليس واحدا (٥) وقد اتفقت جميعا على هذه الزيادات؟

يمكن أن يقال في تعليل هذا الاختلاف أنه يحتمل أن يكون كتاب «الجامع الصغير» قد خضع للتنقيح والزيادة من قبل مؤلفه. وما جاء في مخطوطة التيمورية هو الكتاب في صورته الأولى. ثم تناول المصنف بعد ذلك كتابه بالإضافة إليه على الوجه الذي نراه في المخطوطات الثلاث الأخرى. وقد عهد عن ابن هشام عودته إلى بعض مؤلفاته بالزيادة كما فعل في كتاب «المغني» (1).

<sup>(</sup>١) يونس، من الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٢) قائله غير معروف، انظر: معجم الشواهد ٢:٣٣٨.

 <sup>(</sup>٣) ابن هشام: الجامع الصغير، مخطوطة الشارح الأم. الورقة ١٠١-١٠١أ، مخطوطة باريس. الورقة ١٢أ، مخطوطة مكتبة عارف حكت المطبوعة
 ٣٢-٣٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجامع الصغير، مخطوطة التيمورية، الورقة ١٣ ب.

 <sup>(</sup>٥) مخطوطة الشارح بخط تلميذ المؤلف: برهان الدين إبراهيم بن محمد الأميوطي المتوفي ٧٩٠ هـ مكتوبة على أصل المؤلف التي هي بخطه كما سبق بيانه.
 ومخطوطة عارف حكمت منقولة عن نسخة نقلت عن أخرى بخط يس العليمي ومقابلة بها.

<sup>(</sup>٦) انظر: المغني ٢٠٠١٪ ورسالة وابن هشام في كتابه المغني،، مخطوطة. لعلي فودة ٣٨ـــ٣٩.

الماس در ما على آب المعادر المشام مخطالمات الماس و ماس الماس الما

عنوان والجامع الصغيراء مخطوطة التيمورية

ومخطوطة التيمورية تقع في ٣٨ ورقة (١) قياس ١٥×٣٠سم، وعلى وجه الورقة الأولى اسم الكتاب مع الإشارة إلى أنه مقروء على مؤلفه ، وفي آخره خطه ، وأن هذا الكتاب ضمن مجموعة بها ثلاثة كتب أخرى، وعلى الورقة الثانية ووجه الثالثة فهرس بموضوعات الكتاب. وهذه المخطوطة برقم ٦٦٩ نحو بالمكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية بالقاهرة.

#### ٧\_ مخطوطة المكتبة الأهلية بباريس

تقع هذه المحطوطة في نحو ٤٠ ورقة، ومسطرتها ١٥ سطرا، وكلمات السطر نحو عشر كلمات وهي برقم ٤١٥٩ وفي آخرها: أنه تمت كتابتها في السابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ٩٠٤هـ. وناسخها غير معروف وعلى الصفحات الخمس الأولى تعليقات كثيرة على الهوامش وبين معظم السطور.

وهذه المحطوطة هي أقدم المحطوطات بعد مخطوطتي التيمورية والشارح، ونصوصها ـــ بصفة عامة ـــ أكمل وأدق من مخطوطتي التيمورية وعارف حكمت وأقرب لمحطوطة الشارح. وقد سبقت بعض أمثلة (٢) لذلك. ومن هذه الأمثلة أيضا ما ورد فيها عن بعض صور التنازع وهو: «... وإذا احتيج إلى ضمير مخبر به عها أيخالف المفسِّر أظهر، كظنت وظناني قائما الزيدين قائمين..» (٣).

فالتمثيل لهذه الصورة ورد أيضا في نسخة الشارح (<sup>١)</sup> ، ولكنه لم يرد في نسختي التيمورية (<sup>()</sup> وعارف حكمت <sup>(١)</sup>.

لَّهُ اللَّهِ الأسباب ولأن مصورتها ــ أي مخطوطة باريس ــ لديّ جيدة جداكان اعتادي عليها في دراسة هذا الكتاب.

#### ٣\_ مخطوطة طنط

في مكتبة المسجد الأحمدي بطنطا نسخة كتبت سنة ٩٩٦هـ في ٨٠ صفحة قياسِ ٢١×١٥ برقم خـ٣٠، د٩٩ <sup>(٧)</sup>.

#### أع خطوطة مكتبة عارف حكمت

في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة نسخة من كتاب «الجامع الصغير» برقم ٣٩ نحو، عدد صفحاتها

<sup>(</sup>١) باحتساب ورقة العنوان وورقني الفهرس التي لم يحتسبها مفهرس المخطوطة وقال: إنها نقع في ٧٠ صفحة.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٣٤٥ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) الجامع الصغير، مخطوطة باريس. الورقة ١٦ ب.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الجامع الصغير، مخطوط، الورقة ١٤١٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجامع الصغير، مختلوطة التيمورية، الورقة ١٧ ب.

<sup>(</sup>٦) انظر: مخطوطة عارف حكمت المطبوعة، ٤٤.

 <sup>(</sup>٧) فهرس المكتبة الأحمدية ١٠٢.

الالعالمكن وعلى وب وموب توكيد خيفيزنا كما فغزا وحمة الالعاب المعافرة المحتوب والمساقرة المحتوب والمساقرة المحتوب والمساقرة والمحتوب والمساقرة والمحتوب والمساقرة والمحتوب والمساقرة والمحتوب وا

مد مدد به تا دام الاهار وعلما آلستها مسرتوده برب ورس ما لروالهم سبحالامام الملاح الهب مرد مدر وعلى أندن ولم مستروتها في المرامة وعب اي ته عد در مسام السوى في شائع وعلى أندن ولم مستروتها في المراحة وعب مع الدارة الم

عردن الدراء وداريكال المراحة والمحتفر العلاجمة الكفاطئ أما وكاف وسلى العلمان المحتفر المعلم المحتفر المعلم المحتفر المحتفر والمحتفر والمحتفر والمحتفر والمحتفر والمحتفر والمحتفر المعتبر المحتفر المعتبر المحتفر والمحتفر المحتفر الم

كانها العبد العاصواليون المستوعة الدوا وعداعة في المساف الغرائم الدافياكم وبالصاكات اعاله وكر والمستوكرة الدائم وعالات الماحسر الدائم الدورة بها عبى كاسمعها على ولا ها بعيرس والمستوكرة الدائم المسافسة والماليم الدورة والمدائم والات الماليك الرواك معتم والمسافر والمعلم والموجد والمعاد واركات والداك المراكس المعارسة المسولة ومعمولا المادة والدائم والرعد والمعاد واركات والمراكس المراكس المعارسة ولمومون المعد عله وكل والدائم و حدة عملان المستوهما والاعتماد كل عملان المسادة كل

> الصفحة الأخيرة من دالجامع الصغير، مخطوطة التيمورية



صفحة وعنوان الجامع الصغير، مخطوطة المكتبة الأهلية بباريس

۹۶ قباس ۲۰×۲۶، کتبت سنة ۱۱۰۸هـ بخط فارسی، وکاتبها محمد بردوسی زاده.

— وقد جاء في نهاية المخطوطة أنَّ كاتبها فرغ من مقابلتها سنة ١١٠٩هـ بنسخة مكتوبة من نسخة هي بخط الشيخ ياسين<sup>(١)</sup>.

فهذه المحطوطة أحدث من مخطوطة التيمورية، ومخطوطة الشارح، ومخطوطة المكتبة الأهلية بباريس.

#### نشره

#### ١ ــ نشر مخطوطة عارف حكمت

نشر هذه المخطوطة محمد شريف سعيد الزيبق المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام ١٢٨٨هـ/١٩٦٨م. وقد قدّم لها بمقدمة في ست صفحات ترجم فيها لابن هشام وتحدث عن هذه المحطوطة وقيمتها، وعن عمله في تحقيقها الذي كان أهمه:

١ ــ أنه حاول تصحيح النص.

٢ ــ تمم نحو ١٢٥ شاهدا من شواهده الشعرية.

٣ - بيّن مواطن الآيات المستشهد بها من سور القرآن الكريم.

٤ ـــ وضع لبعض الأبواب والفصول عناوين مميزة بقوسين دلالة على زيادتها.

وأهم من ذلك كله أن نشر الكتاب يسر للكثيرين الاطلاع عليه، وعرّف به من لا يعرفه فأفاد بعمله هذا فائدة كبيرة يستحق عليها الشكر والتقدير والمثوبة من الله.

وقد لاحظت على تحقيق هذه المخطوطة ما يأتي:

١— أن اعتماد الناشر في تحقيقه على مخطوطة عارف حكمت وحدها ترك في عمله جوانب من النقص. في النصوص أو الخطأ فيها كان يمكن تدراك بعض منها — على الأقل — لو يسر له الاطلاع على مخطوطة التيمورية مثلا، ولكن يبدو أنه لم يكن يعلم بوجود هذه المخطوطة، لأنّه لم يشر إليها في مقدمته وإنما أشار إلى مخطوطة باريس (٢) فقط. ومن أمثلة هذا النقص ما سبقت الإشارة إليه في الصفحة الأولى من بحثنا حول هذا الكتاب في موضوع الكلمة وأقسامها. ومن أمثلته أيضا:

ا ـــ ما ورد فيه عن إعراب ما سمي به من مثنى أو جمع فإنه قد جاء به: «وما سمي به من مثنى أو

<sup>(</sup>١) الجامع الصعير طبعة دمشق ص ١١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة الناشر ص و:

جمع تصحيح بقي بحاله، وقد يجري المثنى مجرى عنمان، وجمع المذكر مجرى الحين أو الدون (<sup>(۱)</sup>). وصحة ما كتبه بين القوسين هو: أو هارون<sup>(۱)</sup>.

ب ـــ ما ورد في أول باب المفعول المطلق فإنه جاء به «المفعول المطلق، وهو مصدر فضلة، سلط عليه والمعالم من معناه، لتوكيده، أو بيان نوعه، أو عدده.

ومنه التأكيدي، نحو ﴿ لاَ أعذَّبه أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ (٣).

وآلت حلفة (١)

﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نَبَاتاً ﴾ (٥).

وْمنه العدديّ، نحو: ضربته سوطا، ﴿ فَاجْلدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ (٦).

ومنه النوعي؛ (نحو) ﴿ فَلاَ تَمْيِلُوا كُلُّ الْمَيْلِ ﴾ (٧) .... (٨).

وظاهر أن كلمة (ومنه) — في قوله: ومنه التأكيدي... ومنه العددي... ومنه النوعي! خطأ — لأنه ذكر أقسام المفعول المطلق الثلاثة قبل ذلك، وهذه محمولة عليها، وصحة الكلمة معها هو: (ومن)(٩).

د— ومن هذه التصحيفات ما جاء في باب الإشارة. «... وللقريب ذي اللام لعظمة المشير نحو ﴿ وَمَا يُلُكُ بِيَمِينَك يَا مُوسَى ﴾ (١٣) ... « (١٣) .

ويوما على ظهـر الكثيب تعذرت علَي وآلت حلفـة لــم تحلَل

<sup>(</sup>١) الجامع الصغير، طبعة دمشق، ص ٤.

<sup>(</sup>٢) انظر مخطوطة باريس، الورقة ٢ ب، وشرح الجامع الصغير، الورقة ٢٠ب.

<sup>(</sup>٣) المائدة. من الآية ١١٥.

<sup>(</sup>٤) لامرىء القيس. وهو بنامه:

انظر: دیوانه ۱۲.

<sup>(</sup>٥) نوح. الآية ١٧.

<sup>(</sup>٦) النور، من الآية ٤.

<sup>(</sup>٧) النساء، من الآية ١٢٩.

<sup>(</sup>٨) الجامع الصغير، طبعة دمشق، ٥٥.

<sup>(</sup>١٠) الجامع الصغير، طبعة دمشق، ١٠.

<sup>(</sup>١١) انظر: مخطوطة التيمورية، الورقة ١ب، ومخطوطة الشارح، الورقة ٤٠ب، ومخطوطة باريس، الورقة ٥أ.

<sup>(</sup>١٢) طه، الآية ١٧.

<sup>(</sup>١٣) الجامع الصغير، طبعة دمشق،١١٠.

وصحتها. وللقريب ذو اللام(١١).

٢ هناك عدد كبير من الشواهد لم يتممه المحقق (٦) وقد كتب بعضه كمثال نثري لا كشاهد شعري (٦). و «شرح الجامع الصغير» فيه إتمام لهذه الشواهد كلها.

٣— في الجملة الواقعة خبرا المحذوف رابطها بالمبتدأ استشهد ابن هشام بقراءة ﴿ وَكُلُّ وَعَد اللَّهُ الْحُسَنَى ﴾ برفع كلمة (كل). وقد ذكر المحقق أنها من الآية ٩٥ بسورة النساء (٤). وهذا خطأ، لأن هذه القراءة إنما هي لآية سورة الحديد رقم ١٠. وهي قراءة ابن عامر، ولم يقرأ بها آية النساء. وابن هشام بين ذلك في كتابه: «المغنى» (٥).

# ٤ — كتب بعض النصوص بطريقة فيها إخلال بالمعنى كها في النص الآتي:

«وتقدر الضمة والفتحة في نحو يخشى، والضمة في نحو يدعو ويرمي، والواو في نحو مسلميّ رفعا، والنون في نحو لتضربانّ، ولتضربُنَّ، ولتضربِنَّ، مطلقا. ولتضرِبُنْ، ولَتَضْرِبِنْ وصلا، أما في الوقف فتحذف نون التوكيد فترجع نون الرفع.

والواو والياء والسكون في نحو ﴿مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ ﴾ (1) .... (٧)

والصواب الذي يقتضيه المعنى في كتابه ما طبع بالأسود الثقيل هو:

«... أما في الوقف فتحذف نون التوكيد فترجع نون الرفع والواو والياء.

«والسكون (^ ) في نحو ﴿ مَنْ يَشَأَ اللَّهُ يُضْلِلْهُ ﴾ ... »

### ٧ – نشر مخطوطة التيمورية

تحقيق النسخة التيمورية كان القسم الثاني من رسالة الدكتوراه لأحمد الهرميل المدرس بكلية التربية (جامعة المنوفية — شبين الكوم) وقد صدر الكتاب بهذا التحقيق ضمن سلسلة روائع التراث اللغوي (١٤٠٠هـ — ١٩٨٠) — مكتبة الخانجي بالقاهرة. والمحقق بذل جهدا طيبا في هذه النشرة. وقد ذكر بحثي هذا (مخطوطاً) في مراجعه ولكنه لم يحدد مواطن الاستفادة فها استفاده منه !!!

<sup>(</sup>١) انظر: مخطوطة التيمورية. الورقة ١٧: ومخطوطة الشارح. الورقة ١٤٣، ومخطوطة باريس. الورقة ٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجامع الصغير، طبعة دمشق ٥، ١٥، ٢١، ٢٢، ٢٤، ٣٤، ٥٠، ٧٠، ٧٠، ٣٧، ٨٣، ٨٦، ٩٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر لسابق ٢٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٢٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: المغني ٩٨:٢ ٢.

<sup>(</sup>٣) الأنعام، من الآية ٣٩.

<sup>(</sup>٧) الجامع الصغير، طبعة دمشق. ٦.

<sup>(</sup>A) أي: يقدر السكون على همزة (بشأ) التي حركت بالكسره للتخلص من التقاء الساكنين.

# السراج المنير شرح الجامع الصغير تأليف إسماعيل ابن إبراهيم العلوي اليمني

وهو شرح كبير جدا. منه مخطوطة بالمكتبة الأهلية بباريس برقم ٤١٦٠ ـــ لديّ مصورتها ـــ تقع في ٣٤٤ ورقة، مسطرتها ٣٢ سطرا، وكلمات السطر نحو ست عشرة كلمة. وقد جاء في أولها بعد البسملة والاستعانة:

«الحمد لله الموفق لنصب عوامل الفكر إلى نحو كلامه المفيد. الملهم لرفع قواعد الشكر على مباني كلمة التوحيد...

وإن مصنفات الشيخ الإمام مالك زمام البراعة، في هذه الصناعة. أبي محمد عبدالله بن هشام الأنصاري المصري — رحمه الله — تحل من تلك التصانيف محل الصدور من المواكب، والبدور من الكواكب، لقوة عارضته في التحرير، ونصاعة عبارته في التقرير. وإن مختصره الموسوم بـ «الجامع الصغير»، يجري من سائرها مجرى الروح في الأبدان، والعين في الإنسان، للطافة حجمه، وضخامة علمه، إلا أنه ليس له شرح يشرح صدرا، ويروي منه كبدا حرًا... وكنت قد عنيت به حفظا، وصرفت آونة من العمر إلى حلّه معنى ولفظا. فرأيت مع ما يهمني وضع تعليق عليه يشرح من مدلول لفظه مراده، ويسرّح من مضمون معناه مفاده.. بيد أنّي سميته «السراج المنير للجامع الصغير» وهذا حين آخذ فيه».

وكليات «الجامع الصغير» — في نسخة باريس — ممزوجة بالشرح مميزة عنها ببروزها بروزا قليلا يحتاج إلى تأمل لإدراكها.

وفي نهاية هذه النسخة قال الشارح: «... وقد انتهى ما يسره الله الكريم من هذا التعليق، مستوليا من فن الإعراب على الأمد الأقصى في التحقيق، آتيا على النهج الذي يرتضيه الماهرون، وإن سخطه القاصرون، وعلى الوجه الذي يستقبله الكملة، وإن تولّى عنه الجهلة. والمسئول ممن كرم طبعه، ومال عن منبت الحسد نبعه، أن يغتفر ما طغى به القلم، أو زلت به القدم، في جنب ما أنحلته إيّاه من الفوائد، وقيدته له من الشوارد، وأرحته من التعب، وصيّرت القاصي يناديه من كتب... تم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وكان الفراغ من هذا الشرح المبارك وهو «شرح الجامع الصغير» لابن هشام في يوم الخميس المبارك ثاني عشر جادى الأولى من شهور سنة خمس وخمسين وألف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليا كثيرا أبدا إلى يوم الدين.

وعلى الهامش الأيمن للصفحة الأخيرة التي بها الكلام السابق ورد ما يأتي:

«وجدت بالأصل المقابل عليه ما لفظ حكايته: قال مؤلفه: فرغت من زبر هذه النسخة عشية الأحد

رابع شهر محرم سنة ٩٣٢ من الهجرة النبوية... على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه بالحكاية عن الأصل المنقول منه. كتبه إسماعيل بن إبراهيم بن إسماعيل العلوي حامدا مصليا، انتهى بحروفه ولله الحمد والمنة...!!!

#### قيمة هذا الشرح

يمكن أن أوجز قيمة كتاب «السراج المنير شرح الجامع الصغير» فيما يأتي:

١ بسط ما أجمله ابن هشام في كتاب «الجامع الصغير» وبيان مرامي إشاراته المركزة الشاملة وإيضاح عباراته الغامضة. وأكبر مظاهر هذا البسط وأوضح أدلته هو حجم الشرح، أما تحديد إشارات ابن هشام في هذا الكتاب والكشف عن غموض عباراته فقد سبقت بعض أمثله (١). وهذا هو الشأن في الشروح التي تتولى تفسير المتون.

٢ تكملته شواهد «الجامع» الشعرية. فابن هشام في هذه الشواهد كلّها إلا قليلا جداكان يكتني بذكر موطن الشاهد فقط. فجاء الشارح وأكمل هذه الشواهد ونسب الكثير منها إلى أصحابها وقد تقدمت أيضا بعض نماذج من هذا(١).

٣ الإشارة إلى ما قاله ابن هشام في المسألة الواحدة بكتبه المختلفة وبخاصة «المغني» فهو يذكره في المباحث المشتركة بينه وبين كتاب «الجامع الصغير»؛ من ذلك أنَّ ابن هشام ذكر في الكتاب الأخير (٦) \_\_\_\_

بإجمال — شروط ضمير الفصل، وفائدته، وحكمه. فجاء الشارح واعتمد في الدرجة الأولى على «المغني» في بسط ما أجمله ابن هشام (١). واحتكم إليه في تصحيح عبارة وردت في «الجامع الصغير» فإن ابن هشام قال به عن موضع ضمير الفصل: «إنه بحسب ما قبله عند الكسائي، وما بعده عند الفراء». فعلق الشارح على ذلك بقوله: «وهذا النقل انقلب على المصنف سهوا، وصوابه ما قاله في «المغني» كغيره: بحسب ما بعده عند الكسائي، وما قبله عند الفراء» (أ). وقد ذكر «شرح اللمحة» أيضا عدة مرات في هذا الموضوع.

٤ - كشفه عن عدد من مصادر جانب كبير من آراء ابن هشام ككتاب سيبويه، وكتب المبرد، والفارسي، وابن مالك، وأبي حيان، وغيرهم. وبيانه لأهم ما اعتمد عليه هو في شرحه وفي مقدمتها كتب ابن هشام وكتاب ارتشاف الضرب لأبي حيان، وشرح التسهيل لابن مالك، وشرح الكافية للرضي.

<sup>(</sup>١) انظر: ص ٢٤٠، ٢٤٧، ٢٥٠

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ۲۵۹ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱

<sup>(</sup>٣) انظر: الجامع الصغير. مخطوطة باريس. الورقة ٤.

<sup>(</sup>٤) شرح الجامع الصغير، الورقة ٣٥ب٣٦.

 <sup>(</sup>a) شرح الجامع الصغير الورقة ٣٦ ب.

٥ — نقده لبعض عبارات المتن وقد سبق مثال لذلك، ومن أمثلته أيضا أن ابن هشام قال في تقسيم الضمير البارز: "إما متصل خاص بمحل الرفع... أو مشترك بين النصب والجر... ولم يأت بعد ذلك بقسيم للمتصل، فعلق الشارح على ذلك قائلا: «وإما منفصل وهو ما يبتدأ به ويقع بعد إلا نحو أنا مؤمن، وما قال إلا أنا، وما أكرمت إلا إياك. ولعل إسقاطه في نسخة الأم من سهو الناسخ أو المصنف، إذ لا يظن به تركه للاختصار. فقد ذكره فيا هو أخصر من هذا الكتاب كالقطر، مع استدعاء الكلام له للزوم تكرار (أمًا) المكسورة في غير ندور كما صرح به في «المغني». وهذا يؤيد ما يقال: إن هذا الكتاب مات المصنف عنه وهو في المحدودة لم يحرره (١٠). على أنه يمكن أن يقال: استغنى عنه بذكر ما يقوم مقامه في المعنى وهو قوله بعد: ويجب فصل ثاني ضميرين. وحسنه بعد فصل ثاني ضميرين. وحسنه بعد فصل ثاني ضميرين. وحسنه بعد المعادل بسبب طول الكلام. إلا أن مقام التقسيم والتعليم ينبو عن ذلك كما لا يخفى» (٢).

وتوجد من هذا الشرح نسخة أخرى في مكتبة قليج علي برقم ٩٣٢ <sup>٣)</sup>.

# الوائد الخبير، بموارد الجامع الصغير

تأليف العلامة فخر الدين عبد الغفار بن إبراهيم العلوي

وهو شرح للجامع الصغير لابن هشام أوله: الحمد لله الذي رفع بفضله من أطاعه واتقاه.

توجد منه نسخة في مجلد بقلم معتاد، بخط محمد بن قاسم بن بدر الدين المصري الشافعي سنة ١٠٦٨هـ. بها خرم وآثار رطوبة وأكل أرضة في ٢٤٧ ورقة ومسطرتها ٢٩ سطرا — ٣٠سم. وهي بالمكتبة الأزهرية برقم (٧٤٨) ٣٧٧ه(١٤).

<sup>(</sup>١) سبق أن رجحنا احتمال أن هذا المصنف من مصنفات ابن هشام قد خضع للتنقيح والزيادة عند إعادة كتاتيه. انظر ص ٢٦٥

<sup>· (</sup>٢) شرح الجامع الصغير، الورقة ٣١.

GALS II 136 (T)

<sup>(</sup>٤) فهرس المكتبة الأزهرية ٤: ٢٠٠.



(سيكنيم لانتبرأ لايفروف يس

# شرح اللمحة البدرية

#### اللمحة الدرية

رسالة صغيرة في النحو لأبي حيان الأندلسي المتوفى سنة ٧٤٥هـ منها نسخة بدار الكتب المصرية برقم ١٠٥٠ نحو تقع في نحو سبع ورقات. وقد جعل أبو حيان هذه الرسالة في مقدمة وسبعة أبواب على النحو الآتي:

مقدمة عن الكلمة وأقسامها، والكلام وأقسامه، والإعراب وألقابه وعلاماته الأصلية والفرعية، باب النكرة والمعرفة، باب المرفوعات، باب المنصوبات، باب المجرورات، باب التوابع، باب الفعل، باب غير المنصرف. وقد ألحق بالباب الأخير فصلا عن تأنيث الفعل مع الفاعل. وآخر عن تأنيث العدد وتذكيره، وثالثا عن الوقف.

### شرح اللمحة البدرية

ألُّف ابن هشام شرحا لهذه الرسالة جاء في مقدمته:

«... أمّا بعد حمد الله حق حمده، والصلاة والسلام على سيدنا وعبده محمد وآله من بعده. فهذه نكت حرّرتها على «اللمحة البدرية في علم العربية» لأبي حيان الأندلسي مكمّلة من أبوابها ما نقص، ومسبلة من أذيالها ما قلص، ومستهدية لواضعها من أولي الألباب دعاء يستجاب، وثناء يستطاب. والله المسئول منه حسن التوفيق، وأن يسلك (بي) (١) إلى الخيرات أسهل طريق بمنّه وكرمه.

«قال: الكلمة قول مفرد. أقول: قدّم النظر في الكلمة على النظر في الكلام، لأن المفرد سابق على المركب...» (٢٠).

في هذه السطور أبان المؤلف عن أهم أهداف شرحه، وهو استكمال ما نقص في رسالة «اللمحة»، وقد أُلح ابن هشام على الإِشارة إلى هذا النقص في الرسالة المذكورة وذلك في كثير من نقده لأبي حيان بهاكما سيأتي سانه.

### منهج الشرح

الشارح يذكركلام أبي حيان في رسالته مسبوقا بكلمة: قال، ويعلق عليه مبتدئا تعليقه بكلمة: أقول، كما في النص السابق.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٢) أبن هشام: شرح اللمحة البدرية، مخطوطة حفيد ابن الشارح.٢.

وقد اتبع ابن هشام في شرحه تبويب أبي حيان في رسالته باعتباره شارحا لها. وهو في شرحه يشير إلى ما يراه من نقص، ويضيف ما يجده ضروريا للوفاء بالموضوع. كها أنه يذكر الخطأ ويبيّن الصّواب فيه. ومن أمثلته:

قال أبو حيان: «المصدر ما دل على معنى صادر من فاعل نحو ضرب وقتل» (١).

فعلَق على ذلك ابن هشام قائلا: «. لما انقضى الكلام على المفعول به وما شبّه به ، شرع في ذكر الثاني من المنصوبات وهو المفعول المطلق، وهو: اسم فضلة ، مصدر أو نائب عنه ، سلّط عليه عامل من لفظه ومعناه ، أو معناه فقط. فالمصدر كقعدت قعودا ، أو جلست جلوسا فهذان مثالا المصدر. وأما النائب عنه فهو ما شاركه في الحروف الأصلية نحو ﴿ وَتَبَتّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ﴾ (٢) ، وأسماء الآلات نحو ضربته سوطا ومقرعة وعصا ، وأسماء الأعداد كضربته عشرين ضربة ، وقوله تعالى: ﴿ فَاجْلِدُهُمْ ثَمَانِينَ (٢) جَلْدَةً ﴾ ، وما دل على كليّة ، أو جرابته ، فو فلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ ﴾ (٤) ، وضربته بعض الضرب ، والوصف نحو ﴿ واذْكُر رَبّك كَثِيراً ﴾ (٥) أي ذكراكثيرا . أو ضمير المصدر نحو ﴿ لا أُعَذَّبه أحداً مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ (١) أي لا أعذَّب التعذيب . والإشارة إليه نحو ضربته ذلك الضّرب ، فذلك مفعول مطلق ، والضّرب صفة له أو عطف بيان عليه . وما دلّ على نوع من الفعل نو قعد القرفصاء واشتمل الصماء فهذه وما أشبهها تنصب على أنّها مفعولات مطلقة .

وقد بالغ المؤلف في الإِخلال بهذا الباب، فإنّه لم يذكر حدّه، ولا مثاله، ولا اسمه. وذلك لأنّه ترجم عنه بالمفعول المطلق لثلاثة أمور:

أحدهما: أنَّ ذلك هو اسمه الخاص به، وإلاَّ فقولك: أعجبني القيام، وكرهت الذَّهاب، يصدق فيه على كل من الفاعل والمفعول أنه مصدر وليس مما نحن فيه.

الثاني: أن ذلك هو الاسم المصرّح به لكونه من المنصوبات، وهو إنما ذكره هنا لذلك لا لأمر آخر. الثالث: أنّه يشمل جميع مسائل الباب بخلاف المصدر فإنه ليس بجامع، بدليل كلّ وبعض وما ذكر

وقوله في حدّ المصدر: ما دلّ على معنى صادر من فاعل. غير جامع ولا مانع.

أما الأول: فلأنه يخرج عنه نحو: علم، وجهل، وحسن، وقبح، وفصاحة، وملاحة، فإنها مصادر وليست صادرة عن فاعل، لأن المصادر — أي حسب تعريف أبي حيان — عبارة عما انتقل عن الفاعل إلى محلّ

<sup>(</sup>١) اللمحة البدرية، مخطوطة دار الكتب المصرية ٦.

<sup>(</sup>٢) الزَّمل، من الآية ٨.

<sup>(</sup>٣) النور، من الآية ٤.

<sup>(\$)</sup> النساء، من الآية ١٢٩.

<sup>(</sup>٥) آل عمران، من الآية ٤١.

<sup>(</sup>٦) المائدة، من الآبة ١١٥.

آخر نحو الضَّرب والأكل والشرب وهذا لا يعقل في الفعل القاصر.

وأما الثاني: فلأنه يصدق على الفعل كضرب وأكرم، وعلى الوصف كضارب ومكرم، وعلى اسم المصدر كسلام وكلام.

فكان الصّواب أن يقول: المصدر اسم دال بالإصالة على معنى مجرد صادر من فاعل أو قائم به المقولنا. اسم مخرج للفعل. وقولنا: بالإصالة مخرج لاسم المصدر، فإنه إنما يدل بطريق النيابة عن المصدر. وقولنا: أو قائم به مدخل لما ذكرنا أنه خارج عن حد المصنف، وقولنا: مجرد مخرج للأوصاف فإنها تدل على الأحداث وعلى من قامت به أو وقعت عليه...» (١).

وفي بعض المواطن كان شرح ابن هشام مجرد تفصيل وبيان لما أجمله أبو حيان في رسالته. من ذلك: أنَّ أبا حيان ذكر أن النعت إذا كان حقيقيا، فإنه يتبع المنعوت [غالبا<sup>٢١)</sup> ] في أربعة من عشرة. فعلَق ابن هشام على كلمة غالبا بما يأتي: «… وقوله: غالبا احتراز من ثلاثة أنواع:

أحدها: الصفة التي ألزمتها العرب الإفراد والتذكيركأفعل من، فإنها لا يتغير لفظها بحسب تغير لفظ: موصوفها، بل تقول: هذا رجلان أفضل من عمرو، وهؤلاء رجال أفضل من عمرو، وهذه امرأة أفضل من عمرو، وامرأتان أفضل، ونساء أفضل.

والثاني: الصفات التي ألزمتها العرب التذكيركفعول بمعنى فاعل، وفعيل بمعنى مفعول، تقول: هذه امرأة صبور، وامرأة جريح وقتيل. فأمّا فعول بمعنى مفعول، وفعيل بمعنى فاعل فيجريان على القياس نحو هذه المرأة ظريفة، وهذه ناقة حلوبة قال الشاعر<sup>(٣)</sup>.

فيها اثنتان وأربعون حلوبة سودا كخافية الغراب الأسود فأتى بها مؤنثة (؛) في غير باب النعت، فني باب النعت أولى.

الثالث: الصفات التي ألزمتها العرب التأنيث كرجل ربعة، وامرأة ربعة، ورجل همزة، وامرأة <sub>.</sub> همزة...»<sup>(ه)</sup>.

وفي بعض المواطن كان شرح ابن هشام حصرا واستنتاجا للفوائد التي تضمّنها كلام أبي حيان مع التوضيح له. ومنه أنه بعد أن ذكر ما سرده أبو حيان من ألفاظ التوكيد المعنوي وعلّق عليها قال:

<sup>(</sup>١) ابن هشام: شرح اللمحة البدرية، مخطوطة حفيد ابن الشارح، ١٢٣ــ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) غير موجودة بالمنز— نسخة دار الكتب المصرية— ولكن الشارح ذكرها في نسخته.

<sup>(</sup>٣) هو عنترة بن شداد العبسي، انظر: ديوانه ١٣ والحزانة ٣: ٣١١/٣١٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: منونة، والصواب ماذكرته.

<sup>(</sup>٥) شرح اللمحة، مخطوطة حفيد ابن الشارح، ١٧٤/١٧٣.

### «... وقد تضمن كلامه فوائد:

إحداها: أن هذه الألفاظ ما عدا أجمع وأخواتها تضاف لضمير المؤكد وذلك على سبيل الوجوب خلافا للفراء والزمخشري إذ أجازا إفراد كل في حالة التأكيد بها وجعلا منه قراءة بعضهم (١) ﴿إِنَّا كُلاًّ وَيُها﴾ (٢).

الثانية: أنه يجوز أن يجمع بين الجميع في تركيب واحد وذلك للمبالغة في التأكيد. وما أظن العرب فاهت بجمع الجميع وإنما هذا قياس من النحويين.

الثالثة: أنّهم إذا جمعوا بينها أو بين بعضها لم يعطفوا بعضها على بعض، وذلك لأنها تفيد معنى واحدا والشيء لا يعطف على نفسه. وهذا مجلاف النعوت إذا اجتمعت.

والرابعة: أنّ أجمع وأخواتها لا تثنى بل يكتفى بكلا وكلتا عن تثنيتها وهذا هو الصحيح. وأجاز الكوفيون، وقوم من البصريين والمتأخرين أنّ نقول: أجمعين، وجمعاوين. وكذا باقي أخواتها.

الخامسة: أنّ النفس والعين بجمعان على أفعل إذا أكّد بهما المثنى كما يجمعان عليه إذا أكّد بهما الجمع، وذلك على سبيل الاختيار لا الوجوب، فإنه يجوز أن يقال: نفساهما عيناهما بالتثنية، ونفسها عينهما بالإفراد...» (٣).

# نقد ابن هشام لأبي حيان

من الظواهر البارزة في «شرح اللمحة» نقد ابن هشام لأبي حيان. وكان أهم ما اتجه إليه نقده ما يأتي :

١ — انتقده في مواضع متعددة بأنّه اختصر في رسالته «اللمحة البدرية» اختصارا مجحفا بالموضوع أو محلاً به، من أمثلة ذلك:

أن أبا حيان قال عن المبتدأ والخبر: «والمبتدأ ويكون عاما وخاصا والخبر ويكون مفردا وجملة» (٤) فعلّق ابن هشام على ذلك قائلا: «... هذا الباب يذكر فيه النوع الثالث والرابع من المرفوعات وهما المبتدأ والخبر. ولقد أجحف المصنف جهده، وتجاوز بالاختصار حدّه، حيث لم يذكر حدّهما، ولا شروطها، ولا أقسامها، وتلخيص القول فيها في ثلائة فصول:

<sup>(</sup>١) هي قراءة ابن السبيقع، وعيسى بن عمر، انظر: البحر المحيط ٢٩٦٩.

<sup>(</sup>٢) غافر، من الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: شرح اللمحة، مخطوطة حفيد ابن الشارح ١٧٨-١٧٩.

<sup>(</sup>٤) اللمحة البدرية، نسخة دار الكتب المصرية، ٣.

الأول: في حدهما. فأما المبتدأ فهو اسم أو ما في تأويله معرّى عن العوامل اللفظية غير الرّائدة مخبرا عنه أو وصفا<sup>(۱)</sup> في قوة الفعل....» (<sup>۲)</sup> وقد أخذت مباحث المبتدأ والخبر من «شرح اللمحة» لابن هشام نحو عشر صفحات (<sup>۳)</sup>، على حين أنّ ما كتبه أبو حيان عنها في رسالته لم يزد عن ثلاثة أسطر (<sup>١)</sup>.

وبعد موضوع المبتدأ والخبر مباشرة ذكر أبو حيان موضوع الاشتغال في كلمات لا تزيد على سطر واحد الا قليلا فإنه قال: «ويجوز في نحو زيد ضربته أن تنصب فتقول: زيدا ضربته، وتقديره: ضربت زيدا ضربته». وقد علق على ذلك ابن هشام بما يأتي: «أقول: هذا باب معترض به بين عدد المرفوعات ويسمى باب الاشتغال، وهو متسع الأطراف، ولقد بالغ المصنف في الأجحاف به ما شاء، ولو شاء أحد أن يسرد جميع أبواب النحو على هذا النحو في نحو ورقة واحدة لقدر على ذلك، ولكن لا فائدة فيه...» (1).

وذكر أبو حيان حالات الاستثناء بإلا في نحو أربعة (٧) أسطر ففصل ابن هشام هذه الأحكام في نحو ست صفحات (٨) ثم قال: وقد تبين لك بالتفاصيل التي ذكرتها ما في كلامه من الإخلال (٩).

وقد سبق وصف ابن هشام لما قاله أبو حيان عن المصدر بالإخلال(١٠٠) أيضا.

حكماً عاب ابن هشام على أبي حيان اختصاره المجحف أو المخلّ في رسالته، فإنه عاب عليه في بعض المواضع أنه حمّلها بعض أحكام لا تليق بالمختصرات من ذلك:

أن أبا حيان ذكر في أحكام الاستثناء بإلا حكم المستثنى إذا كان الكلام تاما موجبا فقال عنه: «وإن لم يفرّغ والكلام موجب فالأقصح النصب نحو قام القوم إلا زيدا» (١١) فعلّق ابن هشام على ذلك بما يأتي: «... قوله: فالأفصح النصب مخالف لما قدمنا من أن النصب واجب، والذي قدمناه هو الصواب، ويحتمل تخريج كلامه على وجهين:

أحدهما: أن يكون أشار به إلى ما حكاه الأخفش من أن من العرب من يجعل الاستثناء من المحفوض

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، والسياق يقتضي الرفع، لأنه معطوف على (اسم).

<sup>(</sup>٢) شرح اللمحة البدرية، نسخة حفيد ابن الشارح، ٥٦-٥٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق ٥٦-٦٦.

٤) انظر: اللمحة البدرية، نسخة دار الكتب المصرية، ٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: الصدر السابق ٤٠٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح اللمحة البدرية، ٦٦.

<sup>(</sup>٧) انظر: اللمحة البدرية، ٧.

<sup>(</sup>٨) انظر: شرح اللمحة البدرية ١٤٦-١٥١.

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق ١٥١.

<sup>(</sup>۱۰) انظر: ص ۲۷۷.

<sup>(</sup>١١) انظر: اللمحة البدرية ٧..

محفوضًا بالحرف فيقول: مررت بالقوم إلا بزيد وهذا قليل في الاستعال ضعيف في القياس.

والثاني: أن يكون [قد<sup>(۱)</sup>] أشار به إلى أن إلاّ قد تستعمل صفة، فيكون ما بعدها على حسب ما قبلها... وأي الوجهين أراد المؤلف فليس بجيد، أما الأول فإن حكاية الأخفش بالجر، وكلامه يعمّ الجرّ وغيره، وأيضا فذكر اللغات النادرة في المختصرات المجحفة معيب لما فيه من أيهام شهرتها واطّرادها، إذ كان مبني المختصرات على أنه لا يذكر فيها إلا ما شأنه ذلك.» (۱)

ومن هذا النوع من النقد قول ابن هشام في باب حروف الجر: «وبعد، فقد اشتملت هذه الأسطر اليسيرة من هذه اللمحة الصغيرة على نقود كثيرة، منها ما ذكرته فيا مضى، ومنها ما أنا ذاكره الآن، وذلك أنه أودع هذه المقدمة على صغرها حروفا غير مشهورة، ثم أنه خلطها بالمشهورة ولم يميز بينها فأوهم ذلك كثرتها كلّها...» (٣).

"— ومن نقد ابن هشام لأبي حيان مخالفته له في رأي-اختاره. فأبو حيان يرى أن إضافة اسم التفضيل إضافة غير محضة لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا (أ). فيقول ابن هشام: «وقد تقدم لنا عند ذكر الإضافة المحضة المتثيل بأفعل التفضيل، وذلك هو الصحيح، وهو مذهب سيبويه، واختاره ابن مالك، ويشهد له أنهم لا يقولون: رب أفضل الناس، كما قالوا: رب غائظنا، وأنهم لا يقولون: (هذا زيد أسود الناس) بالنصب على الحال، بل يرفعونه على للصفة. وقال تعالى: ﴿ فَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (٥) » فاسم الله تعالى أعرف المعارف، والظاهر أن أفعل صفة له ويحتمل أن يكون خبرا لمحذوف.

وذهب الكوفيون وابن السراج، والفارسي إلى أن إضافته — أي أفعل — غير محضة. واختاره ابن عصفور، وتبعه المؤلف وهو لا يكاد يخالفه ظنا منه أنه لا يخرج عن مذهب البصريين، وأن الحق منحصر في مذهبهم وكلا الأمرين غير صحيح» (1).

ومن هذا النوع من النقد اعتراض ابن هشام على تعريف لأبي حيان لما فيه من نقص، فأبو حيان عرف التمييز بقوله: «التمييز اسم يبيّن الذات...» (٧). فعلّق ابن هشام على ذلك قائلا: «وأما في الاصطلاح فقال ابن

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) شرح اللمحة البدرية، ١٤٨، ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر الساق ١٦٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: للمحة البدرية ٨.

<sup>(</sup>٥) المؤمنون، من الآية ١٤.

<sup>(</sup>٦) شرح اللمحة البدرية ١٧٠.

<sup>(</sup>٧) اللمحة البدرية ٦.

عصفور: كل اسم نكرة منصوب مفسر لما انبهم من الذوات. وتلقف منه أبو حيان هذا الحد وأسقط منه قوله: نكرة منصوب فأفسده (١).

#### قيمة الكتاب

يعد كتاب «شرح اللمحة» مصدرا من المصادر المهمة التي يرجع إليها للوقوف على كثير من نقد ابن هشام لأبي حيان ومخالفته له. وفي النماذج التي تقدمت من هذا النقد دليل بيّن على هذه الحقيقة.

والكتاب إلى جانب ذلك فيه طائفة من الفوائد التي يهم دارس النحو الإحاطة بها وربما لا يجد بعضها في كثير من كتب النحو. من ذلك:

# ١ ـــ بيان وجه شاهد خفيّ

ذكر ابن هشام ما شرطه النحاة في حبركاد وأخواتها وهو أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع. وأنه قد ندر مجيئه ماضيا بعد جعل كقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يحرج أرسل رسولا. ثم قال: «وتقدير الاستدلال من هذا يخفي على كثير، ووجهه: أن أرسل هو أول الجملة في الحقيقة، لأن العامل في إذا جوابها على القول الصحيح (٢)، فجوابها هو أول الجملة، وإنما قدّم عليه معموله، لأنه شرط، والشرط له صدر الكلام (٣).

#### ٢ ــ إعراب تعابير مشكلة

من ذلك قول القائل: (خرجت فإذا به قائما)، الذي قال عنه: «ومما قد يخفى على الطلبة إعرابه نحو قولك: خرجت فإذا به قائما. وتقريره: أن الباء زائدة، والضمير مبتداً، وأصله فإذا هو قائما. ثم إن قلنا بحرفية إذا الفجائية كما يقول الأخفش، أو بأنها ظرف زمان كما يقول الزجاج فالخبر محذوف، أي فإذا هو موجود أو حاضر في هذه الحالة. لأن الحرف لا يخبر به ولا عنه، والزمان لا يخبر به عن أسماء الذوات، وإنما يخبر به عن المعاني كقولك: العمل اليوم، والجزاء غدا. وإن قلنا: إنها ظرف مكان — كما يقول المازني — جاز أن يجعل خبرا كأنك قلت: فبالحضرة زيد..، وأن تجعل الخبر محذوفا وإذا ظرفا له كما يجب على القولين السابقين.

<sup>(</sup>١) شرح اللمحة البدرية ١٣٥.

<sup>(</sup>۲) ذكر ابن هشام في وشرح بانت سعاده ص ۷۸، أن الأصبح أن ناصب إذا هو فعل الشرط، ورجّع في المغني، ۹7/1، هذا وقال: إنه رأي المحققين. وقال: إن المشهور هو أن الجواب ناصبها ولكن اعترض عليه باعتراضات. غير أنه في الباب السادس من المغني ۲: ۵۱ آثر من الناحية التطبيقية القول المشهور الذي ذكر أنه مرجوح وقال: ووأحسن مما قالوه أن يقال— إذا أربد تفسيرها من حيث هي— ظرف مستقبل حافض لشرطه منصوب بجوابه .فهذا التقدير إنما هو على القول المشهور.

<sup>(</sup>٣) شرح اللمحة، مخطوطة حفيد ابن الشارح، ٧٦.

«ولو قلت: خرجت فإذا بالقتال أو فإذا به، وكنيت بالضمير عن اسم معنى جاز على قول المازني والزجاج أن يكون (إذا) خبرا ولم يجز على قول الأخفش. وأمّا الحال فعامله إما الحبر، أو ما في (إذا) من معنى المفاحأة والمصادفة»(١).

ومن هذا النوع من الفوائد إعراب الكلمات: يوما، وحيث، ووراء في بعض آيات القرآن الكريم. فإنه قال:

«إذا سئلت عن «يوما» من قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنا يَوْماً ﴾ (٢) فقل نصبه على المفعولية لا على المظرفية الزمانية، لأنه ليس على معنى في، لأن المعنى: أنهم يخافون نفس اليوم كما تقول: خاف زيد العذاب، لا أنهم يخافون في اليوم.

فاذا سئلت عن «حيث» من قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ بَجْعَلَ رِسَالَتَهُ ﴾ (٣) فقل نصبه على المفعولية الإعلى الظرفية المكانية، لأن المعنى أنه سبحانه وتعالى يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة فيه، لا أنه يعلم في ذلك المكان.

وإذا سئلت عن ﴿ وَرَاءَكُم ﴾ من قوله تعالى: ﴿ ارْجِعُوا وَرَاءَكُم ﴾ (١) فقل: اسم فعل، ومعناها الجعوا، وإنما جمع بينها وبين ارجعوا تأكيدا. وإنما لم يكن ظرفاً، لأن الظرف إنما يجاء به لتقييد العامل، فإذا قيل: جلست وراءك فقد قيدت الجلوس بهذه الجهة، ولولا هذا القيد لكان الجلوس محتملاً لأن يكون فيها وفي غيرها، وإذا قلت ارجع وراءك وأردت الظرفية كان بمنزلة قولك: ارجع في الوراء، والرجوع لا يكون إلا في الوراء، فهذا الظرف مستفاد من الفعل. والظرف لا تكون كذلك. فتنبه لهذه الدقائق فإنها تزل فيها الأقدام... (٥).

#### ٣- توضيح بعض الاصطلاحات

النكرة في اصطلاح النحويين: الاسم الشائع في جنسه الذي لا يدل على معين، والمعرفة الاسم الخاص الذي يدل على معين<sup>(٦)</sup> ويرى ابن هشام أن هذا التعريف يحتاج إلى تحديد يدفع عنه ما قد يستشكل به فيقول: «وَهنا تنبيهان:

الأول: أنه لا يشترط في النكرة كثرة المعاني في الوجود، بل العبرة بالصلاحية، بدليل أن شمسا اسم للكوكب الليلي المعروف نكرتان، مع أنه لا ثاني لكل منها في الوجود. وأما قُوله:

<sup>(</sup>١) شرح اللمحة مخطوطة حفيد ابن الشارح ٥٨،٥٧.

<sup>(</sup>٢) الإنسان، من الآية ١٠.

<sup>(</sup>٣) الأنعام، من الآية ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) الحديد، من الآية ١٣.

<sup>(</sup>٥) ابن هشام، شرح اللمحة البدرية ، مخطوطة حفيد ابن الشارح، ١٢٢.

<sup>(</sup>٦) اللمحة البدرية ٣.

# حَمِىَ الْحَدِيدُ عَلَيْهُمُ فَكَأَنَّه لَعَانُ بِرَقٍ أَو شَعَاعُ شُموسِ<sup>(١)</sup> وقوله:

# وُجُوهُهم كأنها أقسار <sup>(٢)</sup>

فإن العرب قد تنسب إليهها التعدد باعتبار الأيام والليالي، وإن كانت حقيقتهما واحدة فيقولون: شمس َ هذا اليوم أحر من شمس أمس، وقمر هذه الليلة أكثر نورا من قمر ليلة أول ذلك الشهر.

والثاني أن الاشتراك العارض لا يمنع دعوى التعريف والاختصاص ألا نرى أن غالب الأعلام تجدها. مشتركة كزيد وعمرو، ولا نرى خاصا إلا النزر اليسير كمكة وبغداد<sub>» (٣)</sub>.

ومن هذا النوع توضيحه كلمة: (المبهمات) من أسماء المكان بقوله: «وأما أسماء المكان فلا ينصب منها على الظرفية إلا نوعان: أحدهما: المبهمات، وتنقسم الى قسمين:

مبهمة البقعة والمسلفة كأسماء الجهات كأمام، وتجاه، وتلقاء، وقدام، وخلف، ووراء، ويمين، وشهال، وذات اليمين، وذات الشمال، وفوق، وأسفل.

# ومبهمة البقعة معلومة المسافة وهي أسماء المقادير كالفرسخ، والميل، والبريد...،(١٠).

- (١) وهو الأشُنو التَّحْعي. انظر: شرح الحماسة للمرزوقي ١:١٥١، ولسان العرب، ماد: شمس. وروايته في مشرح الحماسة، وفي «اللسان»: ومَضَانُ بَرق أو شعاع شموس
  - (٢) هذا عجز بيت ورد ضمن أبيات غير منسوبة في «البحر المحيط» ٦: ٩٣ كما يأتي: «وأنشده ابن الأنباري»:

والـلّـ لولا صـيـة صغار كــانما وجوهــهــم أفار تفــمهـم من الفنـيك دار أخاف أن يصيبم إقتار أو لاطـم لـيس له سوار لما رآني مــلك جــــار يابه ما وضح النهار

(٣) ابن هشام: شرح اللمحة البدرية، مخطوطة حفيد بن الشارح. ٣٢\_٣٣.

وفي فشرح قطر الندى، ١٢٩.١٢٨، عن تعريف النكرة والمعرفة ما يلي: «فأما النكرة فهي عبارة عا شاع في جنس موجود أو مقدر. فالأول كرجل. فإنه موضوع لما كان حيوانا ناطقا ذكرا. فكلما وجد من هذا الجنس واحد فهذا الاسم صادق عليه.

والثاني كشمس، فانها موضوعة لماكان كوكبا نهاريا ينسخ ظهوره وجود الليل، فحقها أن تصدق على متعددكما أن رجلاكذلك، وإنما نخلف ذلك من ججة عدم وجود أفراد له في الحارج، ولو وجدت لكان هذا اللفظ صالحا لها، فإنه لم يوضع على أن يكون خاصا كزيد وعمرو، وإنما وُضع وَضُع أسماء الأجناس؛

(٤) ابن هشام: شرح اللمحة البدرية ١٢٧، وقد جعل ابن هشام أسماء المقادير من المبهات في كتاب: أوضع المسالك ٢: ٥٠ حيث قال: و... المبهم، وهو ما افتقر إلى غيره في بيان صورة مساه: كأسماء الجهات .. وكأسماء المقادير... وفي كتاب وشرح قطر الندىء — ص ٣٢٢ حيث قال ووالمبهم ثلاثة أنواع: أحدها: أسماء الجهات الست...

الثاني: أسماء مقادير المساحات...

ولكنه في والجامع الصغيره، والورقة ٢٦ أ، لم يجعلها من الميهمات لأنه قال: «وشرط المكان: الإبهام، كمكان، وناحية، وأسماء الجهات، أو إفادة المقادير كميل وفرسخ..

أما في وشرح الشذورة ص ٢٣٤ ــ فإنه فصّل فقال: ووأمّا ظرف المكان فعلى ثلاثة أقسامه:

أحدها: أن يكون مبهما، ونعني به مالا يختص بمكان بعينه...

القسم الثاني: أن يكون دالا على مساحة معلومة من الأرض، كسرت فرسخا، وميلا، وبريدا. وأكثرهم يجعل هذا من للبهم، وحقيقة القول فيه: أن فيهُّ إبهاما واختصاصا: أما الابهام فمن جهة أنه لا يختص بيقعة بعينها، وأمّا الاختصاص فمن جهة دلالته على كمية معبنة، فعلي هذا يصح فيه القولانا، إنّ كتاب «شرح اللمحة» كتاب مختصر وصفه ابن هشام بذلك في أكثر من موضع منه (١). ويؤيد هذه الحقيقة النظر فيا اشتملت عليه موضوعاته من مسائل، أو فيما اشتملت عليه هذه المسائل من أحكام، فباب الحال مثلا لم يرد بـ «شرح اللمحة» من مسائله إلا مسألتان: تعريفه وشروطه (٢). ومسألة عمل المصدر لم يذكر فيه من شروطها إلا خمسة (٣)، وهكذا الشأن في باقي الموضوعات إلا في القليل منها كإعراب الأسماء الخمسة الذي ذكر فيه ستة مذاهب (١٤).

ويحيش بخاطري سؤال هو: ما سر اهتمام ابن هشام بهذا المؤلف الصغير من مؤلفات أبي حيان وقد انتقده بما انتقده بما انتقده به وسمّاه بالمحتصر المجحف، ووصمه بالإخلال في غير موضع (٥) ؟ فهل أراد أن يكشف عيبه ؟ أم يقوّم عوجه ؟. ربماكانت الإجابة عن السؤال جزءا من قضية أخرى لها مكان آخر سياتي في هذا البحث هي موقف ابن هشام من أبي حيان.

#### مصادره

أهم المصادر التي وردت بكتاب «شرح اللمحة» هي:

١ التعليقة لبهاء الدين بن النحاس
 ٣ القصول لابن معطى

هـ الكافية لابن الحاجب ٦ الكامل للمبرد

٧- الفصل للزمخشري

ومن أهم الأئمة الذين وردت أقوال به: سيبويه، وعبد القاهر الجرجاني.

#### المعروف من مخطوطاته

توجد من كتاب «شرح اللمحة» مخطوطة بمكتبة سوهاج برقم ١٣٨ نحو بخط حفيد ابن الشارح محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله الشارح. أتم كتابتها في الثاني عشر من شهر المحرم سنة ٩١٥هـ، وعدد صفحاتها ٢١، قياس ١٣×١٩سم ومسطرتها ٢١ سطرا تقريبا. ومصورتها بمعهد المخطوطات العربية، وعلى نسخة من أهذه المصورة اعتمدت في دراسة هذا الكتاب.

وتوجد أيضا مخطوطة أخرى بدار الكتب المصرية برقم ١٢٢٢ نحو، وعدد أوراقها ٧٨ ورقة كتبت سنة
 ١٠٦٦هـ.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح اللمحة، مخطوطة حفيد ابن لشارح ٢٩، ٥١، ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق ١٣٩-١٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق ٩٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق ٢٥،٢٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص ٢٧٧. ٢٨٠ من هذا البحث.

عمراليون بالسلول ويرامض على ذهب سيبوية فخما اربعونسسه ومالروم فوالسيبيد وعلىلبول بعنجرك المصوب ولسيهد وعل المعلور تالالف عوعم وفي هدامالويختلعوا فسه وللراتصلعوا وللكرا لانعه مااتي علىلاندا وولا احمر بدهااهاً النزكان ذالوصل عِالْسِمان انفا بدلفراك، والاستهما الموقع مأنكان منسوما فهي مدكيم والسوئ اومرده عااوم ولأ ويمالم كاستاج الموصل ولعدا توليسسويد وموالحجه يع على والكلاف الحلاف واخاله عودسكا لم بالدوم موليم السون مطلعا لمرعله مطلعاً ومئ عالسه إنهااللامطلعا أخاله دللغا ومراحشل امالك و والرم وأسرة وليمول العب والمعلنون ويحسو مَنْ إِنْ اللَّهُ وَالوَفَدَ لَقِي اللَّهِ الدَّالَةُ مِنْ الدِّسِ لَهِ مِنْ اللَّهِ الدُّسِ لَهِ مَن المُوصِلِ مَعْ لِكُولُ النَّفِ العَلَوْ المُفَاوِمِينَا المِنْ المُعَالِمِينَا المِنْ الدُّمْ اللَّهِ مِنْ ال وعلما توحه المسوب يجذف اقباتج بعرفومنه ماندوسه العرب كما من وداع ومسا سوسه المنع بعرف واروع الرو لسب المؤمر كاهره بعدة إن فلمن خاص بعدم الإنبطاء ولد كرا فكالطامتوامد آذيتول الإبي يحومن كولسعت عوكم المعدون المفوص غيرالسون عالسالاجا بعاليبل وا والاعتنفيك حقيقة التول فيذلكاوا كالمضاور كام

الصفحة الأخيرة من دشرح اللمحة البدرية، مخطوطة حفيد ابن الشارح بمكتبة سوهاج

رَفْعُ عِبِ (لرَّحِيْ (الْبَخِّرِيُّ (لِسِكِنِيُ (الْفِرُو وَكِيرِيُّ (لِسِكِنِيُ (الْفِرُو وَكِيرِي

# مرسیک افلات

- اعتراض الشرط على الشرط
  - إعراب لا إله إلا الله
- القامة الدليل على صحة التمثيل وفساد التأويل
  - افوح الشذا بمسألة كذا
  - المباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية
    - آ مسائل وأجوبتها
    - √ موقد الأذهان وموقظ الوسنان



# رَفْعُ عِن ((رَّبَحُهُجُ (الْبَخْنَيُّ (سِلْمَنُ (الِنْهِنُ (الِنِوُوکِرِينَ

# اعتراض الشرط على الشرط

لابن هشام رسالة حول هذه المسألة تقع في خمس عشرة (١) صفحة من الحجم الصغير، جاء في أولَها بعد البسملة: «قال سيدنا وشيخنا الشيخ الإمام العلاّمة جال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاري تغمده الله برحمته، وأسكنه وإيّانا بحبوحة جنته آمين. هذا فصل نتكلم فيه بحول الله وقوته على مسألة: (اعتراض الشرط على الشرط). اعلم أنه يجوز أن يتوارد شرطان على جواب واحد في اللفظ على الأصح...» (٢).

وبعد أن عرض المؤلف خمس صور ظنّها بعض النحاة من اعتراض الشرط على الشرط وهي ليست منه كما بيّن ذلك، ذكر أن الصورة التي يتحقق فيها اعتراض شرط على آخر هي أن يتقدم شرطان وليس معها إلا جواب واحد متأخر عنها وذلك مثل قول الشاعر:

إن تَسْتَغيِثُوا بنا إن تُذْعَـروا تجدوا منّا معاقـلَ عـزَّ زانها كـرم<sup>(٦)</sup>
وقد حصر ابن هشام مذاهب النحاة حول تحقيق ما يقع به مضمون الجواب الواقع بعد الشرطين في ثلاثة مذاهب:

# المذهب الأول

أن ذلك يقع بمجموع أمرين: حصول كل من الشرطين، وكون الثاني منها واقعا قبل الأول. وهذا هو قول جمهور النحويين والفقهاء. والبيت السابق واضح فيه أن الشرط الثاني وقع قبل الأول.

والنحاة مختلفون في تأويله على رأيين: رأي الجمهور وهو أن الجواب المذكور للأول، وجواب الثاني مجذوف لدلالة الأول وجوابه عليه.

ورأي ابن مالك وهو أن الجواب المذكور للأول كما يقول الجمهور، ونكن الشرط الثاني لا جواب له لا مذكور، ولا مقدر، لأنه مقيد للأول تقييده بحال واقعة موقعه، وتقدير البيت عنده: إن تستغيثوا بنا مُذَّعُورين تجدوا...

وقد اعترض ابن هشام على رأي ابن مالك بعدة اعتراضات ورجح رأي الجمهور عليه (٤).

<sup>(</sup>١) في مخطوطة مكتبة جامعة ليدن ضمن مجموعة برقم ٧٤٠ or من الورقة ٣٢٣ إلى الورقة ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، الورقة ٢٢٣أ

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، الورقة ٢٢٣أـــ ٢٢٥أ وقد ورد البيت في الأصلـــ ٢٢٥أـــ هكذا.

إن يستغيثوا بنا أن يذعروا بجدوا منّـا معاقــل عز زانهــا كــرم

ولكنه جاء بناء الحظاب في أول أفعال المضارعة وذلك في المغني ٢٠٤٢، وفي شرح شواهد شروح الألفية للميني ٢٠٤٤ وفي شرح التصريح ٢٠٤٢، وفي أُشْخِفُطة الثانية من مخطوطتي ليدن، الورقة ٢٣٧ب، ضمن مجموعة برقم ٧٢٨٨٥ ٥٢ وكذلك الأشباه والنظائر ٢٤٤٤. ولم أعثر على قائل هذا البيت وقد ورد في المُشْخِرُحُ التصريح غير منسوب لأحد. وكذلك في حاشية الصبان على شرح الأشموني. ٣١٤.٣.

<sup>(</sup>٤) اعتراض الشرط على الشرط، الورقة ٢٢٥-٢٧٧ أ، مخطوطة ليدن.

#### المذهب الثاني

هو المنسوب لإمام الحرمين وهو حصول الشرطين سواء وقعا على ترتيبهما في الكلام، أم متعاكسين، أم مجتمعين.

وقد رد ابن هشام هذا المذهب وبيّن وجوه فساده التي أهمها أن ما ورد في كلام العرب من استعالً اعتراض الشرط على الشرط كان وقوع الشرط الثاني فيه مقدما على وقوع الشرط الأول<sup>(١)</sup>.

#### المذهب الثالث

أن الجواب يتحقق مضمونه بوقوع الشرط الأول قبل الشرط الثاني — عكس المذهب الأول ـــ فعندهم الجواب المذكور للثاني، والثاني وجوابه جواب للشرط الأول.

وقد رد المؤلف هذا المذهب أيضا بعدة ردود أهمها أن هذا لا يتأتى في البيت المستشهد به، لأن الذعر مقدّم على الاستغاثة، والعكس ليس صحيحا (٢).

ومثّل ابن هشام بعد ذلك لصورة اعتراض أكثر من شرطين وناقش المثال وقد ختمت الرسالة بالآتي: ﴿
«تَمت مسألة اعتراض الشرط على الشرط بحمد الله للشيخ الإمام العالم العلامة جمال الدين أبي محمد عبدالله بن المشام تغمّده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته على يد أفقر العباد: خسرو...؟».

والنسخة التي اعتمدت عليها مكتوبة بخط جميل، وقد ضبطت فيها الكلمات التي تحتاج إلى ضبط، وعلى بعض هوامشها تعليقات من «شرح الدماميني على المغني». وبصفة عامة هي أدق النسخ التي اطلعت عليها، "

# نسخة أخرى مخطوطة

من هذه الرسالة نسخة أخرى مخطوطة في مكتبة جامعة ليدن أيضا ضمن مجموعة برقم ٢٨٨٧ منَ الورقة ٢٣٠٠ إلى الورقة ٢٤٠.

# مطبوعة «الأشباه والنظائر»

طبعت رسالة «اعتراض الشرط على الشرط» لابن هشام بكتاب «الأشباه والنظائر» للسيوطي، (٣) إلا أن بها اضطرابا كبيرا نتج عن تقديم نهاية المذهب الأول، والمذهب الثاني كله تقريبا إلى صدر الحديث عن المذهب الأول (١)، عند بدء الكلام على قول الجمهور في تأويل المثال، فاختلط الكلام، وأصبح فهمه عسيرا، ولم يتيسر لي ذلك إلا بالرجوع إلى المخطوطة التي أعانتني بعد جهد في المقابلة على تحديد بداية الخلط ونهايته، ولهذا اعتمدت في دراستي لهذه الرسالة على النسخة الأولى من مخطوطتي جامعة ليدن.

<sup>(</sup>١) أنظر: المصدر السابق الورقة ٢٢٧ ــ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: اعتراض الشرط على الشرط، الورقة ٢٢٨ ب/٢٢٩، مخطوطة ليدن.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأشباه والنظائر ٤: ٣٢ ــ ٤٠.

<sup>(</sup>٤) أنظر: الأشباه والنظائر ٤: ٣٥ـــ٣٩.

بدائب الأول ماليافاتي اعتراض منالتانية الديفترن ايّن في · بفاءٍ الحواب لفالما نحوال مُثالم زينُونا أن اجا دَفَا صَنَّى البولاني السُّطُّ أَنُ وَجِوا بُرُجِوا بُهُ الا وَلِياتَ لِنَهُ لا يَقِدِنُ بِإِنْ فَعِيلًا نمو*ذاتيا ان كان من* المقرّمين خلافا لمن *استعرّل مذلك على نعايّث* الشَّرْيِنِ لانْ الاصل عندالنِّي ة مها بكن مَن شيخ فان كأن المق من المقرِّبين فخرائه روح فحذفت مُها وجُولِهُ مِرْط) وانيب عنها ا ما فصاراتما فِأْنِ كَانَ تَعُوامِن ذَكِي لوجهين أحدها الأبا لايلي اداة الشّرط بغيرفا صل *والت انّ*زاليّ) ، غي الأصل غقهان تقع بين نبيما وحاالمت المفان فلما وبجوحاب بالبنتط عن العطن حَفِظَى أعليها الميني الأخرُوه والتوسطير فوهب ان بقدم ما في حيز جاعله إفقة **ت د**لة النّسر فا النّ لأبها كالجر والواحد كأفترم المفعول في ماما التبي فالقام فصاراتا ان كان من المقرِّينَ فَعُرِحٌ فَذِفْ الفَّاءُ الَّتِيكِ جواباِنُ لِثلابلتِ فِي مَا أَنْ قِلْخُصُ أَنَّ بِعِوْبُ أَمَّا لِيَعْمِ وَفَا به عَرّما بعضُ على الفاء فلا اعتراض الرّابعة الأيطف على فعل النَّهُ طِنهُ طُآخِ كقودسي منوان تومنو! وتتقوا يؤتكم اجودكم ولايسا لكما حوالكمان بسنلكح افين كم تمخلوا

بسمالته الرحن الرحيم دبدت مين فالمبتدنا وشنئا انتيخ الامام أاءتا مالاتين ابوجيد عداتبن بوسف بن ها مالانهاري تفره وتدته برحة واكذوابانا بجوحة جنةا مبن هذأ فصل كأفية كولاتس وقوته عنى ألة اعتراض كشرط يبلى الشرطان الماته بجوزانيك أف نْرِيَّانَ عَلَيْهِوَابِ دِا مِرِيْنَا مَانَا عَلِيمَا مَعَ وَكُنْهُ **لَكُمْمِي**َ ً منه <sup>ا</sup>بن و ربما تَوهم مترقعٌ من بها *في التي ه جين ب*غو**او** نالم الشَّمْطَةَ لِي الشَّوطُ أَنَّ ذَلَكُ لا يَكُونُ فِي الكُّرْمِن مثر لين ليب كذلك ولابحوم ا ديم وكمنية تنى اوّلا السّمَ لَكُ الَّهِي إِنَّ اللَّهِ إِنَّا لَهُ فِهِمْ ية اصلاحم اعتراض لشِّه لِلسِّي النِّيرِ إِنَّا إِنَّ ذِلَكُ مَا يَعْمِ فِدالإلبكُ والأيطُ فقدوته ذيك الماعيمِ مَا النَّجَاءُ وَالْمَالِمُ تمنزكم بنالهن يذلك والمحذورنج بموان وفي نوثية فنتمول لس من اعتراض الشيئاء بالشيئا واحدة من حن المائل الخن التي سنذكرها احدد أن يكون الشّط الأله متمرنا بوابه نمتراتي الشُّطال به رُ ذَلكُ كَفَّهُ مِن مِن مَا فُوم انُ كُنتُمَ المنتم بالشُّرُ فعليه يُؤَكُّوا انْ كُنتُم ما بن خلافا لمن خلط غل جُهارِ مِنْ الا يَمْرَاض وَعَا مُؤَكِّرُ وَامِنُ ٱلْجُنِّيَةِ مِي وَلِهِ لَا تَذَاذَا وَكُولِمَ

الورقة الأولى من رسالة «اعتراض الشرط» مخطوطة ليدن

# رَفَّحُ معِي (الرَّحِيُ (الْبَخِّن يُّ (أُسِلَتِهُ (الِبْرُهُ (الِفِرُووكِرِيب

# إعراب لا إله إلا الله

هذه رسالة صغيرة تقع في نحو اثنتي عشر صفحة (١) مخطوطة. ذكر فيها ابن هشام وجوه الإعراب الجائزة في كلمة التوحيد: لا إله إلا الله.

استهلت الرسالة بما يأتي: «بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي. قال الشيخ العلامة جمال الدين (عبدالله بن) (٢) يوسف بن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى ونفعنا بتحقيقاته: أمّا بعد حمد الله، والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه رسالة كتبتها في إعراب: لا إله إلا الله. سألني في وضعها بعض الأصحاب، فأجبته مستمدا من الكريم الوهاب:

يجوز الرفع فيا بعد (إلا) والنصب. والأول أكثر، نصّ على ذلك جماعة منهم العلامة محمد بن أبي البركات بن عمرون في شرحه على المفصّل...، (٣).

وقد بيّن المؤلف في تفصيل أوجه الرفع والنصب، والآراء المختلفة في كل وجه منسوبة إلى أصحابها، والراجح منها والمرجوح بأدلته. وها هي هذه الأوجه في إيجاز:

### توجيه الرفع

ذكر ابن هشام أن لرفع ما بعد إلا ستة أوجه:

أولها: أن خبر (لا) محذوف. و (إلاّ الله) بدل من موضع (لا) مع اسمها، أو موضع اسمها قبل دخولها، وأشار المؤلف إلى أن هذا الإعراب مشهور أطبق عليه المعربون من المتقدمين وأكثر المتأخرين. ثم ناقش هذا الوجه مناقشة طويلة أخذت نحو ثلاث صفحات (<sup>4)</sup>.

ثانيها: أن خبر (لا) محذوف، وما بعد (الا) بدل أيضا، ولكن المبدل منه الضمير المستكن في الخبر. وقد ذهب إلى هذا الرأي بعض المتأخرين (٥).

وقد أشار ابن هشام في المغني إلى هذين الوجهين — الأول والثاني — بقوله: «وزعم الأكثرون أنَّ المرتفع بعد (إلا) في ذلك كله بدل من محل اسم لا، كما في قولك: ما جاءني من أحد إلا زيد، ويشكل على ذلك أن البدل لا يصلح هنا لحلوله محل الأول. وقد يجاب بأنه بدل من الاسم مع (لا)، فإنها كالشيء

<sup>(</sup>١) في مخطوطة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) رسالة إعراب لا إله إلا الله، الورقة الأولى ب، والثانية أر

 <sup>(</sup>٥) المصدر السابق، الورقة ٣أ.

الواحد، يصح أن يخلفها، ولكن يذكر الخبر حينئذ فيقال: الله موجود. وقيل: هو بدل من ضمير الخبر المحذوف...» (١).

ثالثها: أن الخبر محذوف كما سبق. أمّا (إلا الله) فصفة لاسم (لا) على موضع (لا) معه، أو على موضعه قبل دخول (لا) عليه. وذكر المصنف أن هذا شبيه بقوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَهُ إِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُه ﴾ (٣) في وقوع (إلا) أو ما هي بمعناه صفة. كما ذكر أن الخبر قدّره بعضهم: في الوجود، وبعضهم؛ كائن، وبعضهم: لنا. وأشار إلى ترجيح بعض هذه التقديرات على الآخر (١).

رابعها: أن يكون الاستثناء مفرغا، واسم (لا) بني معها. و(إلا الله) الخبر. وقد نسب هذا الرأي للشلوبين وناقشه كثيرا في نحو ثلاث صفحات، وعرض في هذا النقاش آراء ابن عمرون فيما نسبه للزمخشري، وابن خروف، وابن عصفور، وابن الضايع، وسيبويه، والأخفش، وأبي البقاء، وأبي حيان، وابن الحاجب، والأندلسي، وأنهى ذلك برد ابن عمرون على من جعل (إلا الله) خبرا بجواز نصب (إلا الله) على الاستثناء. وأنه محال نصب خبر (لا) المشبة برأنً، وأشار إلى ما يرد على هذا الردّ من اعتراض (ه).

خامسها: أن (لا إله) في موضع الخبر، و(إلا الله) في موضع المبتدأ وقد نسب المؤلف هذا الرأي، للزمخشري تلقفه من بعض تلاميذه، وذكر ملخص كلام الزمخشري في ترجيحه لهذا الرأي كما ذكر من تابعه من العلماء فيه ثم قال: إن كلام الزمخشري قد ردّ بمخالفته الإجماع من وجهين:

أحدهما: أن (لا) إنما يبنى عليها المبتدأ لا الخبر. الثاني: جواز النصب بعد (إلا). وذكر أن في بقية الكلام المنسوب للزمخشري تعقباً (1).

وقد أشار ابن هشام في المغني إلى أن للزمخشري مؤلفا في إعراب (لا إله إلا الله) وذكر رأيه هذا في إعرابها واعترض عليه فقال: «ولم يتكلم الزمخشري في كشافه عن المسألة — أي إعراب لا إله إلا الله — اكتفاء بتأليف مفرد له فيها. زعم فيه أن الأصل: (الله إله) المعرفة مبتدأ، والنكرة خبر على القاعدة، ثم قدم الخبر، ثم أدخل النفي على الخبر، والإيجاب على المبتدأ، وركبت (لا) مع الخبر. فيقال له: فما تقول في نحو (لا طالعا جبلا إلا زيد) لم انتصب خبر المبتدأ؟ فإن قال: إن (لا) عاملة عمل ليس فذلك ممتنع، لتقدم الخبر، ولانتقاض النفي، ولتعريف أحد الجزأين، فأمًا قوله: يجب كون المعرفة المبتدأ فقد مرّ أن الإخبار عن النكرة المخصصة

<sup>(</sup>١) ابن هشام: المغنى ٢:٥٧٣.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء، من الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٣) الأعراف، من الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: رسالة اعراب لا إله إلا الله، الورقة ٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: رسالة إعراب لا إله إلا الله، الورقة ٣بـــهأ.

<sup>(</sup>٦) انظر: رسالة إعراب لا إله إلا الله، الورقة ه.

بالمعرفة جائز نحو: ﴿إِنَّ أُوِّل بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ ﴾ (١)...» (٢).

سادسها: أن تكون (لا) مبنية مع اسمها، و (إلا الله) مرفوع بـ (إله) ارتفاع الاسم بالصفة، واستغنى بالمرفوع عن الخبركما في مسألة ما مضروب الزيدان، وما قائم العمران. وقد مال ابن هشام إلى ترجيح هذا الرأي، ودفع اعتراضين يردان عليه (٣).

#### توجيه النصب

ذكر المؤلف أن نصب ما بعد إلا من وجهين:

أولها: أن يكون على الاستثناء إذا قدر الخبر محذوفا أي لا إله في الوجود إلا الله. وقال: إن الأبّذي يرجّح النصب هنا على الرفع لحصول المشاكلة، وأنه لهذا يرى أنك إذا قلت: لا رجل في الدار إلاّ عمروكان نصب عمرو على الاستثناء أحسن. ومن جهة أخرى ذكر رأيا للكرماني يمنع فيه ذلك. كما ذكر أن في كلام بعضهم أرجحية الرفع (1).

ثانيهها: أن يكون الخبر محذوفا كها سبق و(إلا الله) صفة لاسم (لا) على اللفظ أو على الموضع بعد دخول (لا) (٥٠).

#### خاتمة الرسالة

قال ابن هشام في آخر هذه الرسالة (٢): «وقد تلخّص في (لا إله إلا الله) عشرة أوجه: الرفع من ستة أوجه. غير أنه في البدل من الموضع: إمّا من موضع اسم (لا) قبل الدخول، وإمّا من (لا) مع اسمها فيتقدر سبعة، والنصب من وجهين إلا أن في وجه الصفة إما أنه صفة للفظ اسم لا إجراء لحركة البناء مجرى حركة الإعراب، وإمّا أن يكون صفة لموضعه بعد دخول (لا)، فيتقدر ثلاثة مع السبعة فتلك عشرة كاملة والذي في كلام ابن عصفور من ذلك أربعة أوجه... انتهى ما خطر لي في هذه المسألة من الأوجه الواضحة، والله يرزقنا فيه المسامحة. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين.

<sup>(</sup>١) آل عمران، من الآية ٩٦

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: المغنى ٢: ٥٧٣.

 <sup>(</sup>٣) انظر: رسالة إعراب لا إله إلا الله، الورقة ه ب، ٦أ.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق، الورقة ٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر السابق، الورقة ٦ ب، ٧ ١.

<sup>(</sup>٦) انظر: رسالة إعراب لا إله إلا الله، الورقة ٧ أ.

#### مصادرها

ذكر ابن هشام في هذه الرسالة عددا من المصادر التي أهمها:

١ - إعراب لا إله إلا الله، للزمخشري

٢ التسهيل لابن مالك

٣ ريّ الظمآن، لأبي عبدالله بن محمد بن أبي الفضل المرسى

٤ – حواشي ابن عمرون

شرح الإيضاح، لابن عصفور

٦ - شرح الخطب النباتية لأبي البقاء العكبري

٧ ــ شرح الكراسة، للأبّذي

٨ شرح الكراسة، للعطار

٩ -- شرح المفصل، لابن عمرون

١٠ – شرح المفصل، لابن يعيش

١١ — الغرائب، لأبي القاسم الكرماني

١٢ — اللباب، لأبي البقاء العكبري

١٣ - المجد المؤثل مما كتبه على المفصل...؟

وليست قيمة ذكر هذه الكتب في الرسالة منحصرة في تعريفنا بأهم مصادرها فقط، ولكن لذلك قيمة أخرى هي تعريفنا بطائفة من الكتب المفقودة، أو المجهولة.

### نسبة هذه الرسالة لابن هشام

لم أجد — فيما اطلعت عليه من كتب التراجم أو الفهارس المعروفة — من ذكر هذه الرسالة لابن هشام. ولم أقف لها إلا على مخطوطة نادرة بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم ٨٨ مجاميع. غير أن ذلك لم يحملني — بعد دراسة المخطوطة — على الشك فيما جاء بأولها من نسبة هذه الرسالة لابن هشام، وذلك للأسباب الآتية:

ا — أن ما جاء في مقدمتها من قول المؤلف: أما بعد حمد الله.... هو المألوف في تقديم معظم مصنفاته. وقد أشار إلى ذلك البغدادي في «حاشيته على شرح بانت سعاد» لابن هشام. حيث قال تعليقا على

بدئه هذا الشرح بالعبارة المشار إليها: «كذا ابتدأ الشارح في غالب تآليفه، ومثله وقع في أول «أدب الكاتب» لابن قتيبة (١) ...».

٢ أن منهج التأليف في هذه الرسالة من العرض الشامل للآراء المختلفة في كل مبحث ومناقشتها لبيان الراجح منها والمرجوح بأدلته، شبيه كل الشبه بمنهج ابن هشام في مؤلفاته الأخرى.

٣- أن بعض ما ذكر في هذه الرسالة من آراء مذكور في كتاب «المغني» وقد سبقت الإشارة إليه (٢).

٤ ـــ أن الاعتداد في هذه الرسالة بآراء بعض العلماء السابقين كابن عمرون، ملحوظ في بعض رسائل أحر لابن هشام (٣).

كما أن ابن هشام في موطن آخر ذكر رأي ابن عمرون في المقارنة بين قولنا (لا إله إلا الله) وبين قوله تعالى: ﴿ لاَ عَاصِمَ الْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَ مَنْ رَحِمَ ﴾ (١) وذلك وهو يعلق على تمثيل ابن الناظم بالآية المذكورة للاستثناء المنقطع الواجب النصب، لعدم إمكان تسلط العامل على المستثنى. وقد نقل عنه يس في حاشيته (٥) على أوضح المسالك بما يأتي:

"وكتب المصنف — يعني ابن هشام — بهامشه ما نصه: قالوا في قولنا: (لا إله إلا الله): أن اسم الله عز وجل بدل من محل (لا) مع اسمها، ومنعوا هنا — أي في الآية — الإبدال كما ترى. وقال ابن عمرون: يحتمل أن يحمل (عاصم) على شيء، وإطلاق البعض وإرادة الكل شائعة. قال: وحينئذ يمكن أن يكون (من رحم) بدلا على الموضع مثل: (لا إله إلا الله). قال فخر المشايخ: لا يمكن هنا البدل، لأنه لا يقال: لا شيء اليوم من أمر الله إلا من رحم، ولو رد المحذوف منه؛ أعني الخبر لم يجز أيضا الإبدال، لأنه لا يقال: لا لهم اليوم إلا من رحم، لأنه لا معنى له. وقد قيل: (عاصم) بمعنى معصوم وهو ضعيف لا يعتد به. وأجود منه أن يقال: (من رحم) هو الله تعالى، لأنه الراحم فكأنه قيل: إلا الله، فالاستثناء متصل...»

<sup>(</sup>١) حاشية البغدادي على شرح بانت سعاد، مخطوطة مكتبة عارف حكمت، الورقة الأولى.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص ۲۹۲، ۲۹۳

<sup>(</sup>٣) انظرِ: ص ۲۰۸، ۲۹۳، ۲۰۸

<sup>(</sup>٤) هود، من الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: حاشبة يس على شرح التصريح على التوضيح ٢:٢٥٣.

مهای امده ما سه توسیل به سست و شاکدگذی به ادار ۱۷ که ۱۲ امد سامن ی وه ۱۵ شین او ۱۷ مناشت سستند امت آگا زم آ از ما آب پیمسسور از بونیاست ۱۳ ها والبینیپ والایک آلگزیفین عال و بلک ما تعرف موضع لأمع اسمكم إوموضع اسمكا يتل دُخولها المعقدة أن البدله لاد أن يتم اطلاله في عاليدًا من قاعدة أن البدله لاد أن يتم اطلاله في عاليدًا مندوه عملي منه تلوار العامل ولا يعيد الموارلان مندوسية الله في قولك لا احدثها المعمداليد إن النلوبن بان مداي معني مانيكم احدالاعتداسه وتكنك في عدا الاحلال فالا احداد عمد فورد مدانعه تعالى وهدالاشكال لايترر ابني عمد فورد مدانعه تعالى وهدالاشكال لايترر الله المنظمة المنظمة المنطقة المنطقة المنطقة المنظمة المنطقة العامل في المبدل معمولها مل في المبدل منه الاستدافاة البدلت منه كان علاق معمول منه والتعديز المدين الاعبد العداد با الإعدادة وعذافية تامل نظيرها وكره البخويون أسئارا ومد منه الاثني لابعبا برمن الالاثن بالونولا على على اللغتين الماعد بني ميم نلان مني لاطارة وتعدوم على المرمع لان البا لاترادي الإنباب نيمى

قان النشنيغه بُرَجُ بِهِ وَرَالِعِمَلُ وَ التصنيعة ين مد ميم المرد وتستعرف لكن تعر د الاستعراض و بناوي عليه في أَيْرِكُمْ الْمِلْمِينَ أَمِنْ الْمُنتَكَامِنِ وَأَمَالَهُمْ فَنَّ اللمشفاء ومنفح لمايره بالمنور فأماحيت بدالآ مريخير للجامد ووال والنده عا استنجش بالته الاكاره وافترع من مادادكاره فليستبعر الماكارية النقده ومن ما والمهري النفيق العقعه لنفيركن متغامتك التناث ة (الفضل سيد الله يؤلُّتُم من يَدُّ وتنعاني اعلم فاتسعاب مواليم الدصع والكام وللمسمور بهوماي المعاي من بانبى معده بمعدالمبنى آلامي وعلج الد ا الراب ۱۲ انذ ۱۲ است. برن بمسلسا م م الله الزمن الرصم وبدئتتي رالئيج العلام حال الدن يوسف من هشا

الإنساري زحداسدتها ليوتنعث بتحتيقات سبعه تدانعه والمسلاه علي وسولم يوت

الورقة الأولى من رسالة «إعراب لا إله إلا الله» مخطوطة مكتبة عارف حكمت

# رَفْعُ موں ((رَبَّولِ) (الْجَنَّرِيَ (أَسِلْتِمَ (اِنْفِرُ) (اِنْوْدِدکریس

# إقامة الدليل على صحة التمثيل وفساد التأويل

موضوع الرسالة

موضوع هذه الرسالة يببن عنه قول ابن هشام في مقدمتها: «... وبعد، فإن الإمام العلامة الحافظ أبا عبدالله محمد بن مالك الطائي رحمه الله تعالى قال في كتابه «تسهيل الفوائد»: ولا يستبقى — دون شذوذ — في هذا الجمع (١) مع أربعة أصول زائد إلا أن يكون حرف لين رابعا (٢) انتهى. ولم أر أحدا من شارحي هذا الكتاب، ولا غيرهم تعرض لتثيل قوله: دون شذوذ. وقد سئلت عن ذلك من جاعة فكتبت لهم ما معناه: أن لذلك ثلاثة أمثلة:

أحدها: قول بعضهم (عنا كبيت)

والثاني: قراءة جماعة (٣) من السلف ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفَارِفَ خُضْرٍ وَعَباقِرِيَّ حِسانَ﴾ (١). إن قدر عباقريّ جمعا لعبقريّ لا إن قدر جمعا لعبقر، وأن الياءين بمنزلتهما في (مدائنيّ).

والثالث: كلمة ثبتت في كتاب أبى الفتح ابن جني المسمّى بـ(المحتسب) في سورة الرحمن فلتراجع هنالك (٥).

ثم بلغني أنّ معترضا اعترض المثال الأول بأمرين:

أحدهما: أن نونه زائدة فهو من مزيد الثلاثي لا من مزيد الرباعي.

الثاني: أن الجمع قد تم عند الباء من (عناكبيت) وأن الزيادتين بعده في تقدير الانفصال.

«وأنه اعترض المثال الثاني بالاعتراض الثاني. وقد أذكر في ذلك حكايتين:

إحداهما عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: ما رأيت أعجب من أهل مصر، سألوا مالكا عن مسائل فلم يعلمها، فلم يقبلوها بعد ذلك ممن علمها.

والثانية: حكاها الصولي: قال كتبت لبعض إخواني كتابا فورد علي جوابه: وصل إليّ كتابك وقد أعبت عليك فيه حرفا، فكتبت له: قد عبت قولك: أعبت...

<sup>(</sup>١) أي جمع التكسير.

<sup>(</sup>٢) انظر: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) منهم عثمان بن عفان. ونصر بن علي، والجحدري، ومالك بن دينار، وأبي طعمة، وابن محيصن، نظر: المحتسب ٣٠٥:٢. والبحر المحيط ١٩٩:٨.

<sup>(</sup>٤) الرحمن، الآية ٧٦.

<sup>(</sup>٥) هي قول بعضهم للناقة الفارهة: تخربوت وجمعها تخاربيت انظر: المحتسب ٢: ٣٠٦/٣٠٥.

وها أنا مورد من الدليل ما يبين صحة ما ذكرته، وفساد ما اعترض به» (١).

فوضوع الرسالة هو إقامة الدليل على صحة التمثيل لبقاء الحرف الزائد غير اللّين في جمع الرباعي المزيد شذوذا بثلاثة أمثلة هي: (عناكبيت) (٢) جمع (عنكبوت)، و(عباقري) في قراءة — جمع (عبقري) لا عبقر، و(تخاربيت) جمع (تخربوت)، وذلك ردا على من اعترض على هذه الأمثلة بما ذكره ابن هشام. وقد رد صاحب الرسالة على الاعتراض بالتمثيل بـ (عناكبيت) بعدة ردود.

فدفع الاعتراض الأول بما يأتي:

١ — أن الأئمة: سيبويه، والفارسي، وابن عصفور، وابن الضائع، نصّوا على أن النون من (عنكبوت) أصلية.

٢ انه بالاستقراء وجد أن النون في حشو الكلمة لا يحكم بزيادتها إلا في ثلاث صور ليست
 (عنكبوت) منها.

٣ قول العرب في جمع (عنكبوت) (عناكب) فهذا دليل على أصالة النون (٣).
 ودفع الاعتراض الثاني بأن اعتبار أنّ الزيادة في تقدير الانفصال مردود من جهات هي:

١ أن الزيادات التي في تقدير الانفصال محصورة في زوائد بعينها مذكورة في باب التصغير وليست منها الزيادتان التي في آخر (عناكبيت).

٢ - أن كون الزيادة في تقدير الانفصال إنما هو معتبر عند تصغير الكلمة لا تكسيرها.

٣ أنه يلزم من هذا الاعتراض تخطئة النحاة بل العرب لأنهم حذفوا الزيادة التي اعتبرها المعترض في تقدير الانفصال عند جمعهم عنكبوت على عناكب<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن هشام: إقامة الدليل، مخطوطة عارف حكمت، الورقة الأولى ب.

 <sup>(</sup>٢) في تاج العروس (مادة عنكب) ، عن جمع (عنكبوت): (عنكبوتات)، (وعناكب) و (عناكب).. قال شيخنا: وعن الأصعمي وقطرب:
 (عناكبيت). وهذا من الشاذ الذي لا يعول عليه، وكذا قالا في تصغيره (عنيكبيت) وهذا من المردود الذي لا بقبل ....

<sup>(</sup>٣) في تاج العروس (مادة عنكب) ما يأني: قال شيخنا: قد سبق وأن سيبويه قال: إذا كانت النون ثانية فلا نجعل زائدة إلا بثبت، وهذا الكلام نقله الجوهري عنه في (عندليب) كما أشرنا إليه تمة، وذكر الجوهري (العنكبوت) في (عكب). فكلامه كالصريح في أصالتها كما قلنا في (عندليب) قبله. وكلام الجوهري أو صريحه أن النون زائدة. لأنه لم يجعل لها بناء خاصا، بل أدخلها في (عكب) من غير نظر: والله أعلم.

وصرح الشيخ ابن هشام في رسالة الدليل بأن أصالة النون هو الصحيح، وهو مذهب سيبويه لجمعه على (عناكب)، وأطال في بسطه، وعليه فوزنه فعللوت، والله أعلم. وأما القول بزيادتها فيكون وزنه فنعلوت: انتهي.

قلت: الذي روي عن سيبويه أنّه ذكرها في موضعين، فقال في موضع (عناكب): فناعل، وقال في موضع آخر: فعالل والنحويون كلهم بقولون: (عنكبوت) فعلموت، فعلي القول الأول تكون النون زائدة فيكون اشتقاقها من (العكب) وهو الغلظ حقّقه الصاغاني».

<sup>(</sup>٤) انظر: رسالة إقامة الدليل، الورقة ٢.

ورد ابن هشام على الاعتراض بالتمثيل لعباقريّ في القراءة المشار إليها سابقا بما يأتي:

١ ـــ أن اعتبار أن الزيادة في تقدير الانفصال إنما هو عند التصغير لا التكسيركما ذكرنا من قبل.

٢ ـ أن كون عباقري جمع لعبقر ثم نسب إليه مع بقاء صيغة الجمع بعيد بل باطل.

أما بَعْدُه، فلأن الذين قرأوا بذلك قرأوا «رفارف» بالجمع فالظاهر أنهم أرادوا ازدواج الجمع وتناسب المتعاطفين. ولأنه قد وصف ب(حسان) وهو جمع.

وأمّا بطلانه فلأنّ القارئين بذلك قرأوا بمنع الصرف، ولا سبيل لذلك إذا كان من باب (مدائني)، وإنما يتأتى إذا قدر أنه من باب (كرسيّ) و(كراسيّ) (١١).

أما تخربوت وتخاربيت فقد ردّ على توّهم زيادة التاء في أوّلها بأننا لا نحكم بزيادة حرف إلا بثبت وأن ممن نص على أصالة التاء فيها ابن سيده في كتابه «المحكم» في باب الرباعي من باب الحناء المعجمة، فإنّه قال: وناقة تخربوت: خيار فارهة، وإنما قضى على التاء الأولى بأنها أصل، لأنها لا تزاد إلا بثبت (٢).

واعترض ابن هشام بعد ذلك على التمثيل لهذه المسألة بـ (عشاوز) جمع (عشوزن) لأن مفردها إمّا مزيد ثلاثي عند المبرد، أو مزيد رباعي عند سيبويه لكن نونه أصلية وواوه زائدة، لإلحاقه بـ (سفرجل). ولهذا يجب أن يكون جمعه (عشازن) لا (عشاوز) (٣).

كما اعترض على التمثيل لها بـ (أسطوانة) وجمعها (أساطين) لأنها من مزيد الئلاثي، وعلى القول بأنها على وزن أفعلانه، وأنها رباعية فإنه يرد على (أساطين) ما يرد على (عشاوز) من أن الاصول لم تستوف في الجمع<sup>١١٣)</sup>.

## اسم الوسالة

جاء في «الدرر الكامنة» لابن حجر أن اسم هذه الرسالة هو «إقامة الدليل على صحة النحيل» وفي الهامش صححت الكلمة الأخيرة بالتحليل<sup>(٥)</sup>. وفي «شرح التصريح على التوضيح» لخالد الأزهري أن اسمها «إقامة الدليل على صحة التحليل»<sup>(٦)</sup>. والاسم الصحيح للرسالة هو ما أثبتناه في أول الحديث عنها، وذلك بناء على ما جاء في مخطوطتها الوحيدة التي عثرت عليها بقسم مخطوطات جامعة الملك سعود ٨٠٦ مجاميع، وبناء على ما يدل عليه موضوعها كما بيناه. فما جاء في «الدرر الكامنة»، و«شرح التصريح» فيه تصحيف.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق، الورقة ٣ ب.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق، الورقة ٣٠، ١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق، الورقة ٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: الدرر الكامنة ٢:١٦٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح التصريح ١:٥.

# تاريخ تأليفها:

يبدو أن ابن هشام ألف هذه الرسالة في أواخر حياته، فقد جاء فيها: «ومما يقضي منه العجب ما حكي لي عن بعض العصريين من أنه ذكر إن مثال مسألة التسهيل في كتاب سيبويه. وهذا مما يعلم من له أدنى ممارسة للكتاب أن الأمر مجلافه، فإن سيبويه رحمه الله تعالى لا يورد في كتابه الأمور المستبعدة جدا، ولهذا لم يورد أشياء كثيرة أوردها غير كالنصب به (لم) والجزم به (لن) وأصر على مخالفة علي بن حمزة الكسائي إذ أجاز: (فإذا هو إيّاها) وإن كان له مساغ على ما بينته مبسوطا في كتابي الكبير في قواعد الإعراب (1) والكتاب الكبير في قواعد الإعراب الذي أشار إليه في كتابه «المغني» الذي بسط فيه هذه المسألة (1). وقد ألف ابن هشام «المغني» سنة ست وخمسين وسبعائة قبيل وفاته ببضع سنوات (1).

وقد جاء في نهاية مسألة: (فإذا هو هي، أو فإذا هو إيّاها) — كما جاء في نهاية هذه الرسالة — الإِشارة إلى عدم عناية سيبويه بالأمور المستبعدة جدا مما يؤكد أن الكتاب الكبير في القواعد المشار إليه هنا هوكتاب "المغني» فإن ابن هشام قال به: وأما (فإذا هو إيّاها) — إن ثبت — فخارج عن القياس، واستعمال الفصحاء كالجزم بـ (لن)، والنصب بـ (لم) والجر بـ (لعلّ)، وسيبويه وأصحابه لا يلتفتون لمثل ذلك وإن تكلم به بعض العرب» (١٤).

<sup>(</sup>١) رسالة إقامة الدليل، الورقة الرابعة ب.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى ١: ٩١–٩٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني ٩٨١ ورسالة ءابن هشام في كتابه المغنىء ــ مخطوطة، ص ٣٨ـــ٣٩ لعلي فودة

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: المغنى ٩١:١٩.

ا نامة الدلالة على التمثيل عوضا و التأويل المنتج الأمام العلامة التي محد عبدالله على المنتج الأمام العلامة التي الناهائي المناهائي الناهائي الناهائي المنتج المنتج

صفحة عنوان رسالة «إقامة الذليل....» مخطوطة جامعة الملك سعود

# فوح الشّذا بمسألة كذا

رَفَّعُ عِن (الرَّجِنِ النِّجْسَ يُ (أَسِلْتُمُ (النِّرُمُ (الِنْرُودَكِيسَ

صدّر ابن هشام هذه الرسالة بقوله: «... وبعد: فإني لما وقفت على كتاب «الشّذا في أحكام كذا» لأبي حيان رحمه الله، رأيته لم يزد على أن نسخ أقوالا وجدها (١) ، وجمع عبارات وعدّدها، ولم يفصح كل الإفصاح عن حقيقتها وأقسامها، ولا بيّن ما يعتمد عليه ثما أورده من أحكامها، ولا نبّه على ما أجمع عليه أرباب تلك الأقوال واتفقوا، ولا أعرب عما اختلفوا فيه وافترقوا، فرأيت الناظر في ذلك لا يحصل منه بعد الكدّ والتعب، ألا على الاضطراب والشغب، فاستخرت الله في وضع تأليف مهذّب أبيّن فيه ما أجمل، واستئناف تصنيف مرتب أورد فيه ما أهمل، وسميته «فوح الشّذا بمسألة كذا» وبالله أستعين وهو حسبي ونعم الوكيل المعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم (٢) ...»

وقد جعل المؤلف رسالته عن (كذا) في خمسة فصول:

#### القصل الأول: في ضبط موارد استعالها

ذكر ابن هشام في هذا الفصل أن لـ (كذا) استعالين:

أَصُلَهُما وَاللَّهُ عَلَى أَصَلَهَا، فيقصد بالكاف التشبيه وبذا الإِشارة، كما في قول الشاعر:

وأسلمني الـزَمــانُ كـــذا فــلا طَــرَبٌ ولا أُنْسُ<sup>(٣)</sup>

ُولَكُونَ اسم الإِشَارة باقيا على معناه يصح أن تسبقه ها التنبيه، وأن يليه كاف الخطاب ولام البعد فتقول: رأيت رُبدا فقيرا وعمرا هكذا أو كذاك وكذلك. قال المتنبي (٤):

ذي المعالمي فليعلسون من تعالى هكذا هكذا أه وإلا فلا

الثاني: أن تكون كلمة واحدة مركبة من كلمتين مستعملة كناية عن عدد، أو غيره.

<sup>(</sup>١)كذا في مخطوطة الظاهرية التي اعتمدت عليها في دراسة هذه الرسالة، وهي برقم ٣١٤٣ عام ١٧ خاص طب ضمن مجموعة. ولكن في «الأشباه والنظائر» ١١١، وفي «فوح الشذا بمسألة كذا». تحقيق أحمد مطلوب، ص ١٤ جاء ما إأني: علم يزد على أن نسج أقوالا وحدها، وفي هذا تصحيف ظاهر. (٢) ابن هشام: فوح الشذا بمسألة كذا، مخطوطة الظاهرية، الورقة ٨٤ ب.

<sup>&</sup>quot; (٣) انظر: المغنى ١٨٧:١، وشرح شواهد المغني ٢:١٤٥ وشرح أبيات المغني ١٦٧:٤. ولم بنب أحد منهم.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح ديوان المتنبي ٣:٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) استشهد ابن هشام لهذا الاستعال في كتاب والمغني، ١٨٧:١، بقوله تعالى: وأهكذا عرشك، النمل، من الآية ٤٢.

فالتي يكنّى بها عن غير عدد مثل قولهم: (قيل لبعضهم أما بمكان كذا وكذا وجذ<sup>(۱)</sup>؟ فقال: (بلمي وجاذا). وفي الحديث: «أنه يقال للعبد يوم القيامة: أتذكر يوم كذا؟ فعلت فيه كذا وكذا».

والتي يكنى بها عن عدد مثل: (له عندي كذا وكذا درهما). وتكون (كذا) المركبة في موضع رفع أو نصب أو جر بحسب العوامل الداخلة عليها.

وقد ذكر ابن هشام أن هناك من يرى أن (كذا) في حالة الكناية بها تكون كلمتين باقيتين على أصلها من غير تركيب، والكاف منها عند بعضهم اسم، وعند بعض آخر حرف أصلي أو زائد على اختلاف بينهم. ولكن ابن هشام يرجح عند استعالها كناية أن تكون مركبة (٢).

### الفصل الثاني: في كيفية اللفظ بها وتمييزها

قال المؤلف: إنه سمع في المَكْنيِّ بها عن غير عدد الأفراد والعطف كما في المثالين السابقين لها. وفي المكْنيِّ بها عن عدد العطف لا غير، كما في قول الشاعر:

عــد النفس نعمــى بعــد بؤساك ذاكــرا كــذا وكــذا لطفا به نسي الجهــد (٣)

وقال عن تمييزها: إن الصواب أن يكون منصوبا أبدا، وإن السهاع والقياس يؤيدان ذلك. وردّ على من أجاز خفضه، أو حفضه ورفعه (٤).

### الفصل الثالث: في إعرابها

ذكر ابن هشام أن ذلك مبني على الخلاف في حقيقتها فإذا قيل: (له عندي كذا وكذا درهما). فمن قال بالتركيب فهي عنده مبتدأ خبره الجار والمجرور، ومن ذهب إلى أنها غير مركبة فإن كانت الكاف عنده اسما فهي المبتدأ وإن كانت حرفا فالجار والمجرور صفة لموصوف محذوف، أما تمييزها فالصحيح أن يكون منصوبا كما سمق (٥).

#### الفصل الرابع: في بيان معناها عند النحويين

في هذا الفصل بيان خمسة أقوال في معنى (كذا) عند النحويين:

الأول: لابن مالك وابنه، وهو أنّها للتكثير بمنزلة (كم) الخبرية، ومقتضى هذا أنه لا يكنى بها عها نقص عن الأحد عشر، لأنه عدد قليل.

الثاني: لسيبويه والخليل ومن تابعها وهو أنها للعدد مطلقا قليلا كان أو كثيرا.

<sup>(</sup>١) الوجد: نقرة في الجبل تجتمع فيها المياه.

<sup>(</sup>٢) انظر: فوح الشذا بمسألة كذا، مخطوطة الظاهرية، الورقة ٨٤ ب ٨٥ أ.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني ١٨٧:١، وشرح شواهد المغني ١٤٤٢، وشرح أبيات المغني ١٦٧:٤ ولم ينسبه أحد منهم.

<sup>(</sup>٤) انظر: فوح الشذا، الورقة ٨٥، مخطوطة الظاهرية.

 <sup>(</sup>a) انظر: المصدر السابق، الورقة ٨٥ ب.

الثالث: للكوفيين ومن ذهب مذهبهم وهو أنها بمنزلة ما استعملت استعاله من الأعداد الصريحة، وأن تمييزها هو الذي يحدّد ذلك، وأنه بمقتضى هذا يأتي منصوبا ومجرورا، ومفردا وجمعا.

الرابع: للمبرد والأخفش ومن وافقها وهو متابعة الكوفيين في مذهبهم إلا في مسألتي الإِضافة إلى التمييز فإنها ممتنعان عندهم، ويرون أن يقال في العدد القليل أو المائة أو الألف وما فوقها: (كذا من الدراهم).

الخامس: لأبي بكر بن طاهر وهو يرى أنّ الأمركم قال الكوفيون في (كذاكذا درهما) وفي (كذا درهم) خُاصة.

وقد رجح ابن هشام رأي سيبويه، وجعله رأي المحققين، واعترض على ما عداه من الآراء (١١).

### الفصل الخامس: في يلزم بها عند الفقهاء

بيّن ابن هشام في هذا الفصل ما يجب بـ (كذا) عند فقهاء المذاهب الأربعة على من التزم بها شيئا (٢).

### تاريخ تأليفها

وفي نهاية مخطوطة الظاهرية من هذه الرسالة ما يأتي: «قال مصنفه. تم تأليفه في نصف ليلة سلخ شعبان سنة اثنتين (٢) وخمسين وسبعائة ٧٥٧هـ. وذكر ناسخ هذه المحطوطة أنه كتبها لنفسه في شهر صفر سنة سبع وتماغائة ٧٨هـ. وكتب اسمه بتوقيع غير واضح. وقد اعتمدت على المحطوطة المذكورة في دراسة هذه الرسالة، لأن بها تاريخ التأليف، وتاريخ النسخ، ولأنها إيضا أدق في بعض العبارات من غيرها (١٤) من النسخ التي اطلعت عليها. وهذه المحطوطة تقع في نحو ست صفحات ملحقة بكتاب في الطب برقم ١٧ بالظاهرية من الورقة الحكم.

#### نشر الرسالة

طبعت هذه الرسالة بكتاب «الأشباه والنظائر» (٥) للسيوطي، كما قام بتحقيقها، ونشرها مع مقدمة جيدة لها أحمد مطلوب وذلك عام ١٣٨٢هـ/١٩٦٣م. وقد اعتمد في تحقيقها على مخطوطة ليدن، ومطبوعة «الأشباه والنظائر» (١).

<sup>(</sup>١) انظر: فوح الشَّذَا، الورقة ٥٥ب ـــ ١٨أ، بخطوطة الظاهرية.

 <sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق، الورقة ٨٧أ. وفي كتاب «المغني» ١: ١٨٧ – ١٨٨ تقرض ابن هشام بطريقة موجزة – لاستعالات (كذا) ولكنه زاد على ما
 قاله هنا في استعالما مكنيا بها عن العدد. مقارنته بينها وبين (كأي) فذكر ما يتوافقان فيه وما يختلفان.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: اثنين.

<sup>(</sup>٤) انظر: ما سبق في ٢٤٤ وقد ورد في طبعتي الكتاب عن استعال (كذا) غير مركبة ما يأتي: «ويكون اسم الاشارة في هذا النوع باقيا على معناه يصح أن يُسبقه حرف التنبيه»؛ الأشباه والنظائر ١١٢٤٤. ونشر أحمد مطلوب، ص ١٥ـــ ولكن صحة هذه العبارة: «ولكون اسم الإشارة...هــــ انظر مخطوطة الظاهرية الورقة ٨٤ ب.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأشباه والنظائر ٤: ١١١ـ١٢٢..

<sup>(</sup>٦) انظر: فوح الشذا بمسألة كذا، نشرة مطلوب، ص ٦.

رى مَا لِوا فِقَهُ مِنْ الاعداد ولايس هُدَا اللَّهُ ويدجو ذِكر اللَّا تَعْظِيٌّ عَلَى الْ مُواد بهما بد ورهم عنوا وبرام لوسع في عبر العِيمة فيما الفرن بينه وبين فيته الاعتداد الانفاط والما فواف المبرَّدِ والله فنش وَمَن وَا فقيما مَرَعَ وَالسَّاوِ مِنْ والصَّالِدُ الدالقيا مَن والمُتَّا لا مناي قولْ سيبتوّن وان ولوانها مبهما معها أه ان تون هرا كذا مبهم في هيد المستقدم والتشيقية و و ما بينها لا اندم بهم في العليم والكثير وكذلك بفولون البافي فها بالرمزها عدا الفقها وقد أخبليفت المداهب في النيسة فا مأمدهد الامام اجمد رميليمين وفي المح ررمامعناه المراف المودكذا أوكرها بلاغطف وكان النم مدموا فبهما اومر فوعتا رق جورها ميماه الدارة ولا مده او توريفه بدعهي رقال معلو علوا المحاج وهان وقبل المرمدة وهان وقبل المرمدة وهان وقبل المرمدة وهان وقبل المرمدة والمرامدة والمرامدة والمرامدة والمرامدة والمحافظة والمحفون العربية فالمنطقة والمحافظة مع العِطفِ والنَّفلَبِ حرهان فان ربع اوحرَّ لرمه حراً حركم الأن ركَّ اوا فرد سوالا رفوالم يراولككة أدجئ وتفاللز وعنه في كذاكرا حراها اندباؤمه حرهان وكدا بردى عنه في سَنْكُهُ العِطفِ والنَّصْبُ واسْاً مَدْ صَنْ مَالِكِ لَكَدَلَافِي مِنْ أَكُواهِم لابن سَّا إِسرِ مَا مَ شِنَاهُ أَدْ إِنَّ أَيْكُ عِلَيَّ كُذَا فِي وَكَاللَّيْءَ فَلُونِيلَ كِنَا ﴿ رَفَقُ ا فَنَالَ أَنْ عَبِيدُ إِلَيْكُمْ المربَّه عُنسُرُونَ واربالَ كَوْا كَرْا حِرْتِها لومُه احتَّاعِتْ وو بِنْ علقهُ ماجِدوَ عَنِيتُ وْوَنْ مُ ومَا رُسِيعِنُونِ مَمَا عُرِفُ هُنَاكًا فَانَ طَانِهُ الْعِلْمَا لِكُونِ فِي الْغُمْ بِهِدِ اللَّفْظِ فِي حَافَالُونَ هِذَ وَالْمُؤَانُ فِي أَلِدُ الْعَوْلُ اللَّهُ مِع مُعْتِيهِ وَكَا يَفُولُ فِي رَاءِ مَا زَّا الوحِرْ وَكَا وعلى الاولي ويصفها حراه مقالا حد تعليه والعسر خدما مروسفها حراهم

الصفحة الأخيرة من رسالة «فوح الشذا...» مخطوطة الظاهرية

## رَفع حبس ال*ازَّعِ*ي الْلَجْسَيَّ السِّلَيْمُ الْإِنْمُ الْإِنْرِدُوكِرِينَ

# المباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية

في هذه الرسالة ذكر ابن هشام ثلاث مسائل متعلقة بـ(من) الشرطية، وقع البحث فيها بينه وبين العلامة تتي الدّين السبكي الشافعي المتوفى سنة ٧٥٥هـ.

#### المسألة الأولى

خاصة بالفرق بين (مَن) و (إن) الشرطيتين. فقد سأله تتي الدين السبكي قائلا: أُجمع على اسمية (من) الشرطية، وحرفية (إن) الشرطية. فكيف يختلف نوعا الكلمة بالاسمية والحرفية مع تساويهها في المفهوم.

فأجاب ابن هشام بأنها ليسا سواء لأن كلمة (إن) دالة على معنى واحد هو الشرط. أي عقد السببية بين الجملتين الواقعتين بعدها، فهي دالة على معنى في غيرها. أما (من) الشرطية فإنها دالة على شيئين:

أحدهما الشخص العاقل وهو معناها الوضعي وهذا هو المعنى الذي هي به اسم.

الثاني معنى الشرطية، وهذا المعنى عارض لتضمّنها معنى (إن)، وأسماء الشرط كلها مبنية لتضمنها معنى (إن) الشرطية وهي حرف<sup>(۱)</sup>.

#### السألة الثانية

خاصة بخبر (من) الشرطية وغيرها من أسماء الشرط. فقد قال تتي الدين السبكي: إن الحنفية احتجت بأنه لا قراءة على المأموم بالحديث: «من له قراءة فقراءة الإمام له قراءة». لكن ردّ عليهم بأن الضمير في (له) راجعة إلى (الإمام) لا إلى (من) التي هي واقعة على المأموم. والمعنى: من كان له إمام فعليه أن يقرأ، لأن قراءة الإمام للإمام لا للمأموم والإمام. لكن هذا التأويل بعيد وفاسد، لأنه يلزم عليه خلو الجملة المخبر بها من ضمير يعود على المخبر عنه وهو (من).

وأجاب ابن هشام أن خبر اسم الشرط هو جملة الشرط لا جملة الجواب. وأن توقف المعنى على الجواب إنما هو من حيث التعلق لا من حيث الخبرية. فإذا قيل: من يقم أقم معه، كان (من يقم) بمنزلة: شخص عاقل يقوم، وهذا لا شك في تمامه، فلما ضمن معنى الشرط توقف معناه على ذكر الجواب. ويدل على أن خبر اسم الشرط هو فعل الشرط لا فعل الجواب، وأن صحة الكلام تفتقر إلى ضمير يعود من الجواب إلى الشرط لا إلى (من)، الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد: «من ملك ذا رحم فهو حر» فإن الضمير من قوله:

<sup>(</sup>١) انظر: رسالة المباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية، الورقة الأولى.

(هو حر) إنما يعود على المملوك لا على (من) الواقعة على المالك<sup>(١)</sup>.

#### المسألة الثالثة

خاصة بالعموم المستفاد من (من) الشرطية. وأنه كما يسري إلى الفاعل يسري إلى المفعول أيضا ودليل : ذلك قول العباس بن مرداس السلمي نخاطب النبي صلى الله عليه وسلم:

وما كنت دون امريء منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع (١)

فإن التقدير ومن تخفضه اليوم. وأن ابن عمرون ردّ بهذا على محمد بن الحسن الشيباني وابن جني في التفرقة بين قول القائل: أي عبيدي ضربته فهو حر، وقولها: أنه يعتق الجميع إذا ضربوه، أما إذا ضرب هو الجميع فلا يعتق إلا واحد، فقد ذهب إلى أنه لا فرق بينها مستدلا بالمبيت السابق <sup>(۱۲)</sup>.

### المعروف من مخطوطات هذه الرسالة

توجد من هذه الرسالة مخطوطة بدار الكتب المصرية <sup>(1)</sup> تقع في نحو خمس صفحات وعلى مصورة لها ا اعتمدت في دراسة الرسالة المذكورة وبمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة نسخة برقم ١٨٥ عام مجاميع.

(١) انظر: رسالة المباحث المرضية، الورقة الأولمي والثانية.

(٢) هذا أحد أبيات قالها العباس بن مرداس للنبي صلى الله عليه وسلم حين أعطى المؤلفة قلوبهم من نفل حنين مائة مائة وأعطى العباس دون المائة وقد جاء .
 أي اسمط اللكولية ٣٣:١ ٣ كما يأتي:

دبين عُسِينِينة والأقسرع فيلم أعط ثينا ولسم أمنع يفوقان مسرداس في بجمع ومن تضع السوم لا يُرفع

يفيوقان مرداس في بجسع دين عسينسة والأقسرع ومن تضم السوم لا يسرفع

ديسن عبيست والأقسرع يفوقسان مرداس فدي مجسع ومن تضم السوم لا يترقع أنجمسل نبيسي ونهب النبيس وقد كنت في الحرب ذا تُدارًا وما كنان حصن ولا حابس وما كنت دون اسرى، منهم وفي «المقاصد النحوية، ٤: ٣٦٦.٣٦٥ مكذا

ف كان حصن ولا حابس أتجعل نهي ونهب العبير وما كنت دون أمرى، منهسا رواية البغدادي في هالحزانة، ١ ، ٧٣ هي:

أنجعس نبسي ونهب النُبُيِّب وما كنان حصن ولا حابس وما كنت دون امبري، منها .. الغ. وانظر أبضا شرح شواهد المنني، ٢: ٩٢٥

(٣) انظر: المباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية، الورقة الثانية والثالثة.

(٤) القاهرة: ثاني ٢: ١٥٦.

LE SUL SIEURS

الورقة الأولى من رسالة «المباحث المرضية...» مخطوطة دار الكتب المصرية

## رَفْعُ عِس (الرَّحِلِ) (النِّخَلْ) (سِكْسَ (النِّمُ) (الِنِوْوَلِيرِي

## مسائل وأجوبتها المعروف باسم ألغاز في إعراب بعض آيات القرآن

## اسم الرسالة

اسم الرسالة — كما جاء في صفحة العنوان — هو «ألغاز في إعراب بعض آيات القرآن» لكنّ الرسالة فيها إلى جانب الآيات القرآنية بعض الأحاديث (1) ، فهذا الاسم لا ينطبق تماما على محتواها. وقد جاء عند بروكلمان أن اسمها: «مسائل في النحو وأجوبتها» (٢) غير أن الرسالة فيها إلى جانب المسائل النحوية مسائل أخر (٣) . فهذه التسمية تنقصها بعض الدقة أيضا. ولعل أدق الأسماء لهذه الرسالة هو ما أثبتناه لها في أعلى الصفحة ، فهو الذي يصدق على مباحثها المختلفة ، وهو أقرب من غيره لما جاء في مقدمتها التي بدئت بعد البسملة بما يأتى:

«... قال الشيخ جمال الدين عبدالله بن هشام الأنصاري الحنبلي أما بعد حمد الله على أفضاله حمدا كثيرا طيباكما يليق بجلاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله فإني ذاكر في هذه الأوراق مسائل سئلت عنها في بعض الأسفار، وأجوبة أجبت بها على سبيل الاختصار، ومسائل ظهرت لي في تلك السفرة، يعمّ إن شاء الله نفعها، ويعظم عند اللبيب وقعها، وبالله تعالى أعتصم وأسأله العصمة مّا يصم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم...» (3).

#### موضوعها

تقع هذه الرسالة في خمس وعشرين صفحة (٥) مخطوطة، وقد اشتملت على نحو خمس وأربعين مسألة، معظمها يتعلق بإعراب آيات من القرآن، والكثير من هذا الإعراب يدور حول انتصاب كلمات فيه غموض أو يحتمل أكثر من توجيه. ومن أمثلته:

«مسألة: علام انتصب «عرفا» في قوله تعالى: «وَالْمُرْسَلَاتُ عُرْفاً (١) »؟ الجواب: «إن كانت (١) «المرسلات» الملائكة، والعرف المعروف، فـ (عرفا) إمّا مفعول الأجله، وإما منصوب على نزع الخافض وهو الباء. والتقدير: أقسم بالملائكة المرسلة للمعروف، أو بالمعروف، وإن كانت (١) المرسلات «الأرواح أو الملائكة»

<sup>(</sup>١) أَلْغَازَ فِي إعرابِ آبات القرآن ١٨--١٩، ٢٠.

GALS II 20 .(Y)

<sup>(</sup>٣) انظر: ألغاز في إعراب بعض آيات القرآن ١٥، ١٦، ١٧، ٢٠، ٢٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١.

<sup>(</sup>٥) في مخطوطة دار الكتب بالقاهرة رقم ٢٤٢٦هـ.

<sup>(</sup>٦) المرسلات، الآية الأولى.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، كان، وما أثبته أرجح وهو ما جاء في مخطوطة أخرى ضمن مجموعة برقم ١٤٥٥.



صفحة عنوان رسالة« مسائل وأجوبتها» المعروفة ـ بألغاز في إعراب آيات من القرآن .

و«عرفا» بمعنى متتابعة فانتصابها على الحال، والتقدير: أقسم بالأرواح أو الملائكة المرسلة متتابعة (١)».

وقد لا يكون البحث في مسألة مقتصرا على توجيه النصب في كلمة، وإنما يتناول نواحي أخر من الإعراب في الآية كما في قوله:

«مسألة: ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْتَاناً مَودَّة بَيْنكُمْ ﴾ (٢) ما معنى «ما» في «إنما»؟ وأين مفعولا «اتَّخذ»؟ وعلام ارتفع «مودّة» وعلام انتصب على القراءتين<sup>(٣)</sup>؟ وما توجيه تنوين «المودة» وترك تنوينه؟ وما موضع <sup>(١)</sup> الظرف على قراءة النصب؟

الجواب: أمّا معنى «ما» فإنه يبنى على اختلاف القراءتين في «مودة» فمن رفعها فـ (ما) اسم موصول في موضع نصب اسما لأن، و(اتخذتم) صلة، والعائد محذوف، والتقدير: إنّ الذين اتخذتموه، ومن نصبها، فـ (ما) حرف كاف لا مِوضع له من الإعراب ولا ضمير محذوف.

وأمًا مفعولا (اتخذ) فعلى قراءة الرفع المفعول الأول محذوف وهو الهاء التي قدرناها عائدة على الموصول، والمفعول الثاني «أوثانا». وعلى قراءة النصب «أوثانا» مفعول أول. والمفعول الثاني محذوف أي: إنما اتخذتم أوثانا. آلهة. ونظيره في حذف المفعول الثاني ﴿إِنَّ الَّذِينَ التَّخَذُوا الْعِجْلُ سَيَنَالُهُم غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ (٥) وقوله: ﴿ اتَّخَذُوا الْعِجْلُ سَيَنَالُهُم غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ (١) تقدير الأول: إنّ الذين اتخذوا العجل إلها. وتقدير الثاني: اتخذوه إلها.

وأما رفع (المودة) فعلى أنها خبر لإن، والتقدير: إن الذي اتّخذتموه مودة. وجعلوا نفس المودة مبالغة واتساعا، أو الأصل ذو مودة. وقيل: إنه مبتدأ، و«في الحياة» خبر إن. وساغ الابتداء بالنكرة لأجل الوصف بالظرف؛ أو للإضافة إليه. وقيل إنها خبر مبتدأ محذوف أي: هي مودة. ويردّه إنه لا حاجة إلى دعوى الحذف. ويردّ الذي قبله عدم الراجع من الجملة المخبر بها. وأما نصبها فعلى أنها مفعول لأجله أي: أنّهم اتّخذوها من دون الله للمودة فها بينهم، لا لأن عندها نفعا ولا ضررا.

وأمًا تنوين (المودة) فهو الأصل. وأمّا ترك التنوين فعلى الإضافة وهو من الاتساع في الكلام.

<sup>(</sup>١) أَلغَارُ فِي إعراب بعض آيات من القرآن، ١.

<sup>(</sup>٢) العنكبوت، من الآبة ٢٥ ...

 <sup>(</sup>٣) قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي، ورويس برفع ممودة، وقرأ حفص، وحمزة، وروح بنصب مودة، انظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأرج عشر ١٩٤٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (وقع) ويجوز أن يكون تصحيفا لـ (موقع)، و(موضع) ورد في أواخر هذا النص.

<sup>(</sup>٥) الأعراف، من الآية ١٥٢.

<sup>(</sup>٦) الأعراف، من الآية ١٤٨.

«وأما موضع الظرف فحتمل لوجهين: أحدهما أن يكون ظرفا للمودة فيتعلق (إلها) (١) بها، ويكون خاليا من الضمير. وحينئذ فيجوز كون «في الحياة» (٢) ظرفا للمودة أيضا متعلق بها، لأن العامل الواحد يجوز أن يعمل في ظرفي زمان ومكان. والثاني أن يكون صفة للمودة لأنها نكرة فتتعلق بمحدوف ويكون فيه حينئذ ضمير عائد على الموصوف، ويكون «في الحياة» في موضع الحال من ذلك الضمير، وفيه على هذا أيضا ضمير ويتعلق أيضا بمحدوف...» (٣).

وقد يكون البحث في مسألة متعلقا بالمعنى اللغوي لكلمة من الكلمات في آية مثل:

«مسالة: ما الكفل؟ الجواب النصيب. قال الله تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا، وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعةً سَيَئةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها﴾ (١٤) فقيل: لم غاير بين الآيتين فقيل في الأولى: «نصيب» وفي الثانية «كفل»؟ فأجيب بأن يكون اللفظ وتنويعه أعذب من تكراره. فقيل: زعم بعضهم أن الكفل ليس النصيب من الخير، والكفل من الشر. فكان ذكره في الثانية أنسب. فقلت: هذا مردود بقوله تعالى: ﴿يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِه (٥٠) ﴾ ... (١٦).

وربما كان متعلقا بناحية بلاغية فيها مثل:

«مسألة: ﴿إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً ﴾ (٧) والخمر لا يعصر. الجواب أنّ للنّاس في هذه الآية طريقتين: فينهم من زعم أنه لا مجاز فيها. واختلف القائلون بالمجاز على طريقين: فمنهم من زعم أنه (١٠) في الاسم وهو (خمراً) فادعى أنه أطلق وأريد به العنب، لأنه فرعه. وهذا القول هو المشهور بين الناس، ومنهم من زعم أنه في الفعل، وهو: أعصر، فادعى أنه اطلق وأريد به: استخرج، وإلى هذا ذهب ابن عزيز (٩) في غريبه. ومن قال: إنه لا مجاز في الآية نقل أن لغة عان أنهم يسمّون العنب خمرا بالحقيقة» (١٠).

وفي مسألتين من مسائل هذه الرسالة كان موضوع البحث فيهما حديثين (١١١)، أحدهما: «مسألة: في الحديث في مواقيت الحج. فيهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وأغلب الظن أنها زائدة مصحفة عن كلمة (بها) لتي بعدها.

<sup>(</sup>٢) من قوله تعالى: ﴿ وقال إنما اتَّخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا...﴾ الآية السابقه.

<sup>(</sup>٣) ألغاز في إعراب بعض آيات القرآن ص ١٤،١٣.

<sup>(</sup>٤) النساء من الآبة ٨٥.

<sup>(</sup>٥) الحديد، من الآبة ٢٨.

<sup>(</sup>٦) ألغاز في إعراب آيات من القرآن ١٦.

<sup>(</sup>٧) يوسف، من الآبة ٣٦.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: فلهنهم من زعم أنها مشتملة على مجاز، ومنهم من زعم أنه، فالمميز بالأسود الثقيل حشو لا معنى له.

<sup>(</sup>٩) هو لامام أبو بكر بن عزيز دره السجستاني صاحب كتاب ،غريب القرآن،، توفي سن ٣٣٠ هـ.

<sup>(</sup>١٠) ألغاز في إعراب بعض آيات القرآن ١٥.

<sup>(</sup>١١) المصدر السابق ١٨ ـــ١٩، ٢٠.

وأهل نجد من قرن، وأهل اليمن من يلملم.. هن لهن (١) ولمن أتى عليهن من غير أهلهن... الضمير في «هن» للمواقيت المعينة... وكان حق الضمير المجرور باللام أن يكون ضمير المذكرين. الجواب من وجهين:

أحدهما أن الأصل: هنّ لهم (٢) ، وإنما عدل عن ضمير المذكرين إلى ضمير المؤنثات، لقصد التناسب كما فعل مثل ذلك في الدعاء المأثور «اللهم رب السموات وما أظللن، ورب الأرضين وما أقللن، ورب الشياطين وما أضلوا.

الثاني أنه على حذف مضاف أي (هن لأهلهن) (٣) أي هذه المواقيت لأهل هذه البلدان، يدلك على ذلك قوله: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن فصرح بالأهل ثانيا. ونظيره في حذف المضاف وهو لفظ أهل: ﴿ وَاسْأَلُ الْقَرْيَة (٤) ﴾... (٥).

## تاريخ تأليفها

جاء في نهاية هذه الرسالة ما يأتي : «وهذا آخر ما قصدناه من التكلم على هذه الأشياء التي سئلت عنها بالحجاز الشريف في عام سبعة وأربعين وسبعائة، والله الموفق إلى الصواب، وإليه المرجع والمآب<sup>(١)</sup>...»

ولكن بروكلان ذكر أنها ألفت عام ٧٣٧هـ/١٣٣٦م، ولعل هذا سببه السهو في كتابة الأرقام.

#### مخطوطاتها

أشار بروكلهان إلى ما وجده من مخطوطات هذه الرسالة بما يأتى:

في الأصل: ليدن. ٢٢١<sup>(٧)</sup>.

في الملحق: الجزائر ١٢٧٠: ٢ (^).

ويوجد غير ما ذكره بروكلان نسخة في الأسكوريال تقع في ١٥ صفحة بخط صغير مسطرتها ٢٩ سطرا 🦈

<sup>(</sup>١) ورد بهذه الصيغة في إحدى الروايات، وروي أيضا: فهن لهن. انظر: فتح الباري ٤: ١٣١ وصحيح مسلم ٨٣:٨.

<sup>(</sup>٢) بالأصل (هو لهنّ)، والوجه ماألبته انظر: صحيح مسلم ٨٤٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري ١٣١:٤

<sup>(</sup>٤) يوسف، من الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٥) أَلغاز في إعراب بعض آيات القرآن ١٨-١٩.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ٢٤-٢٥.

GAL II 31 .(Y)

GALS II 20 .(^)

وكلمات السطر نحو ١٣ كلمة. ونسخة بدار الكتب المصرية بالقاهرة تقع في ٢٥ صفحة بخط كبير مسطرتها ٢١ سطرا وكلمات السطر نحو عشر كلمات وعلى مصورة لهذه المخطوطة اعتمدت في دراسة هذه الرسالة وهي برقم على ١٤٥٠هـ. وتوجد نسخة أخرى ضمن مجموعة برقم ١٤٥٥ نحو ـ بدار الكتب المصرية بالقاهرة أيضا.

## رَفْعُ معِين (الرَّحِلِي (الفِجْنَ يُّ (سِّلِنَهُمُ (الفِرْد وكريس

## موقد الأذهان وموقظ الوسنان

من أكثر رسائل ابن هشام شهرة، جمع فيها طائفة من طرائف كتب النحو والأدب. وقد بدأها بقوله: «أمّا بعد حمد الله الفاتح عند الإعواز، المانح بالإيجاز، جاعل علم العربية في العلوم كالطّراز، فبه تفكّ مغلقات الألغاز، ويتضح ما في التنزيل من الإيجاز ودرجة الإعجاز. وصلواته على أفضل الأنبياء الذي أسكت بفصاحته الخطباء والشعراء والرّجاز، وعلى آله وأصحابه الذين من ائتم بهم فقد فاز. فقد جمعت في هذه الأوراق اليسيرة شذرة من الألغاز النحوية، ونبذة من النكت الأدبية، جعلتها لاستخراج الأحاجي عنوانا، وعلى حلّ ما لم أذكره معوانا، فالشيء يعرف بمثله، والوابل يستدل عليه بطلّه. والعذر في اختصاره أنني جمعته ما بين صلاتين، وبمقدار ما ينظم الناظم بيتا أو بيتين...

ورتّبته على أربعة فصول:

الأول في الأحاجي المعنوية، والثاني في الأحاجي اللفظية، والثالث في الإِشارات الحفية، والرابع في التصحيفات اللوذعية.

وسميته: «موقد الأذهان وموقظ الوسنان»...» (١).

## القصل الأول

في هذا الفصل ذكرستا من الأحاجي المعنوية التي يقصد بها تفسير المعنى. ربماكان أفضلها هو: «... وكقول أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري رحمه الله ـــ وهو مما سئلت عنه قديما:

تجنب صديقاً مثل (ما) واحذر الَّذي يكون كعمرو بين عُرْب وأَعْجُم (١) فارت وشاهدي: «كما شَرِقَتْ صَدْرُ القناةِ من اللَّمِ»

فأجبت بأنه يريد بالصديق الذي كعمرو المتكثر بما ليس عنده. فإن عمرا قد أخذ الواو في الحنط في الرفع والجر وليست داخلة في هجائه. ومن ثم نسب الشاعر<sup>(٣)</sup> إلحاقها له للظلم فقال:

أيها المدّعي سُلَيْماً سِفاها لست منها ولا قُلاَمَةَ ظِفْرِ إِنْ اللهُ عَلَيْم كُواو أَلحقت في الهجاء ظلما بعمرو

وأمّا المشار إليه بـ(ما) فهو الصديق الناقض، وذلك أنه يريد (ما) الموصولة فإنها مفتقرة لصلة وعائد، أو (ما)

<sup>(</sup>١) موقد الأذهان وموقظ الوسنان، مخطوطة جامعة الملك سعود الورقة الأولى ب.

<sup>(</sup>٢) انظر: حاشية الدسوقي ٢:١٥٥.

<sup>(</sup>٣) أبو نواس انظر: ديوانه ٣٣٥، والخزانة ٣٣:٢، وحاشية الأمير على مغني اللبيب ١١٣:٢.

الاستفهامية فإنها تنقص إذا دخل عليها الجار بحذف ألفها نحو ﴿ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ (١) ، ﴿ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ﴾ (٢) وغير ذلك. وأمّا الشاهد الذي أشار إليه فهو قوله:

وَتْشَرَقُ بِالْقَوْلِ الَّذي قد أذعته كما شَرقَتْ صدر القناةِ من الدم (٦٠)

وهو من أبيات كتاب سيبويه وتقرير الشاهد أنّ الفعل تلحقه التاء إذا كان فاعله مؤنثا نحو قامت هند. ولا يجوز ذلك إذا كان مذكرا نحو: قال زيد. فكان ينبغي ألا يجوزكها شرقت صدر القناة. لأن الصدر مذكر. ولكنه لما أضافه للقناة سرى منها التأنيث إليه. وقريب من هذا المعنى والاستشهاد قول الآخر<sup>(1)</sup>:

 علیك بأرباب الصدور فمن غدا وإیاك أن ترضی صحابة ناقص فرفع (أبو من) ثم خفض (مزمّل)

أما قوله: فرفع (أبو من) فإنه يشير إلى قولهم: علمت زيدا أبو من هو. برفع الأب مع أن أفعال القلوب والظن (٥) إنما يمتنع عملها فها بعدها إذا استوجب صدر الكلام، تقول: (علمت زيدا قائما) فلا يجوز لك الرفع، و(في) (٦) ﴿ لِنَعْلَم أَيُّ الْحِرْبَيْنِ أَحْصَى ﴾ (٧) لا يجوز إلا الرفع، لأن الاستفهام له صدر الكلام فيمنع أن يعمل ما قبله فيا بعده، لأن ذلك يخرجه عن الصدرية، ولمّا جاور (الأب) (من (٨)) الاستفهامية اكتسب منها الصدرية، بل أبلغ من هذا أن (زيدا) لماكان نفس الأب المضاف لما له الصدر أجازوا رفعه. وأما قوله: (تم خفض مزمل) فإنه يشير إلى قول امريء القيس:

كأن ثبيراً في عَرَانِينِ وَبُلِهِ كبيرُ أناس في بجادٍ مزمّل فإن «مزمّلا» صفة لكبير أناس وهو مرفوع لكنه لمّا جاور المحفوض خفض على الجوار<sup>(١)</sup>...».

<sup>(</sup>١) النمل، من الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٢) النازعات، الآبة ٤٣.

<sup>(</sup>٣) قائله الأعشى، انظر: ديوانه ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) هو أمين الدين المحلى. انظر: حاشية الدسوقي ١٥٧:٢.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، ولعلها: أفعال اليقين والظن، لأن الظن من أفعال القلوب كما هو المشهور عند النحوبين ومنهم المصنف. انظر: أوضح المسالك

لابن هشام ۱: ۲۹۶؛ ۳۰۶.

<sup>(</sup>٦) غير موجودة بالأصل، والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٧) الكهف، من الآية ١٢.

<sup>(</sup>٨) في الأصل (ما) وصوابه ما أثبته.

<sup>(</sup>٩) موقد الأذهان وموقظ الوسنان، الورقة الثانية، وقد ذكر ابن هشام في المغني ١٣:٢٥ بيتي ابن حزم رعلق عليهها ببعض ما علق به عليهها هنا، وذكرهما البغدادي في والحزانة، وأورد في تفصيل كل ما ذكره ابن هشام حولها في كتابيه والمغني، و وموقد الأذهان، واستحسن ما جاء في الثافي من بعض التفاصيل؛ انظر: الحزانة ٢: ٣٠٠.٧٩.

وليست أحاجي هذا الفصل كلها في أبيات من الشعر بل إن بَعضها نثرَ كقوله: «وما منصوب أبدا عِلَيْ الطرفية لا يحفضه سوى حرف...»(١).

#### الفصل الثاني

هذا الفصل هو أطول فصول الرسالة شغل منها نحو خمسيها <sup>(٢)</sup>. ذكر فيه ابن هشام من الأحاج اللفظية اثنين وعشرين مثالًا في أبيات ملغزة، ومعظم هذه الأبيات بها تكلف مقصود لتحقيق الإلغاز. ورْبَيَا ۗ كان من أحسن أمثلة هذا الفصل: قوله: «البيت الثامن، قال الشاعر<sup>(٣)</sup>:

فالشمس طالعـة ليست بكاسفـة تبكى عليك (١٠)، نجـوم الليل والقمـرا حمّلت أمرا عظيما فاصطبرت لـه وقمت فيه بأمر الله يا عمرا

نعــى النعــاة أمير المؤمنين لنــا يا خير مــن حــج بيت اللــه واعتمــرا

نجوم مفعول: كاسفة، أي أن الشمس لحزنها وتغير ضوئها لم تكسف النجو والقمر، أي لم تطفها بنورها، فها ظاهران معها. وقوله: تبكي عليك جملة حالية أو خبر ثان لليس. وقوله. يا عمرا مندوب حذَّفَتَ منه هاء السكت ١١٠٠

ونحن نلاحظ أن المؤلف سمَّى المثال المكُّون من ثلاثة أبيات بيتا، وذلك لأن المقصود هو البيت الثانيُّ المشتمل على اللغز، وإن كان قد استطرد إلى الحديث عن: (يا عمرا) في البيت الثالث.

ومن أمثلة هذا الفصل الخالية من التكلف: «البيت السابع عشر:

ياهندُ ما نبغى لقاكم، قد رُمْتُ هُجْرَانكم فَلَمْ أَطِق (١٦) ما مبتدأ موصول؛ ولقاكم خبر» (٧).

<sup>(</sup>١) موقد الأذهان وموقظ الوسنان. الورقة الأولى ب. والثانية أ.

<sup>(</sup>٣) هو جربر، انظر: ديوانه ٢: ٣٣١ والبيت الثاني كما ورد هنا هو ثالث الأبيات في الديوان. وكذلك في شواهد الكشاف ٢٢:٤، وفي شواهد المغني للسيوطي ٢٩٢:٢ روبت أيضا بهذ الترتيب، ولكن صدر الثاني من الأبيات روى هكذا:

حملت أمرا عظما فاضطلعت به

كما روي صدر البيت الثالث برواية أخرى هي

فالشمــــن كاسفة ليـت بطالعة.

وفي الكامل ۲۵۲، (تنعی) مكان (نعی).

<sup>(</sup>٤) في الديوان: (علم)، وفي مشواهد الكشاف، (عليه).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق، ٣ب، ١٤.

<sup>(</sup>٦) في هامش النسخة التي نفلت منها هذا النص أن قائله: هو الأحوص ولكن لم أجده في شعره نشرة بغداد لإبراهيم السامرائي، وكذلك نشرة التماهرة لعادل سلمان جال.

<sup>(</sup>٧) موقد الأذهان وموقظ الوسنان، الورقة ٤٠.

### ألفصل التالث

أورد فيه المؤلف ستة أمثلة مشتملة على إشارات بعيدة يحتاج إدراكها إلى ذكاء كبير ومعرفة واسعة الشعر العربي. من هذه الأمثلة: «أن بعض الملوك أنعم على بعض الشعراء وقلبه إلى أهله مسرورا مع عبدين يخرسانه. وألزمها أن يأتياه بأمارة منه دالة على سلامته، فلما توسطا به الطريق همًا بقتله فاتفق معها على أن يعطيها ما معه. وحلّفاه (۱) ألا يكتب بذلك إلى الملك ولا يرسل إليه. فحلف لهما على ذلك وقال لهما: إذا أبّتمعمًا به فقولا له: إمارة سلامته قول أبي الطيب:

بأبي الشُّموسُ الجَانحِاتُ غَوارباً اللاَّبِساتُ من الحرير جلابباً

أظمتني الدنيا فلما جئتُها مستسقيا مطرت علي مصائبا كيف الرجاء من الخطوب تخلُّصا من بعد ما أَنْشَبْنَ في مخالبا(٢)

ُ فَقُرُّرُهُمَا فَأَقُرا بَمَا فَعَلَا فَعَاقَبِهِمَا فَرَدًا إِلَيْهِ المَالَ...» (٣).

## الفصل الرابع

في هذا الفصل ذكر المؤلف ستة أمثلة من التصحيفات التي يحتاج الكشف عنها إلى دقة في الفهم ودربة على معرفة صور التصحيف المتعددة. وقد أورد من أنواع هذه التصحيفات قوله: «وكتب إلى المعتمد بن عباد شخص من الإخوان

وإذا صف الله من زمانك واحد فهو المراد وأين ذاك الواحد؟

أَ فَوَقَعَ فِي الكتاب: وأين ذاك الواحد؟ صحّف تعرف. فلما قرأه طار سرورا، لأن تصحيف أين ذاك، تُ ذاك،

وجاء فيها أيضا قوله: وذكر في مجلس التصحيف، فادّعى شاب حاضر معرفته، فقيل له: ما للمحيف: (نصحت فخنتني)؟ فقال (تصحيف حسن) قيل: فما هو؟ قال: قد أجبتكم، يعني بقوله:

كيف الرجاء من الخطوب غلصا من بعد ما أنثين في مخاليا أوجلنسي ووجدت حزناً واحدا متناهيا فجعلت لبي صاحبا ونصبني غرض الرماة يعيني مِخَن أحدً من السيوف مفاويا أظ متنفى الساد السيوف مفاويا

<sup>(</sup>١) بالأصل: (وحلف) والسياق يقتضي مااثبته وهو الموجود في المحطوطة المؤرخة، الورقة ٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: ديوان المتنبي ١: ٢٥٢/٢٥١ والبيت الثاني مقدم به على النحو الآني:

<sup>(</sup>٣) موقد الأذمان، الورقة ٥ ب.

<sup>(</sup>٤) موقد الأذهان، الورقة ٦ أ.

(تصحيف حسن)، فاتهم في سرعة جوابه، فقال له شاعر من بلنسية، ما تصحيف: (بلنسية)؟ فقال «أربعة أشهر»، فقال الشاغر صدق ظني أنك تنتحل ما تقول، أي نسبة بين أربعة أشهر وبلنسية؟ فقال الشاب: وما على إذا لم تفهم البقر؟ فتنبهوا بعد انصرافه فإذا أربعة أشهر: ثلث سنة فخجلوا منه»(١).

#### مخطوطات الرسالة

أشار بروكلان إلى ما وجده من مخطوطات هذه الرسالة بما يأتي:

في الأصل: بولين ٦٧٤٨، ٦٧٤٩، باريس ٤١١٥ رقم ٢، ٤١٦٢، الإِسكندرية ١٨٨ فنون رقم ٣، القاهرة أول: ٦٩، ١٠٤، ١٧٢، ٩٨٥ <sup>٢١)</sup>.

في الملحق: القاهرة ثاني ۲: ۲۵۷، رابع ۲۶ ب، فاتيكان ثالث ۵۰۸، ۶۸۹، المتحف البريطاني – أ براون – ۲۱۲ ورقم ۲ المتحف البريطاني ثالث (٤٠) عاطف أفندي ۲۸۰۰ رقم ٥، الآصفية ۲: ۱٦٥١ رقم ۹۲، رامبور ۲: ۲۲۰ رقم ۳۸۷<sup>(۱)</sup>.

ويوجد غير ما تقدم من مخطوطات هذه الرسالة نسخة بمكتبة المسجد الأحمدي بطنطا تحت رقم جـ ١٣٣، عـ ١٠٥.

وبقسم مخطوطات جامعة الملك سعود الرياض ثلاث نسخ:

إحداها: برقم ۱۹۱ وتقع في خمس ورقات قياس ۲۱×۱۰سم، وهي نسخة حسنة تم نسخها سنة ۱۰۷۰هـ.

والثانية: برقم ١٣٢٠ وتقع في ست ورقات قياس ٢٤×١٧سم، وكاتبها هو عبدالله عائض الحنبلي الذي أتم كتابتها سنة ١٢٧٨هـ وعليها اعتمدت في دراستي لهذه الرسالة لأنها أصح من غيرها. فما ذكرته من نصوصها هنا هو من هذه المخطوطة.

والثالثة: ضمن مجموعة برقم ٨٠٦، وهي آخر هذه المجموعة التي تشتمل على خمسة وعشرين مصنفا، ولهذه المخطوطة ميزة خاصة هي أنه قد ورد في نهايتها تاريخ تأليف هذه الرسالة. إلا أنه يعيبها أن بها نقصا كبيرا في الفصل الثاني. فإن أمثلته بها اثنا عشر<sup>(1)</sup> مثالا على حين أنها في النسخة التي اعتمدت عليها في دراسة هذه الرسالة اثنان وعشرون مثالا<sup>(0)</sup>، وكذلك وردت بمخطوطة بدار الكتب المصرية برقم ٣٤٤٢ج

<sup>(</sup>١) المصدر المابق.

GAL II 30 -(Y)

GALS II 20 .(Y)

<sup>(</sup>٤) انظر: موقد الأذهان، مخطوطة جامعة الملك سعود مجموعة رقم ٨٠٦ الورقة ٢ــ٣.

 <sup>(</sup>٥) انظر: الورقة ٣أـــ٥أ من هذه النسخة.

ضمن مجموعة <sup>(١)</sup>.

## تاريخ تأليفها

جاء في نهاية النسخة الثالثة من مخطوطات الرسالة المذكورة بجامعة الملك سعود المشار إليها سابقا ما يأتي:

«تم بحمد الله ونجز جمعه في التاسع والعشرين من جادى الأولى ٧٣٧هـ»

فهذه العبارة تدل على أنه قد تم تأليف رسالة «موقد الأذهان» وابن هشام لم يبلغ الثلاثين من عمره، والرسالة ليست فيها أبحاث أصيلة مما نعهده في مؤلفات ابن هشام التي صفها في الفترة الأخيرة من حياته، وإنما هي مجرد جمع لطائفة من الطرائف الأدبية والنحوية كما تدل على ذلك العبارة السابقة، وما جاء أيضا في مقدمتها التي أشرنا إليها فما تقدم من البحث. وما ذكرناه من نصوصها.

#### نشرها

طبعات هذه الرسالة — التي علمت بها — طبعة بولاق ١٢٥٣هـ/١٨٣٧م، ضمن مجموعة من 11. ١٩٤١، وهي بدار الكتب المصرية ٤٠٠ نحو<sup>(٢)</sup>، وطبعة القاهرة ١٢٧٩هـ، ضمن مجموعة أيضا<sup>(٣)</sup>. وطبعة مطبعة الحرمين سنة ١٣٢٧هـ<sup>(٤)</sup>. وهذه الطبعات نادرة لم استطع الحصول على نسخة لأية واحدة منها. وقد قمت بتحقيق هذه الرسالة، ونشرها في مجلة كلية الآداب — جامعة الرياض — المجلد السابع ١٩٨٠هـ

<sup>(</sup>١) انظر المخطوطة المذكورة الورقة ٨٠ ب وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) أوائل المطبوعات العربية بدار الكتب المصرية ٦٤.

GALS !! 20 .(T)

<sup>(</sup>٤) معجم سركيس ٢٧٦:١.

المستورة بالمستورة المستورة ا

عنوان رسالة «موقد الأذهان» مخطوطة جامعة الملك سعود

ا خرا اربعة اسهرنك سنة عناوامند دكبّ درئيرابن عادا لمذ بى السروهو للنخط الاخوان واذاصفالك من إما تك واحد فنو المراد واب واك الواحب فُو قَع فِي السِيَاب واين ذاك الواحد صحف لعن فل فرّاه طآر سرورا لان تصحيفه اين داك انت دلك دمن مع ان عادهذا انه حنوج مع وخرا لها سبيلة فاحتا في الموضع الذي يباع دنيها لجئز والحسس فالفوا دهاكنجادية من إحسن الناس وجها والتزهم تداً أو فحنسًا و مُرَّتُ حَسًا كَا قبل على ابن عمار فقا لــ *الخيابزين فقال* والخبًّا ساين فلم يعع الحاصرون حال داوا فيسلواا بن كما له فقاله انه قاله المنهاء مرَّ بنُّ فقلتُ المُّنَّاءُ سُمَّ فاين هلة الاذهان الربغيمي وحل له ابن فيمحها سافرة الحال الغبب فاستغيرا لمصعف كيُغاءُن له بالعَدوم فخرج له وخشق مأب إفترك الشامن لهان اللفظه لأسالني سالما فعًا لُ وَحُسُنُ مَات فاستدى المد فاصرها بوستم فرفعت صوت بالبكا فتسامع الناس بذلك فياكان من الغداقبل لبت في اعتطاحال والهج منظر مشنوا برح فاحتر ما تأوَّله عاحط المصيف فاستمق وصارمتك وهيئ يا احزما آور دياه في هنه الاوراق والعذر نيايجا زه قدسق دالوفا مااشتزطناه منالاختصار فا نظراليه نظراب مرّ وان تجدمها فسامح ذا • بزلت مقبل عنرة العائر ومنك عظى ماح في خيلة م تقول قول الالشر*الحا* ش استيما وصعيف النول ، مولاي بأمولاي كرجا برى المراس الحدوير جمعه وفاتناس والعزين مرحادي الاون لنس

الصفحة الأخيرة من رسالة «موقد الأذهان» مخطوطة جامعة الملك سعود المؤرخة



# رَفَّعُ معِس (الرَّحِجُ الطِّخِلَ يِّ (السِّكِسُ) (النِّهُ) (الِفِرُو وكرِسَ

الفصل الانالث

# الوت ارسوب م لابئ هشامر

- الروضة الأدبية في شواهد علوم العربية
  - ۲ شرح الجمل الكبرى
- ٣ شرح القصيدة اللغزية في المسائل النحوية
  - ع شوارد الملح وموارد المنح
  - ٥ ُ مختصر الانتصاف من الكشاف
  - ٦ نزهة الطرف في علم الصرف
    - √ أثران لا وجود لها ٰ



## رَفْعُ عِين ((رَعِمُ الْهُزَّرَيُّ (إِسِلْتُنَ (الْإِرُّ (الْفِرُدُ كِيرِي

## الرّوضة الأدبيّة في شواهد علوم العربية

نسب هذا الكتاب لابن هشام في كثير من المصادر، والدراسات المتأخرة، مع الإشارة إلى أنه شرح لشواهد كتاب «اللمع» **لابن جني <sup>(۱)</sup>. وفي معظمها ذكر لمخطوطته الوحيدة الموجودة في مكتبة برلين. وهي برقم ٦٧٥٢.** 

وفي مصورة هذه المحطوطة، وجدت على صفحة العنوان: «كتاب الروضة الأدبية في شواهد علوم العربية» تأليف العلامة ابن هشام. وقد جاء في مقدمة الكتاب ما يأتي:

«بسم الله الرحمن الرحم. الحمد لله الذي شرّف من وفّقه بالعلم والعمل، وزيّنه بالهداية المقدّرة في الأزل. والصلاة والسلام على من أتاه الله جمل التفصيل وتفصيل الجمل، المفحم مصاقع البلغاء بالكلام المجيد المفصل، وعلى آله وأصحابه المنزهين عن الريب والزلل.

وبعد فهذا كتاب ألفته في شواهد النحو، كثير النفع قليل اللغو، نافع إن شاء الله تعالى لطلاًبه، مرفوع عن بدر فائدته ستر حجابه، وسميته «الروضة الأدبية في شواهد علوم العربية».

وكان قبلي العلاّمة ابن جني قد ألّف في ذلك كتابين لطيفين حصر بهما من هذا الفن القلب والعين، فتطلّب هذين الكتابين حتى وقفت عليهما فإذا هما لطيفان جدا، وإذا في كتابي هذا من القواعد المهمة والفوائد ما كم يسبق إليه، ولم يعرّج في واحد منهما عليه.

فأمّا الذي في أصول النحو فإنّه في كرّاسين صغيرين سمّاه: «لمع الأدلة» ورتّبه على ثلاثين فصلا:

الأول في معنى أصول النحو وفائدته، الثاني في أقسام أدلة النحو، الثالث في النقل، الرابع في انقسام النقل، الخامس في شرط نقل الأحاد، السابع في قبول نقل أهل الأهواء، الثامن في قبول المرسل والمجهول... الثلاثون في الاستدلال بعدم الدليل في شيء على نفيه.

وأما الذي في جدل النحو فإنه في كراسة لطيفة سمّاه: «بالإغراب في جدل الإعراب» ورتبه على اثني عشر فصلا:

<sup>(</sup>١) إسماعيل البغدادي: هدية العارفين ٤: ٤٦٥، 31 GAL II جورجي زيدان: تاريخ الأدب العربي ١٤٣٦، عبي الدين عبد الحميد: ترجمته لابن هشام بأوائل كتبه، أوضح المسالك ٤:٨، شرح شذور الذهب ٧، شرح قطر الندى ٩، مغني اللبيب ٢:٧، عباس العزاوي: تاريخ الأدب العربي في العراق ١:١٦٨، عبد اللطيف حمزة: الحركة الفكرية في مصر ٢٣٠، رشيد العبيدي: مقدمته لكتاب والإعراب عن قواعد الإعرابه لابن هشام ٢٥، وانظر: دائرة المعارف الإسلامية ٢٩٦:١

الأول في السؤال، الثاني في وصف السائل، الثالث في وصف المسئول به، الرابع في وصف المسئول منه، الخامس في وصف المسئول منه، الحامس في وصف المسئول عنه، السادس في الجواب، السابع في الاستدلال... الثاني عشر في ترجيح الأدلة انتهى.

وقد أخذت من الكتاب الأول اللباب، وأدخلته معزّوا إليه في خلل هذا الكتاب، وضمّنت خلاصة الثاني في مباحث العلة، وضممنت إليه من كتابه «الإنصاف في مسائل الخلاف» جملة… وإلى الله الضراعة في، حسن الختام والقبول، فلا ينفع العبد إلا ما منّ بقبوله والسلام» (١)

#### حقيقة الكتاب

عندما وقفت على ما ذكرته في النص السابق من مقدمة الكتاب شككت في حقيقته للأسباب الآتية : ١ — جاء في هذا النص أن كتاب «اللّمع في الأدلة» لابن جني. والمعروف أن «لمع» ابن جني في النحِو<sup>(٢)</sup> لا في الأدلة. أما «اللّمع في الأدلة» فهو لابن الأنباري<sup>(٣)</sup>.

٢ وجاء فيه أن كتاب «الإغراب في جدل الإعراب» لابن جني أيضا. ولم ينسب أحد ممن ترجم لابن جني هذا الكتاب إليه. والكتاب بهذا الاسم إنما هو لابن الأنباري<sup>(١)</sup>.

"— في النص المذكور ما يفيد أن الكتابين اللذين نسبهما إلى ابن جني به يشبهان كتاب «الروضة الأدبية في شواهد علوم العربية» موضوعا، وأن صاحبه اعتمد عليهما في تأليفه، وهذان الكتابان في أصول النحو، والروضة الأدبية — كما جاء في العنوان، وفي السطور الأولى من المقدمة — كتاب في الشواهد.

٤ — في السطور الأخيرة بالنص السابق ما يفهم منه نسبة كتاب «الإنصاف في مسائل الحلاف» لابن جني والكتاب المذكور معروف أنه لابن الأنباري.

مضيت في قراءة الكتاب فوجدت كلاما سبق لي العهد به يتصل بأدلة النحو وقضاياها جعلني أفزع إلى نسخة من كتاب «الاقتراح» للسيوطي. فأدهشني تطابق النصوص حرفيا بينه وبين هذا المسمى بـ «الروضة الأدبية». ومن أمثلته أيضا أنه ورد بمخطوطة الأخير عقب انتهاء المقدمة ما يأتي:

«والكلام في المقدمات. فيها مسائل: الأولى: أصول النحو علم يبحث فيه عن أدلة النحو الإجهالية من حيث هي أدلته وكيفية الاستدلال بها، وحال المستدل... وقولي: عن أدلة النحو يخرج كل صناعة سواه وسوى النحو. وأدلة النحو الغالبة أربعة. قال ابن جني في «الخصائص»: أدلة النحو ثلاثة: السماع، والإجماع، والقياس. وقال ابن الأنباري في «أصوله»: أدلة النحو ثلاثة: نقل، وقياس، واستصحاب حال. فزاد

<sup>(</sup>١) كتاب الروضة الأدبية في شواهد علوم العربية، مخطوط، الورقة ١ بـــ ٣ب.

<sup>(</sup>٢) انظر: بغية الوعاة للسيوطي ١٣٣٢:١، وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان المترجم ٢٤٧:٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: بغية الوعاة ٢:٨٧.

<sup>(</sup>٤) أنظر: المصدر السابق. .

الاستصحاب. ولم يذكر الإجاع. فكأنه لم ير الاحتجاج به في العربية. كما هو رأي قوم. وقد تحصل مما ذكرناه أربعة. وقد عقدت لها أربعة كتب. وكل من الإجاع والقياس لا بدّ له من مستندكما هما في الفقه كذلك. ودونهما الاستقراء، والاستحسان، وعدم النظير المعقود لهما الكتاب الخامس...» (١) وهذا الكلام بنصّه في الاقتراح» (١).

وأخذت في المقابلة الشاملة فوجدت أبواب الكتابين، ومسائلها، وألفاظها واحدة. والمقدمة بهما واحدة ابتداء من قوله: «فتطلبت هذين الكتابين...

وبهذا ثبت لديّ أنّ مخطوطة «الروضة الأدبية في شواهد علوم العربية» الموجودة بمكتبة برلين ما هي إلا نسخة مزيفة من كتاب «الاقتراح» للسيوطي، لا تختلف عنه إلا في العنوان والنسبة لابن هشام. وإلا في الجزء الأول من المقدمة الذي ينتهي بهذه العبارة: «وكان قبلي العلامة ابن جني قد ألف في ذلك كتابين لطيفين حصر بها من هذا الفن القلب والعين».

<sup>(</sup>١) الروضة الأدبية، الورقة ٣ ب ٤أ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الاقتراح للسيوطي ٦،٥.

في الروضة الادبير في المعالم العربير المف العالم ربن هشته Ex Biblioth. Regia Beroline of 1.

عنوان كتاب «الروضة الأدبية»

## رَفْعُ عِي ((رَحِلِ (النِّخِيْرِ)

السكتيم النثرة الفاويري

## شرح الجمل الكبرى

الجمل في النحو أكثركتب الزجاجي شهرة ومكانة، وهو من الكتب التي حظيت بعناية فائقة من النحاة في عصور مختلفة كان من مظاهرها تأليف شروحه الكثيرة (١). وقد جاء في بعض المصادر والدراسات المتأخرة أن لابن هشام شرحا له (٢). وأنه توجد من هذا الشرح مخطوطة بالمكتبة الاحمدية بحلب مصورتها بمعهد المخطوطات العربية برقم ٩٧٦.

والكتاب في هذه المخطوطة يقع في ٢٠٩ ورقة قياس ١٨×١٤سم. واسمه على صفحة العنوان: «كتاب شرح الجمل الكبرى» لابن هشام النحوي علاّمة الزمان. وعلى الهامش الأيسر للصفحة المذكورة كتب تاريخ وفاة ابن هشام مع اسمه كاملا. وفي أسفلها كتب البيتان الآتيان:

سقى ابن هشام في الورى نوء رحمة يجرّ على مشواه ذيل غمام سأروي له من سيرة المدح مسندا فا زلت أروي سيرة ابن هشام

وهما بيتان قالها ابن نباتة في رثاء صاحبنا ابن هشام الأنصاري(٣). ومقدمة الشرح استهلت بما يأتي:

«بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. إعرابه: الباء في بسم زائدة وهي من حروف المعاني التي تخفض...» وقد أعرب الشارح بعد ذلك بقية البسملة ثم ذكر عنوان أول باب وهو: (هذا باب أقسام الكلام)، وأعربه. وذكر أقسام الكلام مبدوءة بالعبارة الآتية: (قال أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي)، ثم أعربها وأعرب نص أقسام الكلام كلّه (٤٠).

### منهج هذا الشرح

أظهر خصائص المهج الذي اتبع في هذا الشرح هي:

١ العناية بالإعراب فقد أعرب الشارح الشواهد الشعرية كلها، وأعرب كثيرا من الشواهد القرآنية والأمثلة الواردة بكتاب الجمل. كما أعرب البسملة وعناوين بعض الأبواب وبعض نصوصها. ومن أمثلة إعراب ما استشهد به من الشعر أن صاحب الجمل استشهد في باب النعت بقول الشاعر:

<sup>(</sup>١) ذكر ناشركتاب الجمل- محمد بن أبي شنب— في مقدمته له ص ١٢ أنه روي أن بعض فضلاء المغاربة كان عندهم لكتاب الجمل مائة وعشرون شرحا. وفي تاريخ الأدب العربي المترجم لبروكلمان ٢: ١٧٣–١٧٥ سبعة عشر \*بر عا للجمل ليس من بينها هذا الشرح المنسوب لابن هشام ولا شرح ابن هشام اللخمي.

 <sup>(</sup>۲) حاجي خليفة: كشف الظنون ٢٠٤١، إسماعيل البغدادي: هدية العارفين ٢:٥٦٥، مازن المبارك: الزجاجي حياته وآثاره عبلة المجمع العلمي العربي بدمشق م ٣٤، جـ ٣:٣٣٧، رشيد العبيدي: مقدمته لكتاب الإعراب عن قواعد الإعراب ٢٥، فهرس المخطوطات العربية عباس، العزاوي: تاريخ الأدب العربي في العراق ٢٠١١.
 أي العراق ٢:١٨٦١.

<sup>(</sup>٣) انظر: بغية الوعاة للسيوطي ٢٠:٧٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الجمل الكبرى المنسوب لابن هشام، الورقة ١-٧.

لا يبعدن قومي الذين هم سمّ العداة وآفة الجزر المنازلين يكل معترك والطيبون معاقد الأزر

فنسب الشارح هذا الشاهد لقائله وأعربه على الوجه الآتي:

«قال الشاعر وهي امرأة تسمى خرنق بنت عتبة (١٠):

لا يَبْعَدَنْ قومي الذين هُم صُم العُداةِ وآفة الْجُزْدِ

(لا): لفظها النهي ومعناه الدعاء، (يبعدن) جزم بلا التي معناها الدعاء، (قومي): فاعلون، لأن الفعل لا يتعدى لمفعول، لأنه بعد يبعد، ولو كان الفعل أبعد يبعد لكان متعديا إلى مفعول كقولك: يهد الله قومك. (الذين): نعت لقومي، (هم): ابتداء، و(سمّ): خبر الابتداء، (العداة) إضافة، و(آفة) معطوف على (سم) و(الجزر) إضافة، (النازلين): نصب بإضهار فعل أعني، وهو نصب على المدح، (بكل): خفض بالباء الزائدة (معترك). خفض بإضافة كل إليه و(الطيبون): خبر ابتداء مضمر (أي) هم الطيبون: فرهم) ابتداء مضمر و(الطيبون) خبره. ومعنى لا يبعدن: (لا) يهلكن، يقال: بَعد الرجل إذا هلك. ومعاقد نصب على التييز. وقيل: على التشبيه بالمفعول به وهو الأظهر...» (۱۲).

ومن أمثلة إعراب الشاهد القرآني أن الرّجاجي استشهد في باب البدل بقوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ (٣) فقال الشارح في إعرابه: «...«لله»: خفض باللام الزائدة. «على النّاس»: خفض بعلى. (حجّ): ابتداء وخبره في المجرور. (البيت). خفض بإضافة «حج» إليه. (من): بدل من «الناس». كأنه قال: ولله على من استطاع من الناس حج البيت ..«استطاع» فعل ماض.. صلة «من» وفيه ضمير فاعل (٤)...»

ومن إعراب الأمثلة قوله في باب التوكيد: «... نقول: (رأيت زيدا نفسه)، إعرابه: (رأيت): فعل وفاعل، و(زيدا): مفعول به، (نفسه): توكيد لزيد. وتقول: (رأيت القوم كلّهم). (القوم): مفعول بهم، و(كلّهم): توكيد للقوم. و(مررت بإخوتك أجمعين). (مررت): فعل وفاعل، (بإخواتك): خفض بالباء الزائدة، و(أجمعين): توكيد لإخوتك. (جاءني إخوتك أجمعون)، (جاء) فعل ماض و(ي): مفعول به، وهو كناية المتكلم، (إخوتك): فاعلون، (أجمعون): توكيد....» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: دیوانها ۱۰–۱۲، وکتاب سیویه ۱: ۲٤۹،۲٤٦.

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل الكبرى المنسوب لابن هشام، الورقة ٢٣.

<sup>(</sup>٣) آل عمران، من الآية ٩٧.

<sup>(</sup>٤) الجمل الكبرى المنسوب لابن هشام، الورقة ٢٩ ب، ٣٠أ.

<sup>(</sup>٥) شرح الجمل الكبرى المنسوب لابن هشام، ٢٧ ب.

أمًا إعراب عناوين ونصوص بعض الأبواب فقد سبقت الاشارة إليه (١).

٢ — التصرف في عبارة الأصل وبسطها وذلك في كثير من نصوص النصف الأول من الكتاب، ومن أمثلته قوله في باب النعت:

«الأسماء المعارف كلّها تنعت بالمعارف إلا الأسماء (المضمرة (٢)) فإنها لا تنعت، لأنها أقوى المعارف وذلك أنك لا تضمر الاسم إلا بعد ما تذكره، فقد تكرر ذكره بإعادة الضمير (٣) فكأنك ذكرته مرتين، فلذلك صار الضمير أقوى من المظهر، لأنك إنما تذكر المظهر مرة واحدة، فتقول في النعت: (هذا زيد الكريم). فد(هذا): ابتداء، و(زيد): خبره، و(الكريم): نعت لزيد. و(جاءني هذا العاقل)، (جاءني). فعل ماض، والكناية مفعول بها، و(هذا): فاعل هو اسم مبهم، الاسم منه (ذا)، و(ها) للتنبيه، و(العاقل) نعت لهذا، ولا ينعت المبهم إلا بما فيه ألف ولام للتعريف أو ما أضيف إلى ما فيه ألف ولام» (٤).

فإذا قورن نصّ الشرح بما ورد بكتاب الجمل في الموضوع نفسه فإننا نجد الشارح غير حريص على عبارة الأصل، ولكنه تصرف فيها وأضاف إليها الإعراب، وفي مواضع أخر وبخاصة في النصف الثاني من الكتاب ينقل الشارح كلام الزجاج كما هو بنصه.

" نسبة بعض الشواهد الشعرية — التي لم يذكر معها قائلها — إلى صاحبها وقد تقدم مثال لذلك  $^{(o)}$ .

ومن هذا يتضح لنا أن أهم ما في هذا الشرح إنما هو الإعراب بصوره المختلفة التي مثّلنا لها وقد بلغت الشواهد الشعرية وحدها في كتاب الجمل نحو مائة وواحد وستين شاهدا.

## نسبة شرح الجمل لابن هشام

نسبة كتاب «شرح الجمل الكبري» لابن هشام محل شك في نظري للأسباب الآتية:

1 — أن كتب التراجم القديمة لم تذكر هذا الكتاب لابن هشام بين كتبه التي ذكرتها له. وقد نسبت هذه الكتب له كتابي: «الشواهد الكبرى» و «الشواهد الصغرى» وقد أثبت فيا سبق (٦) أن المقصود بكتاب «الشواهد» هو كتاب «شرح شواهد ابن الناظم» المسمى: «تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد».

٢ أن البغدادي ذكر في بيانه لمصادر «الخزانة» بعض شروح أبيات الجمل للبطليوسي ، ولابن هشام

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۳۳۱.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: (المضمومة) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: فقد تكرر ذكره قبل الضمير وتكرر بإعادة الضمير. ولعل الوجه مأثبته.

<sup>(؛)</sup> شرح الجمل الكبرى المنسوب لابن هشام ــ الورقة ٢٢. وما جاء في الجمل للزجاجي، ص ٢٩، هو: وواعلم أنه يجوز أن تنعت الأسماء كلها الا المضمر، لأن الاسم لا يضمر إلا بعد أن يعرف فقد استغنى عن النعت، لو قلت: (ضربته الكريم) أو (مررت به العاقل) على التعت لم يجز، فإن جعلته بدلا جاز. (ه) انظر ص ٣٣٢.

<sup>(</sup>٦) انظر ص ۲۱۷.



عنوان «شرح الجمل الكبري»

اللخمي، ولغيرهما، ولم يذكر شرح الجمل لابن هشام (۱۱). كما أنه أشار بـ «الحزانة» إلى معظم آثار ابن هشام — وبعضها يعد مفقودا — ولم يشر أية إشارة إلى الشرح المذكور (۲).

"— أنّه في «شرح شواهد شذور الذهب» للبجائي، لم يذكر هذا الكتاب منسوبا لابن هشام بين المصادر التي اعتمد عليها فيه، ولوكان لابن هشام هذا الشرح لكان أولى بالذكر من بعض المصادر التي قال عنها الفيومي — ناقلا عن البجائي —: «وبعد فإنّ كتاب «شذور الذهب في معرفة كلام العرب» من أنفس ما ألّف في علم النحو، غير أن شواهده لم أر من تعرّض لشرحها فأردت أن أجعل عليها شرحا... ناقلا ذلك عن الإمام العيني مما ألّفه على شواهد الكتب الأربعة، ومن شرح أبيات الجمل للشيخ الفهري، ومن شرح شواهد الجمل للبن هشام اللخمي، ومن الدماميني الكبير على المختى...» (٢)

أن صاحب «شرح الجمل الكبرى» يتابع الزّجاجي متابعة مطلقة، فليس له رأي معه، وذلك غير المعروف عن ابن هشام الأنصاري فإنه صاحب شخصية بارزة في شروحه لكتب الآخرين: ابن مالك، وابنه، وأني حيان، ينقدهم ويخالفهم، وهؤلاء أعظم مكانة في النحو من الزجاجي.

وابن هشام لم يكن يرى الزجاجّي نحويا كبيرا لذلك لم يذكره في كتابه المغني إلا أربع مرات، على حين أنه ذكر ابن مالك أكثر من مائة وخمسين مرة، وأبا حيان نحو ست وثلاثين، وبدر الدين ابن مالك نحوثلاث، عشرة (١).

وقد أعرب صاحب «شرح الجمل الكبرى» قول الشاعر (٥٠):

لقد رأيت عجبا منذ أمسا عجائزا مثل السعالي خمسا

الذي استشهد به الزّجاجي على أن من العرب من يبني (أمس) على الفتح ولم يعلق عليه بغير ذلك (٦). على حين أننا نجد ابن هشام قد انتقد الزجاجيّ في ذلك بكتابيه: «شرح الشذور» و«شرح القطر».

فقال في الأول عن اللغات الجائزة في (أمس): «الثانية إعرابه إعراب ما لا ينصرف مطلقا وهي لغة بعض بني تميم وعليها قوله:

## لقد رأيت عجبا مـذ أمسا عجائـزا مثـل السعالـي خمسا

<sup>(</sup>١) انظر: خزانة الأدب للبغدادي ١: ٨-١٣.

<sup>﴿ (</sup>٣) ذكر البغدادي في الحزانة من كتب ابن هشام ما يأتي : حواشي ابن هشام على الألفية أو شرحها له، شرح شواهد ابن الناظم، أوضح المسالك، شرح أنصيدة بانت سعاد، شرح التسهيل، حواشي السميل، الجامع الصغير، شذور الذهب، شرح قطر الندى، القواعد لابن هشام، مغني اللبيب، موقد الأذهان وموقظ وألوسنان، انظر لذلك على التوليل: إقليد الحزانة ١٣، ١٤، ٢٢، ٢٥، ٣١، ٢١، ٨١، ٨٦، ١٨، ١٠٠، ١١٠، ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) محمد علي الفيومي: شرح شذور الذهب ٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى طبعة دمشق ٢:٢٨، ٨٤٣، ٨٥٠.

<sup>(</sup>٥) لم ينسبها البغدادي، واستبعد ما ذكره المستوفي منه نسبتها للعجاج، انظر: الخزانة ٢٢٢:٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح الجمل الكبرى المنسوب لابن هشام، الورقة ١٦٧.

وقد وهم الزَّجَّاجيّ فرعم أن من العرب من يبني (أمس) على الفتح واستدل بهذا البيت» (١٠).

وقال في الثاني: «وزعم الزّجاجيّ أن من العرب من يبني (أمس) على الفتح، وأنشد عليه قوله. (مذ أمسا). وهو وهم والصواب ما قدمناه من أنه معرب غير منصرف<sup>(٢)</sup>...»

فلوكان «شرح الجمل الكبرى» لابن هشام لكان أولى أن يذكر فيه هذا النقد لتعلقه بشيء ورد في ً موضوعه.

أن إعراب صاحب «شرح الجمل الكبرى» للكلمات والأمثلة البسيطة الواضحة الإعراب كما تقدم (٢) يخالف المعهود عن ابن هشام في مصفاته التي بها إعراب من توجيه عنايته إلى ما هناك إشكال في إعراب كما في «المغني» و«شرح الشواهد» والرسائل التي تناول فيها مسائل تتصل بالإعراب (٤).

٦ تقدم إعراب صاحب «شرح الجمل الكبرى» لقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاع إليه سَبيلاً ﴾ ذكر فيها للظرف وجها واحدا (٥٠). ولكن ابن هشام له رسالة خاصة بهذه الآية تناول فيها بعمق ما يحتمل من أوجه الإعراب في ظرفي هذه الآية. وقد سبق الحديث عنها (٦٠).

٧ – ربما كان أهم مما تقدم كله أن لصاحب «شرح الجمل الكبرى» اصطلاحات في الإعراب تخالف المعهود من اصطلاحات ابن هشام. من ذلك:

١ وصفه حروف الجر الأصلية بالزائدة، وتسميته النفي جحدا، والمبتدأ ابتداء والمضارع مستقبلا كقوله: «وتقول في الجحد: ما لك عندي مال فأعطيك. ما. جحد، لك مجرور باللام الزائدة، عندي: ظرف، مال: ابتداء وخبره في الظرف. فأعطيك: فعل مستقبل منصوب بالفاء على جواب الجحد» (٧).

ب — تسميته المنادى بالدعاء كقوله: «يا زيد والغلام، إعرابه: يا: حرف نداء، زيد: دعاء مفرد، والغلام: معطوف على زيد» (^).

جـ سميته حذف الحرف كعلامة إعراب طرحا، كقوله: «قَالَ تَعالى: ﴿ اهْدِنَا الصَّرَاطَ

<sup>(</sup>١) شروح شذور الذَّمب ١٠٠،٩٩.

<sup>(</sup>۲) شروح قطر الندى ۲٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص ١٩١-٢١١.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص ٣٣٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: ص ۲۱۰، ۲۱۱ .

<sup>(</sup>V) شرح الجمل الكبرى المنسوب لابن هشام، الورقة ١١١٧،١١٦.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق، الورقة ٩٩ب.

الْمُسْتَقِيمَ ﴾ الهد: لفظه لفظ الأمر ومعناه الطلب، وجزمه بطرح الياء من يهدى » (٢). وقوله: «الزيدان لن ينهبا: فالزيدان: ابتداء، ولن: حرف ينصب الأفعال، ويذهبا نصب بلن ونصبه بطرح النون من بذهبان (٣) ».

د— تسميته واو المعية بواو الصرف كقوله في باب الواو: «الواو ينصب بها الفعل المستقبل إذا أردت بها غير معنى العطف، وتسمى واو الصرف، لأنها تصرف آخر الكلام على أوله. وذلك كقولك: (لا تأكل السمك وتشرب اللبن). إعرابه: (لا): نهي، (تأكل): جزم بالنهي وفيه ضمير فاعل، (السمك): مفعول به، و (تشرب): نصب بواو الصرف وهو منصوب بإضهار أنه، (أ).

<sup>(</sup>١) الفائحة. الآية ٦

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل الكبرى المنسوب لابن هشام الورقة ٢٨ ب.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، الورقة ١١٥ ب.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق الورقة ١١٨أ.

## شرح القصيدة اللغزية في المسائل النحوية



نسبه بروكلمان لابن هشام <sup>(۱)</sup> ، وقال: إنه توجد منه نسخة بليدن برقم ٢٢٦. وفي دائرة المعارف الإسلامية نسب أيضا له وقيل: إنه توجد منه مخطوطة بليدن برقم ٢٢٢ <sup>(٢)</sup>. وقد حصلت على مصورة لمحطوطة من هذا الشرح بليدن برقم ٢٢٩ أيضا بليدن برقم ٢٩٩١ على أولها بعد البسملة:

معترف بالقلب واللسان بهديه في السر والإعلان وتابعيهم بعدد بالإحسان في النحو تعتاص على الأذهان يوردها بواضح البرهان على الزمان جلة الأعيان وأوّل إعرابه في الثاني

أحمد ربّي حمد ذي إذعان مصلّيا على الرسول المُهتدَي أشم الرِّضى عن آله وصحبه وبعد إني مُلْغِزٌ مسائلا يخرجها فكر لبيب فطن فيا أولي العلم الألى حازوا العلا حاجَيْتكم لتخبروا ما اسمان وذاك مبني بكل حال

يعني: الألف واللام الموصولة في مثل (جاء الضارب) و(مررت بالضارب) على القول بأنها اسم كالذي ويكون الإعراب الذي يستحقه الموصول إنما استقر في الاسم الواقع صلة...» (٣).

وليس في هذه المحطوطة ذكر لصاحب القصيدة أو الشرح. ولكن المحطوطة المذكورة هي ضمن مجموعة بها عدة رسائل لابن هشام منها رسالة «قول القائل: فلان لا يملك درهما فضلا عن دينار وقوله: الإعراب لغة البيان...» وقد وردت في الورقة الأحيرة من هذه الرسالة عبارة مقحمة لا تنسجم مع ما قبلها أو ما بعدها وهي: «القصيدة اللغزية في المسائل النحوية وشرحها لابن هشام» (٤).

## الشرح ليس لابن هشام

وقد أدّى بي البحث إلى وجود عدة أدلة على أن هذا الشرح ليس لابن هشام، وهذه الأدلة هي: ١ ـــ شرح القصيدة اللغزية جاء في «الأشباه والنظائر» للسيوطي مسبوقا بهذه الكلمة: «ثم رأيت كراسة

<sup>(</sup>A) 1131.(1)

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف الإسلامية ٢٩٧٠١. وكذلك جاء في ترجمة عيي الدين لابن هشام بأوائل كتبه المنشورة.

<sup>(</sup>٣) شرح القصيدة اللغزية، الورقة ٢٥٣ ب.

<sup>(</sup>٤) رسالة: فلان لا يملك درهما فضلا عن دينار ...ه، الورقة ٢٥٢ ب.

فيها ألغاز منظومة مشروحة ولم أعرف لمن هي، وها هي ذه... وفي الهامش تعليق على هذه الكلمة هو: «في حواشي الخضري على ابن عقيل: لأبي سعيد فرج بن قاسم المعروف بابن لب النحوي الأندلسي<sub>»</sub> <sup>(۱)</sup>.

٢ في فهرس المخطوطات العربية بالخزانة العامة بالرباط ما يأتي: «القصيدة اللغزية مع شرح عليها،
 كلاهما لابن لب الأندلسي المتوفى سنة ٧٨٣هـ. وهي في أبيات ٧٠، في مجموعة من ورقة ٨/ب \_\_\_\_
 ١/١/١ (٢) ...»

٣ جاء في إقليد الخزانة: «المنظومة النونية في الألغاز النحوية وشرحها لأبي سعيد فرج بن قاسم المعروف بابن لب النحوي الأندلسي» (٣).

٤ وقد ذكر البغدادي هذه المنظومة في موضعين من خزانته (٤) ونسبها لمؤلفها الذي أشار إليه صاحب الإقليد.

ف نهاية شرح القصيدة اللغزية وردت العبارة الآتية: «... فهذا تمام الشرح في طِرْز على القصيدة اللغزية في المسائل النحوية مما قيده ناظمها إبانة لغرضه. والله الموفق للصواب. انتهى» (٥) فهذه عبارة صريحة في أن صاحب الشرح هو صاحب القصيدة.

وبهذا يثبت لنا ثبوتا مؤكدا أن الشرح المذكور ليس لابن هشام وإنما هو لابن لبّ الأندلسي.

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر ٢: ٢٩٨،٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الحزانة العامة برباط الفتح ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز الميمني: إقليد الحزانة ١٢١.

<sup>(</sup>٤) الحزالة ٣: ١٠٣:٤،٤٦٦.

<sup>(</sup>٥) شرح القصيدة اللغزية، مخطوط بليدن، الورقة ٢٦٦ب، الأشباه والنظائر ٢٥٥٤.

## شوارد الملح وموارد المنح



هذاكتاب كبيريقع في أربع وستمائة صفحة بمخطوطته الموجودة في مكتبة برلين برقم ٢٠٩٧: ٧<sup>(١)</sup> وقد جاء قي أوله:

«بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشيخ العلاَمة، والبحر الفهّامة، شيخ الإسلام والمسلمين، ووارث علوم الأولين ابن هشام الأنصاري تغمّده الله برحمته. الحمد لله الذي جعل الممكنات على وحدانيته دليلاً، وصيّر لنا الاهتداء بها إلى معرفته سبيلا. والصلاة والسلام على صفوته الذي أقسم به في إقامة حقه محمد وآله كثيرا جزيلا.

وبعد فإني مذ تتبّعت تصانيف الفحول من التفاسير والأصول رأيت أنّ وصول الإنسان على (كذا) ما أعدّ له في دار الرضوان ليس إلا بالتحلي بذكر الرحمن، بعد التخلي عن سوء العقائد وأفعال الحذلان. فجال في صدري مدى الزمان، أن أحرّر شيئا مرغوبا لدى الإخوان، وأن أسميه بعد التمام بـ «شوارد الملح وموارد المنح» معترفا بأني أبو التقصير والنقصان، فإن الإنسان يساوق السهو والنسيان، على أنه لا يسع المجال لتحقيق الصواب. ومنه الاستعانة لفتح الأبواب، فإنه المفيض على السائلين. وهو نعم المولى ونعم النصير...» (١٠).

## موضوع الكتاب

الكتاب المذكوركتاب تفسير ــ يغلب عليه تأويلات المتصوفة وقصصهم ــ لآيات من كتاب الله تعالى تناسب مجالس الوعظ والتذكير. وإلى جانب هذا هناك طائفة من الأحاديث والأخبار والنكت متأثرة بهذا الاتجاه في اختيارها وعرضها. وهو يذكر الآية، أو الحديث مع سؤال من سائل، وبجيب عنه.

فن الآيات المفسّرة في هذا الكتاب قوله تعالى: ﴿ وإِنْ مِنْ شَيءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بَحْمدِهِ وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهم ﴾ (٣) وقد أجاب السائل بعدة أجوبة منها: «... جواب ثالث: أن الآية بعمومها، وأن كل شيء ناطق وصامت ومتحرك وساكن يسبّح الله تعالى تسبيحا يسمعه الله منه. وكذلك قال إبراهيم النخعي: كل شيء يسبّح الله تعالى حتى صرير الباب» (٤). وانتقل من تسبيح الجهادات إلى خطابها ونطقها وذكر بعض آيات وأحاديث ونكت تتصل بذلك. ثم استطرد إلى اعتراض معترض هو: «إن كانت الجهادات تسبّح الله تعالى

GAL II 31 (1)

<sup>(</sup>٢) شوارد الملح وموارد المنح، الورقة الأولى ب، والورقة الثانية.

<sup>(</sup>٣) الإسراء، من الآية ٤٤.

<sup>(1)</sup> شوارد الملح وموارد المنح، الورقة الثالثة.

نكيف تستحق دخول النار بقوله تعالى: ﴿ ... ناراً وَقُودُها النّاسُ والْحِجَارَةُ ﴾ (١). وقد أجاب عن هذا الآمن بنحو ثمانية أجوبة، وأورد بعض النكت والحكايات المتصلة بهذا (١).

وقد عاد مرة أخرى إلى آية التسبيح هذه في موضع آخر من الكتاب فقال: «ويخرج الكلام إلى قوله أيها في الله الله الله الله أيه ألم أيه ألم أيه المحترض وقال: الناطق قد علمنا تسبيحه بنطقه، الجاد الصامت كيف يتصور منه الكلام والنطق؟ الجواب، قد تقدم الكلام عليه في الجزء الأول بوجوه مستوفاة منها: وقيل: إن الله تعالى يخلق للجاد حالة تسبيحه آلة يسبح الله بها ويقدسه وذلك ممكن في القدرة كما سبّح الحصى في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم تسبيحا سمعه الحاضرون منه، وشاهدوه، ثم دفعه إلى أبي بكر ألم عمر فسبّح، ثم إلى عثمان فسبّح. اعترض فقال: لم لم يسبّح في كف على كرم الله وجهه؟...» (٣) وقد أفاض في الرد على هذا الاعتراض، وأشار إلى أن للوعاظ أجوبة كثيرة هنا وذكر بعضها (١٤).

## نسبة هذا الكتاب لابن هشام

أشك في نسبة هذا الكتاب لابن هشام لأسباب أهمها في نظري ما يأتي:

1 — أن كتب التراجم القديمة لم تذكر هذا الكتاب لابن هشام. وقد ذكره حاجي خليفة دون أن ينسبه لأحد<sup>(ه)</sup>. وكأنّه لم يقف على مصدر موثوق به في ذلك، أو لم يقتنع بما ورد في الكتاب المذكور من نسبته لابن هشام إن كان قد رآه. وأوّل من ذكره لصاحبنا — فيا اطلعت عليه — هو إسماعيل البغدادي<sup>(۱)</sup>، ثم جاء بعده من نسبه له (۷).

٢ أنه جاء على صفحة عنوان الكتاب اسمه واسم مؤلفه على النحو الآتي: «كتاب شوارد الملح وموارد المنح» تأليف ابن هشام الأنصاري تغمده الله تعالى برحمته. وتحت هذا مباشرة كتبت العبارة التالية:
 وهذا من كلام ابن النويرة والعبّادي وابن الجوزي رحمهم الله تعالى آمين»

وفي آخر الكتاب وردت هذه العبارة: «ترم كتاب «شوارد الملح وموارد المنح» من كلام ابن النويرة، والعبّادي، وابن الجوزي رضي الله عنهم». فكيف نوفق بين هاتين العبارتين، وبين عنوان الكتاب ونسبته لابن هشام؟. وبينها وبين قول مؤلف الكتاب في مقدمته: «... فجال في صدري مدى الزمان أن أحرّر شيئا موغوبا لدى الإخوان وأن أسميه بعد التمام «شوارد الملح وموارد المنح».

فهذا التناقض أو الغموض الذي لا تفسير له في المقدمة أو الحاتمة أو في نص آخر من نصوص الكتاب أكبر الظن أن مصدره تزييف مضطرب له.

<sup>(</sup>١) ﴿ يِاأَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا قُوا أَنْفُسَكُم وأَهْلِيكُم نَارًا.. ﴾ التحريم، من الآية ٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: شوارد الملح وموارد المنح، الورقة ٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: شوارد الملح ومرارد المنح، الورقة ١٣١.

<sup>(</sup>٥) كشف الظنون ٢: ١٠٦٥.

<sup>(</sup>٦) هدية العارفين ١: ١٥٤.

<sup>(</sup>V) بروكلمان: GAL II 31 ، محيي الدين عبد الحميد: ترجّمته لابن هشام بأوائل كتبه، وانظر: دائرة المعارف الإسلامية ٢٩٧٠.

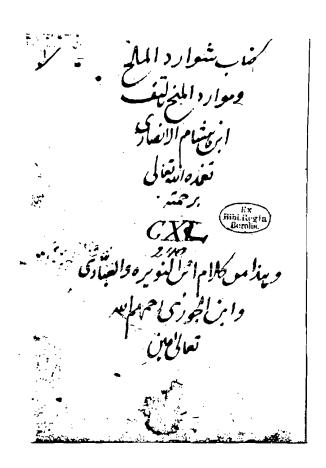

عنوان «شوارد الملح وموارد المنح»

٣ ـــ ورد بالكتاب ما يأتي: «... وفي لفظ آخر سمعته إملاء من الشيخ الإمام برهان الدين رحمه الله تُعالى بجامع دمشق مرفوعا إلى النبي<sup>(۱)</sup>..»

وفي موضع آخر منه قال: «… هذه الأربعة أخبار ذكرها الكمال الواعظ المراغي بجامع دمشق، وذكر أنها سماعه من شيخه أبي الفتوح الإسفراييني ببغداد يرفعها عن شيوخة (٢).

وابن هشام لم تعرف له أية رحلة إلى دمشق، والمذكور له في آثاره هو رحلاته إلى الحجاز فقط وفي هذه الرحلات كان في سنّ يملي فيه، ولا يستملى وإذاكان هذاكلام آخرين روى عنهم فلم لم يذكرهم؟ مع أنّ ألحرص على الإسناد واضح في النصين.

ي أن الكتاب به كثير من القصص الخرافية والتأويلات البعيدة التي تأباها عقلية عالم محقق كابن أهشام عرف بالمباحث الدقيقة، والاستدراكات العميقة، والتحقيقات البالغة (٣). من ذلك:

«وقيل: إن صيادا كانت له ابنة وكان يصطاد ويدفع الصيد إليها ويرجع فيأخذ الشبكة فترده (٤) إلى ألما وأرحمها ألما وأبوها عن ذلك فقالت: يا أبتي كلما أخذت سمكة أسمعها تقول. سبحان الله فأرق لها وأرحمها فأطلقها...

... قيل: إن الجنيد أهدى له طائر وكان بلبلا، فكان يصيح طول الليل، فأطلقه. فقال له بعض أصحابه: لم أطلقته؟ فقال: ناجاني وقال: كيف تتلذذ أنت بمناجاة الأحباب، وتغلق في وجهي الباب؟ فأطلقته. ثم قال: يا جنيد: خُذ على العهد أني لا عدت أبدا أغفل عن ذكر ربي فأخذ عليه العهد على ذلك. ثم عاهده الجنيد ألا يقطع زيارته. فمضى البلبل فغاب مدة ثم رجع الى زيارة الشيخ فكان يتردد كل قليل إليه. (هكذا) وأنه ألف الفقراء، فكان يدرج بينهم، ويجلس على سجاداتهم. ويضعون له على الصفرة (كذا) قوته في أكل معهم وهم ينظرون إليه فألف بهم وألفوا به (كذا). فلما مات الجنيد تبع جنازته حتى ألحدوه فضرب الطير نفسه على الأرض حتى مات فدفنوه معه...» (٥).

أنه واضح من نصوص الكتاب التي ذكرناها أن أسلوبه يختلف تماما عن أسلوب ابن هشام الذي عرف بالدقة في الأداء، والسلامة في الصياغة، ووصف بالنمكن في اللغة، والاقتدار على التصرف فيها (^\().

 <sup>(</sup>٥) شوارد الملح وموارد المنح، الورقة ٧ ب ٨أ.

<sup>(</sup>٦) القمر، الآبة ١٤.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق، الورقة ١٨٩ ب.

<sup>(</sup>٨) ابن حجر: الدرر الكامنة ٤١٦:٢.

<sup>(</sup>١) شوارد الملح وموارد المنح، الورقة ٢٠ ب.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، الورقة ٣٠١ ب.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: فتردها، والسياق يقتضي ما ذكرته.



الصفحة الأخيرة من «شوارد الملح وموارد المنح».

### زَفْعُ عِين (لاَرَّجُولُ (الْحَضَّرَيُّ (أَسِلَتَى (الِنِزُ (الْإِدَى كِسِي

### مختصر الانتصاف من الكشاف

كتاب نسبه لابن هشام كثيرون<sup>(۱)</sup>. وذكر معظمهم مخطوطته الموجودة في مكتبة برلين وهي برقم ٧٩١ وتقع في المرابعة الم

«بسم الله الرحمن الرحم. الحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. وقد اختصرت في هذا الكتاب «الانتصاف من الكشاف» تصنيف الفقيه العالم الفاضل ناصر الدين أحمد المالكي. وحذفت منه ما وقعت الإطالة به من نقل كلام الزمخشري من غير كلام عليه إعجابا به واستحسانا له، فإن النسخ منه موجودة. وحذفت منه الإطالة في مقابلة سيئة الزمخشري في سبه أهل السنة منها على العقيدة الصحيحة، وما يتعلق بالآية منها من دليل أو حمل على تأويل. ولم أدع شيئا من معنى الكتاب ولا من فوائده ونكته. وما وافق الصواب أبقيته بحاله، وما خالف ذلك بيّنت ضعفه واختلاله. قال محمود...» (٢).

وقد أشار المؤلف في هذا النص إلى موضوع الكتاب ومنهجه فيه، ومن تمام ذلك أن نذكر أن المؤلف يأتي بكلام الزمخشري مسبوقا بكلمة: يأتي بكلام الزمخشري مسبوقا بكلمة: قال محمود. وبكلام ابن المنير صاحب الانتصاف ـــ مسبوقا بكلمة: قال أحمد. وبما له من تعليقات مسبوقة بكلمة: قلت...

وصاحب المختصركثيرا ما يذكركلام محمود فكلام أحمد دون أن يكون له تعليق عليهها. وهو في معظم تعليقاته ينتصر لمحمود.

#### الكتاب ليس لابن هشام

أَقْتَ مَدَةً أَظُنَّ فِيهَا أَن كتاب «مختصر الانتصاف» لابن هشام وذلك تأثرًا بما ورد في المراجع السابقة عنه، ولأن القراءة الأولى لميكروفيلم الكتاب على القاريء لم تكن كافية لإعطاء صورة دقيقة له. ولكنني لم أكن على يُقين من ذلك، فقد حال دونه ما يأتي:

ا — أن هذا الكتاب لم يرد في كتب التراجم القديمة منسوبا لابن هشام، وأول من ذكره له — فيما أعلم — هو حاجي خليفة، ثم جاء بعده من نسبه إليه.

Y — أن صاحب هذا المختصر ليست له به أقوال ذات قيمة، والشأن في المختصرات أنها أقل قدرا من الشروح والحواشي. وابن هشام عرف إماما كبيرا له إنتاجه العلمي الحناص، وله شروح وتعليقات على بعض مؤلفات غيره من الأثمة الأعلام حافلة بآرائه وانتقاداته. ولكنه لم يعرف أنه قام بتأليف شيء من المختصرات الإنتاج آخرين.

 <sup>(</sup>١) حاجي خليفة: كشف الظنون ٢:٧١٤١، إسماعيل البغدادي: هدية العارفين ١: ٤٦٥، محبي الدين عبد الحميد: ترجمته لابن هشام بأوائل كتبه، أوضح المسالك ١:٩، شرح شذور الذهب ٨ شرح قطر الندى ١٠، مغني اللبيب ١:٨، رشيد العبيدي: مقدمته لكتاب والإعراب عن قواعد الإعراب، لابن هشام ٢٠٠١. وأضح المسالك ١:٩، شرح المعارف الإسلامية ٢٠٠١، وفهرس الحزالة التيمورية بدار الكتب المصرية ١:٦٥، وفهرس مكتبة الأزهر ٢٩٣:١ ١ ١ ١ ١٤١ GAL المعارف الأنصاف، الورقة الأولى ب.

٣- أن مؤلف هذا المختصر لم يعلق على بعض آيات من القرآن لابن هشام فيها بحث قيّم أورده في بعض مصنفاته كقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَنَامِنُهُمْ كَلْبُهُم ﴾ (١) وتسمية بعضهم هذه الواو الواقعة قبل ثامنهم واو الثمانية (٢). فابن هشام ناقش هذه المسألة في كتابين له: أحدهما مختصر وهو «الإعراب عن قواعد الإعراب» (٣) والثاني مبسوط وهو «المغني» (٤) فكيف لا يتعرض لها في الكتاب المذكور إذا كان من تأليفه ؟

ولما طبعت الميكروفيلم وصار على هيئة كتاب قرأته للمرة الثانية فوقفت منه على ما يأتي:

١ ـــ لم أجد به ذكرا لابن هشام في عنوانه أو في مقدمته أو في خاتمته يدل على أن الكتاب له.

٢ وجدت عبارة مكتوبة على شكل عمودي مائل في الهامش الأعلى للورقة الأولى ب بخط أصغر من خط الأصل، أولها يقع فوق الفراغ الصغير بين البسملة وبين كلمة: الحمد لله رب العالمين. وهذه العبارة هي: «قال الشيخ الإمام العالم العلامة علم الدين العراقي رحمه الله تعالى». وقبلها شرطة صغيرة جدا مائلة إليها توضع عادة في اتجاه الكلمة أو العبارة التي كانت منسية ثم ألحقت. وعلم الدين العراقي هذا هو عبد الكريم بن علي المتوفى سنة ٤٠٧هـ. والذي نسب إليه حاجي خليفة وغيره (٥) تأليف كتاب «الإنصاف» وقيل: إنه جعله حكما بين «الكشاف» للزمخشري، و «الانتصاف» لابن المنير، وأنه قد عوتب في انتصاره به للزمخشري.

"— تفحصت ذات مرة صفحة عنوان الكتاب بمصورة مخطوطة برلين — وهي صفحة مزدحمة بالكتابة حول اسم الكتاب من جميع الجهات تقريبا — فوجدت ما يأتي: «مختصر الانتصاف من الكشاف لابن المنير، للعراقي رحمه الله وقد كتبت كلمة للعراقي، فوق الياء والراء من كلمة: ابن المنير بخط أصغر من خط اسم الكتاب، وكلمة: رحمه الله، على شكل عمودي فوق ياء العراقي بخط أصغر منها، وجاءت كلمة: للعراقي رحمه الله تحت كلمة تمليك غير واضحة فيظن القاريء أنها تابعة لكلمة التمليك هذه وليست هي اسم المؤلف، لأن وضعها نخالف المألوف من كتابة اسم المؤلف تحت عنوان الكتاب بخط مماثل له غالبا. والعراقي هذا هو علم الدين العراقي الذي تحدثنا عنه في الفقرة السابقة.

وبذلك قوي لديّ أن كتاب «مختصر الانتصاف من الكشاف» ليس لابن هشام وإنما هو لعلم الدين العراقي وقد أكّد هذا عندي ما يأتي:

<sup>(</sup>١) الكهف، من الآنة ٢٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: مختصر الانتصاف، الورقة ٦٥أ.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإعراب عن قواعد الإعراب ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: المعني ٢: ٣٦٢–٣٦٤.

<sup>(</sup>٥) حاجي خليفة، المصدر السابق ٢: ١٤٧٧، أحمد بدوي: الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام ١٢٣.

انجريد رالعالين وُسلوارً عليه ذِما والمعافي والدوح والمعلم تواحتهمة ع فذا الكامالانشان الكتابي تسديدة القيدالها لم النول والبرج (أنكي عرب - بريد العامل أنذا الما النوزية بلدة أسارا ورجد الحداج إيحور الأماالامار وأتتعوالألكهم ولل وشولها بميه فعله والملكا ذعومان مطهوره والعام اواصاله يطركا لهواك ين و مندكا ومدا وعاد بدار توالام او يحري في والم على القدا بار واستحدا ما لا فالصني متروي و وكذانيه سرته بواطها يواسدار كذالت سداحام الانعا بواع رضافا والبواعا كدا معدى مذاولا الانتلائيس العزكا ستداحل لشهاع العقد السيعه كالداقية كالمهرد والكمسونه أوالوانسيرف الطلب وموعه معلاط فالمساقيات بهام الكوس طعيلوا مرديل وكاخ بالإل ولم الع تُسّام من كالمار وللنهواين ويحدّ وما والني بالسوال تستم كال بالطان وخطوعة الدون ولت والاصلاع ترتهما فالختر فيعث فالنواء واسالت الأفلونهو إداء يعيدنها وآما تول رعاصت وداك السعان ومرك احزلوت وما العلوسة آ كمد لارالإربوزالسرية وقرة الألسانوا وأبيوا وإرتقل ماليسم لعبرة للغي بالمسابق مسارة ووكا لها تأنوس كوله عيدموا وليال القدر حصدتها معلالا تراد وكارسي على الول والا الخري وطنها الأولدا علانا كأرهوالسواله كالمتاجئ فالاندوس افرآء أمهوالانرام والماركم لأسدس وكآنسني هي خطرون الإرداف لا فالنبه ع لولا وشفواهساك والسرس والصاوه والا الم المسيدة كالزيدوه العه وعدارة الموالخة أولوه ومنيا الماطر الداوم مده كل بدايته وكال ورود والالزال بمناها المعدواة ماسهدة والراق وجوالواق وهدال أَسَدِينَ النَّهِ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ مِنْ النَّهِ أَنَّ مِنْ مُعَمِّدُهُ الزِّي أَوْرَامُ وَقَوْرُونَ وَلَي الرَّامُ مِنْ الرَّامُ الرَّامُ وَأَنَّامُ مِنْ المَّامِ الرَّامُ الرَّامُ وَأَنَّامُ مُعْمِدُهُ وَلَيْ أَلَّامُ مُعْمِدُهُ وَلَيْ مُعْمِدُونُ وَمِنْ وَلَيْكُوا مِنْ أَلَّامُ مُعْمِدُونُ وَلَيْكُوا مِنْ أَلَّامُ مُعْمِدُونُ وَلَيْكُوا مِنْ أَلَّامُ مُعْمِدُونُ وَلَيْكُوا مُعْمِدُونُ وَلَيْكُوا مُعْمِدُونُ وَلِي مُعْمِدُونُ وَلِي مُعْمِدُونُ وَلِي مُعْمِدُونُ مِنْ مُعْمِدُونُ وَلَيْكُولُونُ مِنْ مُعْمِلُونُ مِنْ أَلَّامُ مُعْمِلًا مُعْمِلُونُ مِنْ مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلُونُ وَلَيْكُوا مُعْمِلًا الرأاه المدرمان احال كاح وفيه معلوستدوس وكورا الملق على والأال مع الاعراب ومنعة ادمياة ان الانكون الإسترابرونوتروندا عيد محدقدين ومنها أن ويرفول التوافيس ا الغرمز براجياه الالغرمية كالمامع بسكا مقدر موالاتها وارج بالميلوات اواقدول وأوراسوا عزز الكط ماصدا ولهالاستمر الاحرما واحدا ابكاروا حدو كال يحرونهم والماء وجالهما المت اجدوان كالاسمار فعالا كبن بالرائل المنان فعلوان مسر أسوعا الاوكرار مال كالمهاه اوالواته لأتاءا المهاه وأأه اصف والبسيل غيرك وعدنه ونهي المروف لا تداو الواياليلام كل امرو يهال لاسدًا و عيم اسريه واصلح والما لمورض في الموالة فاولد عاليوات الوزيكالفه الستروح مراه وهاار ومالاات ومصود مرماي الاستخلالما الفيطلعل والتا فأمد والآن في أوالوسه وأستى وعدياك مبريقت ولسرعيد العدالالهوده والأهرز والمفينطيوالم ارائها ولمي والورم النوامها المعطور الاد السدكا باماة رقع بعدها وليقدر والعرف والفرق مبرالا ترويل والاورج ويرام مرعهه منظره البدريال إجرائس فم وهوا يوايكما يشتني في الارياسياني العالول فورو لاندسوروكا اللم فرانا باراع والمراعد والرامة على مرائل واعروتم واع السوليامادكوالدادان وليرارا اعفرام ولا من أن التبر والتعالات إلى معيام المالون الأم المنظ الدهيث ا والمعترى رجان فالمناخ مرتصع معقدها ما رحقه الدا وأأوم رصم الراب ويأن قربادة اللية الرابع الفي فدعوما بعد التعد والسيرة والليزال في ال كالى ماندى ويدراروا ويصفحه مكاضيه الالالواله دور الهاكوان الالوا والتروي ويلل تمامها داست دور تدرانها والحريا استارليكيد فراعاصلوا منيا وتوسا ولوف ريد شبنوانا لأراه عيرا وأغتسهم إحرع الول عنعابه ما مدارا والد مالفرك زرم العقاد اور مداحات اور راهم والدرت والامودد وميرده وكات الع والعالمان ومراجع والعميها والإعلى والبائد اول مادوا الماني البرك استن الاستوار مداسته الماذا لا المنطق المن والسنولا الموضل العدود المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة الم ورروز الله والصوارحة العرام المراجة المدينة والمدينة والمصنعة المائمة المدائمة المدينة المدائمة المدائمة المدائمة انها عالما فازائر ترزار كانعزا ما المهد لمصعد ملاطرين مصياح الزكور الموالغ مرون ملسدان الخسيم البارم سط الالفات والمادعواه مكور ارتا الفهرة الوال أماران عل الافاق وروواك وداما ما وعي الماران وورا ا زائمه ربس دائر اللاند والله بدائه فانتص شکا ولسیتهای مترکی وم) زممرتی ی ششنطالغفرالانبكرمازا توآه واسرحا فعواشمال تنادرا فالوثخ فيميس وانغول بوج

مقدمة, «مختصر الانتصاف من الكشاف»

1 — جاء في الكتاب المذكور منسوبا لمؤلفه ما يأتي: «قلت... بل تأويله على ما ذكره شيخنا عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى...» (١). وعز الدين بن عبد السلام توفى سنة ٦٦٠هـ(٢) قبل ميلاد ابن هشام بنحو خمسين سنة (٦). وعلم الدين العراقي ولد سنة ٦٢٣هـ(١) فهو الذي أدرك عز الدين بن عبد السلام، وكان في إمكانه أن يأخذ عنه.

٢ وجدت في مجلة معهد المخطوطات العربية مقالا عن المخطوطات في بولونيا وفيه أن من مخطوطات معهد اللغات الشرقية بجامعة كراكوفيه نسخة من «مختصر الانتصاف من الكشاف» لناصر الدين أحمد المالكي وأن مؤلف هذا الكتاب هو: عبد الكريم بن علي الأنصاري<sup>(٥)</sup>. وعبد الكريم ابن علي هذا هو: علم الدين العراقي الذي ذكرنا نسبة الكتاب المذكور إليه فيا سبق. ويكون هذا الكتاب قد سمّي «الإنصاف» لانتصاره فيه للإمخشري، وسمّى أيضا «مختصر الانتصاف» لأن جله اختصار له.

وبعد، فقد كان معروفا أن ابن هشام لم يشغل نفسه بالتصنيف في التفسير، لذلك قيل له في آخر حياته — بعد أن ألف كتابه «المغني»: هلا فسرت القرآن أو أعربته؟ فقال. لقد أغناني «المغني» (٦).

<sup>(</sup>١) مختصر الانتصاف من الكشاف. الورقة ٨ ب.

<sup>(</sup>٢) عبد القادر حمزة، الحركة الفكرية في مصر ٢٠٧، أحمد بدوي المصدر السابق ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) كان ميلاد ابن هشام سنة ٧٠٨هـ. انظر: ابن هشام في كتابه المعي، مخطوطة، لعلي فودة ص ١-٣.

<sup>(</sup>٤) أحمد بدوي، المصدر السابق ١٢٣

<sup>(</sup>٥) مجلة معهد المخطوطات، المجلد الخامس، ج ١ ص ٢٠.

<sup>(</sup>٦) حاشية محمد الأمير على مغنى اللبيب ٢: ١٧٧.

### رَفَّعُ عِب (لاَرَّعِلِي (الْخِشَّ يُ (اَسِلَتِي (الْفِرُة (الْفِرْة وكريس

# نزهة الطرف في علم الصرف

ذكره لابن هشام الزركلي في الأعلام (١) ، وعنه أخذ صاحب مقدمة تحقيق «الإعراب عن قواعد الإعراب» (٢) لابن هشام. والمعروف لدى جمهرة المتخصصين أن هذا الكتاب للميداني وليس لابن هشام.

<sup>(</sup>١) الأعلام ١:١٩٥.

<sup>(</sup>٢) مقدمة تحقيق الاعراب عن قواعد الاعراب ٣٤.

# أثران لا وجود لهما



وقد نُسب لابن هشام كتابان آخران غير ما تقدم ليس لوجودهما أصل صحيح يعتمد عليه، وهما:

### ا ـــــ شرح الجامع الصغير في الفروع للشيباني

ذكره لآبن هشام حاجي خليفة (١) ، وصاحب هدية العارفين (٢) ، وبعض ما تابعها. وقد بحثت عن هذا الكتاب ــ منسوبا لابن هشام ــ في كتب التراجم والفهارس المعروفة فلم أجد له ذكرا. وأرسلت خطابا لعالم كبير في تراث الفقه الحنني ــ هو الشيخ أبو الوفاء الأفغاني رئيس لجنة إحياء المعارف النعانية بحيدر أباد الكن بالهند ــ أسأله عما قد يعرفه عن هذا الكتاب فرد سيادته مشكورا بتاريخ ١٤ صفر ١٣٩١هـ بأنه راجع الفهارس الموجودة لديه فلم يجد بها هذا الشرح.

#### ب عاية الإحسان في علم اللسان

ذكرته له خديجة الحديثي في كتابها: «أبو حيان النحوي» (٣) نقلا عن كتاب «تاريخ الأدب العربي في العراق» لعباس (١) غزاوي.

ولم أجد في كل ما عثرت عليه من المراجع ـــ القديمة والحديثة ـــ من ذكر هذا الكتاب لابن هشام.

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ١: ٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) إسماعيل البغدادي: هدية العارفين ١: ٥٦٥.

<sup>(</sup>٣) أبو حيان النحوي ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأدب العربي في العراق ١٨٦:١.



- التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل
  - التذكرة Y
  - ٣ حواشي الألفية
  - عواشي التسهيل
  - رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة
     شرح التسهيل

    - شرح الشواهد الصغرى ٧
- عمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب  $\Lambda$ 
  - 9 تخليص الدلالة في تلخيص الرسالة



# رَقْعُ معِن (لرَعَلِي (الْغِمَّدِي (أَسِكُمُمُ (لَائِمُ (الْغِرَادِيكِ

# التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل(\*)

نسب هذا الكتاب لابن هشام كثيرون وقالوا: إنه يقع في عدة مجلدات (١١). والتذييل والتكميل كتاب كبير لأبي حيان النحوي قيل: إنه يقع في عشرة مجلدات كبيرة شرح به تسهيل ابن مالك (٢).

وقد جاء في فهرس المكتبة الآصفية كتاب باسم «شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» قدم لتعريفه بالحديث عن تسهيل ابن مالك وعمن تناولوه بالشرح وأنّ منهم ابن هشام الأنصاري الذي ألف في شرحه كتاب «التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل» ويرجّح واضع الفهرس أن يكون هذا الكتاب هو الموجود في المكتبة وبه نقص من أوله، لأنه قد ختم بهذه العبارة:

"هذا آخر ما وجد من خط الشيخ رحمه الله تعالى وهو آخر ما ألفه من هذا الكتاب. نقلت هذا من خط ذكر أنه نقل من خط مصنفه رحمه الله. غفر الله لصاحبه وكاتبه وقارئه ولمن نظر فيه ودعا لكاتبه بالمغفرة والتوبة ولجميع المسلمين. فرغ من تعليقه صبيحة يوم الاثنين سادس شهر رمضان المعظم بمكة المشرفة ــ والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمّي وعلى آله وصحبه وسلم ــ أحد شهور سنة أربع وأربعين وسبعائة. والحمد لله رب العالمين».

وعلق عليها بما يأتي: «يظهر من هذه العبارة أن الشرح المذكور قد صنف في ٧٤٤هـ. فغالبا يكون هذا الشرح هو شرح جمال الدين عبدالله بن يوسف ابن هشام النحوي الذي كانت وفاته سنة ٧٦١هـ.

فالمسألة مجرد احتمال قائم على أن وفاة ابن هشام تأخرت عن تاريخ تأليف هذا الكتاب بما يسمح له القيام به، وأنه كان أحد الأئمة المعروفين الذين شرحوا التسهيل. وابن هشام لا ينفرد بهذا، فهناك أعلام آخرون تأخرت وفاتهم عن هذا التاريخ ولهم شروح حول التسهيل أشهرهم أبو حيان المتوفى سنة ٧٤٥هـ، وابن أم قاسم المرادي المتوفى سنة ٧٤٩هـ، وابن عقيل المتوفى سنة ٧٦٩هـ.

<sup>(</sup>ه) ورد في المراجع المعروفة ذكر لعدد من كتب ابن هشام لم يُعتَر بعدـــ فيا أعلمـــ على شيء منها، وهي التي سيتناولها هذا الفصل بالبحث.

<sup>(</sup>١) ابن حجر: الدرر الكامنة ٢: ١٦٤، السيوطي: بغية الوعاة ٩٦:٢، ابن العاد: شذرات الذهب ١٩٢١، الشوكاني: البدر الطالع ٤٠١:١ حاجي أُلفِقة: كشف الظنون ٤٠٦:١ إسماعيل البغدادي: الهدية ٤٦٥:١.

<sup>(</sup>٢) خديجة الحديثي: أبو حيان النحوي ١١٣.

وربما كانت قراءة هذا الكتاب معينة على معرفة صاحبه. إلا أنني لم استطع الحصول على نسخة مصورة له(۱)

والمخطوطة المذكورة قيل: إنها تقع في مجلدين: الأول تحت رقم ٦٩ فن النحو. والثاني الذي يبدأ بباب المستثنى يقع تحت رقم ٧٠ (٢).

(١) قبل لي: إن المكتبة ليس بها جهاز تصوير، وبلزم لتصويره نقلب بواسطة الحكومة المركزية... إلى دلهي لتصويره بها.

<sup>(</sup>٢) فهرس المكتبة الآصفية ٢: ٥٦١،٥٦٠.

#### التذكرة

زَفْعُ مِين ((زَكِمُ) (الْجَنَّ يُ (أَسِلْنَ (لَاِنْ) (الْجِوْدَ كَرِيبَ

نسب هذا الكتاب لابن هشام كثيرون أيضا وقالوا: إنه في خمسة عشر مجلدا(١). وفي «الأشباه والنظائر» للسيوطي نحو عشرين نصا منقولة منه(٢). من أمثلتها:

قال ابن هشام في «تذكرته» هذا باب ما حملواً فيه الشيء على نقيضه وذلك في مسائل:

الثالثة: (أفضل) عدّوه بعن، حملا على (نقص) ودليله قوله (٣):

لاهِ ابن عَمَّـكَ لاَ أَفْضَلْتَ في حَسَبِ عَنِّي، وَلا أَنْتَ ديَّانِي فَتَخْزُونِي

قال ابن هشام: هذا مما خطر لي قديما...

الثالثة عشرة: قالوا: كثر ما تقولنّ ذلك حملاً على قلّما تقولن ذلك وإنما قالوا: قلما تقولن ذلك، لأن قلما تكون للنفى، انتهى (١٤).

وقال في موضع آخر من تذكرته: كما يحملون النظير على النظير غالبا، كذا يحملون النقيض على النقيض قليلا. مثلا لا النافية للجنس حملوها على إنّ. وكم للتكثير أجروها مجرى رب التي للتقليل فصدروها وخصّوها بالنكرات.

وقالوا: (امرأة عدوة) فألحقوا فيها تاء التأنيث. وحكم فعول ـــ إذاكان صفة للمؤنث وكان في معنى فاعل ـــ ألاّ تدخله تاء التأنيث فقالوا: (امرأة صبور) و(ناقة رغُوّ (٥٠))، لأنهم أجروا (عدوة) مجرى (صديقة) وهي ضدها فكما أدخلوا التاء في (صديقة) أدخلوها في (عدوة).

وقالوا: (الغدايا) و(العشايا (٢)) فجمعوا (غدوة) و (غداة) على فعالى — وحكمه أن يقال فيه: (غداة)

 <sup>(</sup>١) ابن حجر: الدرر الكامنة ٢:٢١٤، السيوطي: بنية الوعاة ٢:٢٦، ابن العاد: شذرات الذهب ١٩٣:٦ وقد ذكر أنه في خيسة مجلدات.
 الشُوكاني: البدر الطالم ٢:٠١١، حاجى خليفة: كشف الظنون ٢٤:٣٨٤ إسماعيل البغدادي: هدية العارفين ١: ٤٦٥.

<sup>(</sup>۲) الأشباه والنظائر ۱: ۳۰ 17–۲۰، ۱۹۱–۱۹۸، ۲۲۶، ۲۲۳ ۲: ۲۸، ۵۰، ۵۰، ۵۹، ۹۸–۹۰، ۹۳، ۹۶، ۹۷، ۱۰۱–۱۰۲، ۱۰۰، ۵۳، ۱۸۱، ۱۸۱۰ ۲۸۱، ۱۲۱، ۱۸۱۰

 <sup>(</sup>٣) القائل ذو الإضبع التكنوانيُّ؛ انظر: المفضليات ١٦٠، ومجالس العلماء للزجاجي ٧١، والخصائص لابن جني، ٢٨٨:٢، والأمالي لابن الشجري
 ٢٢٩:٢٠ والمغني ١٤٧:١ وشواهد المغنى للسبوطي ٢: ٤٣١، وشرح التصريح ٢:١٥٠، والحرائة ٢٢، ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) الأشباه والنظائر ١: ١٩٦١ــ١٩٨.

 <sup>(</sup>٥) ناقة رُغَوُّ: كثيرة الرغاء.

<sup>(</sup>٦) جاء في اللسان مادة: غدا مايأتي:

وقالوا: إني لآتيه بالغدايا والعشايا، والغداة لا تجمع على الغدايا ولكنهم كسروه على ذلك ليطابقوا بين لفظه، ولفظ العشايا، فإذا أفردوه لم يكسروه.
 وقال ابن السكبت في قولهم: إني لآتية الغدايا والعشايا: أرادوا جمع الغداة. فأتبعوها العشايا للازدواج، وإذا أفراد لم يجزء ولكن يقال غداة وغدوات لا غير....

و(غدوات) و(غدوة) و(غدوات)، لأنهم حملوها على العشايا وهي في مقابلتها، لأن الغداة أول النهاركها أن العشية آخرهه (۱).

وموضوع هذا المثال نموذج لبعض موضوعات كتاب «التذكرة» التي ليس لدينا صورة واضحة عنّها؟ وهو موضوع لا نجده بهيئته هذه في كتب النحو المألوفة.

ومن الموضوعات الظاهرة — فيما ذكره السيوطي من نصوص هذا الكتاب — موضوعات تعنى المفروق بين الأمور المتشابهة مثل: بعض حروف (٢) العطف، أنواع تابع المنادى (٣)، ما افترقت فيه أخوات إن (٤)، ما افترق فيه إذ وإذا وحيث (٥)، ما افترق فيه عطف البيان والنعت وبدل الكل من الكل والتأكيد (١)؛

وقد جاءت في «حاشية يس على شرح التصريح» بضعة نصوص من كتاب «التذكرة» منها هذا النص؟

"ورأيت بخط المصنف في "التذكرة» من تحريره: كل مثنى واحده لا يكون في الواحد منه إلا واحلم وضعا أو قصدا فإنه إذا أضيف لفظا أو تقديرا إلى لفظ واحد يتضمنها بالجزئية أو شبهها ولم يلتبس جمعه لفظا بجمعه معنى كان الأرجح فيه الجمع ثم الإفراد ثم التثنية. ومثال ذلك ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ (٧) فهذا مثنى واحده قلب، وهو لا يكون في الواحد منه إلا واحد. ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُل مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوفه ﴾ (٨)، وقد أضيف إلى لفظ واحد وهو الضمير وهو متضمن لها بأنها جزآه. وكذلك حكم النفس والعين المقصود بها النفس والأنف واللسان وما أشبه ذلك.

واحترزنا بقولنا: لا يكون في الواحد منه إلا واحد من قولك: قلعت أعينهما فهذا إذا أردت به قعلت عينا من كل منهما وجبت التثنية ولم يجز الجميع للبس. ولا أبعد أن يجوز الإفراد لأمن اللبس. ولا أستحضر ما يقول النحاة في ذلك. وقولي: وضعا نحو: (قلوبكما) أو قصدا استظهارا على نحو أعينهما إذا أردت به النفس من قوله سبحانه ﴿عَيْنَ الْيُقِينَ﴾ (١٠٠) فإن اليد بطريق الوضع في الواحد منها

<sup>(</sup>١) الأشباء والنظائر ١٩٨:١.

<sup>(</sup>٢) المصدر البابق ٩٧:٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢: ١٠٢،١٠١.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٢: ١٨١.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١٨٦:٢.

<sup>(</sup>٦) للصدر السابق ٢: ٢١,٢٠٢١١.

<sup>(</sup>٧) النحريم، من الآبة ٤.

<sup>(</sup>٨) الأحزاب، من الآية ٤.

<sup>(</sup>٩) التكاثر، من الآية ٧.

<sup>(</sup>١٠) المائدة من الآية ٣٨.

أكثر من واحد. ولكن بطريق القصد ليس كذلك، لأنه قصد باليد اليمنى لا يكون في الواحد منهما إلا واحد. ومن ثم قرأ ابن مسعود ﴿ أَيْمَانَهُمُا ﴾ (١). وقولنا: فإنه إذا أضيف لفظا واضح، وتقديرا استظهارا على نحو قول الشاعر (٢):

رأيت ابني البكرين في حومة الوغى لعافري الأفواه عند عرين (٣)

فإن التقدير: لعافري أفواهها. وقولنا: إلى لفظ واحد يتضمنها، احترازا من أن يضافا لمتفرق نحو ﴿عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وعيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴾ (\*) وقوله: (حتى شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر وعمر). فهذا النوع يختار فيه الإفراد، ولو جيء فيه بلفظ الجمع أو التثنية لم يمتنع. وقولنا: بالجزئية، واضح، وقد مضت أمثلته، وهو متفق عليه. وقولنا: أو شبهها كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنها: (ما أخرجكما من بيوتكما)؟ وقوله لعلي وفاطمة رضي الله عنها: (إذا آويتها إلى مضاجعكما) وفي حديث آخر: (هذه فلانة وفلانة يسألانك عن إنفاقها على أزواجها ألها فيه أجر)؟ وفي حديث علي وحمزة: (فضرباه بأسيافها). وهذا كله شاهد للفراء ومن وافقه وهو ابن مالك على أن شبه الجزء كالجزء. وقولنا: لم يلتبس. احترازا من نحو: قبضت درهميكما. فإنه يجب فيه مطابقة ما أردت وإلا ألبس.

«ثَمَ أُعلَمُ أَن مَا ذَكَرَنَاهُ مِن اختيار الإِفراد على التثنية هو قول ابن مالك. وكان النحاة لا يوافقون على ذلك. فقد قال الفارسي في « الإيضاح» بعد أن ذكر الجمع: وزعم يونس أنهم يقولون: — رأسيهما. وقال هميان بن قحافة — فجمع بين اللغتين في بيت (٥):

#### ظهراهما مثل ظهور الترسين

ولم يذكر في «الإيضاح» الإفراد رأسا. وفي «شرح الغاية» التثنية فصيحة في نحو: فتجالسا نفساهما. والإفراد قليل.

<sup>(</sup>١) هكذا وردت القراءة بتثنية الضمير المضاف إليه ولكن في والبحر المحيط؛ ٤٨٣/٣ عن هذه القراءة ما يأتي : ووأريد بالبدين اليمينان بدليل قراءة عبد الله والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم؛

<sup>(</sup>٢) قائله مجهول، انظر: الحمع ١:٥٠، والدرر اللوامع: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ولكن ءالدرر اللوامع، ١: ٢٥ روى هكذا:

رأيت ابني الكبري في حومية الوغى كفاغيري الأفواه عنيه عريسن

وقد روى الشطر الثاني في والهوامش. ١ : ٥٠ هكذا ايضا:

كفاغري الأفواه عند عرين

<sup>(</sup>٤) المائدة، من الآية ٧٨.

<sup>(</sup>٥) قال البغدادي إن الرواية الصحيحة هي:

ومسهسيسمسن قَسَدُفين مَسَرُتين . جيتهما بالنعت لا بالنعتين وأنها من رجز لخطام المجاشعي: انظر: الحزانة ٣: ٣٧٥/٣٧٤.

ظهراهمسا مثل ظهـور النرسيــن علـى مطـار القلب سامــي العينين

ثم اعلم أن أبا على قد قرب جواز جمع هذا النوع في التثنية فإنه قال: إنك تقول: نحن فعلنا، إذا كنيًا اثنين كما تقول ذلك في الجماعة، وعلل هذا قوم بأن أكثر ما وقع ذلك في الأعضاء وهي الأصل فيه. وكثير من الأعضاء كاليدين والرجلين إذا ضم زوج منها إلى الآخر حصل الجمع حقيقة من حيث تصير أربعة فأطلق لفظ الجمع على كل شيء من اثنين كالرأسين إجراء للباب مجرى واحدا. قال عبد القاهر: وهذا يحكي عن البغداديين، وكان شيخنا يرتضيه.

واعلم أنه يجوز بعد مجيء الجمع مراعاة لفظه ومراعاة معناه، فمن الأول قوله (١٠) : خليلي لا تَهْلك نفوسكما أسى فإن لها فيما به دهيت أسى ومن الثاني قوله (٢) :

قلوبكما يغشاهما الأمن عادة إذا منكم الأبطال يغشاهم الذعر وحمل عليه المبرد قوله (٣):

أقامت على ربعيهما جارتا صفا كميتا الأعالي جَوْنَتَا مصطلاهما فأعاد الضمير المضاف إليه المصطلى على الأعالي لأنها مثناه من حيث المعنى، وهو توجيه حسن اهـ. ومن خطه نقلت. وسقته — مع طوله — لنفاسته (٤).

وهذا النص يعرفنا بنوع آخر من موضوعات «التذكرة» ويدلنا على أنها كتاب مبسوط تناول فيه ابن هشام المباحث بتفصيل مطوّل، ولذا كان في خمسة عشر مجلدا.

<sup>(</sup>١) قائله مجهول، انظر: معجم الشواهد ١:٩٩٥.

<sup>(</sup>۲) قائله مجهول، انظر: المصدر السابق١٥٣:١٠.

<sup>(</sup>٣) قائلُه الشَمَاخ بن ضرار، انظر: ديوانه ٨٦، سيبويه ١٠٢١، والخصائص ٤٢٠١، والمقاصد النحوية ٣:٨٥، والحزانة ٢: ١٨٩، ٣:٧٧٤.

<sup>(</sup>٤) حاشية بس على النصريح ٢: ١٢٢،١٢١.

# حواشي الألفية



ذكرته لابن هشام بهذا الاسم بعض المراجع (١) ، وفي بعضها الآخر ورد باسم حواشي الخلاصة. فقد جاء في «شرح التصريح»: والحق أن المصدر النائب عن فعله من قسم المصدر المؤكد وهو في معنى الاستثناء من قوله:

وحذف عامل المؤكد امتنع

فاله الموضح — أي ابن هشام — في بعض حواشيه على الخلاصة» (٢).

ومن نصوص هذه الحواشي بالحزانة: «وهنا فائدة حسنة ذكرها ابن هشام في «حواشي الألفية» وهي: أنه ينبغي أن يشترط لإِبدال الفعل من الفعل ما اشترط لعطف الفعل على الفعل وهو الاتحاد في الزمن فقط دون الإتحاد في النوع حتى يجوز: إن جئتني تحسن إليّ أكرمك. انتهى» (٣).

<sup>(</sup>١) السيوطي: بغية الوعاة ٢: ٦٩، ابن العاد: شذّرات الذهب ١٩٢٢، عبد القادر البغدادي: الحزّانة ٢: ٤٥، ٣٧، ٣٧٥ علمت مؤخرا أنه توجد نسخة نادرة من هذه الحواشي بمكتبة أحمد تيمور باشا، انظر: نوادر المخطوطات العربية رقم ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) خالد الأزهري: شرح التصريح ٣٣٠:١.

<sup>(</sup>٣) الحزانة ٢:٤٧٣.

### رَفَعُ بعِي (لاَرَّعِلِي (الْجَثَرِيُّ (أَسِلَتُهُ (لاِنْهُ) (الِوْدُورُكِسِ

### حواشي التسهيل

هذه الحواشي وردت في عدد من المراجع منسوبة لابن هشام (١). وفي مواضع كثيرة جدا من «شرح التصريح على التوضيح» لخائد الأزهري<sup>(٢)</sup>. وفي «حاشية يس على التصريح» <sup>(٣)</sup> ذكرت لابن هشام «الحواشي» فقط أو «حواشيه». وأغلب الظن أن المقصود بذلك هو «حواشي التسهيل» لأنها الحواشي التي عدّها الأزهري في. مؤلفات ابن هشام، وأشار إلي أنها تقع في مجلدين <sup>(٤)</sup>، وفهم من ذلك أنها كاملة.

فمًا ورد في «شرح التصريح» من هذه «الحواشي» أن ابن هشام في «أوضح المسالك» مثل لتنازع الفعلُّ والاسم الذي يشبهه بقوله تعالى: ﴿ هَا فُمُ اقْرُوا كِتَابِيّه ﴾ (٥). فعلَق خالد الأزهري على ذلك (١) قائلا: «وفي الجزء الأول من «شرح البحرين» عن صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاؤم. فقال: الرجل يحبّ القوم ولمّا يلحق بهم ؟ فقال: المرء مع من أحب. حديث حسنَ صحيح رواه الشافعي ... ومعنى هاؤم. تعالوا اهد. قال الموضح في «الحواشي»: فإن صح أنه يرد قاصرا بمعنى تعالوا كما قبل في الحديث فلا تنازع في الآية. ويخرج حينتذ عن استدلال البصريين. وهذا المعنى متعين وظاهر في الآية. ولكنى لا أستحضر الآن أحدا قال به غير هذا الرجل في هذا الحديث. اهه».

وورد به أيضا منها أن ابن هشام مثّل في «التوضيح» للاسم الممنوع من الصرف للعدل مع الوصف بقولهم: مررت بنسوة أخر، لأن أخر جمع لأخرى أنثى آخر بمعنى مغاير من باب اسم التفضيل فإن أصله أأخر. فقال الأزهري (٧) في تعليقه على هذا: «وفي جعل آخر من باب التفضيل إشكال، لأنه لا يدل على المشاركة والزيادة في المغايرة. ومن ثمّ قال الموضح في «الحواشي» الصواب أن آخر مشابه لأفضل من جهات

<sup>(</sup>١) السيوطي: بغية الوعاة ٢٩:٢، ابن العاد: شذرات الذهب ١٩٢:٦، خالد الأزهري: شرح النصر بح على التوضيح ١٠٢٠، ١٢٥. ٢٦٣. حاشية يس على شرح النصر بح ٢١:١، ٣٣٦، عبد الفادر البغدادي: الحزانة ٢: ٨٣. ٤٣٢.٤، الدسوقي: حاشية الدسوقي على المغني ٢٤٩٠.

<sup>(</sup>۲) شرح للتصریح ۱: ואי סרי דעי יארי 1910 אחרי 1910 אוז 1910 ארי 1919 איז יארי 1970 יארי 1970 אוז 1970

<sup>(</sup>۳) حاشية يس عني شرح التصريح 1: ٤٧، ١١٤، ١١٤، ١٤١، ١٤١، ١٧١، ١٨١، ١٥١، ١٥١، ٢٢٥، ٣٥٨، ٣٥٩، ٢٦٩، ٣٩٣، ٣٩٣٠ ٢٣٠٠ ٢: ١٤، ١٥، ٥٤، ٥٥، ١٥، ٢٢، ٨٠، ٣٨، ٣٢١، ١١٠، ١٨٤، ١٩٣١.

<sup>(</sup>٤) شرح التصريح ١: ٥ وقد جاء في بغية الوعاق ٢: ٦٩ - وفي شذرات الذهب ٦: ١٩٢ - أن لابن هشام عدة حواش على الألفية والتسهيل. وفي شرح التصريح - ١: ١٤٦ - ذكر الأزهري رأيا لابن هشام بالحواشي في (ما) من قوله تعالى وفاقض ما أنت قاض. طه. من الآبة ٧٣ - فعلَّق على ذلك يس بقوله: وفي حواش أخر قال... ولكن الحواشي التي قال الأزهري: إنها نقع في مجلدين. والتي مهم أنها كاملة - واحدة فقط فالظن أنها هي التي تردد ذكرها كثيما في وشرح التصريح، وفي وحاشية يس عليه لأنها ذكراها حتى الأبواب الأخيرة من كتابيهها.

<sup>(</sup>٥) الحاقة، من الآية ١٩.

<sup>(</sup>٦) شرح التصريح ٣١٦:١.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ٢: ٢١٥..

ثلاث: إحداها الوصف، والثانية الزيادة، والثالثة أنه لا يتقوم معناه إلا باثنين: مُغَايِر ومُغَايَر. كما أن أفضل إنما يتقوم معناه باثنين: مُغَضَّل ومفضَّل عليه. فلمَا أشبهه من هذه الجهات استحق أحكامه في جميع تصاريفه. وعلى هذا فكان ينبغي ألا تستعمل تصاريفه مع التنكير بل مع أل والإضافة لمعرفة. فلما خولف بها عن ذلك كان عدلا عما استحقه بمقتضى المشابهة. فعلى هذا إذا قيل: مررت بنسوة أخركان معدولا عن آخر بالفتح والمد. ولا عن الخرى، لأنه نكرة، لجريه على نكرة نعتا. ولا عن آخرين لما بينا من انتفاء حقيقة التفضيل من هذه الكلمة. وكثير غلط في المسألة. اهـ».



# رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة

من الكتب التي ذكرها لابن هشام معظم من ترجم له (۱) وقالوا: إنه يقع في أربعة مجلدات. وقد سبق للمؤلف شرح الألفية، وحواش له عليها. أمّا «رفع الخصاصة» هذا فإننا لا نعلم عنه شيئا، ولم نجد ـــ فيما اطلعنا عليه ـــ نصوصا منه. تعرّفنا به. وقد أشار حاجي إلى أنه حواش عليها. فهل هو الحواشي التي سبق ذكرها أم حواش غيرها!

<sup>(</sup>١) ابن حجر: الدرر الكامنة ٢: ٤١٦، السيوطي: بغية الوعاة ٢:٢٢، ابن العاد: شذرات الذهب ١٩٣١، الشوكاني: البدر الطالع ١٠٤١، حاجي: خليفة: كشف الظنون ١:١٥٤، إسماعيل البغدادي: هدية العارفين ٢:٥٠٥.

## شرح التسهيل



كتاب آخر لابن هشام يتعلق بتسهيل ابن مالك. ذكره له كثيرون. وقيل: إنه تركه مسودة ولم يكمل (١). ولكن ورد للمؤلف في كتابه: «شرح اللمحة البدرية» ما يأتي. «وأنا أرى أنه لا ترتيب بين أبصع وأتبع خاصة وقد أوضحته في «شرح التسهيل» ألف قبل «شرح اللمحة» والكتاب الأخير خلّفه لنا ابن هشام كاملا. فكيف لم يكمل «شرح التسهيل» وترك مسودة؟

<sup>: ﴿ (</sup>١) ابن حجر: الدرر الكامنة ٢: ٤١٦، السيوطي: بغية الوعاة ٢: ٢٢، ابن العاد: شذرات الذهب ٦: ١٩٢، الشوكاني: البدر الطالع ١٠٤:١، حاجي تُطْيَّفَة: كشف الظنون ١٥٤:١، إسماعيل البغدادي: هدية العارفين ١: ٤٦٥

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: شرح اللمحة البدرية ١٧٨.

# شرح الشواهد الصغرى



سبق للمؤلف كتاب «الشواهد الكبرى» الذي أثبتنا أنه المسمى بـ «تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد». أمّا «شرح الشواهد الصغرى» الذي ذكره لابن هشام أهم من ترجم له (1) فلم أعثر على ما يعرفني بحقيقته.

(١) ابن حجز: الدرر الكامنة ٢:١٦:٦، السيوطي: بغية الوعاة ٢:٢٦، ابن العاد: شذرات المذهب ٦: ١٩٢، الشوكاني: البدر الطالع ٢:١٠١،

# رَنَعُ عِينَ الْجَرَّيُ الْجَرَّيُ الْجَرَّيُ الْجَرِّيُ الْجَرِّيُ الْجَرِّيُ الْجَرِينِ الْجَاجِبِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّ

لإبن الحاجب كتاب مشهور في الصرف هو الشافية. وكتاب ابن هشام هذا متعلق به، ولعله الكتاب الوحيد لابن هشام في علم الصرف الذي نسبه إليه جل من ترجموا له قديما (١) وقالوا: إنه يقع في مجلدين. ولم أعثر على. شيء يتصل بهذا الكتاب أكثر من ذلك.

(١) ابن حجر: الدرر الكامنة ٢: ٤١٦، السيوطي: بغبة الوعاة ٢: ٦٩، ابن العاد شذرات الذهب ٦: ١٩٢، الشوكاني: البدر الطالع ١: ٤٠١، حاجي يُخْلِفَةُ: كشف الظنون ٢: ١٠٢١، إسماعيل البغدادي: هدية العارفين ١: ٤٦٥.

### رَفَعُ مِعِي (لَرَبَّى الْمُثَوَّيِّ (لَسِلَتِي (لَائِنَ (الْفِرُووكِرِينَ

## تخليص الدلالة في تلخيص الرسالة

انفرد بروكلمان ـــ فيها أعلم ـــ بذكره لابن هشام. وقال: إنه توجد منه مخطوطة بمكتبة جامع القرويين بفاس تحت رقم ١٢١٠ (١). وقد انتهى بي البحث عن هذه المخطوطة إلى عدم وجودها بالمكتبة المذكورة (١)

GALS II 20 -(1)

 <sup>(</sup>٢) أوسلت للمسؤول عن مكتبة جامع القروبين بفاس أسأله عن هذا وأطلب منه المساعدة على تصويره إن كان موجودا فلم يردّ عليّ، فاستعنت بالأستاق الفاضل محمد إبراهيم الكتابي الذي تكرم مشكورا واتصل بالمسئولين ثم كتب إلى بتاريخ ٢٦ رجب ١٣٩٠ هـ بأن البحث انتهى به إلى عدم وجود هذا المخطوط عكتبة جامع القروبين بفاس وأن بروكليان أخطأ في ذكر وجوده بها.

رَفْعُ عِين (الرَّحِيْ) (النَّجَنِّ يِّ (سِلَنَرَ (النِّرُ) (الِوْوَلَ

الفقل العنايس

لقت وليم إنستاع البن هشك امس



### مصادر إنتاجه

العناية ببيان مصادر الإِنتاج لعالم من العلماء لها أهمية كبيرة في دراسة هذا الإِنتاج وتقويمه تقويما دقيقا. وتزداد أهميتها عندما تكون أبحاثنا حول أسلافنا، لأن كثيرا من مصادر إنتاجهم ما زال مخطوطا، أو ضاع من يد الزمن. فهي — مع إمدادها الباحث بسبب من أسباب وضوح التصور وعدالة الحكم— تلقى ضوءا على أجانب من جوانب تراثنا.

وقد بينت في دراستي لكثير من آثار ابن هشام أهم المصادر التي وردت بها، وعددت من هذه المصادر أئمة النحو والقراءات واللغة الذين تكررت نقوله عنهم دون أن يحدّد كتبهم التي نقل منها، إذ كان هذا هو الأسلوب السائد في تأليف الأقدمين غالبا.

ولا أعتبر أنّ ما ذكرته عن هذه المصادر فيه إحاطة دقيقة بها، فإن أمام تحقيق هذه الغاية عقبات أهمها:

١ ـــ أنه لم يكن من شأن القدامي العناية الكبيرة ببيان المصادر التي اعتمدوا عليها في كل المواضع.

٢- أن ابن هشام من النحاة المتأخرين الذين جاءوا بعد حقبة طويلة من تاريخ النحو امتدت إلى نحو سبعة قرون، وهي حقبة حافلة بالتراث الضخم الذي ما زال الكثير منه دون فهرسة حديثة تسهّل الرجوع إليه. هذا فضلا عما بقى مخطوطا أو فقد من هذا التراث.

٣— أن هذه الدراسة ليست لكتاب واحد من كتب ابن هشام، وإنما هي لآثاره كلها، ولمذهبه النحوي أيضا.

لذا أظن أنَ استقصاء مصادر إنتاج ابن هشام كله استقصاء دقيقا إذا لم يكن متعذرا فإنه وراء متطلبات هذا البحث.

#### آثاره التي عني فيها بالمصادر

وأكثر آثار ابن هشام عناية بالمصادر: «المغني» و «تخليص الشواهد» ثم «شرح قصيدة بانت سعاد» وبعض الرسائل.

فني كتاب «المغني» وردت المصادر الآتية:

١ أخبار النحويين: لأبي بكر التاريخي

٢ - الأصول لأبي بكر بن السراج

٣ـــ الإغفال لأبي على الفارسي

٤ ــ الأمالي: لابن الحاجب

۵ الأمالي: لابن الشجرى

٦ ـــ الإيصاح البياني: للقزويني

٧- البديع: لمحمد بن مسعود الزكي

٨ البسيط: لابن ضياء الدين العلج

٩ ـ البغداديات: لأبي على الفارسي

١٠ – التحقة: لابن مالك

11 التذكرة: لأبي على الفارسي

١٢ ـــ التذكرة: لأبي الفتح بن حبي

١٣ التسهيل: لابن مالك

14 — التصحيف: للعسكري

١٥ ـــ التمّام: لأبي الفتح بن جني

١٦ - التوسعة: ليعقوب بن إسحاق السكيت

. ١٧ ـــ التوضيح: لابن مالك

١٨ – جمال القراء: للسخاوي

١٩ الجمل: لابن خالويه

٢٠ الحجة: لأبي على الفارسي

٢١\_ الحلبيات: لأبي على الفارسي

٢٢ ــ حواشي المفصل: للشلوبين

۲۳— الحواشي: لمبرمان

٢٤ - الخصائص: لابن جني

٢٥ - الخلاصة: لابن مالك

٢٦ الذخائر: للهروي

٢٧ ــ الرسالة المعربة عن شرف الإعراب: لأبي طاهر حمزة بن الحسين الأصفهايي

٢٨ سر الصناعة: لابن جنّي

٢٩ ــ سفر السعادة: للسخّاوي

٣٠— كتاب الشجرة للزجاج

٣١ - شرح الإيضاح: لابن الخباز

٣٢ شرح الإيضاح: لابن عصفور

٣٣ ـ شرح التسهيل: لابن مالك

سے مرح الجزولية: لابن الخباز الحباز على الحباز الحباز الحبار الح

٣٥ شرح الجمل: لابن سيده

٣٦ شرح الجمل: لابن عصفور

٣٧ - شرح الجمل الصغير: لابن عصفور

٣٨ الشرح ....؟ لابن عصفور

٣٩ ـ شرح الدرة: لابن الخباز

٤٠ شرح الدريدية: للمهدوي، ليس بالمهدوي المفسر

٤١ ــ شرح العمدة: لابن مالك

٤٢ شرح قصيدة كعب: الابن هشام

٤٣ شرح الكافية: لابن مالك

٤٤ - شرح المفصل: لابن الحاجب

٥٤ ـ شرح المفصل: لابن يعيش

٣٤ شرح المنظومة: لابن الحاجب

٤٧ - شرح المنظومة: لابن مالك

٤٨ كتاب الشوّاذ: لابن مهران

٤٩ الشيرازيّات: لأبي على الفارسي

٠٠ الصحاح: للجوهري

١٥ الصحيح: للبخاري

٥٢\_ الصحيح: لمسلم

٥٣ - كتاب العلل: لعيسى بن موهب

٤٥ الغرة: لابن الدّهان

ەە— الفصيح: لثعلب

٥٦ الكافية: لابن مالك

٧٥ـــ الكتاب: لسيبويه

٥٨ الكشّاف: للزمخشري

٥٥ اللوامح: لأبي الفضل الرازي

٦٠ المحتسب: لابن جني

٦١ المحكم: لابن سيده

٦٢ المسائل والأجوبة: لابن السّيد

7٣ المستوفي: لأبي سعيد كمال الدين علي بن مسعود الفرغاني

٢٤ ــ المسند: للشافعي

٦٥ للصاحف: لابن الأنباري

٦٦ – المفتاح: للسكاكي

٦٧ - المفصل: للزمخشري

٦٨ ـــ المُقَرب: لابن عصفور

٦٩ المنظومة الصغرى لابن مالك

٧٠ مناقب الشافعي: للرازي

٧١ نزهة الأديب: لأبي محمد الأسود

٧٢ نقد المقرب: لابن الحاج

٧٣ ــ النهاية: لابن الخباز

٧٤ - الهيثيات: لأبي على الفارسي

٧٥ كتاب الوقف والابتداء: لأبي قاسم السجستاني

وأئمة النحو والقراءات كلهم تقريبا— متقدمين ومتأخرين— وردت أسماؤهم بكتاب «المغني» ولهم فيه أقوال ارتضاها أو ناقشها ابن هشام(۱).

وفي «شرح قصيدة بانت سعاد» نجد الكتب الآتية:

١ الإصلاح: لابن السكيت

٢\_ الأفعال: لابن القوطية

٣\_ الأمالي: لابن الشجري

٤ – الإيضاح لأبي على الفارسي

٥ - كتاب التحفة: لعبد المنعم الإسكندري

٦- التذكرة: لأبي على الفارسي

٧\_ خلق الإنسان: لثابت

٨ سر الصناعة: لابن جني

٩ - شرح أبيات الجمل: لابن سيده

١٠ ـ شرح التكملة: للجرجاني

١١ – شرح الحماسة: للتبريزي

١٢ ــ شرح غريب الحديث: لعبد اللطيف البغدادي

١٣— الصحاح: للجوهري

١٤ الصحيح: للبخاري

١٥ - كتاب الصناعتين: لأبي هلال العسكري

١٦ - كتاب العروض: للزَّجَّاج

١٧ - كتاب العين: للخليل

١٨ — الفصيح: لثعلب

١٩ - الكتاب: لسيبويه

٢٠ كتاب فعلت وأفعلت: لقطرب

٢١ ــ الكامل: للمبرد

٢٢ ـ المحكم: لابن سيده

٢٣ ـ النهاية: لابن الخباز

وأئمة النحو واللغة الذين ذكرت لهم نقول في «شرح قصيدة بانت سعاد» كثيرون جدا. وقد ذكرت أهم هؤلاء في دراستي للكتاب المذكور.

أما الرسائل التي عني فيها ابن هشام ببيان مصادرها فقد سبق منها رسالة «إعراب لا إله إلا الله». ومن هذه الرسائل أيضا:

«رسالة توجيه النصب في قولهم: فضلا، ولغة، وخلافا، وأيضا، وهلّم جرا» فقد وردت بهذه الرسالة الكتب التالية:

١ ــ الأمالي: لابن الحاجب

٢ ارتشاف الضرب: لأبي حيان

٣ الزاهر: لابن الأنباري

٤ ـ شرح مشكلات الوسيط: لأبي عمرو بن الصلاح

٥ الصحاح: للجوهري

٦\_ العباب: للصاغاني

٧\_ المحكم: لابن سيده

٨ - المختصر: للزجاجي

أما أئمة النحو والقراءات الذين نسبت إليهم أقوال بهذه الرسالة ولم تذكر لهم كتب فيها فهم: الأخفش، الزمخشري، ابن السكيت، الشاطبي، أبو شامة (١)، ابن عصفور، أبو علي الفارسي، أبو الفتح ابن جني (١).

وفي رسالة «فوح الشذا بمسألة كذا» وجدت الكتب التالية:

١ التسهيل: لابن مالك

٢\_ التعليق: للبستي

٣ـــ شرح الإيضاح: لأبي البقاء

٤ شرح الخلاصة: لابن الناظم

هـ شرح كافية ابن الحاجب: لركن الدين الاستراباذي

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المتوفي ٦٦٥ هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأشباه والنظائر ٣: ١٨٧ـــ٢٠٥.

٦- الفصول: لابن معطي
 ٧- المسائل: لابن الحسن

وفي هذه الرسالة أقوال عدد كبير من النحاة لم تذكر لهم كتب معها وهم: ابن أياز، وأبو بكر ابن طاهر، وابن خروف، والحليل بن أحمد، وابن أبي الربيع، وسيبويه، والسيرافي، والشلوبين، وأبو الطيب العبدي، وابن عصفور، وأبو علي الفارسي، وأبو الفتح ابن جني، وابن كيسان، والمبرد. هذا عدا من ذكره من أثمة الفقه (۱).

والذي لاحظته في آثار ابن هشام أن كتبه التي لها طابع تعليمي مثل «شرح قطر الندى» و «شرح شذور الذهب» ليس فيها عناية تذكر بالمصادر. على حين أن بعض الرسائل الصغيرة جدا— وخاصة بالنسبة للكتابين السابقين — فيها من المصادر ما ليس فيهما. وذلك يعود إلى أن موضوع هذه الرسائل مسألة أو مسائل محدودة إلا أن بها آراء مختلفة كثيرة فالتأليف فيها يستدعى عرض هذه الآراء المتعددة ونسبتها لأصحابها.

و «شرح بانت سعاد» ألّفه ابن هشام في أواخر حياته في موضوع محدود سبقه إلى التأليف فيه عدد من العلماء فحرص على أن يودع فيه من المعارف ما لم يسبق إليه. وكان من مظاهر ذلك عرض الآراء المتعددة في مباحثه ونسبتها لأصحابها. ومن هنا كانت العناية فيه بالمصادر ملحوظة.

أما «المغني» فهو أعظم آثار ابن هشام وأحفلها بالمصادر لما تفرد به من خصائص بين مصنفاته <sup>(١٢</sup>).

المصادر الأساسية في إنتاج ابن هشام

بالنظر في أسماء الكَتب التي وردت بآثار ابن هشام نجد أن المصادر الأساسية التي تكرر ذكرها في إنتاجه

هي :

١ - الأصول: لأبي بكر بن السرّاج

٢ ـــ الأمالي: لابن الحاجب

٣ الأمالي: لابن الشجري

إيضاح: لأبي على الفارسي

البسيط: لضياء الدين بن العلج

٦ التحفة: لابن مالك

٧ التذكرة: لأبي على الفارسي

٨ التسهيل: لابن مالك

٩ التمّام: لأبي الفتح بن جني

١٠ ــ الحجة: لأبي علي الفارسي

١١ ــ الحلبيات: لأبي على الفارسي

١٢ الحواشي: لمبرمان

١٣— الخصائص: لابن جني

١٤ – الخلاصة: لابن مالك

١٥ ــ سر الصناعة: لابن جني

١٦ - شرح الإيضاح: لابن عصفور

١٧ ـ شرح التسهيل: لابن مالك

١٨ - شرح الحاسة: للتبريزي

19 - شرح الجمل: لابن عصفور

٢٠ شرح العمدة: لابن مالك

٢١ ــ شرح الكافية: لابن مالك

٢٢ ـ شرح المفصل: لابن يعيش

٣٣ ــ الشيرازيات: لأبي علي الفارسي

٢٤— الصحاح: للجوهري

٢٥ صحيح البخاري

٢٦ العين: للخليل بن أحمد

٢٧ الغرّة: لابن الدّهان

٢٨ الفصيح: لثعلب

٢٩ - الكافية: لابن الحاجب

٣٠ الكتاب: لسيبويه

٣١ الكشاف: للزمخشري

٣٢ المحتسب: لابن جني

٣٣ المحكم: لابن سيده

٣٤ المفصّل: للزمخشري

٣٥ اللقّرب: لابن عصفور

٣٦ النهاية: لابن الخباز

ولا أستطيع ادعاء أن هذه الكتب وحدها هي أهم المصادر التي اعتمد عليها ابن هشام في إنتاجه. فقد يكون من الكتب التي لم يذكرها إلا مرة واحدة في بعض آثاره مالا يقل أهمية عما تكرر ذكره فيها. وقد يكون

هناك من الكتب التي أغفل ذكرها ما يعدل أو يفوق ما ذكره تأثيرا في تأليفه.

ونحن نفتقد في آثار ابن هشام عددا من المصادر المهمة مثل كتاب «البحر المحيط» لأبي حيان، وكتاب «التذييل والتكيل» له الذي ألف ابن هشام حوله كتابه: «التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكيل» (١٠) أما كتاب «الارتشاف» لأبي حيان، فإن صاحبنا لم يذكره إلا مرة واحدة في رسالته: «توجيه النصب في قولهم؛ فلان لا يملك درهما فضلا عن دينار...» ولا شك أن كتب أبي حيان كانت من المصادر التي رجع إليها ابن هشام واعتمد عليها.

وأهم أئمة النحو الذين وردت لهم أقوال بآثار ابن هشام دون أن تذكر لهم كتب هم: ابن خروف، السيرافي، الكسائي، ابن كيسان، المازني، ابن هشام الخضراوي، ابن هشام اللخمي، يونس بن حبيب

ويتصل بمصادر إنتاج ابن هشام ما قيل: من أنه كان يأخذ ما يستحسنه من آراء أبي حيان دون أن ينسبها إليه. ففي «المغني» أن ابن عصفور قال: (على) و (عن) اسمان في قول الشاعر(٢):

هـون عليك فإن الأمـور بكـف الإلـه مقاديـرهـا وقوله (٣):

ودع عنك نهبا صبح في حجراته ولكن حديث ما حديث الرواحل وذلك كما في قوله (١)

غدت من عليه بعد ما تَم ظِمُؤُها تصل وعن قيض بزيزاء مَجْهَلِ وقوله (٥)

فلقد أراني للرمّاح دريشةً من عن يميني مرة وأمامي

وإنما قال ذلك دفعا لتقدير مضاف، لأن فعل الفاعل المضمر المتصل لا يتعدى إلى ضميره إلا في باب ظن. والجار والمجرور بمنزلة المفعول به<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظ ص ٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) هو الأعور ، انظر: شرح شواهد المنني ١: ٤٢٧، وشرح أبيات مغني اللبيب ٣: ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت لامرى، القيس—وقد روي في والمغني، - ١٠٠١هـ هكذا: ولكن حديث— بالرفع. ونبه في الحامش على رواية النصب. ورواية النصب. هذه وردت في وشرح شواهد المغني. - ٢٠٤١ـــــ وفي والحزالة. - ٢٠٤ـــــ وفي وشرح أبيات مغني البيب. - ٣: ٣٠٥ـــــــ وفي الديوان تحقيق أبي الفضل ٩٤.

<sup>(</sup>٤) القائل هو منزاحم العقبليء، انظر: سيبويه ٢: ٣١٠، وشرح شواهد المغني ١:٤٢٦، وشرح أبيات مغني اللبيب ١: ٢٦٧.

 <sup>(</sup>٥) الفائل: قطري بن الفجاءة، انظر: شرح شواهد المغني ١: ٤٣٩، وتسرح أبيات مغني اللبيب ٣: ٣١٠، والرواية في الأخبر: ولقد ... انظر: أيضا معجم
 الشواهد ١: ٣٧٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: المغنى ٣٢:٢٥٥. .

ورد ابن هشام بأن هذا وهم من ابن عصفور، لأن معنى (على) الإسمية هو: فوق، ومعنى (عن) الإسمية هو: خانب. ولا يمكن تفسيرهما هذا التفسير في البيتين المشار إليهـاً (١٠).

وقد علق على ذلك الدماميني بقوله: «هذا الرد لأبي حيان، ولم ينسبه له المصنف، وفي النفس من أذلك شيء، لأنه حيثًا يمر له أدنى غلط يصرح بالرد عليه، ويبالغ فيه، وإذا ذكر كلاما حسنا فيورده غير أنسوب إليه. وما حق أبي حيان إلا أن يتمثل بقول القائل(٢):

إن يسمعوا سبَّة طاروا بها فرحاً عني، وما سمعوا من صالح ِ دَفُنُوا (٣) ١

وما أظن هذا الحكم يستقيم إلا بعدة أمثلة (٤) تقضي به، فلعل الدماميني وقف منها على ما لم نقف على أن الدماميني كان حريصا على تتبع ابن هشام حرص ابن هشام على تتبع أبي حيان.

وبعد فما أبرئ الرجل من عيب، ولكني أحب أن أتأسي به في موقف له وهو أنه كان لايميل إلى.. آلتعجل في الاتهام بالسرقة الأدبية ذاهبا إلى أن ما يؤثر من بعض الموافقات بين الشعراء ربما كان من باب المواردة، مستظهرا بقول المتنبي: «إن الشعر ميدان، والشعراء فرسان، فربما اتفق توارد الخواطر، كما قد يقع الحافر» (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى ٢:٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) هو قعنب بن أم صاحب، انظر: سمط اللآلي ٣٦٢، وشرح ديوان الحياسة ١١٢٤٥:٣، وشرح شواهد المغني ٢:٩٦٥.

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقي علي المغني ١٧٠:٢.

<sup>(</sup>٤) من الأمثلة التي وقعت عليها في ذلك أن ابن هشام ذكر في مالمغني ه ٢: ٢؟ ٤ ــ أن الأخفش وابن عصفور استدلا لمذهبهها في زيادة كاف التشبيه في مثل: زيد كعمر، «بأنه إذا كان المتعلق: استقر، فالكاف تدل عليه. وإن كان فعلا مناسبا للكافـــ وهو أشبه فهو متعد بنفسه لا بالحرف. ثم عقب على ذلك بقوله: ووالحق أن جميع الجروف الجارة الواقعة في موضع الحبر وفعوه تدل على الاستقراره.

وقد على خالد الأزهري في كتابه وموصل الطلاب، ١٥/٥٥ على رأي ابن هشام هذا بأنه تابع فيه لأبي حيان.

<sup>(</sup>٥) ابن هشام: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، الورقة ٣٢ ب، ٣٣ أ.

# تطوُّره الفكري



يساعد على تتبع التطور الفكري في إنتاج عالم معرفة تاريخ مصنفاته. والذي عرف تاريخ تأليفه من آثار ابن هشام هو:

الديبة والنحوية، وتقع المستان المستان المستان المستان المستان الأدبية والنحوية، وتقع أبين المستان المستا

٢— «مسائل وأجوبتها» رسالة تشتمل على خمس وأربعين مسألة جلّها في إعراب آيات من القرآن الكريم في إعرابها غموض أو احتمال أكثر من وجه. وهذه المسائل سئل عنها بالحجاز. وفي نهاية الرسالة ما يدل على أنها ألفت سنة ٧٤٧هـ (٢).

"— «فوح الشذا بمسألة كذا» رسالة في استعالات (كذا) وأحكامها. ألفها استدراكا على كتاب «الشذا في أحكام كذا» لأبي حيان. وفي نهاية هذه الرسالة عطوطة المكتبة الظاهرية أنها ألفت سنة ٧٥٧هـ (٣).

٤ — «كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل» رسالة تناول فيها معنى كلمة (كأن) بهذا القول، وتوجية إعرابه. وفي آخرها أنها ألفت سنة ٧٥٤هـ(٤).

• «شرح بانت سعاد» الذي جاء في آخره أن الفراغ من تأليفه كأن في الثامن عشر من رجب سنة «٥٠ هـ (٥٠) .

٦— «مغني اللبيب» ألفه في صورته الأولى بمكة سنة ٧٤٩هـ، وفقد منه في منصرفه إلى مصر، ولما عاد لمكة سنة ٢٥٧هـ أعاد تأليفه للمرة الثانية وأتمه في ذي القعدة، وفي شهر رجب أتم ما ألحق به من الزوائد وهي كثيرة كما بينت ذلك في دراستي عنه (٦).

٧- «إقامة الدليل على صحة التمثيل وفساد التأويل»، رسالة في الرّد على من اعترض على أمثلة ابن هشام لبعض جموع تكسير شاذة وتأويلهم لها. وقد أشار المؤلف في هذه الرسالة إلى كتابه «المغني» بما يفهم منه أنها ألفت بعده (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ١٤م.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح بانت سعاد ٨٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: المغني ١: ٢٠٩: ٧٠٠، ابن هشام في كتابه المغني، مخطوط، لعلي فودة ٣٨، ٣٩، ١٠٣، ١٠٠—١١٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: ص ٣٠١ من هذا البحث.

٨- «تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد» شرح به شواهد ابن الناظم على ألفية والده، ويعرف به شرح الشواهد». وهو لم يكمل ولم ينص على تاريخ تأليفه، ولكن في دراستي عن هذا الكتاب ذكرت أنه وردت به إشارة إلى كتاب «شرح بانت سعاد» تدل على أنه ألف بعده، كما ذكرت أيضا أن البغدادي في المنزانة» قال في تعليق له على بعض آراء ابن هشام: «والعجيب من ابن هشام، فإنه ذكر في «شرح الشواهد» ما قاله التبريزي وغفل عن كلام «المغني» هذا ...» وهذه العبارة تدل على أن «شرح الشواهد» ألف بعد «المغني» أيضا. واستنجت من ذلك أن هذا الكتاب مما شغل به المصنف قبيل وفاته، وأن سر عدم إكماله ربما يغود إلى أن الموت فاجأة قبل أن يتمه (١).

و الله عند الله على الله الله على تاريخ تأليفه من مصنفات ابن هشام. ويلاحظ أنهاكلها ألفت في العقد الأخير والشائية. والثانية.

ومن هذه المصنفات ما يمثل قمة إنتاج ابن هشام: عمق تفكير وغزارة علم، واستحصاد ملكة، وهو «شرح بانت سعاد» و «مغني اللبيب». فني الأول مباحث خلا عن أكثرها جميع مصنفاته، بل لم توجد في كتب نحو كما يقول البغدادي (٢). أما الثاني فهو منهج جديد في التأليف لم يسبق إليه استوفى فيه أحكام الإعراب جملة وتفصيلا، وتكلّم على الحروف والمفردات والجمل. وأشار إلى نكت إعراب القرآن كلها، وضبطها بأبواب وفصول وقواعد انتظم سائرها. فأتى من ذلك بشيء عجيب دال على قوة ملكته واطلاعه كما قال ابن خلدون (٣). ولذا خص البغدادي هذين الكتابين بالتأليف حولها.

فالعقد الأخير من حياة ابن هشام يمثل أخصب فترة في تاريحه الفكري.

## التكرار في إنتاج ابن هشام

وفي بعض آثار ابن هشام نوع من التكرار إلى حد ما. كتأليف كتابين بينها تقارب في الضمون و إن المحتلفا في المهج — هما «شرح قطر الندى» و «شرح شذور الذهب»، وتأليف متن ثم القيام بشرحه كصنيعه في المؤلفين السابقين. ومما فيه وجه ما من وجوه التكرار إنشاء كتاب «الإعراب عن قواعد الإعراب» المسمى أيضا بـ «القواعد الكبرى» في بعض أبواب «المغني»، وعمل مختصر له بعد ذلك هو «القواعد الصغرى» ثم إنشاء كتاب «مغني اللبيب» الذي اشتمل في اشتمل عليه على ما جاء في «القواعد الكبرى» و «الصغري».

وهذه الظاهرة في إنتاج ابن هشام كان من أسبابها ظروف العصر الذي عاش فيه والتي استدعت شيوع تأليف المتون وشروحها (٤). ومن أسبابها أيضا وضوح الهدف التعليمي في بعض المؤلفات وما استلزمه من التدرج

<sup>(</sup>١) انظر: ص ٢٤٢، ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ١١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن هشام في كتابه المغنى، مخطوط، لعلى فودة ص ٣٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص ٧.

فيها رعاية لمستويات الطلاب المحتلفة. وقد خدم بروز الأسلوب التعليمي بخصائصه المحتلفة في بعض مؤلفات ابن هشام تدريس النحو خدمة جليلةَ عَبْر ما يقرب من سبعة قرون. فمنذ ظهرت هذه المؤلفات وهي كتب الدرس المعتمدة في المؤسسات المتخصصة في دراسة العربية إلى يومنا هذا.

وهذه الظاهرة أيضا لون من ألون التطور الفكري في إنتاج ابن هشام كما في كتابه «المغني» الذي تمثلت فكرته الأولى في إخراج مقدمة «الإعراب عن قواعد الإعراب»، فلما رأى احتفال الناس بها، وإقبالهم عليها ألف «المغني». وفي ذلك يقول: «فدونك كتابا تشد الرحال فيما دونه، وتقف عنده فحول الرجال ولا يعدونه، إذ كان الوضع في هذا الغرض لم تسمح قريحة بمثاله، ولم ينسج ناسج على منواله. ومما حثني على وضعه أنني لما أنشأت في معناه المقدمة الصغرى المسماة «الإعراب عن قواعد الإعراب» حسن وقعها عند أولى الألباب وسار نفعها في جماعة الطلاب، مع أن الذي أودعته فيها بالنسبة إلى ما ادخرته عنها كشذرة من عقد نحر، بل كقطرة من قطرات بحر(ا)..

# العدول عن رأي لآخر

ومن مظاهر التطور الفكّري عنده ما نجده في آثارة التي ألّفها في العقد الأخير من حياته من آراء تختلف إ عما ذهب إليه في المسائل نفسها بآثاره التي ألفها قبل ذلك.. ولهذا أمثلة كثيرة جدا مرّ<sup>(١)</sup> بعضها ومنها:

# ١ ـ رافع المضارع

ابن هشام في كثير من كتبه اختار مذهب الفراء وأصحابه في رافع المضارع. من هذه الكتب: «شرح قطر الندى» وقد سبق في دراستي عنه ذكر ما قاله حوله (٣).

ومنها: «شرح اللمحة البدرية» فقد قال فيها: «والرافع للمضارع نفس التجرد وفاقا للفراء، لا وقوعه موقع الاسم خلافا للكسائي، ولا نفس مضارعته للاسم خلافا للكسائي، ولا نفس مضارعته للاسم خلافا لتعلب» (٤٠).

وفي «أوضح المسالك» قال: «رافع المضارع تجرده من الناصب والجازم وفاقا للفراء، لا حلوله محل الاسم خلافا للبصريين، لانتقاضه بنحو: (هلاّ تفعل...)» (٥٠).

<sup>(</sup>١) ابن هشام: المعني ١: ١٠٠٩.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٣٣ مثلا.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٩٩

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: شرح اللمحة البدرية ١٩٦ ب.

<sup>(</sup>٥) ابن هشام: أوضع المالك ٣: ١٦٢.

وفي «الجامع الصغير» قال: «باب إعراب المضارع: يرفع لخلوه من ناصب وجازم..» (١).

ولكن ابن هشام في «المغني» يعدل عن هذا الرأي، إذ يعتبره من أخطاء المعربين ويحتار مذهب البصريين فإنه قال: والتاسع (أي من الأخطاء الشائعة عند المعربين): قولهم في المضارع في مثل (يقوم زيد): فعل مضارع مرفوع لخلوه من ناصب وجازم، والصواب أن يقال: مرفوع لحلوله محل الاسم، وهو قول البصريين، وكأن حاملهم على ما فعلوا إرادة التقريب، وإلا فما بالهم يبحثون على تصحيح قول البصريين في ذلك، ثم إذا أعربوا أو عربوا قالوا خلاف ذلك» (١٠).

# ٢ عمل (لا) المشبهة به (ليس) في المعرفة

اشترط ابن هشام في عدد كبير من كتبه لعمل (لا) النافية عمل ليس أن يكون اسمها وخبرها نكرتين.

فقال في «شرح قطر الندي»: «الحرف الثاني مما يعمل عمل ليس: (لا) كقوله (٣٠):

تعزّ فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى اللَّه واقيا

ولإعمالها أربعة شروط: أن يتقدم اسمها، وألا يقترن خبرها بإلاً، وأن يكون اسمها وخبرها نكرتين...» (؛).

وقال في «شرح اللمحة البدرية»: «أقول وممًا يرفع المبتدأ وينُصب الخبر أيضا لا النافية وهي لغة أهل الحجاز أيضا ... ولإعمالها شروط: أحدها تنكير معموليها. فمن ثم لحّن أبو الطيب في قوله (٥):

إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذي فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا<sup>(١)</sup>

وقال في «أوضح المسالك»: «وأمّا (لا) فإعالها إعال نيس قليل، ويشترط له الشروط السابقة ما عدا الشرط الأول، وأن يكون المعمولان نكرتين...» (٧)

وقال في «الجامع الصغير» في باب ما حمل على ليس: «... لا النافية وتختص بالنكرات على الأصح..» (^).

<sup>(</sup>١) ابن هشام: الجامع الصغير، مخطوطة باريس، الورقة ٢٩ ب.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: المغنى ٢:٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) القائل مجهول، انظر: شرح أبيات مغني اللبيب ؛: ٣٧٨/٣٧٧، حيث قال: والبيت مشهور في كتب النحو، ولم أقف على قائله. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: شرح القطر ١٩٩-٢٠١.

<sup>(</sup>٥) انظر: ديوانه ٢:٢٦٦، والأمالي لابن الشجري، ١: ٢٨٢، ٢: ٢٤٤، وشرح التصريح ١٩٩٠١.

<sup>(</sup>٦) ابن هشام: شرح اللمحة البدرية ٨٠.

<sup>(</sup>V) ابن هشام: أوضع المسالك ١: ٢٠٣.

<sup>(</sup>٨) ابن هشام: الجامع الصغير، مخطوطة باريس الورقة ١١ أ.

وقال في كتاب «الإعراب عن قواعد الإعراب» في النوع الثالث من الكلمات وهو ما جاء على سبعة أوجه: — السابعة (لا) وتكون: نافية، وناهية، وزائدة، فالنافية تعمل في النكرات عمل إن كثيرا، نحو: لا إلّه إلا الله. وعمل ليس قليلا كقوله...» (١).

هذا ما ذهب إليه ابن هشام في هذه المسألة بخمسة من كتبه أغلب الظن أنه ألَّفها كلها أو معظمها (أ) قبل الفترة الأخيرة من حياته.

ولكننا نجد في ثلاثة من مصنفاته أنه أورد في المسألة المذكورة جواز إعمال (لا) في المعارف. وهذه الكتب الثلاث اثنان منهما مما ألّفه في العقد الأخير من حياته وهما: «المغني» و «شرح الشواهد».

فقد ذكر في «المغني» الجهات التي تخالف فيها (ليس) (لا) العاملة عملها ومنها: «... الثالثة أنها لأ تعمل إلا في النكرات، خلافا لابن جني وابن الشجري، وعلى ظاهر قولها جاء قول النابغة:

وحلَّت ســواَد القلب لا أنا باغيـا سواهــا، ولا عن حبِّهـا متراخيــاً

وعليه بني المتبني قوله:

إذا الجسود لـم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا» (٣)

وقال في «شرح الشواهد»: «إعمال (لا) النافية عمل ليس قليل وكثير، فالقليل (لا) التي ليس بها التاء وتختص هذه بالنكرات... قيل وقد تعمل في اسم معرفة كقوله:

وحلّت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حها متراخيا(١٤)

وكان مما علق به على هذا البيت قوله: «أما البيت الثالث فإنه للنابغة (٥) الجعدي رضي الله عنه. وحمله بعضهم على ظاهرة فأجاز عملها في اسم معرفة وهو قول أبي الفتح في كتاب «التمام» وابن الشجري وعلى ذلك يتخرج قول المتنى(١):

<sup>(</sup>١) ابن هشام: الإعراب عن قواعد الإعراب، طبعة الجوالب، ١١٧.

 <sup>(</sup>۲) في ص ۳۸۰ ذكرت سنة مصنفات عرف أن ابن هشام ألفها في العقد الأخير من حياته، لذلك يستبعد أن يكون قد ألف أيضا الكتب الحمسة المذكورة
 هنا أر معظمها في هذه الفترة القصيرة.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: المغنى ١: ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: تخليص الشواهد، الورقة ٩٣ ب.

<sup>(</sup>٥) انظر: ديوانه ١٧١، والأمالي لابن الشجري، شواهد مغنى اللبيب ٦١٣:٢، و «التصريح ١: ١٩٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: ص ٣٨٣ من هذا البحث.

اذا الجودُ لم يُرْزَقْ خلاصا من الأذى فلا الحمدُ مكسوبا ولا المال باقيا...»(١)

أما الكتاب الثالث الذي أورد به جواز إعمال (لا) هذه في المعارف فهو «شرح شذور الذهب» حيث يقول: «... وربما عملت في اسم معرفة كقوله (٢٠):

أنكرتها بعد أعوام مضين لها لا الدارُ داراً، ولا الجيرانُ جيراناً وعلى ذلك قول المتنبى:

إذا الجودُ لم يُرزَق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا، ولا المال باقيا(١٣)

ومعنى ذلك أن ابن هشام ذهب في آخر حياته إلى أن عمل (لا) المشبهة بـ (ليس) في المعارف قليل لل شاذ. كما أنه ذهب هذا المذهب أيضا في كتابه «شرح الشذور» الذي لم يعرف تاريخ تأليفه، وإن كنت فيا سبق قد رجحت أن يكون مما ألف في مرحلة نضجه الفكري (٤٠).

## ٣- تقسم الفعل

أَ نهج ابن هشام منهج البصريين في تقسيم الفعل إلى: ماض ومضارع وأمر. هذا ما نجده في كثير من كتبه. وقد صرح في «شرح اللمحة» بأن هذا المنهج هو الصحيح فإنه قال: «... ينقسم الفعل — باعتبارات مختلفة — إلى أقسام متعددة:

فينقسم — بحسب أمثلته— إلى ثلاثة: ماض وأمر ومضارع، وهذا هو الصحيح. وزعم الكوفيون أنّه تُوعان: ماض ومضارع خاصة، وأن الأمر مضارع دخلت عليه لام الأمر فجزمته ثم حذفت وتبعتها حروف المضارعة» (٥).

ولكن ابن هشام في كتاب «المغني» يعدل عن هذا الرأي، ويذهب مذهب الكوفيين فيقول:

«وزعم الكوفيون وأبو الحسن أن لام الطلب حذفت حذفا مستمرا في نحو: قم واقعد، وأن لأصل لتقم ولتقعد فحذفت اللام للتخفيف وتبعها حرف المضارعة، وبقولهم أقول، لأن الأمر معنى حقه أن يؤدي بالحرف، ولأنه أخو النهي ولم بدل عليه إلا بالحرف، ولأن الفعل إنّا وضع لتقييد الحدث بالزمان المحصل،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، الورقة ٩٥ ب،

<sup>(</sup>٢) قائله مجهول، انظر: معجم الشواهد ٣٨٢.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: شرح شذور الذهب ١٩٧-١٩٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص ٨٣.

<sup>(</sup>٥) ابن هشام: شرح اللمحة ١٩٠.

وكونه أمرا أو خبرا خارج عن مقصوده، ولأنهم قد نطقوا بذلك الأصل كقوله: (١)

لِتَقُم أنت ياابن خير قريش كي لتقضي (٢) حوائج المسلمينا

وكقراءة جاعة (٣) ﴿ فَبِذَلِكَ فَلْيَفُر حُوا ﴾ (١) وفي الحديث: «التأخذوا مصّافكم» ولأنك تقول: (اغز) و (اخش) و (ارم) و (اضربا)، و (اضربوا) و (اضربي) كما تقول في الجزم، ولأن البناء لم يعهد كونه بالحذف، ولأن الحققين على أن أفعال الإنشاء مجردة عن الزمان كه (بعت) و (أقسمت) و (قبلت)، وأجابوا عن كونها مع ذلك أفعالا بأن تجردها عارض لها عند نقلها عن الخبر، ولا يمكنهم ادعاء ذلك في (قم) لأنه ليس له حالة غير هذه، وحينئذ فتشكل فعليته، فإذا ادعى أن أصله: (لتقم) كان الدّال على الإنشاء اللاّم لا الفعل» (٥٠).

# ٤ ـ لا أبا لزيد

في «شرح شذور الذهب» يرى ابن هشام في قول القائل: (لا أبا لزيد) و (لاغلامي لعمرو) أنّ الصحيح أنّه من باب الإضافة واللام مقحمة بدليل سقوطها في قول الشاعر(٢٠):

أبا الموت الذي لا بدّ أني ملاق - لا أباك - تخوفيني (١٠).

ولكنه في «شرح بانت سعاد» بعد أن بين أن هذا هو رأي سيبويه والجمهور، يستشكل عليهم بقولَ القائل: (لا أبا لي)، لأنه لا يجوز أن تعرب الأسماء الستة بالأحرف إذاكانت مضافة لياء المتكلم، ويرجح رأي هشام وابن كيسان وابن مالك في أن اللام غير زائدة، وأنها ومصحوبها متعلقان بكون محذوف صفة للأب،

لتقسم أنت ياابن خير قريش فللتقضي حوائسج المملمينا

أما في هشرح شواهد المغني.. ٢: ٢٠٢ فالرواية هي:

لتفم أنت ياابن خبر قريش فلتقض حوائب المسلسينا

بتشديد الضاد. ورواية الإنصاف هي:

لتقسم أنت يا ابسن خبر قريش فستُدقَضُسي حوائسجُ المسلمسينسا (٣) في «البحر الخيط» ١٧٢/٥ وقرأ عثمان بن عفان، وأبمي والحسن، وأبو رجاء، وابن هرمز، وابن سيرين، وأبو جعفر المبني، والسلمي، وقتاده والمجحدري، وهلال بن يساف، والأعمش، وعمرو بن قائد، والعباس بن الفضل الأنصاري: فلتفرحوا بالتاء على الخطاب، ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ... وقال ابن عطبة وقرأ أبي، وابن النقاع، وابن هامر، والحسن على مازعم هارون ورويت عن النبي صلى الله عليه، فلتفرحوا، وتجمعون، بالتاء فيها على الخاطبة وهي قراءة، جاعة من السلف.

<sup>(</sup>١) قائله غير معلوم. انظر: الإنصاف ٥٢٥، وشرح شواهد المغني ٢٠٢:، والحزانة ٣٠٠٣. وشرح التصريح ١: ٥٥. ٢٤٦:٢.

<sup>(</sup>٢) جاء البيت برواية أخرى في والمغني» ٢:٢٠٢. وفي «شرح أبيات مغني اللبيب»، ٤:٣٤٤، وفي الخزانة ٣: ١٣٠، وفي شرح التصريح ٢: ٢٤٦، وهَلُمْ أنرواية هي :

<sup>.</sup> (٤) يونس، من الآية ٨ه.

<sup>(</sup>٥) ابن هشام: المغنى ٢٢٧٠١.

 <sup>(</sup>٦) انظر: شرح شذور الذهب ٣٢٨. هو أبو حية النبري، انظر: الخصائص ١: ٣٤٥، واللسان مادة هأبي،. وفي «الأمالي» لابن الشجري. ٢٦٢:١- أفخاً
 للأعشى. ولكن لم أجده في ديوانه.

وأنهم نزلوا الموصوف منزلة المضاف لطوله بصفته، ولمشاركته للمضاف في أصل معناه، إذ معنى: أبوك، وأب لك شي واحد.. أمّا ما استشكل به على هذا الرأي من أن الأسماء الستة لا تعرب بالحروف إلا إذا كانت مضافة، ومن أنهم يقولون: لا غلامي له فيحذفون النون فقد رُدَّ عليها بأن شبيه الشيء جار مجراه (١١).

#### هـ قد

جاء في «شرح شذور الذهب» عن (قد) أن لها أربعة معان هي: أن تكون حرف تحقيق، أو تقريب، أو تقليل، أو توقع (٢٠).

وفي «المغني» ذكر أن لها خمسة معان: أحدها التوقع، الثاني تقريب الماضي من الحال، الثالث التعليل، الرابع التكثير، الخامس التحقيق، ونسب معنى سادسا لها إلى ابن سيده وابن مالك هو النفي وناقشها فيه (٣).

وإذا وازنا بين ما ورد في الكتابين عن المعاني المشتركة لـ (قد) فيهما وجدنا أن ما جاء في «المغني» أوفى تُقصيلاكها أنه يخالف بعض الشيء ما ورد في «شرح الذهب». إلا أن ما جاء عن إفادة (قد) التوقع فيه اختلاف كبير بين الكتابين.

فقد جاء في «شرح الشذور»: «... والتي للتوقع تختص بالماضي، قال سيبويه: وأمّا (قد فعل) فجواب (هل فعل)، لأن السائل ينتظر الجواب: أي يتوقعه، وقال الخليل: هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر. يريد أن الإنسان إذا سأل عن فعل أو علم أنّه يتوقع أن يخبر به، قيل: قد فعل، وإذا كان الخبر مبتدأ قال: فعل كذا أو كذا، ولم يأت بقد فاعرفه «<sup>(1)</sup>.

أما ما جاء في «المغني» فهو: «... أحدها: (أي أحد معاني قد): التوقع، وذلك مع المضارع واضح كُفُولك: (قد يقدم الغائب اليوم) إذا كنت تتوقع قدومه.

وأما مع الماضي فأثبته الأكثرون، قال الخليل: يقال: (قد فعل) لقوم ينتظرون الخبر، ومنه قول المؤذن: قد قامت الصلاة، لأن الجاعة منتظرون لذلك، وقال بعضهم: تقول: (قد ركب الأمير) لمن ينتظر ركوبه، وفي التنزيل: «قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ» (٥) لأنها كانت تتوقع إجابة الله سبحانه وتعالى لدعائها.

وأنكر بعضهم كونها للتوقع مع الماضي، وقال: التوقع انتظار الوقوع والماضي قد وقع.

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح بانت سعاد ۷۳.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح شذور الذهب ٣٨.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: شرح شذور الذهب ٣٨-٣٩.

<sup>(</sup>٥) المجادلة، من الآبة ١.

وقد تبين بما ذكرنا أن مراد المثبتين لذلك أنها تدل على أن الفعل الماضي كان قبل الإِخبار به متوقعا، لا " أنه الآن متوقع.

والذي يظهر لي قول ثالث، وهو أنها لاتفيد التوقع أصلا، أما في المضارع فلإن قولك: (يقدم الغائب) في المضارع فلإن قول الشاهر من حال المحبر عن مستقبل أنه متوقع له، وأما في الماضي فلإنه لو صح إثبات التوقع لها بمعنى أنه تدخل على ماهو متوقع لصح أن يقال في (لا رجل) بالفتح: إن (لا) للاستفهام، لأنها لا تدخل إلا جوابا لمن قال، : هل من رجل؟ ونحوه. فالذي بعد (لا) مستفهم عنه من جهة شخص آخر، كما أن الماضى بعد (قد) متوقع كذلك.

وعبارة ابن مالك في ذلك حسنة، فإنه قال: إنها تدخل على ماض متوقع. ولم يقل: إنها تفيد التوقع، ولم يتعرض للتوقع في الداخلة على المضارع البتة وهذا هو الحق»(١).

فنحن نلاحظ أنه في «المغني» أورد إفادة (قد) التوقع مع المضارع، وأشار إلى رأي من ينكر إفادتها التوقع مع الماضي، ثم ذكر رأيا ثالثا ظهر له، وهو أنها لا تفيد التوقع أصلا، ووضّح هذا الرأي في تفصيل.ّ وهذا كلّه لا نجد شيئا منه في «شرح شذور الذهب».

#### ٦\_ لمًا

سيأتي في موقف ابن هشام من أبي علي الفارسي أنه في «شرح قطر الندى» تابع سيبويه في القول بأنُ (لمًا) المستعملة في الماضي حرف، وأنه ردّ على الفارسي قوله: إنها اسم، ونقض ما استدل به على ذلك.

وفي «شرح بانت سعاد» عرض رأي سيبويه، والمخالفين له في حياد. ولكنه في «المغني» عرض رأي الفريقين، واختار القول باسميتها، وذكر ما رجح به هذا الرأي عنده (٢).

#### طريقة عرض المسائل وعلاجها

ومن مظاهر التطور الفكري عند ابن هشام أيضا أسلوبه في مناقشة المسائل النحوية من استعراض آراء النحويين، متقدمين ومتأخرين في إحاطة كبيرة بها، ومناقشتها، واختيار ما يرجح لديه منها، أو الذهاب إلى رأي آخر فيها مع التعليل. فهذه سمة أكثر وضوحا في أسلوب ابن هشام بإنتاجه المتأخر.

ومن هذه المظاهر التي يتضح فيها تطور فكره تناوله بعض الموضوعات بطريقة أكثر تفصيلا، وأدق إحاطة بمسائلها من تناوله السابق لها. ولهذا أمثلة متعددة مرّت الإشارة إلى بعضها في دراسة كتاب «شرح بانت

<sup>(</sup>١) ابن هشام: المغنى ١: ١٧١-١٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ١٤٤-١٤٤

سعاد» (١) وكتاب «تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد» (٢). ومنه في كتاب «المغني»:

موضوع ما افترق فيه الفاعل والصفة المشبهة، فني «أوضح المسالك» من هذه الفروق خمسة (٢)، أما في «المغنى» فإن هذه الفروق أحد عشر(٤).

وروابط الخبر بالمبتدأ جاء منها في «أوضح المسالك» خمسة (٥) ، لكنها في «المغني» عشرة (١) . والأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة في «أوضح المسالك» ستة (٧) وهي في «المغني» عشرة (١) . وعلامات الفعل اللازم في «أوضح المسالك» اثنتا عشرة (١) ، وفي «المغني» عشرون (١١) .

أما الرسائل فهي بصفة عامة مجال عرض التفاصيل الدقيقة للمسائل التي اشتملت عليها، لأن طبيعة موضوعاتها وهي تناولها عادة لمسألة واحدة أو مسائل محدودة من دواعي الإحاطة بالتفاصيل الكثيرة المختلفة لها، ومن خير الأمثلة لذلك رسالة «فوح الشذا في مسألة كذا» فقد اشتملت هذه الرسالة على خمسة فصول: الأول في ضبط موارد استعالها، والثاني في كيفية اللفظ بها وتمييزها، والثالث في إعرابها، والرابع في بيان معناها عند النحويين، والحنامس فيا يلزم بها عند الفقهاء (۱۱۱). وتقع رسالة (كذا) هذه في نحو إحدى عشرة صفحة (۱۲) مطبوعة على حين أن ما جاء عنها في المغني كان أقل من صفحتين (۱۳).

<sup>(</sup>١) انظر: ص ١٣١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ٣٣٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر: أوضح المسالك ٢: ٢٦٩ـــ٢٧١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى ٢: ٨٥٤—٢٦٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: أوضح المالك ١: ١٤٠،١٣٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: المغنى ٢: ٥٠٢،٤٩٨.

<sup>(</sup>V) انظر: أوضع المسالك ۲: ۱۲۸، ۱۷۱، ۱۷۸، ۱۷۹.

<sup>(</sup>٩) انظر: أوضح المسالك ٢: ١٥،١٤.

<sup>(</sup>١٠) انظر: المغنى ٢: ١٩هــ٢٢٥.

<sup>(</sup>۱۱) انظر: ص ۳۰۳\_۵۰۰ .

<sup>(</sup>١٣) انظر: رسالة فوح الشذا مسألة كذا. بالأشباه والنظائر ٤: ١١١ــ١٢٣.

<sup>(</sup>١٣) انظر: المعنى 1: ١٨٧-١٨٨.

# نَّرِيُ مباحثة اللغوية

رَفْعُ بوں ((زَعِمَى (الْفِقَ) يَّ (أَمِيكُمُ (اِنْفِرُهُ (اِنْوُدَى لِينِ

جلّ إنتاج ابن هشام في النحو والصرف، حتى «شرح بانت سعاد» كانت الغلبة فيه للمباحث النحوية على غيرها، إلاّ أنه توجد لصاحبنا مباحث لغوية أكثرها في الشرح المذكور ثم في «تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد» للعروف باسم «شرح الشواهد» وفي كتابه «المغنى».

وقد سبقت أمثلة لما جاء في «شرح بانت سعاد» من هذه المباحث (١). ومما جاء منها في «شرح « الشواهد»:

«مسألة: كلا وكلتا عند البصريين مفردان لفظا مثنيان معنى، فلذلك يعود الضمير عليهما مفردا وهو الأكثر نحو ﴿كِلْتَا الْجَنَّتُين آتَتْ أُكُلَهَا ﴾ (٢) وقوله (٣):

كلانـا غنـيُّ عـن أخيـه حياتَـه ونحـن إذا متنـا أشــدُّ تغانيـا ومثنـي كقوله (٤):

## كلاهما لا يطلعان الكِيحَا

والكيح بكاف مكسورة وياء منقلبة عن الواو وحاء مهملة: عرض الجبل، وجمعه أكواح. وقد ً اجتمعا في قول الفرزدق<sup>(ه)</sup>:

ما بال لومكها إذ جئت تعتلها حتى اقتحمت بها أُسكفّة الباب كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي

يقال: عتله إذا حمله حملا عنيفا، ابن دريد: إذا جذبه جذبا عنيفا، ابن سيده: إذا جذبه جذبا عنيفا فحمله، صاحب العين: إذا أخذ بتلابيبه فجرّه فذهب به إلى بلية، ومنه ﴿خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ (٢٠). ويقال: اقتحم المنزل إذا هجمه، والأسكفة بضم الهمزة وتشديد الفاء العتبة السفلي وهي عند ثعلب من استكف أي اجتمع وهو فاسد، لأن سين استكف زائدة، ووزنه استفعل، وأسكفة أفعلَه ... وربو الأنف:

<sup>(</sup>۱) انظر: ص ۱۱۹، ۱۵۳ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) الكهف، من الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٣) القائل هو: عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر انظر: ديوانه ٩٠، وشرح شواهد المغني ٢:٥٥٥، وشرح أبيات مغني اللبيب، ٤: ٢٦٦، وفي ﴿ الأخير ٤: ٢٧١/٢٧٠ أنه جاء أيضا في عدة أشعار لشعراء آخرين هم: أبيرد الرباحي. وحارثة بن بدر، وسيار بن هبيرة.

<sup>(</sup>٤) لم أعثر له على تتمة أو قائل.

<sup>(°)</sup> انظر: ديوانه ٣٣، والخصائص لابن جنى ٢: ٣١٤، ٣: ٣١٤، وشرح شواهد المغني ٢: ٥٥٢ وشرح أبيات مغني اللبيب، ٤: ٢٦٠–٢٦١، والمقاصد النحوية ٧:٧٥١.

<sup>(</sup>١) الدخان، الآية ١٧.

ارتفاعه، وذلك يحصل عند التعب من الجري ونحوه، ويقال: ربا الفرس إذا انتفخ من عَدُوًّ أو فزع..." (١)..

ونلاحظ في هذا النص أن ابن هشام أورد لكلمة (عتل) عدة تفسيرات لعدد من أئمة اللغة وهذا شيء لا نجده في بعض المعجات.

ومن أمثلة هذا التتبع في إحاطة بالمباحث اللغوية إيراده برسالة «توجيه النصب في قول القائل: فلان لا يملك درهما فضلا عن دينار. وقوله: الإعراب لغة البيان. وقوله: يجوز كذا خلافا لفلان، وقوله: قال أيضا، وقوله: هلم جرا» لما جاء في كتب اللغة عن «هلم جرا». فقد ذكر مايأتي:

«وأما قوله: هلم جراء. فكلام مستعمل في العرف كثيرا، وذكره الجوهري في «صحاحه» فقال في فصل الجيم من باب الراء، وتقول: كان ذلك عام كذا وهلم جرا إلى اليوم. هذا جميع ماذكر. وذكر الصاغاني في «عبابه» ما ذكره صاحب «الصحاح» ولم يزد عليه. وذكر ابن الأنباري (هلم جرا) في كتاب «الزاهر» وبسط القول فيه، وقال: معناه سيروا على هينتكم، أي تثبتوا في سيركم، ولا تجهدوا أنفسكم. قال: وهو مأخوذ من الجر وهو أن تترك الإبل والغنم ترعى في السير:

قال الراجز (٢):

# لطالما جررتكن جرًا حتى نوى الأعجف واستمرا فاليوم لا آلو الركاب شرًا

قلت: الأعجف: الهزيل، ونوى: صار له نيّ بفتح النون وتشديد الياء وهو الشحم، وأما النيء بكسر النون وبالهمزة بعد الياء الساكنة فهو اللحم الذي لم ينضج. واستمر: كأنه استفعل من المرة بكسر الميم وهو القوة. ومنه قوله تعالى: ﴿ ذُو مِرَّةٍ (٣) ﴾ (١).

أما مباحثة اللغوية في كتاب «المغني» فهي كثيرة وقد ذكرت طائفة منها في دراستي عن كتاب «المغني» <sup>(ه)</sup>.

وابن هشام في مباحثة اللغوية لم يكن مجرد عالم محيط بأقوال اللغويين. وإنماكانت له تحقيقات في كثير من مسائل اللغة، ورأى في بعض أئمتها. من ذلك أنه بعد أن استعرض ما قيل حول قول القائل (هلم جزا) توقف في كون هذا التركيب عربيا وكان مما قاله في مناقشته:

<sup>(</sup>١) ابن هشام: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، الورقة ١١٠١٠ الوجه الأول.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على قائله.

<sup>(</sup>٣) ألنجم، من الآية ٦.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: رسالة توجيه النصب ...، بالأشباه والنظائر ٣: ٣٠٠\_٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: رسالة ابن هشام في كتابه المغني، مخطوط، لعلي فودة، ٧٧–٧١.

«والرابع أن أثمة اللغة المعتمد عليهم لم يتعرضوا لهذا التركيب، حتى صاحب «المحكم» مع كثرة استيعابه وتتبعه. وإنما ذكره صاحب «الصحاح». وقد قال أبو عمر بن الصلاح في «شرح مشكلات الوسيط»: إنه لا يقبل ما تفرد به، وكان ذلك على ما ذكره في أول كتابه من أنه ينقل عن العرب الذين سمع منهم. فإن زمانه كانت اللغة فيه قد فسدت، وأما صاحب «العباب» فإنه قلّد صاحب «الصحاح» فنسخ كلامه... وأمّا ابن الأنباري فليس كتابه موضوعا لتفسير الألفاظ المسموعة من العرب بل وضعه أن يتكلم على ما يجري من محاورات الناس. وقد يكون تفسيره له على تقدير أن يكون عربيا، بأنّه لم يصرح بأنّه عربي، وكذلك لا أعلم أحدا من النحاة تكلم عليه غيره» (١).

فني هذا النص تحقيق لغوي لعربية تركيب شائع، وفيه أيضا رأي في تقويم إمام من أئمة اللغة هو الجوهري ـــ الذي كان ابن هشام حريصا على تتبعه والكشف عن أوهامه، فقد ذكره في «شرح بانت سعاد» نحو سبع عشرة مرة خطّأه في نحو ثمان منها (٢).

(١) ابن هشام: رسالة توجيه النصب بكتاب الأشباه والنظائر ٢٠٢:٣.

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح بانت سعاد ۱۶، ۱۹، ۲۲، ۲۶، ۲۰، ۳۳، ۳۳، ۳۵، ۵۰، ۵۸، ۵۹، ۲۳، ۲۳، ۲۶، ۲۷، ۷۷.

رَفْعُ عِب (الرَّحِجُ الِيُّلِيِّ الْهُجِّلِي (سِيكنر) (النِّيرُ (الِفروک ِسِس

البكالاثاني

# مِنْ فِي الْبِي هِ الْمِنْ هِ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

- موقف ابن هشام من المدارس النحوية التي سبقته
  - ابن هشام وأشهر النحاة
    - اجتهادات ابن هشام
  - ابن هشام وأصول النحو



رَفَّعُ معِس (لرَّحِيْجِ (الْنَجَنِّ يَّ (سِلْمَرُ) (لِنَّرِمُ (اِلْفِرُووكِرِسَ

الفقت اللأوك

# موقف لبن هشام م الدراسكات النويم

ابن هشام والبصريون

۲ ابن هشام والكوفيون

٣ طريقة المحققين

# رَفْعُ موں (الرَّجُقِ) (الفِتْر) يُّ (أَسِلَتِهُ) (المِثْرُةُ (الفِرْووكريس

# ابن هشام والبصريون

أرتبط تاريخ النحو العربي ارتباطا وثيقا بنحاة البصرة: هم روّاده الأول الذين وضعوا أسسه، وهم أيضا أبرز أئمه الذي أقاموا بناءه. فهذا النحو نشأ وشبّ بصريا. وقد اتفق الباحثون على أن أهم المعالم الظاهرة في النحو البصري هي:

١ ـــ الإستقراء والسماع من العرب الموثوق بعربيتهم، وما استلزمه هذا من انتقاء لمن تتلقى عنهم اللغة،
 تومن تدقيق وتثبت في الرواية.

٢ ـــ إقامة قواعد النحو على الكثير الشائع في الاستعال العربي قرآنا وشعرا، وتأويل ما خالف ذلك.

تغليب القياس، والتماس العلل لما قعدوا من قواعد (١).

وابن هشام بصريّ النزعة في أغلب مباحثه، ولهذا فهو ينسب نفسه للبصريين في نصوص متعددة منها:

1 — في مسألة دعوى ترافع كل من المبتدأ والخبر قال: «... ولكون أسماء الشرط في قوة كلمتين<sup>(۱)</sup> أبطل الاستدلال بها على صحة دعوى الترافع، وحقيقة هذه المسألة أن الكوفيين زعموا أن المبتدأ والخبر ترافعا، أي أن كلا منها رفع صاحبه ويرد عليه أصحابنا (أي البصريون) باستلزامه أن يكون كل منها مستحقا للتقديم والتأخير، لا علم من أن العامل رتبته التقديم والمعمول رتبته التأخير...» (<sup>(۱)</sup>).

٢ في اعتراض له على الزمخشري قال: «الثاني عشر: قول الزمخشري في ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمْ أَلْمُوتُ ﴾ (أ) فيمن رفع (٥) ﴿ يدرك ﴾ إنه يجوز كون الشرط متصلا بما قبله: أي ﴿ وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً أَيْنَا تُكُونُوا ﴾ يعني فيكون الجواب محذوفا مدلولا عليه بما قبله، ثم يبتديء: ﴿ يُدْرِكُكُمْ الْمُوتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشْيَدَةٍ ﴾. وهذا مردود بأن سيبويه وغير من الأثمة نصّوا على أنه لا يحذف الجواب إلا وفعل الشرط ماض، أَنْ عَلَى الله وفعل الشرط ماض، أَنْ الله عَلَى الله عَلَيْكُونُ الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى المَاعِمُ عَلَى الله عَلَى المَاعِمُ الله عَلَى المَاعِمُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المَاعِمُ عَلَى المَاعِقُلَى المَاعِمُ عَلَى المَاعِ

 <sup>(</sup>۱) المزهر للسيوطي ١: ٢١١، ضحى الإسلام لأحمد أمين ٢: ٢٨٦-٢٩٣، تاريخ الأدب العربي ليروكلان- ترجمة عبد الحليم النجار ٢: ١٣١، ١٣٤، ١٣٣٠ مقدمة كتاب سيبويه لعبد السلام هارون ٧-٣٤، ١٨٤ لمدارس النحوية لشوقي ضيف ٧١-٢٢، من تاريخ النحو لسعيد الأفغاني ٣٤-٤٠. ١٣٤٠ ١٣٥٠

 <sup>(</sup>٢) (من) الشرطية مثلا دالة على شيئين: أحدهما الشخص العاقل وهو معناها الوضعي، والثاني معنى الشرطية الذي عرض لها لنضمنها معنى إن الشرطية.
 أيظر: المباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية، مخطوط؛ لابن هشام.

<sup>(</sup>٣) أبن همام: المباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية ٢.

<sup>(</sup>٤) ﴿وَالآخرة خير لمن اتفى ولا تظلمون فتبلا، أبنا تكونوا يدرككم الموث ولو كنتم في بروج مشيدة﴾ النساء، من الآبة ٧٧، ٧٨.

<sup>(</sup>٥) ذكر أبو حيان، أنها قراءة طلحة بن سليان، وأنها قراءة ضعيفة، انظر: ما قاله حولها في «البحر المحيطة ٣: ٣٠٠/٣٩٩.

تقول: «أنت ظالم إن فعلت» ولا تقول: (أنت ظالم إن تفعل) إلا في الشعر، وأما قول أبي بكر (بن السراج) في كتاب «الأصول»: إنه يقال: (آتيك إن تأتني) فنقله من كتب الكوفيين، وهم يجيزون ذلك لا على الحذف، بل على أَنّ المتقدم هو الجواب، وهو خطأ عند أصحابنا (أي البصريين<sup>(١١)</sup>) لأن الشرط له الصدر»<sup>(٢)</sup>

"— وفي حذف الموصوف قال: «... واختلف في المقدر مع الجملة في نحو (منا ظعن ومنا أقام) فأصحابنا يقدرون موصوفا، أي فريق، والكوفيون يقدرون موصولا، أي: الذي أو من. وما قدرناه أقيس، لأن اتصال الموصول بصلته أشد من اتصال الموصوف بصفته لتلازمها، ومثله: (ما منها مات حتى لفيته) نقدره بأحد ويقدرونه بمن...» (٣).

٤ ــ وعما يشترط لموصولية (ذا) قال: «... والثالث: أن يتقدمها استفهام بما باتفاق، أو بمن على الأصح كقول لبيد (٤):

ألا تسألان المرء ماذا يحاول

وقوك اله

فمن ذا يعزّي الحزينا

والكوفيّ لا يشترط ما ولا من واحتج بقوله (٦) :

أمنت وهذا تحملين طلىق

أي: والذي تحملينه طليق، وعندنا (أي معشر البصريين (٧٠) ) أن (هذا طليق) جملة اسمية، و(تحملين) حال،

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الدسوقي ٢:١٨٠.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: المغنى ٢: ٥٤٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢: ٦٢٦.

<sup>(\$)</sup> انظر: ديوانه ٢٥٤، وكتاب سيبويه ١: ٤٠٥، والأمالي لابن الشجري ٢: ١٧١، ٣٠٥، والمقاصد النحوية ٧:١، ٤٤٠، والحزانة ٣٣٩:١ وشرح شواهد المغني ١:١٥٠ والبيت بتمامه:

ألا تسألان المرء ماذا بحاول أنحب فيقضى أم ضلال وباطل

<sup>(</sup>٥) هو: أمية بن أبي الصلت، انظر: ديوانه ص ٦٣، والرواية به:

ألا إن قلبي لفي الظاعنيـن حـزين فن ذا يعـزي الحزيــا والمقاصد النحوية ... ١: ٤٤١- هـي: ألا إن قلبي لدى الظاعنين...

وقد نسبه أيضا الى أمية بن أبي الصلت، ٤٤٢:١، وكذلك روي ونسب في «شرح التصريح» ١: ١٣٩، وقيل في المرجع الأخير أن ابن مالك نسبه إلى أمية ابن أبي عائد الهذلي

<sup>(</sup>٦) هو يزيد بن مُقْرغ الحميري، انظر ديوانه ١٧٠، والأمالي لابن الشجري ٢: ١٧٠، والمقاصد النحوية ١: ٤٤٢، وشرح التصريح ١: ٢٠٢:٢ (١٣٩، ٢٠٢٢). والميت بنامه.

عدس ما لعبداد عليك إمارة أمنت وهدا تحملين طليت (۷) انظر: شرح التصريح على التوضيح ١: ١٣٩

أي: وهذا طليق محمولا...»(١).

٥ – ومن أحكام الفاعل عند البصريين وقوعه بعد المسند. وفي ذلك يقول: «وعن الكوفي جواز يقديم الفاعل تمسكا بنحو قول الزباء (٢٠):

#### ما للجمال مشيها وئيدا

وهو عندنا ضرورة، أو (مشيها) مبتدأ حذف خبره، أي يظهر وئيدا، كقولهم: (حكمك مسمّطا) أي حكمك لك آ وليتاً، قيل: أو (مشيها) بدل من ضمير الظرف<sup>(٣)</sup>.

وفي «المغني» في التعليق على استدلال الكوفيين لجواز تقدم الفاعل على المسند بهذا البيت ما يأتي: «... فيمن رفع (مشيها). وذلك عند الجماعة (أي البصريين) مبتدأ حذف خبره وبتي معمول الخبر، أي مشيها يكون وثيدا، أو يوجد وثيدا ولا يكون بدل بعض من الضمير المستتر في الظرف كهاكان فيمن جره بدل اشتمال من ألجهال، لأنه عائد على ما الاستفهامية، ومتى أبدل اسم من اسم استفهام وجب اقتران البدل بهمزة الاستفهام، ولأنه لا ضمير فيه راجع إلى المبدل منه» (أ).

فتنخريجات البصريين لهذا البيت التي أجازها ابن هشام في «أوضح المسالك» لم يرتض منها في «المغني» الله أن يكون «مشيها» مبتدأ خبره محذوف. ومن جهة أخرى أشار الى أن (مشيها) تروى بغير الرفع.

٦ - وعن مجيء (إن) المكسورة مخففة وجواز إعالها قال: «الثالث؛ (أي من أوجه إن المكسورة الخفيفة): أن تكون مخففة من الثقيلة فتدخل الجملتين، فإن دخلت على الاسمية جاز إعالها خلافا للكوفيين، لنا أن تكون مخففة من الثقيلة فتدخل الجملتين، فإن دخلت على الاسمية جاز إعالها خلافا للكوفيين، لنا أن قراءة الحرميين وأبي بكر ﴿ وإنْ كُلاً لَمَا لُيوفِينَهُم (١) ﴾ وحكاية سيبويه: (إن عمرا لمنطلق... (٧) ».

٧ ــ وللاستدلال على أن (هات) و(تعال) فعلان قال: «... علامة الأمر مجموع شيئين لا بد منها:

<sup>(</sup>١) ابن هشام: أوضح المسالك ١: ١١٣ـــ١١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأمالي للزجاجي ١١٦، والمقاصد النحوبة ٤٤٨:٢، وشرح التصريح ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١: ٣٣٧-٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: المغنى ٢:٢٨٥.

<sup>(</sup>٥) أي للبصريين. يدل على ذلك أن ابن هشام مثل في آخر هذا الرجه- المغني ٢: ٢٥ - لأن المخففة من الثقبلة الداخلة على المضارع غير الناسخ بقول \*بقضهم: (إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهيه) ثم قال: وحيث وجدت إن وبعدها اللام المفتوحة كما في هذه المسألة فاحكم عليها بأن أصلها التشديد، وقد علق على \*قُلُك الدسوقي في حاشيته- ٢:٣٢- بقوله: فقوله فاحكم الخء أي على مذهب البصريين لما تقدم من أن الكوفيين لا يجوزون تخفيف الثقبلة فيجعلون إن فافية».

<sup>(</sup>٦) هود من الآية ١١١، انظر: ماورد عن هذه القراءة من القراءات الثلاث الأخرى في والبحر المحيط، ٢٦٦/٥.

<sup>(</sup>٧) ابن هشام: المغني ٢: ٢٤، وانظر «حاشية الدسوقي» ٢: ٣٣، وفيها بيان المراد بقوله: (لنا).

أحدهما أن يدل على الطلب، والثاني أن يقبل ياء المخاطبة كقوله تعالى: ﴿ فَكُلِي واشْرُبِي وَقَرِّي عَيْناً ﴾ (١) ومنه (هات) بكسر التاء، و(تعالَ) بفتح اللام خلافا للزمخشري في زعمه أنهها من أسماء الأفعال. ولنا أنهها يدلان على الطلب، ويقبلان ياء المخاطبة، تقول: هاتي بكسر التاء، وتعالَىْ بفتح اللام..» (٢).

ولنزعة ابن هشام البصرية هذه نجد اصطلاحاته النحوية وتعاريفه هي اصطلاحات وتعاريف البصريين إلا القليل منها. كما نجده يرجح آراءهم في أكثر المواضع التي منها:

# 1 \_ إهمال (أن) الناصبة

قال عن رفع المضارع بعد (أن): ... وقد يرفع الفعل بعدها كقراءة ابن مُحَيَّصِن (٣٠ : ﴿ لِمَنْ أَرَّادَ ۗ أَنْ يُتِمُّ الرَّضاعَة (٤) ﴾ وقول الشاعر (٥) :

أن تقرآن على أسماء ويحكم مني السلام وألا تشعرا أحدا وزعم الكوفيون أن (أن) هذه هي المحففة من الثقيلة شذ اتصالها بالفعل. والصواب قول البصريين: إنها (أن) الناصبة أهملت حملا على (ما) أختها المصدرية..» (٢)

# ٣ ــ عامل الرفع في اسم كان وأخواتها

وفي عمل كان وأخواتها قال تعليقا على كلام أبي حيان في «اللمحة البدرية»: «أقول هذا خامس المرفوعات وهو اسم كان وأخواتها الاثنى عشر (كذا) المذكورة فإنها كلها تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ ويسمى المبتدأ ويسمى خبرها ومفعولها، وتسمى الأفعال أنفسها نواسخ، لأنها قله نسخت الحكم الثابت قبل دخولها، وهذا بالنسبة للخبر متفق عليه، ولا خفاء فيه، لأنه قد انتصب بعد الرفع،

<sup>(</sup>١) مريم. من الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: شرح شذور الذهب ٢٢.

<sup>(</sup>٣) في «البحر المحيط» ٢١٣/٢: وقرى»: أن يتم برفع المم ونسبها النحوبون إلى مجاهد. ولم أجد من نسبها إلى ابن محيص، وقد نسبها ابن هشام إلى مجاهد في هشرح بانت سعاد» ص ٤٢.

<sup>(</sup>٤) البقرة من الآية ٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) قائله مجهول. انظر: الإنصاف ٩٦٣، وهذا ثالث ثلاثة أبيات وردت به هي:

يا صاحبيّ فَـدَت نفـي نفوسكُمّا وسِنما كنتما لاقيتما رشـدا أن تحسلا حاجـة لى خف مَحْمَّلُها وتصنعا نعــة عنـدي بهنا وبسدا أن تقـرآن على أسماء ويحكما منـي الســلام وأن لا تشعرا أحــدا

وكذلك وردت في كتاب المنصف ٢٠٨١ ألا أن أول البيت الثاني هكذا:

أن تقضيا حاجة لي.

وانظر أيضا: شرح الفصل لابن يعيش ٨: ١٤٣، وشواهد المعني ١٠٠١، والمقاصد النحوية ٢: ٣٨٠؛ وشرح التصريح ٢٣٢:٢، والحزانة ٣: ٥٥٩ وقد وردت هذه الأبيات بها كما وردت في والإنصاف، وقد ذكر البغدادي هنا رأي ابن هشام هذا واعتراض الدماميني عليه ودفاع الشمني عنه، انظر: الحزانة ٣: ٥٦٢/٥٦، وقد ذكر البغدادي أن الصواب عكس ذلك، فإن القول بأنها هي المخففة هو قول البصريين، والقول بأنها الناصبة وقد أهملت هو قول الكوفيين، انظر مأ قاله أيضا حول هذا في وشرح أبيات المغني ء 1: ١٣٨/١٣٥.

<sup>(</sup>٦) ابن مشام: المغني ٢٠:١.

وأما الاسم فإنه في ظاهر الأمر لم يتغير عن الرفع الذي كان عليه قبل دخولها، وعلى هذا الظاهر بني أهل الكوفة على عاداتهم، فقالوا: إن ذلك الرفع بعينه باق كما كان لم يتغير، وقال أهل البصرة: إن هذا رفع غيره تجدد للمخول العامل اللفظي ويدل لهم أمران: أحدهما: أن كل فعل يرفع، وقد ينصب وقد لا ينصب، فإما أن يتصب ولا يرفع فلا.

الثاني: اتصاله بها إذا كان ضميرا نحو ﴿كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴾ (١) والضمير بالاستقراء إنما يتصل أيعامله (٢)».

## ٣ جيء الوصف بوزن فاعل للنسب

تابع البصريين في تأويل بعض ما جاء في الصفات بوزن فاعل على النسبة إلى المصادر فقد على على "بيت. كعب:

من كلُّ نَضَّاخةِ الذِّفري إذا عَرِقت عرضتُها طامسُ الأعلامِ مجهولُ

يُما يأتي: «وقوله: طامس اسم فاعل من طمَس الطريقُ بفتح الميم ورفع الطريق، يطمس ويطمس طموسا إذا درس وانمحت أعلامه، وهو صفة لمحذوف أي همتها طريق طامس الأعلام. فإن قلت: أما يجوز أن يكون طامس فاعلا بمعنى مفعول كما قبل في ﴿ماء دافق ﴾ (٣) وسركاتم، و﴿ عِيشَةٍ رَاضِيةٍ ﴾ (٤). قلت: لا لوجهين، أحدهما أن الصحيح أن فاعلا لا يأتي بمعنى مفعول، أما ما أوردت فؤول عند البصريين والبيانيين، أما البصريون فتأوّلوه على النسبة إلى المصدر التي هي الدفق والكتم والرضا، كما أن اللاّبن والتامر والدارع والنابل ألبسة إلى اللّبن والتر والدرع والنهل... (٥).

#### ٤ - إعمال أمثلة المبالغة

## 0- موضع الإعراب في (امرىء)

وذكر اختلاف الكوفيين والبصريين في موضع الإعراب من كلمة (امرىء) لأن الحرف الأخير وما قبله

<sup>(</sup>١) الزُّخرف، من الآبة ٧٦.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: شرح اللمحة البدرية ٧٠.

<sup>(</sup>٣) الطارق . من الآبة ٣.

<sup>(</sup>٤) الحاقة، من الآية ٢١.

<sup>(</sup>٥) ابن هشام: شرح بانت سعاد ٥٠،٥٠.

<sup>(</sup>١٦) ابن هشام: شرح اللمحة البدرية ٩٧.

يكونان مضمومين في حالة الرفع، ومفتوحين في حالة النصب، ومكسورين في حالة الجر. وأشار إلى أنُّ الكوفيين يذهبون إلى أنها الحركة أن الحركة الله أن الحركة الله المركة الأخيرة هي الإعراب وما قبلها إتباع لها…»(١).

وهناك من ترجيحاته لآراء البصريين ما لا يصرح فيه باسمهم، أو يشير به إليهم، ولكن المعروف في كتب النحو أنها من مذهبهم، وهذا يمثل الجانب الأكبر من متابعته لهم. وفي بعض هذه المواضع ينص على كالفة ما اختاره لرأي الكوفيين، وفي بعضها لا ينص عليه. وإليك بضعة نماذج لذلك:

# ١ ــ ناصب المضارع بعد (حتى)

أورد عدة أمثلة لنصب المضارع بعد حتى ثم قال: «والنصب في هذه المواضع وما أشبهها بأن مضمرة بعد (حتى) حتما، لا بحتى نفسها، خلافا للكوفيين، لأنها قد عملت في الأسماء الجر، كقوله تعالى ﴿حَتَّى مَطْلَع الْفَجْرِ﴾ (٢) ﴿حَتَّى حَيْنِ﴾ (٣)، فلو عملت في الأفعال النصب لزم أن يكون لنا عامل واحد يعمل تارة في الأسماء وتارة في الأفعال وهذا لا نظير له في العربية...» (٤).

# ٢ ــ متى ينوب غير المفعول به عن الفاعل

أورد ضمن شروط جواز نيابة الظرف والمصدر عن الفاعل: ألا يكون في الكلام مفعول به قائلاً: «... الثالث: ألا يكون المفعول به موجودا، فلا تقول: ضرب اليوم زيدا، خلافا للأخفش والكوفيين. وهذا الشرط أيضا جار في الجار والمجرور والخلاف جار فيه أيضا. واحتج المجيز بقراءة أبي جعفر: ﴿لِيُجْزَى قوماً بَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (٥) ، ويقول الشاعر(٦):

وإنمـــا يرضــي المنيب ربـــه مــا دام معنيــا بذكــرٍ قُلْبَــه فأقم «بما» و (بذكر) مع وجود (قوما) و (قلبه).

وأجيب عن البيت بأنه ضرورة، وعن القراءة بأنها شاذة $_{^{0}}^{(v)}$ .

<sup>(</sup>١) ابن هشام: شرح شذور الذهب ٣٤.

<sup>(</sup>٢) القدر، من الآية ه.

<sup>(</sup>٣) يوسف، من الآية ٣٥؛ المؤمنون، من الآية ٥٤،٢٥؛ الصافات من الآية ١٧٨،١٧٤.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: شرح قطر الندى ٩٤.

<sup>(</sup>٥) الجاثية، من الآية ١٤.

<sup>(</sup>٦) قائله مجهول، انظر: المقاصد النحوية ٢:٥١٩، وشرح التصريح ٢:٢٩١، وشرح الأشموني ٢٢٦:٢.

<sup>(</sup>٧) ابن هشام: شرح قطر الندى ٢٦٣، ٢٦٤، وانظر ما قيل حول هذه القراءة في «البحر المحيط» ٤٥:٨.

# ٣ ـ ما يشترط في المبتدأ المكتفى بمرفوعه

ذكر في «شرح قطر الندى» (١) و «شرح شذور الذهب (٢)» ما أجازه البصريون من صور المبتدأ الوصف المكتني بمرفوعه عن الخبر وهما الصورتان اللتان يعتمد فيهما على نني أو استفهام، دون أن ينسب هذا الرأي لأصحابه البصريين أو يذكر رأي الكوفيين المخالف لهم.

یاء (مطافیل)
 علق علی قول أبي ذؤیب (۳)

وإن حديثًا منك لسو تَبْذُلِينَه جَنَى النَّحْلِ في ألبان عودٍ مَطَافِلِ مطافِيلَ أَبْكَارِ حديثٍ نِتَاجُهَا يشاب بماءٍ مثل ماء المفاصِلِ

بُأنَّ ياء مطافيل ياء إشباع مثلها مثل ياء الصياريف في قول الشاعر<sup>(٤)</sup>:

نفي الدراهيم تنقاد الصياريف(٥)

وهذا هو رأي البصريين إلا أنه لم يبين ذلك ولم يشر إلى رأي الكوفيين فيها.

الصحیح أن: نعم، وبئس، وعسى، ولیس أفعال

ذهب إلى أن الصحيح أنْ نعم، وبئس، وعسى، وليس أفعال، فقال: «ولماكان من الأفعال الماضية ما اختلف في فعليته نصصت عليه، ونبّهت على أن الأصح فعليته — وهو أربع كلمات: نعم، وبئس، وعسى، وليس.

فأما نعم وبئس فذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهها اسمان واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر عليهها في قول بعضهم ـــ وقد بشر ببنت ــ: والله ما هي بنعم الولد. وقول آخر ـــ وقد سار إلى محبوبته على حمار بطيء السيرـــ: نعم السير على بئس العير.

وأما ليس فذهب الفارسي في الحلبيات إلى أنها حرف بمنزلة (ما) النافية، وتبعه على ذلك أبو بكر بن شهير.

وأما عسى فذهب الكوفيون إلى أنها حرف ترجِّ بمنزلة لعل، وتبعهم على ذلك ابن السراج.

انظر: شرح قطر الندى ١٦٧–١٦٩.

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح شذور الذهب ۱۸۰ـــ۱۸۲.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ١٣٤ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص ١٢٥ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح بانت سعاد ٤٧.

والصحيح أن الأربعة أفعال، بدليل اتصال تاء التأنيث الساكنة بهنّ كقوله عليه الصلاة والسلام: (من توضّأ يوم الجمعة فيها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل)... وتقوله: بئست المرأة حمالة الحطب، وليست هند مفلحة، وعست هند أن تزورنا.

وأما ما استدل به الكوفيون فمؤوّل على حذف الموصوف وصفته، وإقامة معمول الصفة مقامها، والتقدير: ما هي بولد مقول فيه: نعم الولد. ونعم السير على عير مقول فيه: بئس العير...» (١).

# الحق ليس دائمًا مع البصريين

وابن هشام على كثرة متابعته للبصريين وترجيح آرائهم كان يرى أن الحق ليس معهم دائما فهو في «شرح اللمحة البدرية» يرجح رأي سيبويه ومن تابعه في أن إضافة أفعل التفضيل إضافة محضة ويستشهد له بقوله تعالى: ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (٢) لأن اسم الله أعرف المعارف والظاهر أن أفعل صفة له (٣) ، ثم يقول: «وذهب الكوفيون، وابن سراج والفارسي إلى أن إضافته (أي أفعل التفضيل) غير محضة، واحتاره ابن عصفور، وتبعه المؤلف (أي أبو حيان» وهو لا يكاد بجالفه ظنا منه أنه لا يخرج عن مذهب البصريين، وأن الحق منحمر في مذهبهم، وكلا الأمرين غير صحيح ... (٤).

ولهذا نجد ابن هشام يخالف البصريين في مواضع كثيرة ستأتي نماذج لها عند الحديث عن موقفه من الكوفيين.

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: شرح قطر الندى ٣٥\_٣٧.

<sup>(</sup>٢) المؤمنون، من الآية ١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح اللمحة البدرية ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) ابن مشام: شرح اللِمحة البدرية ١٧٠.

# رَفَحُ مِن (*لرَجُلُ* (للْجُمَّرِيُّ (لِيلِنَ (الْإِنْ (الْإِودِكِينَ

# ابن هشام والكوفيون

نشأ نحو الكوفة متأخرا عن نحو البصرة. فالكسائي والفراءـــ مؤسسا المذهب الكوفي ـــ كانا تلميذين للأخفش أكبر النحاة البصريين بعد سيبويه.

ولم يحفظ لنا التاريخ من تراث الكوفيين في النحو إلا القليل، وأهم ما نشر منه إلى الآن هو كتاب «أمعاني القرآن» للفراء. وكتب النحو التي عنيت بالمذهب البصري، عرضت كثيرا من مسائل الحلاف بين أهل البلدين، وقد ألف كتاب اشتمل على طائفة كبيرة من هذه المسائل هو كتاب «الإنصاف في مسائل الحلاف»

# لابن الأنباري:

ويمكن القول أن أبرز خصائص نحو الكوفة هي:

١ ـــ التوسع في رواية لغات القبائل وأشعار العرب.

 ٢ القياس على القليل النادر من الاستعال العربي فلا مانع عندهم من بناء قاعدة على شاهد واحد لها.

٣ الاستشهاد بالقراءات (١).

وابن هشام خالف الكوفيين في معظم آرائهم التي سبقت نماذج (٢) منها، وهذه المخالفة سمة واضحة في مصنفاته لنزعته البصرية. ولكن الذي يستحق التنويه هو موافقته لنحاة الكوفة في كثير مما ذهبوا إليه، ولذلك أمثلة تقدم بعضها (٢)، ومنها أيضا:

## ١ - جملة البسملة

البصريون يرون جملة البسملة اسمية تقديرها: ابتدائي باسم الله. والكوفيون يرونها فعلية تقديرها: أبدأ باسم الله. ويعلق ابن هشام على رأي الكوفيين بأنه «... المشهور في التفاسير والأعاريب، ولم يذكر الزمخشري غيره، إلا أنه يقدر الفعل مؤخرا ومناسبا لما جعلت البسملة مبتدأ له. فيقدر: باسم الله أقرأ، باسم الله أحلّ،

<sup>(</sup>١) ضحى الإسلام لأحمد أمين ٢٩٦٠٢، تاريخ الأدب العربي لبروكلمان، ترجمة عبد الحليم النجار.١: ١٩١،المدارس النحوية لشوقي ضيف ٩٥-ــــ٠١، ١٩٥، ١٦٥، من تاريخ النحو لسعيد الأفغاني ٦٤-ـــ٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ٤٠٠ وما بعدها

<sup>(</sup>۳) انظر: ص ۹۹ و ۳۸۵

باسم الله ارتحل. ويؤيده الحديث: (باسمك ربي وضعت جنبي<sup>(۱)</sup>)...» (۲).

#### ٢ نيابة حروف الجر بعضها عن بعض

مذهب البصريين أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياس كما أن أحرف الجزم وأحرفُ النصب كذلك. وما أوهم هذا فإنهم يؤولونه تأويلا يقبله اللفظ كما في ﴿ وَلاَ صَلَبْنَكُمْ في جُذُوع النَّحْلِ ﴾ (٣) حيث قالوا: إن «في» ليست بمعنى (على)، ولكن شبّه المصلوب لتمكنه من الجذع بالحال في الشيء. وإما على تضمين الفعل معنى فعل: يتعدى بذلك الحرف كما ضمن بعضهم (شربن) في قوله:

# شربن بماء البحر

معنى (رَوِين) واما على إنابة كلمة عن أخرى شذوذا (٤). وقال ابن هشام (٥): «وهذا الأخير هو محمل الباب كله عند الكوفين، وبعض المتأخرين، ولا يجعلون ذلك شاذا، ومذهبهم أقل تعسفا».

# ٣ مجيء الباء بمعنى (من) التبعيضية

ذهب إلى أن الباء قد تكون بمعنى من التبعيضية في قول الشاعر (٦):

سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلكا

وأن إثبات هذا المعنى لها هو: «قول الكوفيين والأصمعي والفارسي وبه قال الشافعي في ﴿وَامْسَحُوا ۚ بِرُؤْسِكُمْ ﴾ (٧) ويرجّحه قوله: (فأنهلك المأمون منها) (٨).

وقد جاء في «المغني» <sup>(٩)</sup> عن إفادة الباء هذا المعنى ما يأتي: «الحادي عشر: التبعيض أثبت ذلك.

<sup>(</sup>١) هذا جزء من حديث اورده البخاري في صحيحه ٧:١٨، جاء فيه: وإذا آوى أحدكم إلى فراشه فليننفض فراشه ... ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها، وان أرسلتها فاحفظها مما تحفظ به الصالحين.

<sup>(</sup>٢) المغنى ٢: ٣٧٩،٣٧٨.

<sup>(</sup>٣) طه، من الآية ٧١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى ١١١١:١.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) هو كعب بن زهير انظر: ديوانه بشرح السكري ص ٣— وقد أشير في الحاشية إلى أن هذه الرواية هي رواية •الأحول• أما رواية السكري فهي. شربت مع المأمول كأسا روية …

<sup>(</sup>٧) المائدة، من الآية ٦.

<sup>(</sup>A) ابن هشام: شرح بانت سعاد ۷،۹.

<sup>(</sup>٩) المغنى ١:٥٠١.

الأصمعي والفارسي والقتبي وابن مالك قيل: والكوفيون وجعلوا منه ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ (١) ﴾. وقوله (٢) :

متى لجج خضرٍ لهن نتيج وتوليه (۱۳) :

فلثمت فاهـا آخـذا بقرونهـا شرْبَ النَّزِيف ببردِ مـاء الحشُرُجِ قبل: ومنه ﴿ وامْسَحُوا بِرُؤْسِكُمْ ﴾.

والظاهر أن الباء فيهن للإلصاق، وقيل: هي في آية الوضوء للاستعانة، وإن في الكلام حذفا وقلبا، فإن (مسح) يتعدى إلى المزال عنه بنفسه، وإلى المزيل بالباء، فالأصل: امسحوا رؤسكم بالماء، ونظيره بيت الكتاب:

كنـواح ريش حامــةٍ نجديّــةٍ ومسحتِ باللُّنتيْنِ عَصْفَ الإِثْمِـــدِ (١٠)

يقول: إن لثاتك تضرب إلى سمرة، فكأنك مسحتها بمسحوق الإثمد، فقلب معمولي مسح، وقيل في (شربن): إنه ضمن معنى روين، ويصح ذلك في «يَشْرَبُ بِهَا» ونحوه، وقال الزمخشري في (يشْرَبُ بِهاً) المعنى يشرب بها الحمر كما تقول: شربت الماء بالعسل.

(١) الإنسان، من الآية ٦.

(٢) هو أبو ذؤيب الهذلي، انظر: شرح أشعار الهذليين ١:١٢٩،، والرواية به:

تَرَوَّتُ بما، البحر ثم تَنصَّبَتُ على خَبَشَباتٍ لهـن نــُسِجُ وبه أيضا رواية الأصمعي:

شربن بماء البحر ثم ترفعت م<u>ـ تـ</u>ی ج<u>ثـ یـــات.....</u>

وأنه أنشده: متى لجج خضر

كما ذكر إنشاد توبة له:

شرين بماء البحر ثم تصعدت منى لجج خضر لهن نئيج

وانظر أيضا: الخصائص ٢: ٨٥، والأمالي لابن الشجري، ٢٠٠١، وشرح شواهد المغني ١: ٣١٨، والحزانة ٣١٣٣ وقد ذكر البغدادي رواية البيت كما رَواه ابن هشام في هالمغنيء ثم قال: ه ... وهذا على مافي كتب المؤلفين. وأما الثابت في شعر أبي ذؤيب من رواية أبي بكر القاري وغيره فهو:

نروت بماء البحر ثم تَنصَّبَتْ على جبشياتٍ لهن نشيج

وفي «شرح أبيات مغنى اللبيب، ٢: ٣١١/٣٠٩ ذكر البغدادي روابة البيت كما جاء في المغنى ئم أشار في شرحه إلى رواية القاري. وقد نسب في والمحتسب ١١٤:٢ إلى أبي كبير.

(٣) في مشرح شواهد المغني، ٢٠١١هـــ ذكر السيوطي أنها من أبيات عزاها بعضهم لعبيد بن أوس الطانيــــ وأن صاحب «الصحاح» نسبها لجميل بثينة كما ذكر أيض أنه رآها في ديوان جميل، وأنه وقف عليها مسندة من وجه آخر لعمر بن أبي ربيعة، وفي «شرح أبيات مغنى اللبيب» ذكر البقدادي نسبتها لجميل ونسبتها لعمر بن أبي ربيعة. والبيت المذكور ورد في ديوان جميل ٤٢، ولم أجده في ديوان عمر بن أبي ربيعة طبعة محيى الدين.

(٤) هو لحفاف بن ندية السلمي، انظر: سيبويه ٩:١، والإنصاف ٤٤٥، وشرح شواهد المغني ٣٢٤:١.

#### ٤ (مِنْ) لابتداء الغاية الزمانية

تابع الكوفيين في مجيء (من) لابتداء الغاية الزمانية، فقال. «والثالث ابتداء الغاية المكانية باتفاق نحو هُمِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ (١) والزمانية خلافا لأكثر البصريين. ولنا قوله تعالى: ﴿مِنْ أُولِ يَوْمٍ ﴾ (١) والحديث. (فَطُرنا من الجمعة إلى الجمعة (٣) وقول الشاعر:

# تُخيِّرُنَ مِنْ أَزِمانِ يَوْمِ حليمةٍ...» (١)

وقد جاء في «المغني» عن مجيء (من) لابتداء الغاية الزمانية ما يأتي: «(من) تأتي على خمسة عشرًا وجها: أحدها ابتداء الغاية... وتقع لهذا المعنى في غير الزمان...

قال الكوفيون والأخفش والمبرد وابن درستويه: وفي الزمان أيضا بدليل ﴿ مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ ﴾ وفي الحديث: (فطرنا من الجمعة إلى الجمعة) وقال النابغة (٥):

تُخيِّرْنَ مِـنْ أَزْمَانِ بــوم حَلِيمَةٍ إلى اليوم قــد جُرِّبْنَ كُــلَّ التَّجَارِب وقيل: التقدير: من مضى أزمان يوم حليمة، ومن تأسيس أول يوم، وردّه السهيلي بأنّه لو قيل هكذا لاحتيج الله تقدير الزمان (١٠).

# نيابة أل عن الضمير

ذهب مذهب الكوفيين في جواز نيابة أل عن الضمير فقد كان من تعليقه على بيت كعب: أَكْرِمْ بِهِا خَلَّةً لو أَنَّها صَدَقت مَوْعُودَهَا أو لو ان النَّصْحَ مَقَّبُولُ

قوله: «... الألف واللام في (النصح) خلف عن الضمير، والأصل: (لو أن نصحها) على إضافة المصدر إلى المفعول... ونيابة (أل) عن الضمير قال بها الكوفيون وبعض البصريين وهو ظاهر مذهب سيبويه، لقوله في: (ضرب زيد الظهر والبطن) فيمن رفع أن المعنى ظهره وبطنه، ولم يقل الظهر منه والبطن منه كها

<sup>(</sup>١) الإسراء، من الآية ١.

<sup>(</sup>٢) التوبة، من الآية ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) هذا جزء من حديث رواه البخاري في والاستسقاء، وهو بتمامة:

وحدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أنس بن مالك أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وارسول الله ملكت المواشي، وقطعت السبل، فادع الله. فدعا الله فطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلي الله عليه وسلم فقال: بارسول الله، تهدمت البيوت، وتقطعت السبل، وهلكت المواشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم على ظهور الجبال والآكام، وبطون الأودية ومنابت الشرع. فنح الباري ٣٣١٣.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: أوضع لمسالك ٢: ١٢٩،١٢٨.

 <sup>(</sup>٥) هو النابغة الذبياني، انظر ديوانه ١١ من طبعة صادر بتاريخ ١٣٧٨ – ١٩٥٩ والرواية به:
 تورثن من أزمان يوم حليمة

والمقاصد النحوية ٣٤٠٠، وشرح شواهد المغنى ٣٤٩:١.

<sup>(</sup>٦) المغنى: ٣١٨\_٣١٩.

يقول أكثر البصريين. ومن حجتهم قول طرفة (١):

رحيبٌ قِطَابُ الجيب منها رفيقةٌ بجَسِّ النَّدَامي بَضَّةُ الْمُتَجَرُّدِ

فجمع بين أل والضمير فدل على أنها ليست عوضا عنه. والجواب أن أل هنا لمجرد التعريف مثلها في الرجل، لا للتعريف والتعويض مثلها في ﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هي المأوى ﴾ (٢) كما أن الهاء في (جهة) لمجرد التأنيث مثلها في (مسلمة) لا للتأنيث والتعويض مثلها في (عدة). وأيضا فقد يجمع بين العوض والمعوض منه في الضرورة كقوله (٣):

أقول يا اللَّهم يا اللَّهما

وقوله:

هما نفثًا في فيُّ من فَمَوَيْهِمَا (١) " (٥)

٦\_ مجيء (إلاً) عاطفة

وقال برأيهم في مجيء (إلا) حرف عطف في نحو قوله تعالى ﴿ مَا فَعَلُوهُ إلا قليلٌ مِنْهُمْ ﴾ (١) فقد جاء في تعليقه عليه: «وارتفاع ما بعدها (أي إلا) في هذه الآية ونحوها على أنه بدل بعض من كل عند البصريين، ويبعده أنه لا ضمير معه في نحو (ما جاءني أحد إلا زيد) كما في (نحو): أكلت الرغيف ثلثه، وأنه مخالف للمبدل منه في النفي والإيجاب. وعلى أنه معطوف على المستثنى منه، و (إلا) حرف عطف عند الكوفيين، وهي عندهم بمنزلة (لا) العاطفة في أن ما بعدها مخالف لما قبلها، لكن ذاك منفى بعد إيجاب، وهذا موجب بعد نفي. ورد بقولهم: ما قام إلا زيد، وليس شيء من أحرف العطف يلي العامل، وقد يجاب بأنه ليس تاليها في التقدير،

(٣) هو بتمامه:

إنسي إذا حـادث ألــمُــا أقبول: يا اللهـمُ بـا اللهمَـا

وقد جاء في والحزانة؛ ١: ٣٥٩/٣٥٨ ــ تعليقا على هذا الشاهد مايأتي: ووقد زعم العيني أنه لأبي حراش الهذلي؛ قال: وقبله:

إن تغفر اللهم تغفر جما وأيّ عبد لك لا ألمّا

وهذا خطأ، فان هذا البيت الذي زعم أنه قُبله بيت مفرد لاقرين له، وليس هو لأبي خراش، وإنما هو لأمية بن أبي الصلت قاله عند موته، وقد أخذه أبو خراش وضمه إلى بيت آخر، وكان يقولها وهو يسعى بين الصفا والمروة وهما:

لا هم هذا خامس إن تما أتَــنــه الـلِـه وقــد أنما إن تغفر اللهم تغفر جماً الخ .....

وقد تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم وصار من جملة الأحاديث المسطورة في كتب الأحاديث، أورده السيوطي في •جامعه الصغيره.... انظر: الجامع الصغير للسيوطي ٨٨١.

(٤) قائله الفرزدق وهو بنمامه:

هما نفشًا في . فيّ من فَعَويَهُما على السَّابِح العاوي أشدُّ رجَــام

انظر: دیوانه ۷۷۱. وسیبویه ۲: ۸۳، ۲۰۲، ومجالس العلماء ۳۲۷، والخصائص ۱: ۳/۱۷۰: ۱٤۷، والإنصاف ۳۵۰، والخزانة ۲: ۲۲۰/۲۲. [۳۶۱:۳۳]

- (٥) ابن هشام: شرح بانت سعاد ٣٠.
  - (٦) النساء، من الآية ٦٦.

<sup>(</sup>١) انظر: ديوانه ٢٦، وشرح القصائد العشر ١٦٩، والحزانة ١: ٥٠٥/٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) النازعات، الآية ٤١.

إذ الأصل، ما قام أحد إلا زيد، (١).

# ٧\_ مجيء (أن) شرطية

ورجح ما ذهبوا إليه من مجيء أن — بفتح الهمزة — شرطية، فقال: «وقد ذكر لأن معان أربعة أخر] أحدها الشرطية كـ(إن) المكسورة، وإليه ذهب الكوفيون ويرجحه عندي أمور:

أحدها: توارد المفتوحة والمكسورة على المحل الواحد والأصل التوافق فقري، بالوجهين قوله تعالىَ: ﴿ أَنْ تَضِلَّ إحْدَاهُمَا ﴾ (٢) ﴿ وَلاَ يَجْرِ مَنْكُمْ شَنَانُ قَوْم أَنْ صَدُّوكُمْ ﴾ (٣) ﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُم الذِّكر صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ ﴾ (١). وقد مضى أنّه روي بالوجهين قوله (٥):

# أتغضب أنْ أُذْنَا قُتيبةَ خُزَّتَا

والثاني: مجيء الفاء بعدها كثيرا كقوله (٦):

أَبِ خُرَاشَةَ أَمَّا أَنت ذا نفر فإن قَوْمِيَ لَمْ تَأْكُلُهم الضَّبِعِ الشَّبِعِ الضَّبِعِ الثَّالث. عطفها على إن المكسورة في قوله (٧):

إمّا أقمت وأمّا أنت مرتحلا فاللّه يكلأ ما تأتي وما تـذر

الرواية بكسر إن الأولى وفتح الثانية، فلو كانت المفتوحة مصدرية لزم عطف المفرد على الجملة…..«<sup>(م)</sup>

وإلى جانب موافقة ابن هشام للكوفيين في عدد من آرائهم بالمسائل الفرعية فقد وافقهم إلى حدكبير في أ أصل من أصول مذهبهم هو الاستشهاد بكثير من القراءات التي استشهدوا بها وعدل عنها البصريون، وستأتي أ نماذج لهذا عند بيان موقفه من الاستشهاد بالقراءات.

والذي لاحظته أن الجانب الأكبر من موافقات ابن هشام للكوفيين إنما كان بكتابيه: «شرح بانت معاد» و«المغني» وهما مما صنفه في العقد الأخير من حياته كما قدمنا.

<sup>(</sup>١) ابن هشام: المغنى ٢٠:١.

<sup>(</sup>٢) البقرة، من الآية ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) المائدة، من الآية ٢.

<sup>(</sup>٤) الزخرف، الآبة ه.

 <sup>(</sup>٥) القائل الفرزدق انظر: ديوانه ٢:٥١٨ وهو بتامه

أنغضب إن أَذْنَا قتيبة حُرُّتاً جهارا ولم تغضب ليوم ابن خازم انظر: أيضا سيبويه ٤٧٩:١ وتفسير الطبري ٢٠/٠٥ الكامل: ٤٢١:٣ شرح شواهد المعني ٨٦:١ الحزانة ٣:٥٥٥ شرح أبيات مغني اللبيب ١١٧٠١. والرواية في غير اللديوان.

أتغضب إن أُذْنَا قنيبة حُزَّتاً جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازم

<sup>(</sup>٦) انظر ص ١٨٤ من هـذا البحث.

<sup>(</sup>٧) قائله مجهـول، انظر شرح المفصل لابن يعيش ٩٨:٢، وشواهد المغني : ١١٨، والحزانة ٨٢:٢.

<sup>(</sup>٨) ابن حشام: المغنى ٣٦،٣٥/١.

# رَفْعُ مجد ((رَّحِيُّ الْفِجْنَ يُّ (أَسِلْمَ (لِفِئَ الْفِوْدِي كِسَ

# طريقة المحققين(١)

وجد في تاريخ النحو العربي من كان مذهبه انتخاب الراجح من آراء البصريين والكوفيين. وكان ظهور أصحاب هذا المذهب في بغداد بعد هجرة العلماء إليها من البصرة والكوفة ونشوء جيل جديد تتلمذ على النحاة الوافلدين من هذين البلدين رضي لنفسه أن يجمع بين ما يستحسنه من آراء شيوخه على اختلاف منابتهم. ولذلك يذهب كثير من الباحثين إلى وجود مدرسة بغدادية في النحو تقوم في الدرجة الأولى على الاختيار من آراء البصريين والكوفيين، وتوحيد هذا الاختيار في مذهب جديد (١)

ويرى بروكلمان — متابعا لابن النديم — أن أول رجال هذا المذهب هو ابن قتيبة المتوفى سنة ٢٧٦هـ/ ١٩٨٥م أو ٢٧٠هـ/ ٨٨٤ (٣). ولكن الحق أن أبرز العلماء الذين رفعوا راية الاتجاه الجديد هو أبو علي الفارسي المتوفى سنة ٣٧٣هـ.، وجاء بعده أعلام ساروا على النهج، وذلك على اختلاف بينهم في مدى ميلهم للمذهب الأبيري أو الكوفي (١٠).

ووجود من خلطوا بين مذهبي البصرة والكوفة حقيقة تاريخية أكّدتها المصادر المعتمدة (٥٠). وتسمية هَوْلاء بالبغداديين ونسبة طائفة من الآراء إليهم باسمهم هذا حقيقة أخرى ترددت في بعض كتب النحو.

وابن هشام كان أحد الذين ذكروا آراء للبغداديين منها:

١ ــ في تعليقه على العطف بالفاء في قول امريء القيس:

قف نبك من ذكري حبيب ومنزل بسقط اللوى بين اللخول فحومل

دُكر ما ذهب إليه الأصمعي من أن الصواب روايته بالواو، لأنه لا يجوز أن تقول: جلست بين زيد فعمرو، كما ذكر ما أجيب به من أن التقدير: بين مواضع الدخول فواضع حومل وأردف ذلك بقوله:

(وقال بعض البغدادين: الأصل، ما بين، فحذف (ما) دون (بين) كما عكس ذلك من قال (1).

# يا أحسن الناس ما قَرْناً إلى قَدَم

<sup>(</sup>١) آثرت هذه التسمية متابعة لابن هشام في نص له نقله عنه السيوطي سأذكره في نهاية هذا الجزء من البحث.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأدب العربي ليرؤكلهان، ترجمة النجار ٢: ٢٢١ــ٢٢٢، مدرسة الكوفة لمهدي المخزومي ٧٠ــ٧١، أبو حيان النحوي لخديجة الحديثي أعُرَّا–٣٠٣، المدارس النحوية لشوقي ضيف ٢٤٥ــ٨٤٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأدب العربي لبروكلان، ترجمة النجار، ٢٢١:٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدارس النحوية لشوقي ضيف ٢٤٦-٢٤٨.

<sup>(</sup>٥) إنباه الرواة على أنباء النحاة للقفطي ٢:١٣٥، ومدرسة الكوفة لمهدي المخرومي ص ٧٠.

<sup>(</sup>٢) أنشده الفراء لإعرابي، وهو بتمامه:

ياأحسن الناس ماترنا إلى قدم ولا حبال محسب واصل تصل انظر: شرح شواهد المغني ٤١٤، وشرح أبيات مغني اللبيب ٢٧:٤.

أصله: ما بين قرن، فحذف (بين) وأقام (قرنا) مقامها: ومثله (﴿ مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ (١) قال و(الفاء) نائبيًّا عن (إلى)... وكون (الفاء) للغاية بمنزلة (إلى) غريب، وقد يستأنس له عندي بمجيء عكسه في نحو قوله (٢) ؛

وأنتِ التي حبّبتِ شَغْباً إلى بَــدَا إليَّ، وأوطانـي بلاد سِوَاهمــا إذ المعنى: شغبا فبدا، وهما موضعان، ويدل على إرادة الترتيب قوله بعده:

حَلَلْتِ بهذا حَلَّةً ثم حَلَّةً بهذا، فطاب الواديان كلاهما (۱۱) وهذا معنى غريب، لأني لم أر من ذكره...» (۱)

٢ - ذكر أنه يجوز ترك تنوين اسم (لا) المطول (أي الشبيه بالمضاف) وقال إن هذا -هو: «قول البغداديين أجازوا لا طالع جبلا، أجروه في ذلك مجرى المضاف كما أجرى مجراه في الإعراب، وعلى قولهم يتخرّج الحديث: (لا مانع لما أعطيت ولا مُعْطِي لما منعت). أما على قول البصريين فيجب تنوينه، ولكن الرواية إنما جاءت بغير تنوين» (٥).

"— أشار في موضعين من «المغني» (١) إلى إجازتهم العطف بالجر على محل معمول اسم الفاعل والصفة المشبهة المنصوب واستشهادهم لذلك بقول الشاعر(٧):

فظلَّ طُهاةُ اللَّحْمِ مَا بين مُنْضِجٍ صفيفَ شِوَاءٍ أو قدير مُعَجَّلِ ف(قدير) عندهم معطوف على صفيف باعتبار الحل.

وقد رد ابن هشام استشهادهم بهذا البيت بأنه «خرّج على أن الأصل: «أو طابخ قديرٍ ثم حذف المضاف وأبقي جرّ المضاف إليه كقراءة بعضهم: ﴿واللَّهُ يُرِيدُ الآخرةِ ﴾ (٨) بالخفض، أو أنه عطف على المضاف وأبقي جرّ المضاف إليه كقراءة بعضهم: ﴿واللَّهُ يُرِيدُ الآخرةِ ﴾

<sup>(</sup>١) البقرة، من الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٢) كثير عزة، انظر: ديوانه ٤:١١، وشرح الحاسة ٣:٢٨٨ ، وشرح شواهد المغني ١:٤٦٤، والحزانة ٤:٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) رواية شرح الحياسة له:

وحَلَّت بهذا حلة ثم أصبحت بهذا فسطاب الواديان كلاه

 <sup>(</sup>٤) ابن هشام: المغني ١: ١٦١–١٦٢
 (٥) المصدر السابق ٢: ٣٩٤ـــ٩٩٥.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ٢: ٤٧٤،٤٦٠.

<sup>(</sup>٧) هو امرؤ القيس، انظر: ديوانه، تحقيق أبي الفضل، ٢٢، والرواية به

وظل طُهـأة اللحّـم من بَيْنِ مُنْضِج صفيفَ شـوِاء أو قَديـر معجَّـل (٨) الأنفال، من الآية ٦٧.

صفيف، ولكن خفض على الجوار، أو على توهم أن الصفيف مجرور بالإِضافة كها قال (١):

(بدا لي أُنِّي لَسْتُ مدركَ ما مضى) ولا سَابِقٍ شيئا إذا كان جَائِيسًا (١٠)

 $\xi$  أشار إلى رأيهم في إجازة نداء ما فيه أل في سعة الكلام  $extbf{Y}$  في ضرورة الشعر فقط  $^{(n)}$  .

ح ذكر أن البغداديين يعتبرون الجمع — لا المفرد — في تأنيث العدد وتذكيره، ولذلك يقولون:
 ثلاث اصطبلات، وثلاث حامات، لأن الجمع مؤنث، وإن كان المفرد مذكرا<sup>(1)</sup>.

7 — ذكر أنَّ اسم المصدر إن لم يكن علما، ولم يكن ميميا لا يعمل عند البصريين، ويعمل عند الكوفيين والبغداديين وعليه قوله (٥):

# وبعد عَطَائِكَ المائةَ الرِّتاعا<sup>(١)</sup>

 ٧ - ذكر من استعالات (ليس) أن تكون حرفا عاطفا قائلا عنه: «الرابع أن تكون حرفا عاطفا أثبت ذلك الكوفيون أو البغداديون على اختلاف بين النقلة واستدلوا بنحو قوله (٧):

أيسن المفسَّرُ والإلِـهُ الطالبُ والأشرمُ المغلـوب ليس الغالبُ وخرِّج على أن (الغالب) اسمها، والخبر محذوف...» (٨).

<sup>(</sup>۱) زهير بن أبي سلمي، انظر: ديوانه ۲۸۷، وسببويه ۲۳۰، ۲۹۰،۱۹۱۸ وشرح شواهد مغني اللبيب ۲۸۲۱ وشرح أبيات مغني اللبيب ۲۴۳،۲۲۲. وجاء فيه أن الأصمعي أنكر نسبة القصيدة لزهير، كما جاء فيه أيضا. أن نسبة البيت لصرمة الأنصاري هو الصحيح، وقبل لابن رواحة وقد نسبه سببويه لصرمة ۱۰۶۱.

<sup>(</sup>٢) أبن هشام: المغني ٢:٤٦٠.

 <sup>(</sup>٣) انظر: أوضع الحالك ٣: ٥٥-٨٦. وقد جاء في وشرح التصريح \* ١٧٣:٢٠- أنّ ذلك هو رأي الكوفيين أيضا محتجين بالقياس والساع؛ أما القياس فإنهم قانـوا (يا الرجل) على (يا الله). وأما السياع فقد أنشدوا:

فــِــــا الـفلامــان الـكَـــذان فــرًا إيــاكـــــا أن تكـــبانــا شـــرا وقالوا: إن هذا لا ضرورة فيه لتمكنه من أن يقول: (فيا غلامان). وأجاب المانعون: عن القياس بالفرق بكثرة الاستعال، وعن الساع بالشذوذ. (٤) انظر: أوضح المسالك ٢١٦:٣.

<sup>(</sup>٥) قائله القطامي، انظر: ديوانه ٤١ والخصائص لابن جني ٢٢١:٦، والمقاصد النحوية ٢:٥٠٥، وشرح التصريح ٢٤:٢، والبيت بنامه: أكفرا بعـد رد المــوث عنــي وبعــد عطائــك المائــة الرتاعــا

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ٢: ٢٤٣،٢٤٢، وقد أشار أبضا إلى رأي الكوفيين والبغداديين في هذه المسألة بكتابه «شرح شذور الذهب، ص ٤١٢.

<sup>(</sup>٧) نسب لنفيل بن حبيب الخنعمي ، انظر: شرح شواهد المغني ٢:٧٠٥، وهداية السالك إلى أوضح المسالك ٣٩:٣.

<sup>(</sup>٨) ابن هشام: المعنى ٢٩٦:١.

# وفي أوضح المسالك ذكر من حروف العطف (ليس) عند البغداديين كقوله: إنما يَجْزِي الْفَتَى لَيْسَ الجمل...» (٢)

وإذا كانت هذه النماذج تدل على أن ابن هشام قد رجح بعض ما ذهب إليه البغداديون دون بعض في المسائل الفرعية كما أنه عرض بعض آرائهم دون أن يكون له موقف حيالها فإن ما تقدم في موقفه تجاه كل من نحاة البصرة ونحاة الكوفة يدل على أنه وافق البغداديين في الأصل الذي قام عليه مذهبهم وهو اتباع الحق من طريقي البصريين والكوفيين، وهذه طريقة المحققين التي فضّلها ابن هشام على غيرها وقال عنها السيوطي (٣): «... فإن مندهب الكوفيين القياس على الشاذ ومذهب البصريين اتباع التأويلات البعيدة التي خالفها الظاهر، وابن مالك مخم بوقوع ذلك من غير حكم عليه بقياس ولا تأويل بل يقول: إنه شاذ أو ضرورة... قال ابن هشام وهذه الطريقة طريقة المحققين وهي أحسن الطريقتين».

(١) هو لبيد بن ربيعة العامري، انظر: شرح ديوانه ١٧٩، وهو بتمامه به:

فإذا جــوزيت فرضًا فاجْرُو إنما يجزى الفتى ليــس الجملُ ابضًا روابته بالخزانة ١٠٤٤ وفي سيبويه ٢٠٠١ روي كما يأتي :

وإذا أقــرضت قــرضــا فاجــزه إنمـا يجــزى الفتــى غير الجملُ وفي الحرّانة ١٠٧٤٤ جاءت روابته هكذا
وفي الحرّانة ١٤٧٧٤ جاءت روابته كــرفـــا فاجْرُو إنمـا يحــزى الفتــى ليس الجمــل وفي المقاصد النحوية ١٢٧٤ روابته:
وفي المقاصد النحوية ١٢٧٦ روابته:
وإذا أقــرضت قـرضــا فاجــزه إنمـا يحـري الفتــى ليس الجمــل وإذا أقــرضت قـرضــا فاجــزه إنمـا يحـري الفتــى ليس الجمــل (٢) انظر: أوضح للسالك ٣٨٤٣.

<sup>(</sup>٣) الاقتراح ١٠٢.

## رَفَّحُ عِب (لاَرَّحِلِجُ (الْفَجَنِّ يَ (سِّكْتَمَ (لِنَبِّرُ (لِمُؤووكِرِسَ

الفصل الدكاني

# الني هشك من والشه المخاة

سيبويه
 الأخفش
 أبو علي الفارسي
 الرمخشري

ابن عصفور

٦ ابن مالك

√ أبو حيان



سيبويه (١)



ورد اسمه في نحو مائة وواحد وخمسين موضعا من كتاب «المغني» (٢) وابن هشام يجلّ سيبويه فيحتج بأمثلة له في بعض المواضع التي منها:

١ في شرح بيت كعب

تسعى الوشاة جَنَابَيْها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمي لمقتول

كان مما جاء به: «... وانتصاب جنابيها على الظرفية المكانية، لأنه مبهم، لأنه بمعنى الناحيتين، وهذا مبهم، ولا يخرجه عن الإبهام اختصاصه بالإضافة كها تقول: جلست مكان زيد، وقعدت موضعه، وهو (٣) مكان عبد الله وموضعه. وفي أمثلة سيبويه: هما خطان جنابتي أنفها، بالتأنيث، وأورده في صنف المبهم. والإبهام فيه ظاهر كها ذكرنا (٤) ».

۲\_ أبو حيان يرى أنَّ (أن) المصدرية لا توصل بالأمر، وله ما استدل به (ه) على رأيه. فكان مما رد به ابن هشام عليه قوله: «... ثم ما يقطع به على قوله بالبطلان حكاية سيبويه: (كتبت إليه بأن قُمْ) ... (٦).

٣-وذهب الكوفيون إلى أن (إن) المكسورة الهمزة لا تخفف، وأنه إذا قيل: (إن زيداً لمنطلق) فإن نافية، واللام بمعنى إلا. فكان مما دفع به ابن هشام هذا القول: أنّ من النحويين من يعملها مع التخفيف، وأن سيبويه حكى: (إنْ عمراً لمنطلق)(٧).

وآراء سيبويه هي المرجحة على آراء الآخرين في كثير من مواطن الاختلاف. من ذلك:

ه حرص ابن هشام في إنتاجه للتأخر بصفة خاصة علمى عرض آراء أنمة النحوـــ منسوبة إليهمـــ وذلك بالمباحث التي اشتمل عليها إنتاجه هذا. ويتناول هذا القصل في إيجاز أشهر النحاة الذين ترددت أسماؤهم أكثر من غيرهم بكتابيه: وشرح بانت سعاد» و الملغني.

<sup>(</sup>۱) اختلف المؤرخون في تاريخ وفاته، فقيل سنة ١٦١هـ، وقيل ١٧٧هـ، وقيل ١٨٠هـ، وقيل ١٨٨هـ، وقيل ١٩٤هـ.وأرجح الأقوال أنه توفى سنة ١٨٠ هـ، انظر: مقدمة كتاب سيويه لعبد السلام هارون ١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني، طبعة دمشق ٢: ٨٤٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ووزيد مكان عبد الله وموضعه... ولكن ما أثبته هو ما ورد في مخطوطة الظاهرية ١٨٨أ، وفي طبعة جويدي ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: شرح بانت سعاد ٧١.

<sup>(</sup>٥) انظر: المغني ٢٩:١.

<sup>(</sup>٦) ابن هشام: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) انظر: الصدر السابق ٢:٣٧.

### ١ انتصاب (حقًا) على الظرفية

رجح ابن هشام رأي سيبويه في انتصاب (حقًا) على الظرفية في قول الشاعر (١١):

أحقًا أن جيرتنا استقلوا (فنيتنا ونيتهم فريق)

على رأي المبرد في أنها مصدر لحق محذوفا. فقد ذكر أن رأي سيبويه هو الصحيح بدليل قوله ١٠٠٠؛

أفى الحق أني مغرم بك هائم (وأنبك لا خبل هواك ولا خمس)

إذ أدخل عليها في، وأن وصلتها مبتدأ والظرف خبر، والتقدير: أفي حق استقلال جيرتنا، والأوجه أنَّ يكون فاعلا بالظرف لاعتهاده كما في قوله:﴿أَفِي اللَّهِ شَكِّ ﴾ (٣) » (٤).

### ٦- (أيّ) موصولة

رجح رأبه في أن (أيّ) موصولة في قوله تعالى: ﴿لَنَزْعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَبُّهُمْ أَشَدُّ ۗ وَفَند أقوالَ الحَالَفين له في ذلك وهم كثيرون (١٦).

### ٣ صدارة (لا) النافية

اختلف في (لا) النافية هل لها الصدارة مطلقا، أو إذا وقعت في جواب قسم، أو ليس لها الصدارة مطلقا. رأي سيبويه أنه تكون لها الصدارة إذا تلقى بها القسم، ولهذا قال في قوله(٧):

آليت حَبَّ العراق الدهر أَطعَمُهُ (والحبُّ يَأْكلهُ في القريـةِ السُّوس)

إن التقدير: على حب العراق، فحذف حرف الجر وانتصب ما بعده بوصول الفعل إليه، ولم يجعله من باب: زيدا ضربته، لأن التقدير: لا أطعمه، وهذه الجملة جواب للقسم: آليت. وقد صوب ابن هشام

<sup>(</sup>١) هو العبدي سيبويه ٤:٨٠١، أو المفضل النَّكري ــ الأصمعيات ٢٠٠ وصدره بها:

ألم نر أن جيرتنا استقلوا

أو المفضل السُّكرِيَّ من عبد القيس، واسمه عامر بن معشر بن أسحم، أو هو عامر بن أسحم بن عدي الكندي، شرح شواهد المغني 1: ١٧١/١٧٠=قَقَ: المقاصد النحوية ٢: ٣٥-٣٠ــ نسب لرجل من عبد القيس، وللمفضل بن معشر البكري، ولعامر بن أسحم بن عدي الكندي.

<sup>(</sup>٢) هر عابد بن المتذرالعسيري، انظر: شرح شواهد المغني ١: ١٧٢، وقبل: قائد بن المنذر القشيري، انظر: المقاصد النحوية ٣: ٨١، والأشموني ١:٤٨٤.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم، من الآية ١٠.

 <sup>(</sup>٤) انظر: المغنى ١:٥٥، وتخليص الشواهد الورقة ١١٤.

<sup>(</sup>٥) مريم، من الآية ٦٩.

<sup>(</sup>٦) ابطر: المغنى ١: ٧٧ـــ٨٨.

 <sup>(</sup>٧) قائل المتلمس، انظر: ديوانه ٩٥، وسيبويه ١٧:١، والمقاصد النحوية ١٥٤٨، والأمالي لابن الشجري،١: ٣٦٥، وشرح شواهد المغني ١٤٤٤، والأرمالي وشرح أبيات المغنى ٢: ٢٦٠/٢٥٩.

### ع (ألا) التي للتمني

يرى سيبويه أن (ألا) التي للتمني لا خبر لها لفظا ولا تقديرا. كما أنه لا يعطف على محل اسمها إجراء لـ «ألا» مجرى ليت. وقد خالف سيبويه في المسألتين المازني والمبرد. وابن هشام يرجح رأي سيبويه ولذلك ذهب في قول الشاعر (۲):

### ألا عمر ولَى مستطاع رجُسوعُه فيرأب ما أثأت يدُ الغفلات

إلى أنه يتعين تقدير رجوعه مبتدأ، ومستطاع خبر، والجملة في محل نصب على أنها صفة، لا في محل رفع على أنه خبر، وكذلك يمتنع عنده تقدير مستطاع خبرا ورجوعه فاعلا، كما يمتنع تقدير مستطاع صفة على المحل أو تقدير جملة مستطاع رجوعه في محل رفع على أنها صفة على المحل نزولا على رأي سيبويه في ذلك كله (٣)

### هـ جواب الشرط في مثل: إن قام زيد أقوم

يذهب سيبويه في مثل: إن قام زيد أقوم أن الأصل: أقوم إن قام زيد، وأن جواب الشرط محذوف خلافا للمبرد في قوله: إنه على إضار الفاء. وينتصر ابن هشام لرأي سيبويه بقوله: ويؤيده التزامهم في مثل ذلك كون الشرط ماضيا<sup>(1)</sup>.

### ٦ وزن (دم).

يرى سيبويه وأصحابه أن (دم) وزنها فَعْل بإسكان العين، محتجين بأمرين:

أحدهما: جمعه على دِمَاء ودُمِيٍّ مثل ظبي ودلو<sup>(٥)</sup>ولو كان مثل عصا وقفا لم يجمع جمعها.

الثاني: أن الحركة زيادة فلا تدعى إلا بدليل.

ويرى المبرد أن وزنها فَعَل بتحريك العين وذلك لأمرين:

أحدهما: أن فعله دَمِيَ يَدْمَي كفرح يفرح فأصل الدم دَمَي كفرح.

<sup>(</sup>١) انظر: المغني ١:٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) قائله مجهول، انظر: معجم الشواهد ٢:٧٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى ٢: ٣٨١--٣٨٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغني ٢: ٣٨٥.

<sup>(</sup>٥) في جمعها على ظِيَّاء وظُبِيٌّ، ودِلاءٍ ودُليٌّ

الثاني: أنهم لما رجّعوا إليه لامه قلبوها ألفا كقوله (١):

غفلت شم أتت تطلبه فإذا هي بعظام ودَمَا ودَمَا ودور.

وقد رجح ابن هشام رأي سيبويه ورد على الدليل الأول للمبرد بما قاله أبو بكر من أن الكلام في الدم الذي هو الجوهر لا في الذي هو الحدود الذي هو الحجوهر لا في الذي هو حدث. ورد على الثاني بما قاله أبو الفتح من أن المراد في البيت إما المصدرة على حذف مضاف أي ذي دما. وإما الحجوهر لكنه رد إليه اللام وبقيت العين متحركة. ثم قال: ويؤيد الثاني قوله (٢):

قد أقسموا لا يمنحونك نفعهم حتى تمد إليهم كف اليدا واليد فَعْل بالإسكان عند المبرد وغيره من البصريين (٣).

وإذا كانت متابعة ابن هشام لسيبويه هي الأكثر باعتباره مؤسس المدرسة البصرية فإن ما يستحق أن يعرف شيء عنه هو مخالفاته له التي منها:

### ١ جازم المضارع في مثل: اثتني أكرمك

اختلف في جازم الفعل في مثل: اثتني أكرمك على ثلاثة أقوال:

أحدها: للخليل وسيبويه وهو أنه بنفس الطلب لما تضمنه من معنى (إن) الشرطية كما أن أسماء الشرط جزمت لذلك.

الثاني: للسيرافي والفارسي وهو أنه بالطلب لنيابته مناب الشرط المقدركما نصب المصدر في مثل: ضرباً زيداً لنيابته عن اضرب لا لتضمنه معناه.

الثالث: للحمهور وهو أنه بشرط محذوف.

وقد رجح ابن هشام رأي الجمهور ورد رأي الخليل وسيبويه بأن الحذف والتضمين وإن اشتركا في أنهها

شُخلت ثم أتت تـرُشـفُـهُ فناذا هي بـعـظـام ودَمـــا والأمالي لابن الشجري ٣٤:٢- والروابة به:

. غَفَات السم أنت السطلية فإذا هي بمعظمام ودَما

الحزانة ٣٥٢:٣ ، واللسان، مادة أطم، وانظر أيضا، معجم الشواهد ٣٣٧:١.

<sup>(</sup>١) لم يسم قائله، انظر: مجالس العلماء للزجاجي ٣٣٦ والرواية به:

<sup>(</sup>٢) لم يسم قائله، انظر: الجمهرة لابن دريد، والمحكم لابن سيده، واللسان بداسـ وحاشية البغدادي على شرح بانت سعاد ٢:٧٤ـــ والرواية باللسان: قد أقسموا لا بجنحونك نفعه..

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح بانت سعاد ٣٣.

خلاف الأصل، لكن معنى الأصل يتغير في التضمين لا في الحذف. وكذلك فإن تضمين الفعل معنى الحرف إمّا غير واقع أو غير كثير<sup>(١)</sup>.

٧\_ ﴿ هَلْ نُنَبُّكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ﴾ (٢)

في نصب «أعاًلا» منَ هذه الآية رأي لسيبويه وهو أنه مُشبَّه بالمفعول به. وقد رده ابن هشام بأن اسم التفضيل لا يشبه باسم الفاعل، لأنه لا تلحقه علامات الفروع إلا بشرط، وقال: إن الصواب أنه تمييز<sup>(٣)</sup>.

#### ٣\_ کيف

وسيبويه يرى أن (كيف) ظرف موضعه النصب دائما في نحو: كيف زيد، وكيف جاء زيد. والأخفش والسيرافي يريان أنها اسم غير ظرف موضعه الرفع مع المبتدأ والنصب مع غيره. ويرجح ابن هشام رأيها بأن الإجاء أن يقال في البدل: كيف أنت؟ أصحيح أم سقيم بالرفع ولا يبدل المرفوع من المنصوب(٤).

#### ٤\_ كلاً

قال سيبويه وأكثر البصريين: إن (كلا) حرف معناه الردع والزجر ولا معنى لها إلا ذلك، ولذلك يجيزون الوقف عليها، والابتداء بما بعدها. وذهب الكسائي وأبو حاتم ومن وافقها أن معنى الردع والزجر ليس مستمرا فيها. وأثبتوا لها معنى ثانيا يصح عليه الوقوف دونها، والابتداء بها. وقد اختلفوا في تعيين هذا المعنى على ثلاثة أقوال:

أحدها: للكسائي ومتابعيه وهو أن تكون بمعنى حقا.

الثاني: لأبي حاتم ومتابعيه وهو أن تكون بمعنى (ألا) الاستفتاحية.

والثالث: للنضر بن شميل والفراء ومن وافقها، قالوا: تكون حرف جواب بمنزلة إي ونعم.

وقد رجّع ابن هشام رأي أبي حاتم وذكر أدلته على ذلك في بحث طويل (٥٠).

#### ٥ اتحاد العامل في الحال وصاحبها

إن المشهور في كتب النحو أنه يجب أن يكون العامل في الحال هو العامل في صاحبها. وهذا ليس بلازم عند سيبويه. ويؤيد قوله أمور:

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى ٢٢٦:١.

<sup>(</sup>٢) الكهف، من الآية ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني ٢:٥٤٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق ٢٠٦:١.

<sup>(</sup>٥) انظر. المصدر السابق ١: ١٨٨-١٩٠.

أحدها: صحة قول القائل: أعجبني وجه زيد مبتسما. وصوته قارئا، فالحال منصوب بالفعل، وصاحب الحال معمول للمضاف أو لجار مقدر.

الثاني: قول الشاعر(١):

لمِنة موحشا طليل يلبوح كأنَّمه خِلَالُ

فصاحب الحال عند سيبويه النكرة وهو مرفوع بالابتداء، والناصب للحال هو الاستقرار الذي تعلقَ به ظرف.

الثالث: قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُم أُمَّةً وَاحِدَةً (٢) ﴾. فصاحب الحال هو (أمتكم) وهو معمولًا لإن، والحال منصوبة بحرف التنبيه أو اسم الإِشارة.

وقد رد ابن هشام أدلة سيبويه هذه بما يأتي:

أ ـ أن صلاحية المضاف للسقوط في مسألتي الإضافة جعل المضاف إليه كأنه معمول للفعل. بـ أننا لا نسلم أن صاحب الحال في الأمر الثاني هو طلل بل ضميره المستتر في الظرف. جـ أما الآية فاتحاد العامل موجود فيها تقديرا إذ المعنى أشير إلى أمنكم.

وعلى هذا فالشرط في المسألة اتحاد العامل تحقيقا أو تقديرا (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: ١٤٢ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) المؤمنون، من الآية ٢ه.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى ٢: ٩٥٩-٢٦٠.

### الأخفش <sup>(١)</sup>

أبرز نحاة البصرة بعد سيبويه. ذكر في نحو مائة وثلاثة وعشرين موضعا من «المغني» (٢). وأظهر ما يمتاز به هو كثرة مخالفاته للبصريين على الرغم من أنه ثاني كبار أئمتهم. وموقف ابن هشام منه متأثر إلى حد بعيد بموقفه من نحاة البصرة والكوفة. فقد خالفه في طائفة من المسائل التي خالف فيها البصريين والتي منها:

### ١- هل لكاف التشبيه متعلق؟

ذهب الأخفش إلى أن كاف التشبيه في مثل زيد كعمرو من حروف الجر التي لا متعلق لها، لأنه إذا كان المتعلق: استقر فإن الكاف لا تدل عليه. وإن كان فعلا مناسبا للكاف وهو أشبه فهو متعد بنفسه لا بالحرف. وقد رد عليه ابن هشام بأن الحق أن جميع حروف الجر الواقعة في موقع الخبر ونحوه تدل على الاستقرار (٣).

### ٧ - هل من الروابط إعادة المبتدأ بمعناه؟

عدَّ الأخفش من روابط الجملة بما هي خبرعنه إعادة المبتدأ بمعناه نحو: (زيد جاءني أبو عبد الله) إذا كان أبو عبد الله كنية له واستدل بقوله تعالى: ﴿ وُالَّذِينَ يُمسَّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلاة إنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ اللهَ كنية له واستدل بقوله تعالى: ﴿ وُالَّذِينَ يُمسَّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلاة إنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الأَخفش بعدة ردود:

أحدها: أنَّ (الذين) يحتمل أن تكون مجرورة بالعطف على ﴿لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾ (٥).

الثاني: إن سلّم أنها مبتدأ فالرابط العموم، لأن «المصلحين» أعم، أو ضمير محذوف والتقدير منهم. الثالث: أن الحوفي ذهب إلى أن الخبر محذوف تقديره: مأجورون، والجملة المذكورة دليله (١) ».

#### ٣- التعدية بالهمزة

أجاز الأخفش التعدية بالهمزة في ظن وحسب وزعم قياسا على رأي وعلم بجامع أنها أفعال قلبية مثلها. فرد ابن هشام بأن الحق أن التعدية بالهمزة قياسية في الفعل القاصر سماعية في غيره. وأن هذا هو ظاهر

<sup>(</sup>١) نوفى سنة ٢١٠، أو ٢١٥، ٢٢١هـ، انظر: أنباه الرواه ٢: ٤٣/٣٦، ومعجم الأدباء ١: ٢٣٠/٢٢٤، والبغية ٩٩١:٣

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني، طبعة دمشق، ٨٣٩:٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني ٤٤٢:٢ وهو يوافق في هذا أبا حيان كما جاء في •مرصل الطلاب،، ٥٥/٥٥.

 <sup>(</sup>٤) الأعراف، من الآبة ١٧٠.

<sup>(</sup>٥) ﴿ وَالدَّارِ الآخرة خير للذَين يتقون أفلا تعقلون﴾ الأعراف، من الآية ١٦٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: المغني ٢:٥٠٠.

### ٤- (أن) الخفيفة الزائدة لا تعمل

ذهب الأخفش إلى أنَّ (أن) المفتوحة الخفيفة تأتي زائدة ناصبة للمضارع كما في قوله تعالى: ﴿وَمِمَا لَنَا أَنْ لَا نَتُوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ﴾ (٢) ﴿وَمَا لَنَا أَنْ لاَ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٣). وقد رد ذلك ابن هشام بأن (أن) الزائدة لا تعمل، لعدم اختصاصها بالأفعال بدليل دخولها على الحرف وهو (لو) في قول الشاعر<sup>(1)</sup>:

فأقسم أن لو التقينا وأنتم لكان لكم يوم من الشرِّ مظلمُ وكأن في قول الآخر<sup>(٥)</sup>:

فَأَمْهَلَه حَتَّى إذا أَنْ كأنَه مُعَاطى يَلدٍ في لجة الماء غامر. وعلى الاسم في قوله (٦):

ويومـا توافينـا بوجـه مُقَسَّم ِ كأن ظبيةٍ تعطـو إلـى وارقِ السَّلَمْ

بخلاف حرف الجر الزائد فإنّه كالحرف المعدّي في الاختصاص بالاسم. وذهب إلى أنها في الآيتين ً مصدرية وأن التقدير: ومالنا في أن <sup>(٧)</sup>....

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى ٢:٣٣٠ه.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم، من الآية ١٢.

<sup>(</sup>٣) البقرة، من الآية ٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) هو المسيَّب بن علس، انظر: سيبويه ١:٥٥٥، وشرح شواهد المغني ١:٩٠١. والخزانة ٤: ٢٢٦/٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) حقق السيوطي في فشرح شواهد المغنى؛ ١١٤١١ــ هذا البيت فقال: صوابه:

ن سري سيومي في مسرح سوحه سني، ١٠٠٠ على الله على

والبيت بديوان أوس\_ تحقيق محمد يوسف نجم\_ ص ٧١ من قصيدة فاثية كما جاء في مشرح أبيات المغني..

<sup>(</sup>٢) القاتل هرباغت بن صريم البشكري، وقبل الأرقم بن علياء البشكري، انظر: سيبويه: ١٢/١١١، وشرح شواهد المغني: ١١٢/١١١، وفي الأصمعيات ١٥٧ أنه العلباء بن أرقم بن العوف وفي الحزانة ٢: ٣٥٥ وفي شرح أبيات مغني اللبيب ١: ١٥٠/١٥٩: وهذا البيت اختلف في قاتله، فعند سيبويه: هو لابن صُريم البشكري.. وكذا قال النحاس والأعلم، قال القالم في وأماليه، هو لأرقم البشكري، وقال أبو عبيد البكري فياكتبه على وأماليه، هو لراشد ابن شهاب البشكري ... وقال ابن المستوفي في وشرح أبيات المفصل، وهو لابن أصرم البشكري، ووجدته لعلباء بن أرقم البشكري، وقال ابن بري في وحاشية صحاح الجوهري، هو لباغت بن صريم البشكري، ويقال: لعلباء بن أرقم البشكري قاله في امرأته وهو الصحيح. وقبل لزبد بن أرقم النشكري قاله في امرأته وهو الصحيح. وقبل لزبد بن أرقم، انظر الإنصاف ٢٠٢١ وروايته فيه هي:

ويوما تلاقينا بوجه مقسم....

وانظر أيضا: المقاصد النحوية٢: ٣٠١، ٤.٤٨٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: المغنى ١: ٣٣ــ٣٣.

### هـ أين الخبر في مثل: ما أحسن زيدا

ويجيز الأخفش في مثل: ما أحسن زيدا أن تكون (ما) موصولة أو موصوفة وخبرها محذوف وجوبا. فقال ابن هشام: إن الخبر لا يجب حذفه إلا إذا سد شيء مسده (١).

### ٦ (ما) المصدرية حرف لا اسم

اختلف في ما المصدرية هل هي حرف أو اسم، وذلك في نحو قوله تعالى: «وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ» (٢) وقول الشاعر (٣)

### يسر المرء ما ذهب اللّيالي وكبان ذهابهُن له ذهابا

فذهب سيبويه إلى أنها حرف بمنزلة أن المصدرية. وذهب الأخفش إلى أنها اسم بمنزلة الذي واقع على ما لا يعقل وهو الحدث. والمعنى: والذي عنتموه، أي العنت الذي عنتموه، ويسر المرء الذي ذهبه الليالي. أي: الذهاب الذي ذهبه الليالي.

ويرد ابن هشام رأي الأخفش بأنه لم يسمع أعجبني ما فمته، وما قعدته، ولو صح ما ذكر لجاز ذلك، لأن الأصل أن يكون العائد مذكورا لا محذوفا<sup>(٤)</sup>.

### ٧ - تأنيث الفعل عند الفصل بإلا

يرى الأخفش أنه إذا كان الفاعل ظاهرا حقيقي التأنيث ففصل بإلا فإنه لا يجوز تأنيث الفعل معه إلا في ضرورة الشعر كقوله (٥٠):

### ما برئت من ريبةٍ وذمّ في حربنا إلا بناتُ العم

وقد قال ابن هشام: إن الدليل على جوازه في النثر قراءة بعضهم (٢٠): ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَا صَيْحَةٌ وَاحَدِةٌ ﴾ (٧) برفع «صيحة»، وقراءة جاعة من السلف (٨): ﴿فأصبحوا لا تُرَى إِلاَّ مَسَاكِنُهم ﴾ (٩) ببناء الفعل

<sup>(</sup>١) انظر رسالة: أنت أعلم ومالك، بالأشباه والنظائر ١٩:٤.

<sup>(</sup>٢) آل عمران، مز الآية ١١٨.

<sup>(</sup>٣) قائله غير معروف، انظر: شرح المفصل لابن يعيش ١٤٢١٨، الهمع ١٠١١، ودرر ٢:٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح قطر الندى ٥٣-٥٥.

<sup>(</sup>٥) قائله غير معروف، انظر: المقاصد النحوية ٢: ٤٧٢/٤٧١، وشرح النصريح ٢٢٩:١، وشرح الأشموني ١٦٦:٢.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة أبي جعفر، وشبيه ، ومعاذ بن الحارث الفاري وكان في هذه القراءة تامة، وما بعد الاقاعل، وكان الأصل ألا تلحق الفعل التاء ، لكون بعضهم جوزه في النثر على قلة، انظر: البحر المحيط ٣٧٢:٧.

<sup>(</sup>٧) يس، من الآبة ٢٩و٣ه.

<sup>(</sup>٨) هي قراءة الحسن، ومالك بن دينار، وأبي رجاء، والجحدري، وقتادة، وأبي حيوة، وابن أبي عبلة، وأبي بجرية •البحر المحيط • ٣٣٢:٧ وانظر أيضا: البحر المحيط ١٥:٨.

<sup>(</sup>٩) الأحقاف، من الآية ٢٥.

### للمجهول، ويجعل حرف المضارعة التاء ...» (١)

وهناك أمثلة أخري لاعتراضات ابن هشام على الأخفش ذكرتها في رسالتي عن «المغني» (٢). وقد تقدم اعتراض آخر عليه في إجازته تقدم الحال على عاملها مع مناقشة طويلة لهذه المسألة في دراستي لرسالة ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (٣).

وإذاكان ابن هشام قد خالف الأخفش في طائفة من آرائه الكثيرة التي خرج بها على البصريين فإنهُ قد وافقه في بعض آرائه هذه التي منها:

### ١ للقدر في: (ضربي زيدا قائما)

قال الأخفش في (ضربي زيدا قائما): إن التقدير: ضربي زيدا ضربه قائما. وقد ذكر ابن هشام أن تقديره أحسن من تقدير باقي البصريين: إذا كان أو إذ كان— قائما، لأنه قدر اثنين وقدروا خمسة، ولأن التقدير من اللفظ أولى (٤).

### ٧\_ المقدر في (أنت مني فرسخان)

قدر الأخفش في رَّانت مني فرسخان): أنت بعدك مني فرسخان. وقد جعله ابن هشام أولى من تقدير الفارسي: أنت مني ذو مسافة فرسخين، لأنه قدر مضافا لا يحتاج معه-إلى تقدير شيء آخر يتعلق به الظرف.، وقدر الفارسي شيئين يحتاج معها إلى تقدير ثالث <sup>(ه)</sup>.

#### ٣\_ (إذا) الفجائية حرف

يرى الأخفش أن إذا الفجائية حرف. فقال ابن هشام: يرجح هذا الرأي قولهم: خرجت فإذا إنّ زيداً بالباب، بكسر إنّ، لأنّ أنّ لا يعمل ما بعدها فها قبلها (١٦).

ومن خلال تتبعي لموقف ابن هشام من آراء الأخفش لاحظت أنه يخالفه أكثر مما يوافقه.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح شذور الذهب ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) انظر رسالتي: ١١بن هشام في كتاب المغني، مخطوط، ١٦٩—١٧١.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ٢١٠ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى ٢: ٦١٧،٦١٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر: المغنى ١:٨٧.

يُعتبره كثير من الباحثين أبرز إمام في اتجاه نحويّ جديد ظهر في بغداد، وقام على أساس الاختيار من مذهبي البصرة والكوفة (٢). وقد ذكر الفارسي في نحو ثمانية وتسعين موضعا من «كتاب المغني» (٣). كما أن ابن هشام ناقشه في بعض أعاريبه بإحدى رسائله (١٤)، ونقل عنه عددا من الأبيات الملغزة في «كتاب الألغاز» (٥).

وقد التقى ابن هشام مع الفارسي في الأساس الذي قام عليه مذهبه النحوي، ووافقه في بعض المسائل إُلتي منها:

#### ١- حذف القول

يرى الفارسي أن حذف القول كثير في كلام العرب، ويقول: حذف القول من حديث البحر قل ولا حرج. وقد تابعه ابن هشام في رأيه، وردد كلامه عن هذا النوع من الحذف في تقديراته التي أقامها عليه (٦٠).

### ٢\_ زيادة التاء في (عنكبوت)

استدل ابن هشام على زيادة التاء في عنكبوت بأن الفارسي في «الإيضاح»— باب تحقير بنات الأربعة— ذكر العنكب والعنكباء بإسقاط التاء فيهما وهما بمعناه (٧).

### ٣ لماذا لا تحتاج (قل) لفاعل

ذهب الفارسي إلى أن (قلّ) في (قلما يقوم زيد) لما استعملت استعمال ما النافية لم تحتج إلى فاعل (^، ، وَافقه ابن هشام في هذا الرأي، وقال: إنه قول المحققين<sup>(٩)</sup>.

- (٢) انظر: ص ٤١١.
- (٣) انظر: المغنى، طبعة دمشق، ٢:٨٤٧.
- (٤) انظر رسالة: وفلان لا يملك درهما فضلا عن دينار ...؛ بالأشباه والنظائر ٣: ١٨٨–١٩١.
  - (٥) انظر كتاب: ألغاز ابن هشام ٤،٥.
  - (٦) انظر: شرح بانت سعاد ٦ والمغني: ٦٣٢:٢.
- (٧) انظر رسالة: وإقامة الدليل على صحة الثمثيل وفساد التأويل و الورقة ١/. وفي تاج العروس عنكب: وحكى سيبويه والعنكباء، مستشهدا على زيادة التاء في عنكيت.
  - (٨) في رسالة وفلان لا يملك درهما فضلا عن دينار...، بالأشباه والنظائر ١٨٨:٣ استشهد ابن هشام بقول الشاعر:
  - قلَّما يبقى على هـذا القلق صخرة صماء فضلا عن رمـق

ثم كان من تعليقه عليه: و... قال بعضهم: حدث لقلّ حين كفت بما إفادة النني كما حدث لإن المكسورة المشددة— حين كفت— إفادة الاختصاص— قُلت: وهذا خطأ، فإن قلّ نستعمل للنني قبل الكف يقال: قلّ أحد يعرف هذا إلا زيد بمعنى لا يعرف هذا إلا زيد، ولهذا تستعمل مع أحده.

(٩) انظر: المغنى ٢٠٤٤.

<sup>(</sup>۱) توفى سنة ۳۷۷هـ، أنباء الرواة ۱: ۲۷۵/۲۷۳، ومعجم الأدباء ۷: ۴۹۸/۲۳۲ وتاريخ بغداد ۷: ۲۷۲/۲۷۰، وشذرات الذهب ۳: ۸۹/۸۸، واُليغية ٤٩٧١١.

### اصل كلمة «حرام»

بني ماكان على فعال من أعلام الأعيان المؤنثة على الكسر عند الحجازيين تشبيها لها بنزال ودراك. وقد جعل من ذلك أبو حاتم قول امريء القيس:

جاءت <sup>(۱)</sup> لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام

بكسر الميم. وقد رد ذلك ابن هشام، لأنه ليس للفعل، حرم فاعل أو فاعلة حتى يعدل عنه إلى َ حرام. وقال: إن الأولى قول الفارسي: إن أصله: حراميّ كقول الشاعر<sup>(٢)</sup>:

(أطرباً وأنتَ قِـنَّــْــرِيُّ) والـدَّهْــرُ بالإِنــــان دَوَّارِيُّ ثم خفف (٣) .

### ٥- لا يجوز الفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف

ذهب بعضهم في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ الله أَن الظرف وهو: ومن ذريتنا كان صفة لأمة ثم قدم عليها فصار حالا. وقد رد ابن هشام هذا لما يلزم عليه من الفصل بين العاطف والمعطوف بالحال، وأبو علي الفارسي لا يجيزه بالظرف فما الظن بالحال التي هي شبيهة بالمفعول به (٥٠)؟

### ورغم موافقة ابن هشام لأبي علي الفارسي في بعض الأصول والفروع فقد خالفه في أمور كثيرة منها:

 (١) في حاشية الدسوقي ٣٠٢:٢: وأن البيت هكذا في غالب النسخ, ولكنه في ونسخة المؤلف: جالت من الجولان كما أن في نسخة المؤلف, قتلي بدل صرعي، واقصدي ... بدل اقصري، والذي في نسخة المؤلف هو الموافق لأكثر روايات البيت.

وفي الأمالي لابن الشجري-- ١ : ٢٨/٢٧. أوله: جالت، وقال: إنّ الأصمعي قال: إن روايته بكسر الميم، ولو رواه بضمها على الأقواء كان أحب أي. وفي شرح شواهد المغني للسيوطي ٢ ، ٩٠٩، روى في الأمالي لكنه بضم الميم، وذكر أن فيه إقواء، لأن قوافي القصيدة كلها بجرورة، وأنه هكذا جاء في الديوان. وفي شرح ديوان امرىء القيس، طبعة السندوبي ٢٠٢.

جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي علبك حرام

وقد ذكر شارح الديوان أن ابن الشجري قال: إن الأنسب أن يكون ألحقها... أي حرام... ياء النسب للمبالغة من حيث كانت وصفا كقولهم في الأحمر: أحمري ثم خفف الياء من حرام للضرورة. وقد ذكر ابن الشجري... ٢٩:٢ أنه بناء على هذا يجب إثبات الياء في الخط وقد روى البيت في الديوان تحقيق أبي الفضل إبراهيم، ١١١، وهكذا:

> جالت لتصرعنــي فقلت لهـا اقصــري إنــي امـــرؤ صــرعي عليــــك حرامُ بضم المبم ودون تعليق عليها مع أن القافية في غير هذا البيت بكـــر المع.

(۲) هو العجاج، انظر: ديوانه ۳۱۰، وسيويه ۱: ۱۷۰، والخصائص ۳: ٤، وشرح شواهد المعني ١: ٤٨، والحزانة ٤: ٥١١، شرح أبيات معني اللبيب
 ١ - ٥٥/٧٥.

- (٣) انظر: المغنى ٢: ٦٨٠-٦٨١.
  - (٤) البقرة، من الآية ١٢٨.
  - (٥) انظر: المغنى ٢:٢٤٥.

### ١\_ الأصل في: كأنك بالدنيا لم تكن

قال أبو علي الفارسي في: «كأنك بالدنيا لم تكن، وبالآخرة لم تزل»: إن الأصل كأن الدنيا لم تكن، والآخرة لم تزل» أنها مع اسم الإشارة والآخرة لم تزل، ثم جيء بالكاف حرفا لمجرد الخطاب لا موضع لها من الإعراب، كما أنها مع اسم الإشارة كذلك، وجيء بالباء زائدة في اسم كأن كما زيدت في أصل المبتدأ في قولهم: بحسبك درهم، وقولهم: خرجت فإذا بزيد. فرد عليه ابن هشام بأن في هذا التقدير أمرين مخالفين للظاهر وهما إخراج الكاف عن الاسمية إلى الزيادة (١).

### ٧- لا يعمل في المفعول معه إلا ما يعمل في المفعول به

أجاز الفارسي أن يعمل في المفعول معه ما يعمل في الحال مِمَّا تضمن معنى الفعل دون حروفه كالإشارة والظرف، فيصح عنده أن تقول: هذا لك وأباك. كما أعمل الإشارة في قول الشاعر(٢):

### هذا ردائيَ مطويا وسربالا

ولكن ابن هشام يذهب إلى أنه لا يعمل في المفعول معه إلا ما يصح له العمل في المفعول به موافقا لسيبويه ومن تابعه في ذلك (٣).

#### ٣ ـ توجيه إعراب

يرى الفارسي في قول القائل: فلان لا يملك درهما فضلا عن دينار، أن فضلا منصوبة على الحالية أو المصدرية. وقد وافق ابن هشام أبا علي في هذا الإعراب ولكنه خالفه في توجيهه وناقشه مناقشة طويله (٤٠).

#### ٤ ليس الطيب الا المسك

أبقى أبو على (لبس) على عملها عمل كان في قولهم: (ليس الطيب إلا المسك) برفع المسك. وله فيه عدة تخريجات:

أحدها: أن في (ليس) ضمير الشأن اسمها. والجملة بعدها خبر لها.

والثاني: أن الطيب اسمها، وأن خبرها محذوف أي في الوجود، وأن المسك بدل من اسمها.

<sup>(</sup>١) انظر رسالة: كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل، بالأشباه والنظائر ١١٢٤.

<sup>(</sup>٢) لم يسم قائله، انظر: المقاصد النحوية ٨٦:٣ والرواية به:

لا تُحْسِشُك أَثُواسِي فَقَدْ جُمِعَتْ حسَدًا ردائسي مطُويَسا وسُرَبالاً وشرح التصريح ٣٤٣:١،

<sup>(</sup>٣) انظر: أوضح المسالك ٢: ٥٤، وشرح التصريح على التوضيح ٣٤٤/٣٤٣:١. ورسالة أنت أعلم ومالك بالأشباه والنظائر ١٩:٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص ١٩٨

الثالث: مثل الثاني ولكن (إلا المسك) نعت للاسم بمعنى غير المسك، ولا اختلاف بين الموصوف والصفة بالتعريف والتنكير، لأن تعريف الاسم تعريف للجنس فهو نكرة معنى، والتقدير ليس طيب غير المسك طيا.

وقد رد ابن هشام هذه التأويلات بما نقل عن أبي عمرو بن العلاء من أن رفع خبر ليس إذا اقترن بإلا هو لغة بني تميم حملا لها على (ما) في الإِهمال عند انتقاض النفي<sup>(۱)</sup>.

### ه ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً البَّدَعُوهَا ﴾

وذهب أبو على في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبِعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَبَانِيَّةً اَبْتَدَعُوها (١٣) إلى أن انتصاب «رهبانية» من باب: (زيدا ضربته). وقد رد عليه ابن هشام بما اعترض به ابن الشجري من أن المنصوب في هذا الباب شرطه أن يكون مختصا ليصح رفعه بالابتداء، وقال: إن المشهور أنه عطف على ما قبله، وابتدعوها صفة، وأن التقدير: وحب رهبانية. وأن أبا علي لم يجعله من باب العطف لاعتزاله، ولذلك قال: إن ما يبتدعونه لا يجلقه الله عز وجل (١٣).

### ٦\_ ﴿وَالَّلاِّئِي لَمْ يَحِضْنَ... ﴾

وقال الفارسي في قوله تعالى: ﴿ وَالَّلَائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ فعدتهن ثلاثة أشهر. فضعف ابن هشام هذا التقدير اللَّذِي لَمْ يَحِضْنَ فعدتهن ثلاثة أشهر. فضعف ابن هشام هذا التقدير لطوله، وقال: إِن الأولى أن يكون: واللَّلائِي لَمْ يحضن كذلك. ولا تعاد الجملة الثانية (٥٠).

#### ٧\_ لمَا

ذهب سيبويه إلى أن (لمّا) حرف وجود لوجود، وذهب الفارسي إلى أنها ظرف بمعنى حين. وقد ردِّ ابن هشام رأي الفارسي بقوله تعالى: ﴿فَلَمَا قَضَيْنًا عَلَيْهِ الْمُوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتُهُ ﴿<sup>(١)</sup> وذلك لأنها لوكانت ظرفا لا حتاجت إلى عامل يعمل في محلها النصب، وليس معنا ما يصلح للعمل فيها إلا: «وقضينا» أو «دلّهم».

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى ١: ٢٩٤-٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) الحديد، من الآية ٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى ٢:٧٧٥.

<sup>(</sup>٤) الطلاق، من الآية ٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: المغني ٢: ٦١٨،٦١٥.

<sup>(</sup>٦) سبأ، من الآية ١٤.

ولا يجوز أن يكون العامل «قضينا» لأن من يرى أن (لمّا) اسم يقول: إنها مضافة إلى ما بعدها والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. أو أن يكون «دلّهم» لأن ما بعد ما النافية لا يعمل في قبلها. وإذا لم يكن لها عامل تعين ألا يكون لها موضع من الإعراب وهذا يقتضي أن تكون حرفا(١).

## الزمخشري (١)



من أكبر النحاة المتأخرين الذين عني ابن هشام بآرائهم وبخاصة في كتابه «المغني»، فقد ذكره في نحو مائة وستين موضعا منه (۲) ، وربما كان في مقدمة أسباب هذه العناية اهتمام الزمخشري في تفسيره: «الكشاف» بإعراب القرآن، وما حظي به هذا الكتاب من شهرة. على أن كتاب «المفصل» وبعض شروحه كانا من المصادر التي اعتمد عليها ابن هشام في كتابه المذكور (۳).

وفي كتاب «شرح بانت سعاد» ورد اسم الزمخشري في اثني عشر موضعاً (٤) ، كما تردد ذكره في بعض آثار ابن هشام الأخرى (٥) .

ومخالفات ابن هشام للزمخشري أكثر من موافقاته له، فإن معظم ما أشار إليه من آرائه خالفه فيه، من ذلك:

### ١ ﴿ فَأُوارِيَ سَوْأَةَ أَخِي ﴾

ذهب الزمخشري في قوله، تعالى: ﴿ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِيَ سَوْأَة أخي ﴾ (١) اللي أن «أواري» منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء في جواب الاستفهام، وقد ردّ عليه ابن هشام بأنه غالط في هذا، لأن مواراة السوأة لا تتسبب عا دخل عليه حرف الاستفهام، فإن العجز عن الشيء لا يكون سببا في حصوله، وقال: إن الفعل المذكور منصوب بالعطف على «أكون» (٧).

### ٢ - متى يقدر ضمير الشأن

في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ يَرَأُكُم هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ ﴾ (^) يرى الزمخشري أن اسم إن ضمير الشأن. وقد ضعف ابن هشام هذا بأن ضمير الشأن خارج عن القياس، لعوده على المتأخر، ولتفسيره بالجملة. فلا ينبغي الحمل عليه مع إمكان غيره، وقال: إن الأولى أن يقدر عائدا على الشيطان، وإنه يؤيد هذا قراءة

<sup>(</sup>١) توفى سنة ٥٤٨هـ. انظر: البغية ٢: ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني، طبعة دمشق: ٨٤٤:٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ٣٧٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح بانت سعاد، طبعة ليبزج، ٢١٢، ٢١٣.

<sup>(</sup>٥) انظر ص ۲۰، ۸۳ ، ۲٤۲ ، ۲۸۵ ، ۲۹۳ ، ۲۹۵

<sup>(</sup>١) المائدة، من الآية ٣١.

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح شذور الذهب ٣٠٧، ٣٠٨.

<sup>(</sup>٨) ﴿يا بني آدم لا بفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنها لباسها لبريها سوآتها إنه يراكم...﴾ الأعراف من الآية ٧٧.

بعضهم (١): «وقبيله» بالنصب، وضمير الشأن لا يتبع بتابع. والأصل توافق القراءتين(٢).

### ٣ – جهة نيابة أل عن الضمير

من يرى من النحويين نيابة أل عن الضمير في نحو: حسن الوجه يرى أنها نابت عنه من حيث هو ضمير لا من حيث هو ضمير لا من حيث هو مضاف إليه، وعبارتهم قد يتوهم منها الثاني، والزمخشري استحسن ذلك حتى جوز نيابتها عن المضاف إليه المظهر فقال في قوله تعالى: ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ (٣): إن الأصل: أسماء المسميات. وقد خالفه ابن هشام في هذا قائلا: إنه لا يعلم أحدا قال بهذا قبله. وذكر أن المشهور في الآية الكريمة قولان:

أحدهما: أن الأصل: مسميات الأسماء ثم حذف المضاف، وعاد الضمير من ﴿ ثُمَّ عَرَضَهُم ﴾ (٣) عَلَيه، كما عاد على المضاف المحذوف في قوله تعالى: ﴿ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ ﴾ (١) الأصل أو كذي ظلات يغشاه.

الثاني: أن الأسماء أريد بها المسميات فلا حذف البتة (٥٠).

### ٤ - ناصب (إذا) الفجائية

اختار الزمخشري رأي الزجاج في أن (إذا) الفجائية ظرف زمان، وذهب إلى أن عاملها فعل مقدر مشتق من لفظ المفاجأة، فني قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوّةً مِنَ الأَرضِ إِذَا أَنْتُمْ تَحْرُجُونَ ﴾ (١) التقدير عنده: إذا دعاكم فاجأتم الخروج في ذلك الوقت.

وقد رد ابن هشام هذا الرأي وقال: إنه لا يعرف هذا لغير الزمخشري، وإن ناصب (إذا) هذه عند من يقول بظرفيتها هو الخبر المذكور في نحو: (خرجت فإذا الأسد) أي إحاضر، وإذا قدرت أنها الحبر فعاملها مستقر أو استقر (٧).

<sup>(</sup>١) في والبحر المحبط هـ ٤: ٢٨٥/٢٨٤ ــ: وقرأ البزيدي: وقبيله بنصب اللام عطفا على اسم إن إن كان الضمير يعود على الشيطان..

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح بانت سعاد ص ٤٥، وأيضا المغنى ٤٩١:٢.

<sup>(</sup>٣) ﴿ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ﴾ البقرة من الآية ٣١.

<sup>(</sup>٤) النور، من الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح بانت سعاد ٣١، ووردت الإشارة إلى هذا بإيجاز في المغني ١:٥٤.

<sup>(</sup>٦) الروم، من الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: المغني ١:٨٧. وقد وردت مناقشة طويلة حول هذه المسألة في بيان ما يحتمله كلام الزعشري وفهم ابن هشام له وذلك في وشرح الدماميني للمعنني، و «حاشية المنصف» للشعني عليه ١: ١٨٧-ــ١٨٩، وحاشية الدسوفي على المغني ١:٩٤، وانظر رأي ابن هشام في اذا الفجائية ص ٤٢٦ من هذا المحث.

لام الابتداء، ولام ألقسم

قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ (١): إن التقدير ولأنت سوف يعطيك ربك، لأنه يذهب مذهب من يرى أن لام الابتداء لا تدخل إلا على المبتدأ والخبر وقال في «لأقسم» (١) هي لام الابتداء دخلت على مبتدأ محذوف ولم يقدرها لام القسم، لأنها عنده ملازمة للنون.

وقد ضعّف ابن هشام ما قاله الزمخشري بأن فيه تَكَلُّفَيْن لغير ضرورة وهما تقدير محذوف، وخلع اللام عن معنى الحال لئلا يجتمع دليلا الحال والاستقبال، وهما لام الابتداء التي للحال وسوف، فإنه صرح بذلك في تفسير ﴿لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيَّا﴾ (٣) ونظّره بخلع اللام عن التعريف وإخلاصها للتعويض في «ياللّه».

أما قوله: إن لام القسم مع المضارع لا تفارق النون فقد ردّ عليه ابن هشام ببيان أحكامها فذكر أن لهم ثلاث حالات:

إحداها: وجوب اللام وامتناع النون وذلك في ثلاثة مواضع: مع التنفيس كالآية السابقة، ومع تقديم " المعمول بين اللام والفعل نحو ﴿وَلَئِنْ مِتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ﴾ (١٠) ومع الفعل المقصود به الحال نحو: ﴿ ﴿لأَقْسِمُ﴾.

الثانية: امتناع اللام والنون وذلك مع الفعل المننى نحو: ﴿ تَاللَّهِ تَفْتُوكُ ﴿ أَ ۖ .

الثالثة: وجوبهما وهذا فيما بتي نحو: ﴿وَتَاللَّهِ لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ (٦) ﴾ (٧).

٦ ﴿ وَاتَّقُوا فِئْنَةً لاَ تُصِيَبنَّ ﴾

ُ اختلَفُ فِي (لا) مَن قوله تعالى: ﴿واتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ (^) هل هي ناهية أم نافية. والزمخشري ممن ذهب إلى أنها نافية وأن الفعل بعدها جواب الأمر.

وقد اعترض ابن هشام على هذا بأمرين:

<sup>(</sup>١) الضحى الآية ه.

 <sup>(</sup>۲) ذكر أنها فراءة في قوله تعالى ﴿ لا أقسم بيوم القيامة ﴾ القيامة ، الآية الأولى ، انظر: الكشاف ٤: ١٩٠ وقد جاء في البحر المحيط ٨-٢١٣ أنها قراءة الحسن وأن أبا الفتح خرجها على تقدير مبتدأ محذوف وتبعه على ذلك الزعشري.

 <sup>(</sup>٣) مريم، من الآية ٢٦. وحاصل ما قاله الزمخشري: فإن قلت: لم دخلت اللام على سوف مع أن فيه اجتماع علامة الحال والاستقبال، قلت: إن اللام
 انخلفت عن الابتداء، الكشاف ٤-٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) آل عمران، الآية ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) يوسف، من الآية ٨٥.

<sup>(</sup>٦) الأنبياء، من الآبة ٥٧.

<sup>(</sup>٧) انظر: المغنى ١: ٢٢٨\_٢٣٠.

<sup>(</sup>٨) الأنفال، من الآية ٢٥.

أحدهما: ما يلزم عليه من شذوذ التوكيد بالنون، لاقتران الفعل بالنفي.

الثاني: ما يترتب عليه من فساد المعنى حسب القواعد، لأن الشرط إنما يقدر من جنس الأمر فيكون التقدير: فإنكم إن تتقوها لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة. أما قول الزمخشري: إن التقدير: إن أصابتكم لا تصيب الظالم خاصة فهو مخالف للقواعد، لأنه قدر الشرط من جنس الجواب، وإنما ينبغي تقديره من جنس الأمر، كما تقول في (ائتني أكرمك): إن التقدير: أن تأتني أكرمك (۱).

### ٧\_ ﴿ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي﴾

جوز الزمخشري في قوله تعالى: ﴿ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي ﴾ (٢) أن تكون (ما) استفهامية. فاعترض ابن هشام بأنه يجب حذف ألف (ما) الاستفهامية إذا جرّت، و(ما) هذه لم تحذف ألفها، ولذا يرى مع الكسائي أنها مصدرية. وقد عجب مما ذهب إليه الزمخشري في هذه الآية مع اعتراضه على من قال في ﴿ بِسَا أَغُويْتَنِي ﴾ (٣): إن المعنى بأي شيء أغوييني، لأن إثبات ألف (ما) الاستفهامية مع الجرقليل شاذ فلا يصح تخريج القرآن عليه (١٠).

### ٨ جيء عائد الصلة ظاهرا خلفا عن الضمير

ذكر ابن هشام أن جملة الصلة قد يربطها بالموصول اسم ظاهر يخلف الضمير وذلك كقول الشاعر<sup>(٥)</sup>: فَيَارَبَّ لَيْلَي أَنْتَ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ وَأَنْتَ الَّذي فِي رَحْمَةِ اللَّهِ أَطْمَعُ

ولكن ذلك قليل ولهذ ضعف ما قاله الزمخشري في قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ والنَّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (١) من أنه يجوز كون العطف بثم على الجملة الفعلية، لأنه بلزم أن يكون من هذا القليل، فيكون الأصل: كفروا به، إذ أن المعطوف على الصلة صلة يحتاج إلى رابط أيضا (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى ١: ٢٤٧-٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) يس، من الآية ٢٦، والآية ٢٧.

<sup>(</sup>٣) الحجر، من الآية ٣٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: المعنى ٢٩٩١.

<sup>(</sup>٥) في شرح شواهد المغني ٢:٥٥، ذكر السيوطي أنه قبل عنه: إنه للمجنون وفي الحاشية أنه ليس في ديوانه. وفي شرح أبيات مغني اللبيب ٤:٢٧٦ ذكر البغدادي أن البيت لمجنون بن عامر. ولكن لم أجدة في ديوانه تحقيق عبد الستار فراج طبعة مصر. وكذلك جاء في هامش الأشموفي ١٤٦:١ أنه ليس في الديوان طبعة اُبولاق ١٢٩٤ هـ.

<sup>(</sup>٦) الأنعام، الآبة ١.

<sup>(</sup>٧) انظر: المغنى ٢:٤٠٥.

سُعَـادُ التَّي أضنــاك حبُّ سعادا وإعْرَاضُها عنــك استمرَّ وزادا لأن البيت فيه تكرار، وهو في الآية بمعناه لا بلفظه (۲).

### ٩— الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي

قالَ الزمخشري: إن «إذ» متعلقة بـ «لمقت» الأولى في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّهِ أَكْبُرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُم إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الإَيْمَانَ فَتَكَفْرُونَ (٣) ، وإن «يَوْمَ» متعلق بـ (رَجْعِه) في قوله تعالى: ﴿ إِنَّه عَلَى رَجْعِه لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (١) ، وإن «أيّاما» متعلقة بـ «الصَّيام» في قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصَّيامُ كَمَا كُتِبَ على الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُم لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، أَيَّاماً مَعْدُودَاتِ ﴿ (٥).

وقد رد ذلك كلّه ابن هشام بما يلزم عليه من الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي، وقال: إن الصوابّ أن الظروف الثلاثة متعلقة بمحذوف تقديره: مقتكم إذ تدعون، وبرجعه يوم تبلي السرائر، وصوموا أياما (١٠).

وشبيه بهذا قول الزمخشري في قوله تعالى: ﴿وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفُرٌ بِهِ والْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (٧): إنّ ﴿الْمَسْجِدِ﴾ معطفوف على ﴿سَبَيلِ اللَّهِ﴾ وإنه حينئذ من جملة معمول المصدر.

وقد رد ذلك ابن هشام بمثل ما رد به في ثلاث الآيات السابقة من أنه يلزم عليه الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي وهو هنا «كُفُرٌ» المعطوف على «صَدُّ» وقال: إن الصواب خفض ﴿الْمَسْجِدِ﴾ بباء محذوفة لدلالة ما قبلها عليها، لا بالعطف، ومجموع الجار والمجرور عطف على «به» ولا يكون خفض بالعطف على الهاء، لأنه لا يعطف على الضمير المحفوض إلا بإعادة الخافض. وقد نظَّر ابن هشام هذا بقول المتنبي (^):

وفاؤتُكُما كالرَّبْع أشجاه طاسمُه بأن تُسْعِدا، والدَّمْعُ أشفاه ساجِمُه

<sup>(</sup>١) قائله غير معلوم، انظر ومعجم الشواهد، ١:٩٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: شذور الذهب ص ١٤٢–١٤٣.

<sup>(</sup>٣) غافر، من الآية ١٠.

<sup>(</sup>٤) الطارق، الآية ٩،٨.

<sup>(</sup>٥) البقرة، من الآبة ١٨٤،١٨٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: المنني ٢: ٥٤٠، وانظر في ذلك الخصائص لابن جني... ٣: ٢٥٦/٢٥٥، فقد ذكر في توجيه الآبة الأولى والثانية نفس ما ذهب إليه ابن هشام ... ا هنا

<sup>(</sup>٧) البقرة، من الآبة ٢١٧.

<sup>(</sup>٨) انظر: ديوانه ٤: ٤٣، ٣:٣٢٥، طبعة الـقا وشرح العكبري.

وقال: إن المتنبي أعرب: (وفاؤكماكالربع) مبتدأ وخبر. وعلق الباء بـ (وفاؤكما). فقال ابن جني: كيف تخبر عن اسم لم يتم؟ فأنشده قول الشاعر:

لسنا كمن جعلت إيادٍ دارَها تَكْرِيتَ تَمْنَعُ حَبَّها أَن يُحْصَدَا (١)

وذلك لأن (إياد) بدل من قبل مجيء معمول جعلت وهو: (دارها) وذهب ابن هشام إلى أن الصواب تعليق (دارها) و (بأن تسعدا) بمحذوف هو: جعلت، ووفيتماً (٢).

#### ١٠ حول الجملة

وكما خالف ابن هشام الزمخشري في المسائل النحوية والإعراب خالفه أيضا في تفسير بعض الاصطلاحات والتقسمات.

فالزمخشري بعد أن فرغ من تعريف الكلام قال عنه: ويسمى جملة، فظاهر هذا أنهما مترادفان عنده، ولكن ابن هشام يقول، الصواب أن الجملة أعم من الكلام، لأنها قد تكون مفيدة كالكلام، وقد تكون غير مفيدة كالكلام، وجملة الجواب (٣).

وزاد الزمخشري في أقسام الجملة: الجملة الشرطية. فرد ابن هشام ذلك قائلا: الصواب أنها من قبيل الجملة الفعلية، لأن صدرها في الأصل فعل (٤).

ووافق ابن هشام الزمخشري في طائفة من آرائه التي منها:

### ١ من الفروق بين (لم) و(لما)

ذكر الزمخشري من الفروف بين (لم) و(لمًا) أن لمًا تؤذن كثيرا بتوقع ثبوت ما بعدها نحو ﴿ بَلُ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ ﴾ (٥) أي أنهم إلى الآن لم يذوقوه وسوف يذوقونه. وقد تابعه ابن هشام في إفادتها هذا المعنى، وقال: إن الاستعال والذوق يشهدان به (٢).

### ٢ - تناسب الضمائر بعبارة واحدة فما تعود إليه

يرى ابن هشام أن تناسب الضائر المتكررة بعبارة واحدة فيما تعود إليه أولى من تنافرها، واحتج لذلك

<sup>(</sup>۱) روى في الخصائص لابن جني ۲: ٤٠٣،٤٠٢ هكذا.

لسنا كمن حلَّت إبادٍ دارها تكريتَ تَرْفُبُ حَبَّها أَن يُحْصَدا

وقد جاء بهذه الرواية أيضا في الأمالي لابن الشجري أ : ١٩٤ — وذكر فيهها التوجيه الذي ذكره ابن هشام منسوبا لابن جني، والبيت من قصيدة للأعشى ميمون البكري انظر: والخصائص؛ لابن جني ٤٠٣٠٢، ووشرح أبيات المغنى؛ ١٧١:٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى ٢: ١٠٥٠ـــ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق ٢:٤٧٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر للابي ٢:٣٧٦.

<sup>(</sup>٥) ص، من الآية ٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح قطر الندى ١١٥.

بقول الزمخشري في الآية الكريمة: ﴿أَن اقْذَفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذَفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلَيْلَقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخَذُهُ عَمُوُلِيَّ وَعَدُّو لَهُ ﴾ (١): «إن الضائر كلها لموسي، لما يؤدي إليه رجوع بعضها إليه، وبعضها إلى التابوت من تنافر النظم. فإن قلت: المقذوف في البحر والملتي إلى الساحل هو التابوت. قلت: ما ضرك لو قلت: هو موسى في جوف التابوت حتى لا يتنافر النظم (٢) انتهى»

### ٣- (أم) تأتي محتملة للاتصال والانقطاع

ذهب ابن هشام إلى أن (أم) ترد محتملة للاتصال والانقطاع كما في قوله تعالى: ﴿قُلُ اتَّخَذَتُمْ عُبْلَةَ اللَّهِ عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَالاَ تَعْلَمُونَ﴾ (٣) واحتج لذلك بقول الزمخشري في هذه ﴿ الآية: «بجوز في (أم) أن تكون معادلة بمعنى: أيّ الأمرين كائن في سبيل التقرير، لحصول العلم بكون أحدهما، ويجوز أن تكون منقطعة، انتهى».

واستظهر له بست المتنبي (١):

أُحَادٌ أم سُدَاسٌ في أُحَادٍ لْپَيْلَتُناَ الْمَنُوطَةُ بالتَّنَادِي النَّنَادِي النَّنَادِي النَّنَادِي النَّنَادِي النَّنَادِي الذي أعقبه بمناقشة طويلة لبيان هذا الاحتمال (٥) فيه.

### ٤ (كلا) بالتنوين

في قوله تعالى: ﴿كَالاَّ سَيَكُفُرُونَ بِعَبَادِتِهِم﴾ (١) قُرىء «كَلاً (١) »بالتنوين. وقد جوز الزمخشري كونه حرف ردع نون كما في «سلاسلاً» من قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاَسِلاً وأَغْلاَلاً وَسَعِيراً﴾ (١٠). ورد أبو حيان ذلك بأنه إلى صح التنوين، لأنه اسم وذلك حيان ذلك بأنه إلى اصلى التناسب، أو على لغة من يصرف مالا ينصرف مطلقا، أو بشرط كونه مفاعل أو مفاعيل.

فانتصر ابن هشام للزمخشري قائلا: إن التوجيه عنده ليس منحصرا فيما اعترض عليه أبو حيان، بل جوز كون التنوين بدلا من حرف الإطلاق المزيد في رأس الآية، ثم إنه وصل بنية الوقف. وأنه جزم بهذا الوجه في

<sup>(</sup>١) طه، من الآية ٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح قصيدة بانت سعاد ٤٧.

<sup>(</sup>٣) البقرة، من الآية ٨٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: ديوانه ٢:٤٧ للعكبري.

<sup>(</sup>٥) انظر: المغني ١: ٤٧ــ٨٥.

<sup>(</sup>١) ﴿ وَاتَّخَذُوا مَنْ دُونَ الله آلهَةُ لِيكُونُوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداكهمريم، الآية ٨٢،٨١.

<sup>(</sup>V) هي قراءة أبي نهيك انظر: البحر المحيط ٢١٤:٦.

<sup>(</sup>A) الإنسان، الآية ع.

﴿ وَوَارِيرًا ﴾ (١) وفي قراءة بعضهم (٢) : ﴿ وَاللَّيْلُ إِذَا يَسْرٍ ﴾ بالتنوين، وهذه القراءة مصححة لتأويله في (كَلاًّ) إذ الفعل ليس أصله التنوين (١).

### هُ ﴿ وَلَلَّمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّغْيَ ﴾

ذكر ابن هشام مما يعترض به على المعرب مراعاته ما يقتضيه ظاهر الصناعة دون مراعاة المعنى ، وأورد مَن أمثلة ذلك ما يتبادر في قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ ﴾ (٥) من تعلق «مَعَ » ببلغ . وتابع الزمخشري في أنه لا يتعلق به ، لاقتضائه أنها بلغا معا حد السعي ، كما أنه لا يتعلق بالسعي ، لأن صلة المصدر لا تتقدم عليه وإنما هي متعلقة بمحذوف على أن يكون بيانا ، كأنه قيل : فلما بلغ الحد الذي يقدر فيه على السعي . فقيل : مع مناع فقيل : مع أعطف الناس عليه وهو أبوه ، أي أنه لم تستحكم قوته بحيث يسعى مع غير مشفق (١٠) .

### الشرط جواب الشرط

َ ذَكَرَ بَعْضَ المَعْرِبِينَ فِي قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقَّوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً ﴾ (٧) فيمن قرأ بتشديد (٨) الراء وضمها: أنه نظير بيت الشاعر (٩)

يا أَقرعُ بن حابسٍ يا أقرعُ إنك إن يُصْرَعُ أخوك تُصْرَعُ

فخرج بذلك القراءة المتواترة على شيء لا يجوز إلا في الشعر وهو رفع الجواب المسبوق بغير ماض أو مضارع منني بلم.

وقد رد ذلك ابن هشام وقال: إن الصواب أنه مجزوم، وأن الضمة اتباع كالضمة في قولنا: لم يَشُدُّ،

 <sup>(</sup>١) ﴿ ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوأريراً، قوارير من فضة ... ﴾ الإنسان، الآية ١٥-١٦. انظر الجماف فضلاء الشرء ٢٠٩٤
 (٢) في والبحر المحيط، ٨:٤١٧: وقرأ أبو الدينار الأعرابي: والفجر، والوثر، ويسر، بالتنوين في الثلاثة. قال ابن خالوبه: هذا كما روى عن بعض العرب أنه وقف على آخر القوافي بالتنوين، وإن كان فعلا، وإن كان فيه ألف ولام قال الشاعر:

أَقلُّسَى اللوم عادل والعنسابًا وقول إن أصبت لفد أصاباً

انتهى. وهذا ذكره النحويون في الفوافي المطلقة إذا لم يترنم الشاعر، وهو أحد الوجهين اللذين للعرب إذا وقفوا على الكلم في الكلام لا في الشعر، وهذا الأعرابي أجرى الفواصل مجرى القوافي.

<sup>(</sup>٣) الفجر، الآية ٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الغنى ١٩٠:١.

<sup>(</sup>٥) الصافات، من الآبة ١٠٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: المغنى ٣١:٢٥.

<sup>(</sup>٧) آل عمران، من الآبة ١٢٠.

 <sup>(</sup>٨) في «البحر المحيط هـــ ٣:٣٤: وقرأ الكونيون وابن عامر: لا يضرُّكم بضم الضاد والواء المشددة من ضرَّ يَضُرُّ واختلف أحركة الواء إعراب فهو مرفوع، أم
 حركة الواء انباع لضمة الضاد وهو بجزوم؟

<sup>(</sup>٩) هو جرير بن عبد الله البجلي، انظر: سيبوبه ٤٣٦:١، وشرح شواهد المغني ٨٩٨:٢ وذكر الأخير أن الصغاني نسبه لعسرو بن جشارم العجلي.

ولم يَرُدُّ، وقوله تعالى: ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ (١) إذا قدر ﴿لاَ يَضُرُّكُمْ﴾ جوابل لاسم الفعل.

واستظهر ابن هشام لهذا الرأي بأن الزمخشري امتنع من تحريج التنزيل على رفع الجواب مع مضي فعل الشرط، فقال في قوله تعالى: ﴿وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تُودًى (٢) لا يجوز أن تكون «ما» شرطية لرفع «تود» مع أنه صرح في «المفصل» بجواز الوجهين في نحو: (إن قام زيد أقوم)، لأنه لما رأى الرفع مرجوحا لم يستسهل تخريج المتواءة المتفق عليها عليه.

أما في القراءة الشاذة <sup>(٣)</sup> : ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمْ الْمَوْتُ ﴾ <sup>(١)</sup> برفع يدرك، مع كون فعل الشرط<sup>َّ</sup> مضارعا فإنه أجاز الرفع على حمل المضارع على ما يقع موقعه وهو أينا كنتم.

وذكر ابن هشام أن موقف الزمخشري قد يبدو ظاهره متناقضا عندكثير من الناس ولكن الصواب أنه ليس كذلك، لأن الأولى قراءة متفق عليها، والثانية شاذة (٥٠).

<sup>(</sup>١) المائدة، من الآبة ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) آل عمران، من الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر ماجاء حول هذه القراءة في هامش صفحة ٣٩٧ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) الناء. من الآية ٧٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: المغنى ٢:٥٣٥٥. .

### ابن عصفور(١)

ابن عصفور ليس في الطليعة من كبار النحاة المتأخرين الذي تردد ذكرهم بكثرة ظاهرة في آثار ابن هشام. فاسمه ورد في نحو ست وستين موضعا من كتاب «شرح بانت سعاد» (٢٠) وفي نحو أربعة مواضع من كتاب «شرح بانت سعاد» (٣٠). ولكن الذي جعلني أعنى بالحديث عنه هنا أمران:

أحدهما: أن ابن هشام ربط بينه وبين أبي حيان في بعض المواطن بما يحدد طبيعة علاقتها (٤). الثاني: أن ابن هشام لم يكد يوافقه وإنما خالفه بكثرة ظاهرة منها:

### ١ - الوقف على (إذن)

اختار ابن عصفور أن الوقف على (إذن) يكون بالنون. فقال ابن هشام: إن إجماع القراء السبعة على خلافه، وإن الجمهور يشبهونها بالمنون المنصوب فيقفون عليها بالألف (^).

#### ٧\_ الغراء

قال ابن عصفور بشذوذ (الغِراء) بالمد، مصدر غُرِيَ، فردّه ابن هشام قائلا: إن أبا عبيدة حكى: غاريت بين الشيئين غِراء أي واليت، وإنه أنشد كذلك قول الشاعر(١)

إذا قلت: مهلاً غارت العينُ بالبك غِرَاء، ومَـدَّتُهَا مدامِعُ نُهَـلُ وَلَمَا فَهُو يرى أَن المد قياسيّ، لأن غاريت غراء مثل قاتلت قتالا(٧).

### ٣\_ كأنك بالدنيا لم تكن

في القول المأثور: (كأنك بالدنيا لم تكن، وبالآخرة لم تزل) ذهب ابن عصفور إلى أن الكاف حرف خطاب اتصلت بـ (كأن) فأبطلت إعمالها، وأزالت اختصاصها بالجملة الاسمية فدخلت على الفعلية، والباء في كلمة: (بالدنيا) و(بالآخرة) زائدة كما زيدت في المبتدأ الذي لم تدخل عليه كأن، والذي حمله على دعوى زوال إعمال (كأن) ، أنه لم يثبت زيادة الباء في اسمها.

<sup>(</sup>١) توفي سنة ٦٦٣ هـ وقيل ٦٦٩هـ، انظر: فوات الوفيات ٢: ١٨٥/١٨٤، وشذرات الذهب ٥:٣٣٠، والبغية ٢١٠٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني، طبعة دمشق، ٨٤٧:٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح بانت سعاد، طبعة لييزج، ٢١٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص ٤٠٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: أوضح المسالك ٣: ٢٨٦.

 <sup>(</sup>٦) هو كثير انظر دبوانه ٢٢٥، والمقاصد النحوية ٤٠٩٥، شرح التصريح ٣٩٢:٢، واللسان هيز:
 إذا قلت أسلوا غارت العين بالبكا غسراء ومدنسها مسدامع حُقَّـــلُ

<sup>(</sup>٧) انظر: أوضح المسالك ٣: ٢٤٠، ٢٤١.

وقد رد ابن هشام ما قاله ابن عصفور لاشتاله على أربعة أمور:

أحدها: إخراج الكاف عن الاسمية إلى الحرفية.

الثابي: إخراج الباء عن التعدية إلى الزيادة.

الثالث: دعوى إلغاء كأن ولم يثبت ذلك إلا عند اقترانها بما الزائدة كقوله تعالى: ﴿كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إلى الْمُوتِ ﴾ (١) وما يترتب على ذلك من دعوى أن الياء حرف تكلم في مثل: (كأني بك تفعل) لأنها ليست مبتدأ إذ أنها من ضمائر النصب والجر، ولو كانت مبتدأ لكان ما بعدها خبرا، وهو لا يصلح لذلك، لأنه لو قيل مكان كأني بك تفعل: أنا تفعل، لم يصح، لعدم الربط الذي يربط الخبر بالمبتدأ.

الرابع: ما يترتب عليه من تناقض، فإنه صرّح في قوله: (كأني بك تفعل) بأن (كأن) دخلت على الجملة الفعلية.

فإن ادعى أن الباء زائدة في (بك) والياء مبتدأ، الأصل: أنت تفعل، فلمّا دخلت الباء على الضمير المرفوع انقلب ضمير جر، فقد بطل قوله: إنها دخلت على الجملة الفعلية.

وإن ادعى أن الباء متعلقة بـ(تفعل) فإنه لا يجوز في العربية أن يقال: عجبتُ مني، ولا عجبتَ منك، لأنه لا يكون الفاعل ضميرا متصلا بالفعل والمفعول ضميرا عائدا إلى ما عاد إليه ضمير الفاعل وقلم تعدى إليه الفعل بالجار<sup>(۱)</sup>.

٤ – (اللاّم) و(قد) في جواب القسم

ذكر ابن عصفور أن القسم إذا أُجيب بماض متصرف مثبت فإن كان قريبا من الحال جيء باللام وقد. جميعا نحو ﴿ تَاللَّهِ لَقَدْ ۚ آثَرُكَ اللَّهُ عَلَيْنا ﴾ (٣). وإن كان بعيدا جيء باللام وحدها كقوله (٤):

حلفتُ لهـا باللَّهِ حلفةَ فاجِرِ لناموا فَمَـا إنْ مِنْ حَديثٍ ولا صَالــي

وقد ردّ ابن هشام بأن الظاهر في آية والبيت عكس ما قال ابن عصفور. فالمراد في الآية: لقد فضلك الله علينا بالصبر وسيرة المحسنين، وذلك محكوم له به في الأزل، وهو متصف به مذ عقل. والمراد في البيت: أنهم ناموا قبل مجيئه (٥).

<sup>(</sup>١) الأنفال. من الآية ٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: رسالة مكأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزلء بالأشباه والنظائر ٤: ١٢٠١١، وانظر أيضا ص ٢٠٨ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) يوسف. من الآبة ٩١.

<sup>(</sup>٤) امرؤ القيس. انظر: ديوانه ١٦١. وشرح شواهد المغني ٤:٤٩٤، والحزانة ٤:٤٩٤، والحزانة ٢٢٢١٤، وشرح أبيات مغني اللبيب ٣٣٢:٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: المغنى ١٧٣٠١.

#### ٥ - (كم) لها الصدارة

ذُهب ابن عصفور في قوله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِم مِنَ الْقُرُونِ ﴾ (١) إلى أن «كَمْ» فاعل، وأن ذلك جاء على لغة رديئة حكاها الأخفش عن بعضهم أنه يقول: (ملكت كم عبيد) فيخرجها بهذا عن الصدرية.

وقد رد ابن هشام عليه بأن (كم) لها الصدرية، وتحريج كلام الله على اللغة الرديثة التي حكاها الأخفش خطأ عظيم، لأن كلام الله لأيُخَرَّجُ على مثل هذه اللغة. ثم قال: إن الفاعل ضمير اسم الله، أو ضمير العلم أو الهدى المدلول عليه بالفعل. أو جملة (أهلكنا) على القول بأن الفاعل يكون جملة إما مطلقا، أو بشرط كونها مقترنة بما يعلق عن العمل والفعل قلبي نحو: ظهر لي أقام زيد (٢).

### ٦ دَعِي مَاذَا عَلِمْتُ سَأَتَقِيهِ ولكِنْ بِالْمُغَيَّبِ نَبَئِيسِي (٦)

يرى الجمهور في هذا البيت أن (ماذا) كلّه مفعول (دعي) على أنّها موصول بمعنى الذي أو نكرة بمعنى أي شيء.

ويرى ابن عصفور أنها استفهام فليست مفعولا لدعي، لأن الاستفهام له الصدر، ولا لعلمت، لأنه لم يُرد أن يستفهم عن معلومها ما هو، ولا لمحذوف يفسره سأتقيه، لأن علمت حينئذ لا محلّ لها. بل (ما) اسم استفهام مبتدأ و(ذا) موصول خبر، و(علمت) صلة، وعلق (دعي) عن العمل بالاستفهام.

وقد رد ابن هشام عليه بأن قوله: «لم يرد أن يستفهم عن معلومها» لازم له إذا جعل (ماذا) مبتدأ وخبرا، وأن (دعوى) تعليق (دعى) مردودة بأنها ليست من أفعال القلوب، فإن قال: إنما أردت أنه قدر الوقف على (دعى) فاستأنف ما بعده، ردّه قول الشاعر: (ولكن)، فإنها لا بد أن يخالف ما بعدها ما قبلها، والمخالف هنا (دعي)، فالمعنى دعي كذا، ولكن افعلي كذا. والصواب عند ابن هشام هو ما ذهب إليه الجمهور (٤).

### ٧ ــ وصل الموصول بالجمَّلة القسمية وجوابها

ذهب ابن عصفور إلى أن السماع قد ورد بوصل الموصول بالجملة القسمية وجوابها، واستدل لذلك

<sup>(</sup>١) السجدة، من الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى ١٨٤:١.

<sup>(</sup>٣) جاء هذا البيت في ديوان المثقب العبدي ص ٢١٣ ــ آخر أبيات قصيدته التي أولها:

<sup>(</sup>٤) انظر: المغني ١: ٣٠١.

بقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ كُلاًّ لَمَا لَيُوَفِّيَّتُهُمْ ﴾ (١) فهو يرى أن (ما) موصولة لا زائدة، وإلاّ لزم دخول اللام على اللام.

وقد رد ذلك ابن هشام بأن امتناع دخول اللام على اللام إنما هو لأمر لفظي وهو ثقل التكرار، والفاصل يزيله ولوكان زائدا، ولهذا اكتفى بالألف فاصلة بين النونات في (اذهبتانً) وبين الهمزتين في قوله تعالى: ﴿ أَأَنْدَرْتَهُمْ ﴾ (٢) ويرى ابن هشام أن المثال الجيد لما ذهب إليه ابن عصفور، هو قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيَبَطَّنَ ﴾ (٣) ورد على ما يقال من احتمال أن تكون (من) موصوفة، بأن هذا محتمل في (ما) أيضا، ولذا تبقى الآية الثانية هي المثال الجيد، لأن ما يحتمل شيئا واحدا أولى في الاستدلال مما يحتمل شيئين، على أن احتمال الصفة لا يمنع الاستدلال، لأنه لا يقع صفة إلا ما يقع صلة. أما وجه وقوع الجملة القسم فهي تأكيد لها (١٤).

<sup>(</sup>١) هود، من الآبة ١١١، وقد وردت فيها عدة قراءات، هذه أنسيا للاستشهاد بها هنا. انظر: إتحاف فضلاء البشر ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) البقرة، من الآية ٦

<sup>(</sup>٣) الناء، من الآية ٧٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى، ٢:٦:٢.

### ابن مالك<sup>(١)</sup>



أولى ابن هشام مؤلفات ابن مالك النحوية عناية كبيرة كان من مظاهرها نصنيفه عدة كتب ذات شأن حول بعض هذه المؤلفات<sup>(۲)</sup>، ومثل هذه العناية لم يعطها ابن هشام لإنتاج نحوي آخر.

وآراء ابن مالك مبثوثة في مصنفات ابن هشام الأخرى بكثرة لا تنافسها فيه إلا آراء الزمخشري في بعض المواضع. فقد ورد اسم ابن مالك بكتاب «المغني» في نحو مائة وستين موضعا (٣). ومعظم آثاره تردد ذكرها في إنتاج ابن هشام (٤) بما يجعلها في طليعة مصادره.

وموافقة ابن هشام لابن مالك في طائفة كبيرة من الآراء والتقسيات والاصطلاحات نلمسها واضحة في كتاب «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك». فني معظم أبواب هذا الكتاب — إن لم يكن في كلها — نجد قدراكبيرا من الموافقة بينه وبين ما ورد في «الألفية» بالموضوعات نفسها. فني باب الكلام وما يتألف منه — وهو أول الأبواب في الألفية والتوضيح. نجد بين هذين المؤلفين توافقا فنما يأتي:

- ١ تعريف الكلام
- ٢ ــ تعريف القول
- ٣ استعال الكلمة يراد بها الكلام
  - ٤ علامات الاسم
  - . •— علامات الفعل
  - ٦\_ أنواع الحرف
  - ٧ علامة الفعل المضارع
  - ٨ علامة الفعل الماضي
    - ٩ علامة فعل الأمر

وإذا قارنا بين الكتابين في أبواب أخرى سنجد وجوها للموافقة غير قليلة. ولعل من أسباب هذه الموافقة أن كتاب ابن هشام شرح لكتاب ابن مالك، ولعل من أسبابها أيضا أن كثيرا مما توافقا فيه ليس لابن مالك نفسه إنما هو اختيار له مما انتهى إليه ائمة النحو عبر تاريخ طويل له. ولكن هذا لا يجعلنا نغفل عنصر تقدير ابن هشام لابن مالك وإعجابه به الذي كان من وراء تناوله بعض مصنفاته بتأليف عدد من الكتب حولها، والذي جعله يتابعه في طائفة من آرائه بكتبه الأخرى التي لا تتعلق بإنتاج ابن مالك. من هذه الآراء:

<sup>(</sup>١) توفى سنة ٦٧٢ هـ، انظر: البغية ١٣٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني، طبعة دمشق ٢:٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٣٧١ وما بعدها

### ۱ ما سبق ذكره في دراسة «شرح بانت سعاد»

من موافقته لابن مالك في إعراب قولهم: (لا أبا لكم)، وفي مجيء (فقُر) ثلاثيا بضم القافُ وكسرها (١١).

### ٢ – (قله) تدخل على ماض متوقع

ذهب ابن هشام إلى أن (قد) لا تفيد التوقع أصلا مع الماضي أو مع المضارع. وكان مما احتج به قوله: «وعبارة ابن مالك في ذلك حسنة. فإنه قال: إنها تدخل على ماض متوقع، ولم يقل إنها تفيد التوقع، ولم يتعرض للتوقع في الداخلة على المضارع البتة. وهذا هو الحق").

### ٣ ـ شرط اكتساب المضاف التذكير والتأنيث من المضاف إليه

ذكر ابن هشام من الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة تذكير المؤنث، وتأنيث المذكر، وبين أن شرطً ذلك صلاحية المضاف للاستغناء عنه، فلا يجوز: أمة زيد جاء، ولا غلام هند ذهبت، ثم قال: «ومِن ثَمَّ رَدِّ ابن مالك في «التوضيح» قول أبي الفتح في توجيهه قراءة أبي العالية: ﴿ لاَ تَنْفَعُ نَفساً إِيمَانُهَا ﴾ (٣) بتأنيث الفعل: إنّه من باب (قُطِعَتْ بَعْضُ أَصَابِعِه (١٠) ، لأن المضاف لو سقط، لقيل: نفسا لا تنفع بتقديم المفعول ليرجع إليه الضمير المستر المرفوع الذي ناب عن الإيمان في الفاعلية، ويلزم من ذلك تعدي فعل الضمير المتصل إلى ظاهره نحو قولك: (زيدا ظلم) تريد أنه ظلم نفسه وهذا لا يجوز» (٥).

### ٤ ــ (أم) المنقطعة قد تعطف المفرد

من أحكام (أم) المنقطعة أنَّها لا تقع إلا بين الجملتين، أمَّا قولهم: (إنَّها لإبل أم شاء) فحمول عند ِ النحويين على إضهار مبتدأ.

وخرق ابن مالك إجماع النحويين فادعى أن (أم) المنقطعة قد تعطف المفرد محتجا بما رواه من قول بعضهم: «إن لإبلا أم شاء» بالنصب. وحمل الجماعة هذه الرواية — إن صحت — على إضمار فعل، أي: أم أرى شاء.

وقد دافع ابن هشام عما ذهب إليه ابن مالك بما يأتي: «ولقوله — أي ابن مالك — رحمه الله وجه من النظر، وهو أنّ المنقطعة بمعنى بل والهمزة، وقد تتجرد لمعنى بل، فإذا استعملت على هذا الوجه كانت بمنزلة بل وهى تعطف المفردات، بل لا تعطف إلا المفردات فإذا لم يجب لأم هذه أن تعطف المفردات فلا أقل

<sup>(</sup>۱) انظر: ص ص ۱۵۱ ــ ۱۵۳

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: المغني ١٧٢:١، وانظر أيضا ص ٣٨٧-٣٨٨ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) الأنعام. من الآية ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: المحتسب لأبي الفتح عنان بن جني 1: ٢٣٨/٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) أبن هشام: المُغنى ٢:١٤٥.

فإن قيل، لو صح هذا الاعتبار لكان ذلك كثيراكها في العطف ببل ولم يكن نادرا، ولا قائل بكثرته، بل الجمهور يقولون بامتناعه البتة، وابن مالك يقول بندوره.

قيل: الذي منع من كثرته أنّ تجرد (أم) المنقطعة لمعنى الإضراب مع دخولها على مفرد لفظا قليل. وتبين من هذا أنه كان ينبغي لابن مالك أن يقول: وقد تعطف المفرد إن تجردت عن معنى الاستفهام.

وقد يجاب بأنه استغنى عن هذا التقييد بما هو معلوم من حكم الاستفهام بالهمزة وأنه لا يدخل إلا على المفردات، فكذا الاستفهام بأم التي هي في قوة الهمزة وبل»(١).

وقد أورد ابن هشام هذه المسألة في «المغني» (٢) ذاهبا فيها مذهب الجهاعة. فإنه قال: «ولا تدخل (أم) المنقطعة على مفرد، ولهذا قدروا المبتدأ في (إنها لابل أم شاء) وخرق ابن مالك في بعض كتبه إجماع النحويين، فقال: لا حاجة إلى تقدير مبتدأ وزعم أنها تعطف المفردات كبل، وقدرها هنا ببل دون الهمزة، واستدل بقول بعضهم: (إن هناك لإبلا أم شاء) بالنصب فإن صحت روابته، فالأولى أن يقدر لشاء ناصب"، أي أم أرى شاء».

ومع تقدير ابن هشام لانتاج ابن مالك، وموافقاته المختلفة له بكتابه: «أوضح المسالك» ومتابعته له في عدد من آرائه بآثاره الأخرى فإننا نجده قد خالفه في مسائل كثيرة جدا. ومن ذلك:

### ًا ــ تأخر الحال عن صاحبها وجوبا في بعض المواطن

من أحكام الحال تأخرها وجوبا عن صاحبها في مواطن منها: أن تكون محصورة نحو ﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ﴾ (مررت بهند جالسة). وخالف في هذين الفارسي وابن جني وابن كيسان وأجازوا التقديم، وتابعهم ابن مالك قائلا: إن هذا هو الصحيح لوروده كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ ﴾ (٤) وقول الشاعر (٥):

تسلیت طرأ عنکم بعد بینکم بذکراکم حتی کأنکم عندي

وقد رد ابن هشام على ابن مالك بأن البيت ضرورة، وأن «كَافَّةً» حال من الكاف، والتاء للمبالغة لا للتأنيث، لأنه يترتب على ما ذهب إليه الناظم تقديم الحال المحصورة. وتعدي (أرسل) باللام، والأول ممتنع.

<sup>(</sup>١) ابن هشام: رسالة الاستفهام بكتاب الأشباه والنظائر ٤: ٧-٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني ١: ٤٦، ٤٧.

 <sup>(</sup>٣) الأنعام، من الآية ٤٨؛ الكهف، من الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٤) سبأ، من الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على اسم قائله، انظر: المقاصد النحوبة ٢٠:٣.

### ٧- فعيل مطلقا لا يستوي فيه المذكر والمؤنث

في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢) ذكر ابن هشام أن من أجوبة العلماء في حكمة تذكير «قريب» مع أنه صفة مخبر بها عن مؤنث وهو «رحمة» أن ابن مالك حكى عن بعض من عاصره أن فعيلا مطلقا يشترك فيه المذكر والمؤنث.

وقد علَق على ذلك ابن هشام قائلا: «وهذا القول من أفسد ما قيل، لأنه خلاف الواقع في كلام العرب، يقولون: امرأة ظريفة، وأمرأة عليمة ورحيمة. ولا يجوز التذكير في شيء من ذلك. ولهذا قال أبو عثمان المازني في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغيًّا ﴾ (٢): إنه فعول والأصل بغوي ثم قلبت الواو ياء، والضمة كسرة، وأدغمت الياء في الياء.

فأمّا قول الشاعر(؛):

فتور القيام قطيع الكلا م تَفْتُـرُ عن ذي غُرُوب خَصِر فالجواب عنه من أوجه:

إحداها. أنه نادر

الثاني: أن أصله قطيعة ثم حذفت التاء للإضافة كقوله: ﴿ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ﴾ (٥) وأصله: وإقامة، والإضافة مجوزة لحذف التاء كما توجب حذف النون والتنوين. نص على ذلك غير واحد من القراء.

الثالث: أنه إنما جاز لمناسبة قوله: فتور، ألا ترى أن فتورا فعول، وفعول يستوى فيه المذكر. والمؤنث» (١٦).

وقد رد الأزهري على مااحتج به ابن هشام بأن تقديم المحصور بالأ ليس ممتنعا عند الجميع فالموضح نفسه ذكر في باب الفاعل أن البصريين والكسائي والفراء وابن الأنباري أجازوا تقديم المفعول به المحصور بإلا. وأنه لا فرق بين المفعول به والحال. لأن الاقتران بإلا يدل على المحصور. أما تعدية أرسل باللام فهو كثير فصيح. واقع في القرآن كقوله تعالى: ﴿وَأَرْسَكُنْكُ لِلنَّاسِ رَسُولاً﴾، النساء، من الآية ٧٩.

<sup>(</sup>٢) الأعراف، من الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٣) مريم. من الآية ٢٨.

<sup>(؛)</sup> لم أقف على قائله.

<sup>(</sup>٥) الأنبياء، من الآية ٧٣؛ والنور، من الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٦) ابن هشام: رسالة ﴿ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبَ مِنَ الْمُحْسِنَينَ﴾ بكتاب الأشباه والنظائر ٣: ١١٣ــ١١٣.

### ٣\_ أهلون

ممًا جمع بالواو والنون غير مستوف لشروط ذلك (أهلون). فقال ابن عصفور: ليس الأهلون خارجا عن القياس، لأن الأهل صفة بدليل قولهم: الحمد لله أهل الحمد. وقال ابن مالك: الذي سهّل قولهم: (أهلون) أنهم يقولون: فلان أهل لكذا فيصفون به.

وقد عقب ابن هشام على كلامها بأن فيه نظرا، لأن البحث في الأهل بمعنى ذي القرابة ونحوه، لا الأهل بمعنى المستحق للشيء، قال تعالى: ﴿شَعَالَتُنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونا﴾ (١) ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم ﴾ (٢) ﴿ بَلَ ظَنَتْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقلِبَ الرَّسُولُ والْمُؤْمِنُونَ إلى أَهْلِيهُم أَبِدًا ﴾ (٣) ... (١)

### ع ﴿ إِنَّا كُلًّا فيها ﴾ (٥)

أعرب ابن مالك ﴿ كلاً ﴾ في هذه القراءة حالا. فعلن ابن هشام على ذلك بأن فيه ضعفين: أحدهما: تنكير «كل» بقطعها عن الإضافة لفظا ومعنى، وهو نادر كقول بعضهم: (مررت بهم كلا) أي جميعا.

الثاني: تقديم الحال على عاملها الظرفي.

ورأى أن الصواب إعرابها بدلا، وقال: إن إبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل كل جائز إذا كان مفيدا للإحاطة، نحو: (قمتم ثلاثتكم) وإن بدل الكل لا يحتاج إلى ضمير رابط (١).

وقد سبق (٧) في دراستي لرسالة ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ إشارة إلى مناقشة مفصلة — لابن هشام في هذه الرسالة — لتقدم الحال على عاملها ذكر فيها أن هناك من يجيزه إذا كان العامل ظرفا وقد توسط الحال بين المبتدأ والخبر.

### الإضافة اللفظية لا تفيد التخصيص

قال ابن هشام: إنه جاء في كتاب «التحفة» لابن مالك ردّ على ابن الحاجب في ذهابه إلى أن إضافة مثل: (ضارب زيد) لا تفيد إلا تحفيفا، وقال: بل تفيد أيضا التخصيص، لأن ضارب زيد) أخص من (ضارب).

وقد عقب ابن هشام على كلام ابن مالك بأنه سهو، لأن (ضارب زيد) أصله: (ضارب زيدا) بالنصب، وليس أصله: (ضاربا) فقط، فالتخصيص حاصل بالمعمول قبل أن تأتي الإضافة (^).

<sup>(</sup>١) الفتح، من الآية ١١.

<sup>(</sup>٢) المائدة من الآبة ٨٩.

<sup>(</sup>٣) الفتح، من الآية ١٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، الورقة ١١.

<sup>(</sup>٥) ﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبُرُوا إِنَا كُلِّ فِيهَا إِنْ اللَّهِ قَدْ حَكُمْ بِينَ الْعِبَادَ﴾غافر، الآية- ٤٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: المغني: ٢:١٠٥.

<sup>(</sup>۷) انظر: ص ۲۱۱–۲۱۱

<sup>(</sup>٨) انظر: المغنى ١١:٢ه.

#### ٦ جواب (لمّا)

ذهب ابن مالك وجماعة من النحويين إلى أن جواب (لمّا) في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبُرُ فَمِنْهُمْ مُقَتَصِدٌ ﴾ (١) هو ﴿ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ﴾

ورد ابن هشام ذلك قائلا: إن الجواب جملة فعلية محذوفة، أي انقسموا قسمين فمنهم مقتصد، ومنهم غير ذلك، ويؤيد هذا عنده أن جواب (لمًا) لا يقترن بالفاء»(٢)

#### ٧ - هل يشار إلى المصدر دون نعته بالمشار إليه؟

ذكر ابن هشام أن حذف حرف النداء مع اسمي الجنس والإشارة شاذ، ولهذا لحّن بعضهم المتنبي في قوله (٣) :

هـذي بـرزتِ لنـا فهجتِ رسيسا شم انثنيتِ ومـا شفيتِ نَسيسًا فأجيب من لحّن بأن (هذي) ليست منادى، ولكنها مفعول مطلق. فرد ابن مالك بأنه لا يشار إلى المصدر إلاّ منعوتا بالمصدر المشار إليه نحو: (ضربته ذلك الضرب).

وقد عقب ابن هشام على ما قاله ابن مالك بأنه وردت الإِشارة إلى المصدر دون النعت المذكور وذلك ِ في قول الشاعر<sup>(١)</sup>.

## يا عمرو إنك قد ملك صحابتي وصحابيتك إخال ذاك قليلُ (٥)

- (١) لقمان، من الآية ٣٢.
- (٢) انظر: المغنى ٢:٥٨٣.
- (٣) انظر: ديوانه طبعة السقا ١:١٢٩، ١:٣٥٧، والمقاصد النحوية ٢٣٣٤، وحاشية بس على شرح التصريح ١:٣٢٧.
  - (٤) قائلة غير معلوم، انظر: معجم الشواهد ٢٩٨:١.
- (٥) انظر: المنتي ٢: ٦٤١-٦٤٢. وقد جاء في حاشبة الشمني على المغني ٢: ٢٦٤- تعليقا على هذا البيت ما يأتي: و... ومعنى البيت على ما قاله المصنف : إنك قد مللت صحابتي وصحابتيك إعالها قلية فلاعل. وفي والشرح (للدماميني): الذي يظهر لم أن (ذاك) إشارة إلى الملل المفهوم من قوله: (ملك)، أو إلى الأمر الذي تضمنه هذا البيت. والمعنى: آنك قد مللت صحبك إياي، وصحبتي إياك في إخاله وأظنه وهذا الأمر قليل في الأصحاب. فقوله: (ذاك) مبتدأ أخبر عنه به (قليل)، وقوله: (إحال) جملة ألني فعلها، وأتى بها بعد الجملة السابقة لبيان أن الإنجار بما تقدم عليها نشأ عن الظن لا عن البقين، كما نقوله: زيد قام. وعينذ فليت الإشارة به (ذاك) إلى مفعول مطلق ولم يتضح في وجه الرد بهذا البيت على ابن مالك فتأمّله.

وأقول: وجهه أن ذاك إشارة الى المصدر الذي هو (صحابتيك) فلم ينعت اسم الإشارة بالمشار إليه، بل أخبر عنه بقليل: إمّا على أن يكون من التعليق بلام الابتداء المقدرة حذفت ضرورة كها قال سيبويه في:

إني وجدت ملاك الشيمة الأدب

وفي

وما إخال لدنيا منك تنويل

: إن الأصل: لملاك، للدينا، وإمّا على أن تكون من إلغاء المتوسط، لأن التوسط المبيح للإلغاء ليس التوسط بين المعمولين فقط، بل توسط العامل في الكلام مقتض للالغاء أيضا....»

#### ٨ - (إذا) لا تقع مفعولا به

ذهب ابن مالك إلى أن (إذا) وقعت مفعولاً به في قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: ﴿إِنِّي لأعلم إذا كنت عني راضية، وإذا كنت عليّ غضبي (١)».

فقال ابن هشام: إن الجمهور يرى أن (إذا) لا تخرج عن الظرفية، وأن (إذا) في الحديث ظرف لمحذوف هو مفعول أعلم، وتقديره: شأنك ونحوه (٢).

## ٩ (الرؤيا) قد تقع مصدرا لرأي البصرية

قال ابن هشام: إن رأي الحلمية مصدرها الرؤيا نحو ﴿هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ﴾ (٣) ، وإنه لا نختص (الرؤيا) بمصدر الحلمية بل تقع أيضا مصدرا للبصرية خلافا للحريري وابن مالك، بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فَتَنَةً لِلنَّاسِ﴾ (١). فإن ابن عباس قال: إنها رؤيا عين (٥).

## ُ١٠ ــ مجيء الواو للتقسيم

ذهب بعض النحويين ومنهم ابن مالك في كتابه «التحفة» إلى أن (الواو) تأتي بمعنى (أو) في التقسيم كقولنا: الكلمة. اسم وفعل وحرف، وقول الشاعر<sup>(1)</sup>:

وننصر مولانا، ونعلم أنه كنما النّاسِ مجروم عليه وجارم

وقد رد هنا ابن هشام بأن الصواب أنها في ذلك بمعناها الأصلي، إذ الأنواع مجتمعة في الدخول تحت المجنس، ولو كانت (أو) هي الأصل في التقسيم لكان استعالها فيه أكثر من استعال الواو<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) الحديث كما جاء في وصحيح البخاري. ٧-٣٦: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية، وإذا كنت علي غضبي، قالت: فقلت: من أين تعرف.ذلك، فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبي قلت: لا ورب إبراهيم، قالت: قلت: أجل والله بارسول الله مأأهجر إلا اسمك.

<sup>(</sup>٣) يوسف، من الآبة ١٠٠.

وفي السان العرب، حسمادة رأي...: قال ابن برِّي: وقد جاء الرَّوْيا في البَّفظة، قال الراعي:

فكب للرؤيا وهش فنؤاده وبشر نفسا كان قبل يلومها وعليه فسر قوله تعالى: «وَمَا جَمَلُنَا ارْزُوْياً الَّذِي أَرْبَنَاكَ إِلاَّ فِئْنَةُ لِلنَّاسِ، قال وعليه قول أبي الطيب:

ورؤياك أحلى في العيون من الغمض...،

<sup>(</sup>٥) انظر: أوضع المسالك ١: ٣٠٩\_٣١١.

 <sup>(</sup>٦) هو عمر بن براقة الهمداني، انظر: شرح شواهد المغني ١٠٠١، وشرح أبيات مغني اللبيب ٢:٧٥، وشرح التصريح ٢١/٢. وفيه أنه لعمر بن براقة النّهمي بالنون المكسورة.

<sup>(</sup>٧) انظر: المغنى ٣٥٨:٢.

وقد سبقت أمثلة أخرى من مخالفات ابن هشام لابن مالك في دراستي عن كتاب «أوضح المسالك» (١) و «شرح بانت سعاد» (٢) و «تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد» (٣). كما أنني أشرت في رسالتي: «ابن هشام في كتابه المغني» (٤) إلى نماذج غير هذه من نقد ابن هشام لابن مالك.

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۶۹. ۵۲

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱۵۰

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ٢٢٢

<sup>(</sup>٤) انظر ص ۱۷۸

# رَفْعُ عبن (لرَّبِيلِ) (النَجْرَيُّ (لَّسِلِينَ) (النِّرُ) (الإِنْ ووكريس

# أبو حيان (١)

عرف ابن هشام بشدة مخالفته لأبي حيان، وأنه قلّما يذكره، إلا معترضا عليه. هذه حقيقة نصت عليها كتب التراجم (٢). وأكدها تتبع ما ورد في آثار صاحبنا عن شيخه. من ذلك:

#### ١ حدف الكون الخاص جوازا لدليل

أجاز بعض المفسرين في قوله تعالى ﴿ وَهُو اللّهُ فِي السَّمَواتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴾ (٣) أن يكون الجار والمجرور متعلقين بـ (عالم) مقدر. فاعترض على ذلك أبو حيان بأن (في) لا تدل على (عالم) ونحوه من الأكوان الخاصة. وكذلك اعترض على قولهم في ﴿ فَطَلّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ (٤): إن التقدير: مستقبلات لعدتهن، توهما منه أن الكون الخاص لا يحذف، وذهب إلى أن الصواب أن اللام للتوقيت، وأن الأصل لا ستقبال عدتهن، فحذف المضاف.

وقد رد عليه ابن هشام، بأن الكون الحاص يحذف جوازا إذا دل عليه بدليل. وأن اشتراط الكون المطلق إنما هو لوجوب الحذف لا لجوازه. ومن جهة الآية الأولى فليس الدليل حرف الجر، وإنما الدليل ما جرى في الكلام من ذكر العلم وهو ﴿يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴾. وقال له: إذا كنت تجيز الحذف لدليل معنوي وهو دلالة السياق وحدها فكيف تمنعه مع وجود ما يسد مسده من دليل لفظي هو الجار والمجرور (٥٠) ؟

#### ۲\_ حسب

قال ابن مالك:

قَبْلُ؛ كَغَيْرُ، بَعْدُ، حَسْبُ، أَوَّلُ وَدُونُ، والْجهاتُ، أيضا، وَعَلُ وأَعَرُبُوا نَصْباً، إذا مَا نُكَّرَا قَبْلاً وما مِنْ بعده قد ذُكِرا

فذكر في البيت الأخير أن النحاة أعربوا (قبل) والأسماء التي بعده في البيت الأولى بالنصب مع التنكير، وذلك عند قطعها عن الإضافة لفظا ومعنى، وجعل هذا عاما في جميع هذه الأسماء ولكنه في الحقيقة لا ينطبق على (حسب)، لأنها عند قطعها عن الإضافة تكون مبنية على الضم لا منصوبة. فعلق على ذلك أبو حيان قائلا: ولا وجه لنصبها، لأنها غير ظرف، إلا أنّه نقل عنهم نصبها حالاً إذا كانت نكرة.

<sup>(</sup>١) توفي سنة ٥٤٥هـ. انظر: البغية ٢٨٣:١

<sup>(</sup>٢) انظر: الدرر الكامنة ٣٠٨:٢، وبغية الوعاة ٢: ٢٦٩، وشذرات الذهب ٢٩٢٢.

<sup>(</sup>٣) الأنعام، من الآية ٣.

<sup>(</sup>٤) الطلاق، من الآبة ١.

<sup>(</sup>٥) انظر: المغنى ٢: ٣٥-٤٣٠، ٤٤٨، ٤٤٩، وحاشية الدسوقي ٢: ٨٩، ١٠٠.

وقد عقب ابن هشام على تعليق أبي حيان بأنه إن أراد بكومها نكرة: قطعها عن الإضافة اقتضى أن استعالها حينئذ منصوبة شائع، وأنها كانت مع الإضافة معرفة، وكلاهما غير صحيح لأنها عند قطعها عن الإضافة لا يجوز إعرابها بل يجب بناؤها على الضم، ولأنها نكرة مضافة، وغير مضافة. وإن أراد تنكيرها مع الإضافة فلا وجه لاشتراطه التنكير حينئذ، وأيضا فلا وجه لتوقفه في تجويز انتصابها على الحال حينئذ، فإنه الإضافة فلا وجه لا مذكور في كتاب «الصحاح»، قال: تقول: (هذا رجل حسبك من رجل)، وتقول في المعوفة: (هذا عبدالله حسبك من رجل). فتنصب حسبك على الحال. ولا وجه للاعتذار عن ابن مالك بذلك، لأن مراده التنكير الذي ذكره في قبل وبعد، وهو أن تقطع عن الإضافة لفظا وتقديرا وتنصب على الخلفة فتقول رأيت زيدا حسبا، وهذا لم يسمع (۱).

#### ٣ عبارة فيها عجمة ونقص

قال أبو حيان: «واسم الفاعل إن كان فيه الألف واللام عمل ماضيا ومستقبلا وحالا نحو: (جاءً الضارب زيدا أمس أو الآن أو غدا) وإن لم يكونا فيه لم يعمل ماضيا، لا تقول: (جاءني ضارب زيدا أمس) بل تجب إضافته، فتقول: (ضارب زيد) ... «٢٠).

وقد رد عليه ابن هشام قائلا: «قوله إن كان فيه (أل) (٣) عبارة فيها عجمة ونقص. أما العجمة فجعله (أل) في اسم الفاعل، وكان الجيد أن يقال: بـ (أل)، أو إن كان مقرونا بـ (أل). وأما النقص فحقه أن يقيد (أل) بأن تكون موصولة، لأنها متى قدرت للتعريف اقتضى القياس ألا تعمل شيئا. نص على ذلك أصحاب الأخفش سعيد، وهو الحق لمن تأمل. (و) قوله: لم يعمل، كان الأولى أن يقول: لم ينصب، لأنه يعمل في الفاعل ظاهرا أو مضمرا على الصحيح. والعذر له أن كلامه في عمل النصب ولهذا قال: لا تقول: جاءني ضارب زيدا أمس، بل تجب إضافته (١٤).

#### ٤ ـ عطف الإنشاء على الحبر

ذهب أبو حيان إلى جوازه قائلا: إن سيبويه أجاز: (جاءني زيد ومن عمرو العاقلان) على أن يكون

<sup>(</sup>۱) انظر: أوضح المسالك ۲:۲۱۹ وحاشبة حفيد ابن هشام. الورقة ۵۷ ب. والتصريح على شرح التوضيح ۲: ۵۳. ۵۴. وقد عقب صاحب التصريح على ذلك بقوله: هوما ذكره الموضح من أن مراد ابن مالك ذلك لا يدفع الانتقاد فالصواب أن يُحمل عموم قوله:

<sup>..</sup> وما من بعده قد ذكر

على المجموع لا على كل فرد فرد حتى لا يرد عليه حسب وعل الآتية..

<sup>(</sup>٢) اللمحة البدرية ٥.

<sup>(</sup>٣) الذي في المصدر السابق، وفي شرح اللمحة البدرية ٩٣ هو: (الألف واللام).

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: شرح اللمحة البدرية ٩٦ ب.

(العاقلان) خبرا لمبتدأ محذوف، ويؤيده قوله (١):

وإنَّ شِفَائِي عـبرةٌ مهراقـةٌ وهـل عند رسم دارس مـن معوَّل؟

وقوله (۲) :

تناغي غزالا عند باب ابن عامر وَكَحِّلْ أماقيك الحسانَ بإنمهـــد

وقد رد ابن هشام على أبي حيان بأن ما نسبه لسيبويه — نقلا عن الصّفَار — غلط فيه. وأن ما قاله سيبويه هو: واعلم أنه لا يجوز: (من عبدالله وهذا زيد الرجلين الصالحين) رفعت أو نصبت — أي على القطع للأنك لا تثني بالوصف إلا على من أثبته بالإخبار عنه والعلم به، ولا يجوز أن تخلط من تعلم ومن لا تعلم فتجعلها يمتزلة واحدة. فظن الصّفَار أن اعتراض سيبويه على المثال من جهة النعت يجوز العطف، فتصرف أبو حيان في كلام الصّفَار كلام الصّفَار أن اعتراض سيبويه على المثال من جهة النعت يجوز العطف، فتصرف أبو حيان في كلام الصّفَار فوهم فيه، ولا حجة فيا ذكر الصّفَار، إذ قد يكون للشيء مانعان ويقتصر على ذكر أحدهما، لأنه الذي اقتضاه المقام.

وأما قول الشاعر:

وإنَّ شفائي عبرة مهراقة وهل

•

(١) هو امرؤ القيس، انظر: ديوانه ٩، تحقيق أبي الفضل والرواية به:

وإن شفائي عَبـرة إن سفحتُـها

وسيبوپه ١: ٢٨٤ والرواية به:

وإن شفاء عيرةً مهراقةً فهل عند رسم دارس من معول

وهل عند رسم دارس من معوَّل

وبتعليقات السيرافي عليه:

ويروي: شفائي وهو أحسن، لأنه معرفة أي لأنه بازم على رواية (شفاء) أن يكون الاسم نكرة غير مقربة من المعرفة والخير نكرة مقربة من المعرفة والوجه في مثل هذه الحالة أن يكون الأول هو الخبر والثاني هو المبتدأ. وانظر أيضا هشرح القصائد العشره للتبريزي والرواية به:

رإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معول

وذكر البغدادي في الحزانة ٤: ٦١ رواية سيبويه:

وإن شفاء عبرة مهراقة

ثم على على ذلك بقوله: والرواية المشهورة في البيت: وإن شفائي، بالإضافة الى ياء المتكلم وهذا هو المشهور المعروف. والبيت من أول معلقة امرىء القيس ولم يذكر شرَّاحها تلك الرّواية ــ أي وإن شفاء.ــ إلا أن الخطيب التبريزي قال روي سيبويه هذا البيت: وإن شفاء عبرة، واحتج فيه بأن النكرة يخير عنها بالنكرة ..ه. \* وقد جاءت رواية البيت في شرح شواهد المغنى ٧٢:٢٢ كرواية ابن هشام له.

(٢) انظر ما جاء حول هذا الببت في ص ٥٦.

فإن (هل) فيه نافية، مثلها في قوله تعالى: ﴿ هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (١). وأما قول الآخر:

تناغني غزالا عند باب ابن عامر وكحل مآقيك

فيتوقف على النظر فيه، وقد يكون معطوفا على أمر مقدر يدل عليه المعنيي، أي فافعل كذا وكحل، كما قبل في قوله تعالى: ﴿ قَالَ: أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ، لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لأَرْجُمَنَكَ وَاهْجُرْنِي مَلَيًا ﴾ (٢<sup>٠)</sup> : إن التقدير فاحذرني واهجرني مليا، وذلك لدلالة ﴿لأَرْجُمَنَّكَ ﴾ على التهديد٣٠.

#### ٥ ــ (ما) نكرة موصوفة

قال أبو حيان: لم يثبت مجيء (ما) نكرة موصوفة، وأنه لا دليل في (سررت بما معجب لك) لاحتمال الزيادة. ولو ثبت نحو: (سرني ما معجب لك) لثبت ذلك.

وقد رد ابن هشام بأن (ما) لا تزاد بعد الباء إلا إذا كانت بمعنى السببية نحو ﴿ فَبَمَا نَقْضِهمْ

(١) الأنعام، من الآبة ٤٧. وهي بدون فاء قبل (هل). وقد جاءت بهذه الفاء في طبعة القاهرة ودمشق المحققتين وفي طبعة المغنى مع حاشيتي الدسوقي والأمير، وفي بعض مخطوطات، وخرّجت في طبعة ذمشق علىي أنها من سورة الأحقاف. من الآية ٣٥. والتي بالأحقاف هي: ﴿ فيهل بهلك إلا القوم الفاسقون﴾ وقد أشار الشمني في حاشيَّه على المغني ٢: ١٨٠ـــ إلى اختلاف النسخ المخطوطة في ذلك. وبين الصواب في الآية كما أثبته هنا.

(٢) مريم، الآية ٤٦.

(٣) انظر: المغنى ٢: ٤٨٥/٤٨٢ ، وحاشية المنصف على المغنى للشمنى ٢: ١٨١/١٧٥ . وقد أشار ابن هشام في «شرح بانت سعاد ص ٩ إلى أن الصحيح أنه لا يعطف الإنشاء على الخبر ولا الخبر على الإنشاء وأما من أجاز فقد استدل بقول الشاعر: ـ

تناغى غزالا ...... وكحل .....

وقول الآخر:

ولا دليل في هذا، لأن الاستفهام مراد به الإنكار فهو مثله في ﴿ مَلُ جَزَّاءُ الإحْسَانِ إِلَّا الإحسانَ ﴿ الرحمن، الآية ٦٠ فيهو خبر لا إنشاء. وأما الأول فلا نسلمه إلا بعد الوقوف على ماقبله من الأبيات.

والبيت الأول هو لحسان بن ثابت. روى في ديوانه، تحقيق وليد عرفات ١: ٢٦/٢٥ـــ مع شي، من الاختلاف في صدره. وهو من قصيدته التي يجيب بها قبس بن الخطيم على قصيدته التي يقول فيها:

تبروح من الحبنياء أم أنت مغتبدي

وقد جاء في قصيدة حسان:

قصارك أن تلقى بكل مهند متسى ترهم با ابن الخطيم تبلد مداعیس بالخطّی فی کل مشهد وأنت له الكُنَّات، كمل مطهرد وكحل مآقيك الحسان بإئمه

وكيف انطالاق عاشق لم يزود

فلا تعجلين يبا قيس واربع فإنما حسام وأرماح بأبيد أعبرة ليوث لدى الأشهال تحميى عرينها فقد ذاقب الأوس القتبال وطبردت تساغى لسدى الأبسواب حمسورا نواعما

وبهذه الرواية جاء في حاشية شرح بانت سعاد ١: ١٦٥/١٦٤ فهل يمكن أن تكون الجملة الإنشائية في البيت الأخبر معطوفة على قوله: (فلا تعجلز) حسى يستم لابن هشام توقفه في الاستشهاد ببيت حسان على جواز عطف الإنشاء على الخبر؟ مِيثَاقَهُمْ ﴾ (١) ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ﴾ (٢) وهي في المثال للإِلصاق (٣).

وفي حرف (الميم) أثبت المصنف من أقسام (ما) النكرة الموصوفة، ومثل لها بالمثال المذكور أولا، كما استشهد لها بقول الشاعر(؛):

لما نافع يسعى اللبيب، فلا تكن لشيء بعيدٍ نفعه الدهر ساعيًا (٥) - واو عاطفة لا واو قسم

في قوله تعالى: ﴿ فَوَرَبُكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ والشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جَثَيًا، ثُمَّ لَنَتْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شَيِعةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَن عَيًّا، ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا، وَإِنْ مِنْكُمْ إلاَ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبُّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ﴾ (١٠). قال ابن عطية في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إلاَّ وَارِدُهَا ﴾: هو قسم، والواو تقتضيه.

فاعترض عليه أ<sub>بو</sub> حيان بأنه يلزم من جعل الواو حرف قسم وجر، حذف المجرور وبقاء الجار، وحذف القسم مع كون الجواب منفيا وهو غير جائز.

وقد علق ابن هشام على ذلك بأنه تَوَهُّمٌ من أبي حيان لا يجوز على صغار الطلبة، لأن مراد ابن عطية هو: أنه جواب قسم، والمواو هي المحصلة لذلك لأنها عطفته على جواب قسم، والمعطوف على الحِواب جواب (٧).

# ٧ ـــ ﴿ إِنِّي لِيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ ﴾ (^)

يذهب أكثر النحاة إلى أن لام الابتداء تخلص المضارع للحال، وقد اعترض ابن مالك على ذلك، وكان مما استشهد به قوله تعالى: ﴿ إِنِي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهُبُوا بَهَ ﴾ لأن الذهاب كان مستقبلا، فلو كان الحزن حالا لزم تقدم الفعل في الوجود على فاعله، مع أنه أثره المترتب عليه.

وقال ابن هشام: إن التقدير: قصد أن تذهبوا، والقصد حال. وردّ تقدير أبي حيان: قصدكم أن تذهبوا، لأنه يقتضي حدف الفاعل في غير مواطن حذفه، إذ أن «أن تذهبوا» — على هذا التقدير — يكون منصوبا (٩٠).

<sup>(</sup>١) المائدة، من الآية ١٣.

<sup>(</sup>٢) آل عمران، من الآية ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني ٢: ٩٦٥.

<sup>(</sup>٤) قائله غير معلوم، انظر: شرح شواهد مغني اللبب ٢:٧٠٧؛ ومعجم شواهد العربية ٢:٤٢٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: المغنى ٢٩٧٢.

<sup>(</sup>٦) بريم، الآية ٧١،٧٠،٦٩،٦٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: المغنى ٢:٤٠٤.

<sup>(</sup>٨) يوسف، من الآية ١٣

<sup>(</sup>٩) انظر: المغنى ٢٢٨:١.

٨ ﴿ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ﴾ (١)

ذهب الزجاج إلى أن (كُلِّ) في هذه الآية ظرف. وردّه أبو على الفارسي بأن «كُلَّ مَرْصد» محتص، وظرف المكان يشترط فيه أن يكون مبها. وأجاب أبو حيان بأن هذا من جملة الظرف الملاقي لعامله المُستثني من اشتراط الإبهام، وذلك لأن «اقعدوا» ليس على حقيقته، بل معناه: ارصدوهم كل مرصد، وكما يصح، (ارصدوهم كل مرصد) ويجوز: (قعد مجلس زيد) كما يجوز: (قعد مقعده).

وقد اعترض ابن هشام على أبي حيان بأن ما ذهب إليه مخالف لكلام النحويين، إذ أنهم اشترطوا توافق الظرف وعامله معنى ولفظا، ولم يكتفوا بالتوافق المعنوي كما في المصدر. والفرق أن انتصاب هذا النوع على الظرف على خلاف القياس، لكونه مختصا. فينبغي ألا يتجاوز به محل السماع. وأما نحو: (قعدت جلوسا) فلا دافع له من القياس (٢).

#### ٩ ـ اجتماع مراعاة لفظ (كِلاً) ومعناها

استشهد له ابن هشام بقول الشاعر (٣):

كلاهما حين جـد السير بينهما قـد أقلعـا، وكلا أنفيهمـا رابـي واستشهد أبو حيان بقول الأسود بن يُعْفُر: (١)

إن المنية والحتسوف كلاهما يوفسي المنية يرقبان سوادي

وقد عقب ابن هشام على شاهد أبي حيان بأنه ليس بمتعين، لجواز كون (يرقبان) خبرا عن المنية والحتوف، ويكون ما بينهما إما خبرا أول، أو اعتراضا، ثم الصواب في إنشاده: (كلاهما يوفى المحارم) إذ لا يقال: إن المنية توفى نفسها (٥)

### ١٠ ــ الوصف بالمصدر

في قولهم: (فلان لا يملك درهما فضلا عن دينار) لم يجز الفارسي أن يكون (فضلا) صفة لـ (درهما) وقد علل أبو حيان ذلك بأنه لا يوصف بالمصدر إلا إن أريدت المبالغة لكثرة ذلك الحدث من صاحبه. وهذا

<sup>(</sup>١) التوبة، من الآية ٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني ٢: ٧٦، ٥ وحاشية الدسوقي على المغني ٢١١: ٢.

<sup>(</sup>٣) هو الفرزدق، انظر: ديوانه ٣٣ والخصائص ٢: ٤٢١، ٣:٤٢ وللقاصد النحوية ١:١٥٧، ووشرح النصريح ٢:٤٣ وشرح شواهد المغني ٢:٥٥٢، وشرح أبيات مغني اللبيب ٤:٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: المفضليات ٢١٦، والرواية به وشرح شواهد المغني : ٢١٣٥٥.

إن المنيسة والحتسوف كلاهمسا يوفسي المحسارمَ يَرَّفُهُسان سَسوَادِي (٥) انظر: المغنى ٢٠٤١. وقد جاءت رواية البيت في المفضليات ٢١٦ كما صوّبه ابن هشام.

لِيس بمراد هنا. قال: وأمّا القول بأنه يوصف بالمصدر على تأويله بالمشتق، أو على تقدير المضاف فليس قول المحققين.

وقد علق على ذلك ابن هشام قائلا: قلت: هذاكلام عجيب فإن القائل بالتأويل الكوفيون، ويؤولون عدلا بعادل، ورضى بمرضي، وهكذا يقولون في نظائرها. والقائل بالتقدير البصريون، يقولون: التقدير: ذو عدل، وذو رضى. وإذا كان كذلك فمن المحققون؟ ثم اختلف النقل عن الفريقين، والمشهور أن الخلاف مطلق، لكن قول ابن عصفور هو الذي في ذهن أبي حيان، ولكنه نسي فتوهم أن ابن عصفور قال: إنه لا تأويل مطلقا، فمن هنا — والله أعلم — دخل عليه الوهم...» (١).

وقد سبقت أمثلة من مخالفات ابن هشام لأبي حيان ــ غير ما ذكرته هنا ـــ وذلك في دراستي عن كتاب «شرح اللمحة البدرية» <sup>(۲)</sup>. كما أنني في رسالتي: «ابن هشام في كتابه المغني» <sup>(۳)</sup> أوردت نماذج أخرى من هذه المخالفات.

## موقف ابن هشام من أبي حيان

لابن هشام موقف من أبي حيان يختلف عن موقفه من النحاة جميعا. وهذا الموقف تبرز فيه الحقائق لآتية:

1 — أن ابن هشام عاصر أبا حيان، وكان أولها في سن الشباب وطلب العلم والثاني إمام مشهور عرف بكثرة تلاميذه، وإقبال طلاب العلم الأذكياء على دروسه. ومع ذلك فإن ابن هشام لم يأخذ عن أبي حيان كها أخذ عنه معاصروه من شداة العلم. ولم تتجاوز صلته العلمية به سماعه ديوان شعر عليه. وقد أكدت هذه الحقيقة كتب التراجم فقالت في ترجمة ابن هشام: «... وسمع على أبي حيان ديوان زهير بن أبي سلمى، ولم يلازمه، ولا قرأ عليه» (1).

٢ أن ابن هشام اشتد في مخالفته لأبي حيان ونقده، وفيا تقدم من الناذج دليل واضح على ذلك، ويؤكد هذه الحقيقة اختيار ابن هشام من إنتاج أبي حيان الوافر كتيبين صغيرين هما: «اللمحة البدرية» و «الشذا في مسألة كذا» وتناولها بالشرح والتعليق تناولا حرص فيه على إظهار ما بها من نقص وقصور وتتبع أبي حيان في كثير من آرائه (٥).

<sup>(</sup>١) ابن هشام: رسالة فلان لاتملك درهما فضلا عن دينار ... بكتاب والأشياء والنظائر، ٣: ١٩٠.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۲۷۹

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن هشام في كتابه المغني ١٨٣–١٨٦.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر، الدرر الكامنة ٢٠٨٠: السيوطي: بغية الوعاة ٩٤٨٢ ابن العاد: شذرات الذهب ١٩١٦، وانظرGAL II 27دائرة المعارف الإسلامية

<sup>(</sup>٥) انظر: ص ٣٩١، ٤٢٣.

٣— أن ذكر ابن هشام لأبي حيان في إنتاجه أقل بكثير من ذكره لأمثاله من ائمة النحو. فأبو حيان إير اسمه في كتاب «المغني» إلا في نحو ستة وثلاثين موضعا (١) ، على حين أن الزمخشري، وابن مالك قد ذكر كل منها به في نحو مائة وستين موضعا (١) . وفي كتاب «شرح بانت سعاد» ذكر جل أئمة النحو: متقدمين ومتأخرين إلا أبا حيان فإنه لم يرد اسمه في هذا الكتاب على الإطلاق (٣) .

#### تفسير هذا الموقف

وقد حاول بعض الباحثين تفسير موقف ابن هشام من أبي حيان بما يأتي:

1 — عزاه بعضهم إلى المنافسة التي تنشأ عادة بين عالمين كبيرين سبق أحدهما إلى الشهرة، وجاء الآخر فأراد أن يثبت شخصيته، ويظهر تفوقه. وفي ذلك يقول الشوكاني (٤) «... ولعل ذلك — والله أعلم — لكون أي حيان كان منفردا بهذا الفن (أي النحو) في ذلك العصر غير مدافع عن السبق فيه، ثم كان المنفرد بعده بغد صاحب الترجمة — يعني ابن هشام — وكثيرا ما ينافس الرجل من قبله في رتبته التي صار إليها، إظهارا لفضل نفسه بالاقتدار على مزاحمته لمن كان قبله، أو التمكن من البلوغ إلى ما لم يبلغ إليه. وإلا فأبو حيان هو من التمكن من هذا الفن بمكان، ولم يكن للمتأخرين مثله، ولا مثل صاحب الترجمة. وهكذا نافس أبو حيان الزمخشري من هذا الشأن، وإن لم يكن عصره متصلا بعصره.

وهذه دقيقة ينبغي لمن أراد إخلاص العمل أن يتنبه لها. فإنها كثيرة الوقوع، بعيدة الإِخلاص».

ولكن هذا التفسير لا يعجب بعض العلماء فيعلق عليه بقوله: «ويظهر أن في هذا التوجيه من الإمام الشوكاني — رحمه الله — شيئا من التحامل على أبي حيان، وابن هشام اللذين رزقها الله — سبحانه — حسن الجاه، ورفعة المنزلة، ووقع لكليهما من الحظوة ما يعز نظيره لغيرهما. وما ذلك — والله أعلم — إلا من طيب السريرة، وخلوص النية.

وإنما مرد ذلك — فيما أعتقد وما يجب أن يعتقد — إنما هو الإخلاص لهاته اللغة العربية السامية، والغيرة على صيانتها.

نعم يختلف الرد على المنتقد عليه — لطفا وعنفا — بحسب مزاج صاحبه حدة ولينا. وكل ميسر لما خلق له...» (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى، طبعة دمشق، ٨٤٢:٢.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص ۷۱،۵۷۱ه.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح بانت سعاد، طبعة ليبزج، ٢١٠ـــ٢١٧.

<sup>(</sup>٤) البدر الطالع ١: ٤٠٠ ـ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٥) محمد شهام: مقدمة حاشية الشنوابي على شرح مقدمة الإعراب ص هـ.

٢ — وأرجع عبد اللطيف حمزة (١) هذا الموقف إلى الاختلاف بين الرجلين في القدرات والمنهج فقال: إ... امتازت كتب ابن هشام بالوضوح أولا، وبالدقة ثانيا. ومن أجل هاتين الصفتين خالف ابن هشام أستاذه في كثير من آرائه، كما خالفه في طرق أدائه. فقد كان أبو حيان معقدا بعض التعقيد، بيناكان ابن هشام واضحا كل الوضوح. وكان أبو حيان قوي الحافظة، معتمدا على الرواية والنقل، بيناكان ابن هشام أقدر منه على الاستنباط، وأبرع في القياس، وأكثر منه ميلا إلى المناقشة...»

وإذا أمكن أن يقال هذان التوجيهان في التعليل لشدة مخالفة ابن هشام لأبي حيان وانحرافه عنه، وفي التعليل أيضا لعدم اهتمامه بذكره في آثاره بالقدر الذي ذكر به أمثاله من أئمة النحو، فإن عزوف صاحبنا عن دروس أبي حيان يبقى في حاجة إلى تفسير مقبول، لأنه كان في مستهل حياته العلمية، ولم تتقد فيه بعد جذوة الطموح والمنافسة، كما أنه لم تنضج مواهبه، أو يتضح منهجه.

وربما كان من حق البحث لتقديم تفسير أكثر شمولا أن يضاف إلى ما سبق أمران:

أحدهما: أن أبا حيان عرف بحدة المزاج، وقصته مع ابن تيمية مشهورة، فقد كان يعظّمه ويمدحه بشعره، ثم أنقلب عليه، يسبّه، ويرميه بكل سوء وصار من أكثر الناس ذمّا له لاختلافه معه في مسألة يسيرة تناول فيها ابن تيمية سيبويه بشيء من النقد<sup>(٢)</sup>.

وحدة مزاج أبي حيان هذه منعت بعض الناس من التلمذة عليه وكانوا راغبين فيها. فقد جاء في ترجمة الحافظ العراقي المتوفى سنة ٨٠٦هـ أنه كان متشوقا للأخذ عن أبي حيان فبلغه عنه من طبائع أصحاب المزاج الحاد ما لم يرضه فغير عزمه (٣).

الثاني. أن أبا حيان كان يفضل نحاة بلاده الأندلس على غيرهم من نحاة الأقطار الأخرى فني مقدمة —البحرالمحيط—: «ولم ألق في هذا الفن—أي النحو— من يقارب أهل قطرنا الأندلسي فضلا عن الماثلة ولا من يناضلهم فيداني في المناضلة» (٤٠). وربما كان هذا يعكس من التعصب الإقليمي والاعتداد بالنفس ما يقابل عند بعض الناس بمثله. ولعل منه ما قاله ابن هشام عن شيخه عبد اللطيف ابن المرحل: إن الانتفاع في زمانه كان بابن المرحل والاسم لأبي حيان (٥٠).

وبعد فهذه محاولة لتفسير موقف ابن هشام من أبي حيان قصدت بها الكشف عن عوامل لظاهرة بارزة في حياة صاحبنا وإنتاجه العلمي. ولعلّي سدّدت أو قاربت.

<sup>(</sup>١) الحركة الفكرية في مصر ٢٢٩.

 <sup>(</sup>٢) ابن ناصر الدين الدمشقي: الردالوافر ٣٣-٢٥، السيوطي: بغية الوعاة: ٢٢:١، وابن العاد: شذرات الذهب ٦: ١٤٦ خديجة الحديثي: أبو حيان
 حوى ص ٥٨.

 <sup>(</sup>٣) تني الدين محمد بن فهد المكي: لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ ٢٢١ ـ ٢٢٢ . حمد الصباغ: مقدمة الباعث على الخلاص للحافظ العراقي ٩٩٠ من مجلة أضواء الشريعة.

<sup>(</sup>٤) أبو حيان: البحر المحيط ٣:١.

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن هشام في كتابه المغنى لعلى فودة ص ١٠.



رَفْعُ معِس (الرَّحِلِجُ (النَّجْتَّرِيِّ (السِّكِسُ (النِّمِ ُ (الِفِرُو وَكُرِسَ (السِّكِسُ (النِّمِ ُ (الِفِرُو وَكُرِسَ

الفقت لح الذالث

# 

ا آراؤه

۲ اختیاراته



# آراؤه

لابن هشام آراء كثيرة وردت في سياق يدل على أنه انفرد بها. والقطع بأن مثل هذه الآراء لم يسبق إليها ابن هشام أمر يحتاج إلى مراجعة متأنية في كتب النحو التي ألفت قبله، وفي الكتب المصنفة حول آثار ابن هشام التي وردت بها هذه الآراء وعنيت بذكر مصادره. والشق الأول من المراجعة فيه صعوبة لا تتحملها متطلبات هذا البحث. أما الشق الثاني فقد حاولت القيام به ما استطعت. ومن هذا النوع من الآراء مايأتي:

#### ١ ــ هل المتعلق الواجب الحذف فعل أو وصف؟

ذكر ابن هشام اختلاف النحويين في تقدير متعلق شبه الجملة في الخبر، والحال، والصفة، وأن الأكثرين ذهبوا إلى أنه الفعل، لأنه الأصل في العمل. وغيرهم قدر الوصف، لأن الأصل في الخبر والحال والنعت الإفراد، ولأن تقليل المقدر أولى.

وقد علق على دعوي تقليل المقدر في الرأي الثاني بأنه ليس بشيء، لأن الحق أن الضمير لم يحذف بل نقل إلى الظرف، فالمحذوف فعل أو وصف، وكلاهما مفرد...

وعقب على ذلك بقوله: «والحق عندي أنه لا يترجح تقديره اسما أو فعلا، بل بحسب المعنى كما سأبينه»...

ثم بين هذا الذي وعد به في موضع آخر فقال: «... وأما في البواقي نحو (زيد في الدار) فيقدر كونا مطلقا، وهو كائن أو مستقر أو مضارعها إن أريد الحال أو الاستقبال نحو: (الصوم اليوم) أو (في اليوم) و(الجزاء غدا) أو (في الغد). ويقدر كان أو استقر أو وصفها أن أريد المضي. هذا هو الصوابوقد أغفلوه (١٠).

## ٧ - اشتراط الأولية لوجوب كسر همزة إن في مسألمي الحال وحيث

ذكر ابن هشام من مسائل وجوب كسر همزة (إنّ) ما يأتي:

«الرابعة أن تقع في أول الجملة الحالية كقوله تعالى: ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وإنَّ فَرِيقاً مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لكارِهُون﴾ (٢)، واحترزت بقيد الأولية من نحو (أقبل زيد وعندي أنه ظافر).

الخامسة: أن تقع في أول الجملة المضاف إليها ما يختص بالجملة وهو إذ، وإذا، وحيث نحو: (جلست حيث اعتقاد زيد أنه مكان (جلست حيث إن زيدا جالس)... واحترزت بقيد الأولية من نحو: (جلست حيث اعتقاد زيد أنه مكان حسن).

<sup>(</sup>٢) الأنفال، من الآية ٥.

# $^{(1)}$ «ولم أر أحداً من النحويين اشترط الأولية في مسألتي الحال وحيث ولابد من ذلك $^{(1)}$ .

وقد جاءت في «المغني» مسألة اشتراط أولية (إنّ) في جملة الحال لوجوب كسر الهمزة وذلك بعد الإِشارة إلى ما قاله ابن عصفور في «شرح الجمل» من كسر همزة (إن) إذا وقعت بعد واو الحال. فإن ابن هشام على على اشتراط الواو بأنه ليس لازما ثم أردف ذلك قائلا: «وإنما الضابط أن تقع في أول جملة حالية بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَ إِنَّهم لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ﴿ (٢) ... (٣).

وفي «تخليص الشواهد» ذكر ابن هشام في باب (إنّ) البيت الآتي:

ما أعطياني ولا سألتُهما إلا وإني لحاجزي كرمي(؛)

وكان مما علق به عليه قوله: «… والشاهد فيه كسر (إنّ) لوقوع جملتها حالاً، ولا يقيد وجوب الكسرُ بدخول واو الحال خلافا لبعضهم بدليل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ الطَّعامَ﴾ الآية، فأمّا قراءة بعضهم (٥) بالفتح فعلى تقدير حذف لام العلة، وزيادة اللام، أي: إلا لأنهم يأكلون الطعام (١)…

#### ٣ مل تصدر الجملة الحالية بدليل استقبال؟

من شروط الجملة الواقعة حالا عند النحويين ألا تصدر بدليل استقبال.

وقد أورد ابن هشام هذا الشرط في كتابه «أوضح المسالك» فقال: «الثاني أي من شروط الجملة الحالية : أن تكون غير مصدرة بدليل استقبال، وغلط من أعرب «سَيَهْدِين» من قوله تعالى: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِين (٧) ﴾ (٨) حالا».

وأورده في «المغني» أيضا حيث ذكر من قيود الجملة الواقعة حالا انتفاء المانع، ثم قال: «والمانع أربعة أنواع: أحدها: ما يمنع حالية كانت متعينة لولا وجوده، ويتعين حينئذ الاستئناف. نحو: (زارني زيد سأكافئه) أو (لن أنسى له ذلك). فإن الجملة بعد المعرفة المحضة حال، ولكن (السين) و(لن) مانعان، لأن الحالية لا تصدر بدليل استقبال. وأما قول بعضهم في ﴿وَقَالَ إنِّي ذَاهِبٌ إلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ إِنَّ ﴿ سَيَهْدِينَ ﴾ وأما قول بعضهم في ﴿ وَقَالَ إنِّي ذَاهِبٌ إلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ : إنّ ﴿ سَيَهْدينِ ﴾ حال كما

<sup>(</sup>١) ابن عشام: شرح شذور الذهب ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) الفرقان، من الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: المغني ٢:٧١١.

<sup>(</sup>٤) لكثير عزة، انظر: ديوانه ٦٦:٢، وسيبويه ٧٤٢:١، والمصون في الأدب ١٦٨، والمقاصد النحوية ٣٠٨:٢.

<sup>(=)</sup> انظر: البحر المحيط ٢: ٩٠٠.

<sup>(</sup>٦) ابن هشام: تخليص الشراه!.. الورقة ١١٠ب، ١١١٠.

<sup>(</sup>٧) الصافات، من الآبة ٩٩.

<sup>(</sup>٨) أوضح المسالك ٢٠٣٠٢.

تقول: (سأذهب مَهْدِيا) فسهو...»(١).

ولكن ابن هشام في «رسالة اعتراض الشرط على الشرط» يقول: وقد نص هو- أي ابن مالكعلى أن الجملة الواقعة حالا شرطها ألا تصدر بدليل استقبال، لما بينها من التنافي ... والذي يتحرر لي أن
الحال كما ذكر النحاة على ضربين: حال مقارنة، وحال منتظرة، وتسمى حالا مقدرة. فالأولى
واضحة، والثانية: نحو ﴿ادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾ (٢) فإن الحلود ليس شيئا يقارن الدخول! وإنما هو استمرار في
المستقبل، ويقدر النحويون ذلك: ادخلوها مقدرين الحلود، وكذلك ﴿لَتَدْخُلُنَ الْمُسْجِدَ الْحَرَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
المنين مُحَلَّقَين رُءُوسَكُم ﴾ (٣) أي مقدرين الحلق، فإنهم في حالة الدخول لا يكونون محلقين ومقصرين. إنما
يقدرون الحلق والتقصير. فهذه الحال لا يمتنع اقترانها بحرف الاستقبال، لأنها مستقبلة. بخلاف الحال الأولى...
ويتضح على هذا بطلان تعميم ابن مالك امتناع اقتران الحال بحرف الاستقبال... (٤).

## ٤ - الوصف به «إلا» وما بعدها يكون مخصصا أو مؤكدا

ذكر ابن هشام أن (إلاً) بمعنى (غير) فيوصف بها وبتاليها جمع منكر أو شبهه. وأن مثال الجمع المنكر: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلاّ اللّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ (٥) فلا بجوز في (إلا) هذه أن تكون للاستثناء من جهة المعنى لما يترتب على ذلك من إثبات التعدد بمقتضى مفهومه، ولا من جهة اللفظ، لأن آلهة جمع منكر في الإثبات فلا عموم له، ولذا لا يصح الاستثناء منه.

وأشار إلى رأي الشَّكُوْبين وابن الضائع في أن (إلاً) في هذه الآية بمعنى (غير) التي يراد بها البدل والعوض. قائلين: وهذا هو المعنى في المثال الذي ذكره سيبويه توطئة للمسألة. وهو: (لوكان معنا رجل إلا زيد لغلبنا) أي: رجل مكان زيد، أو عوضا من زيد (١).

ثم علق على ذلك ابن هشام قائلا: «وليس كها قالا: بل الوصف في المثال وفي الآية مختلف. فهو في المثال مخصّص مثله في قولك: (جاء رجل موصوف بأنه غير زيد) وفي الآية مؤكّد مثله في قولك: (متعدد موصوف بأنه غير واحد). وهكذا الحكم أبدا: إن طابق ما بعد إلا موصوفها فالوصف مخصص وإن خالفه بإفراد أو غيره فالوصف مؤكد. ولم أر من أفصح عن هذا (٧٧).

<sup>(</sup>٢) الزمر، من الآية ٧٣.

<sup>(</sup>٣) الفتح، من الآية ٢٧.

 <sup>(</sup>٤) رسالة اعتراض الشرط على الشرط، مخطوطة، الورقة ٢٢٧أ.

<sup>(</sup>٥) الأنبياء، من الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: المغني ١: ٧٠–٧١.

<sup>(</sup>V) ابن هشام: المغني VI:1V.

## مــ جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط (١)

من شروط النحاة لوقوع الجملة صفة أن تكون خبرية، فإن جاء ما ظاهره غير ذلك كما في هذا البيت تأولوه على إضهار القول. فتقديره عندهم: جاءوا بلبن مخلوط بالماء مقول عند رؤيته هذا الكلام» (٢).

ولكن ابن هشام يذهب في بعض كتبه إلى أن هذه الجملة يكن أن تكون استئنافية. فقد نقل عنه يس في حاشيته على «شرح التصريح» أنه ورد في كتابه: «التذكرة» تعليقا على تأويل النحويين لهذا البيت قوله: «وما أدري ما الذي دل النحاة على أن هذا وصف. ويمكن أن يكون مستأنفا. وكأن قائلا قال: ماصفته؟ فقال: هل رأيت الذئب قط؟ أي هو مثله» (٣).

## ٦\_ أخرج زيد وأزيد خرج؟

قال ابن هشام: إن النحويين يجعلون: (أخرج زيد)؟ لطلب التصديق فقط. ويرى أنه يحتمل أيضا أن يكون لطلب تصور النسبة، وذلك إذا كان المتكلم شاكًا في أن الواقع من زيد خروج أم دخول. فالسؤال—على ذلك—عن المسند وحده.

وقال: إنهم يجزمون برجحان الفعلية في مثل (أزيد خرج)؟ لأن طلب الهمزة للفعل أقوى. ولكنه يرى أنه متى قامت قرينة ناصّة على أن السؤال عن المسند إليه تعينت الاسمية، أو عن المسند تعينت الفعلية. وإلا فهو محتمل لها مع ترجيح الفعلية لما ذكروا(٤).

#### ٧ - زيادة الباء مع المبتدأ

دكر النحاة أن الباء نزاد مع المبتدأ في موضع واحد وذلك إذاكان المبتدأ لفظ «حسب» على اختلاف بينهم في خبره هل يشترط أن يكون نكرة مثل «حسبك درهم» كما ذكر ابن مالك، أو يجوز أيضا أن يكون معرفة مثل: «حسبك زيد» كما ذهب إليه الرضي (٥).

وقد ذكر ابن هشام زيادة الباء مع المبتدأ إذا كان لفظ (حسب)، وأضاف إلى ذلك موضعين آخرين: المبتدأ الواقع بعد (إذا) الفجائية، والمبتدأ المخبر عنه بـ (كيف). فإنه قال:

«.. والثالث\_ أي من مواطن زيادة الباء\_ المبتدأ، وذلك في قولهم: (بحسبك درهم)و (خرجت

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت من الرجز وصدره

حتى إذا كاد الظلام بخلط

ولم ينسبه أحد إلى قائله، وقبل قائله: العجاج، انظر: المقاصد النحوية ٤: ١٣/٦١، والحزانة ١: ٢٧٦/٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: أوضع المسالك ٨:٢.

<sup>(</sup>٣) حاشية بس على اشرح التصريح على التوضيح؛ ٢: ١١٢-١١٣.

 <sup>(</sup>٤) انظر رسالة الاستفهام بكتاب الأشباه والنظائر ٤: ٣-٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح الأشموني ١: ٢٣٧-٢٣٨.

فإذا بزید) و (کیف بك إذا كان كذا) ... (۱).

#### ٨\_ أسماء المقادير

يعدها كثير من النحاة من ظروف المكان المبهمة، وبعضهم يراها غير مبهمة. وجعلها ابن هشام قسها مستقلا قال عنه: «والقسم الثاني—أي من ظروف المكان—أن يكون دالا على مساحة معلومة من الأرض كه (سرت فرسخا) و (ميلا) و (بريدا). وأكثرهم يجعل هذا من المبهم. وحقيقة القول فيه أن فيه إبهاما واختصاصا: أمّا الإبهام فمن جهة أنه لا يختص ببقعة بعينها، وأما الاختصاص فمن جهة دلالته على كمية معينة، فعلى هذا يصح فيه القولان» (٢).

#### ٩\_ حذف نون الرفع

ذكر ابن هشام في كتابه «التذكرة» أن حذف نون الرفع على ثلاثة أنواع: واجب وذلك بعد الجازم والناصب، وجائز وذلك قبل نون الوقاية، ونادر لا يقع إلا في ضرورة أو شذوذ وذلك فيما عدا هذين نحو: (لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا) وقوله (٣):

أبيت أسـرى وتبيتـى تدلكـي وجهـك بالعنبـر والمسـك الذكـى

م قال: «ومعتمد الأول عندي اقترانه بتؤمنوا  $^{(1)}$  وتحابوا فنوسب بينهن مع تشبيه  $^{(1)}$  في اللفظ بالناهية»  $^{(0)}$ 

<sup>(</sup>١) ابن هشام: المغني ١٠٤١. وقد علق محمد عيبي الدين عبد الحميد في تحقيقات بهامش وشرح الأشموني ١٠٩٨ على كلام ابن هشام هذا بأنه قد أنكر عليه من بعض شراحه زاعمين أن زيادة الباء في هذين الموضعين شاذة لا ينقاس عليها، وحجتهم أن الوضعي صرّح في كلامه بانحصار زيادتها مع المبندأ في (حسب) كأتهم فرضوا أن الرضي استقرأ جميع الأساليب ولم يفته شيء .... ثم ذكر أنه لم يجد لهذين الموضعين شواهد من كلام العرب. وأضاف: ووكل ما عثرت عليه إني وجدت في أخبار عبد الله من علقمة من وكتاب الأغاني، ٢٠ × ٢٨٩/٢٨٨ حديثا عن ابن عاصم عن أبيه يقول في أوله: (فيبنا عن إذا بفتى يسوق ظمائن. وحديثا عن خالد بن الوئيد بجدث به النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «فتبعناهم نطائم بأذا بغلام له ذواتب على فرس ذنوب في أخريات القرم—). وحكى صاحب الفاموس عن الفراء أنه يقال: (كيف لي بفلان).

 <sup>(</sup>٢) ابن هشام: شذور الذهب ٢٣٤. وقد جاء في همع الهوامع ١٩٩١١ ساعن لهذا النوع من ظروف المكان ما يأتي: ه... وهذا النوع اختلف فيه هل داخل
 نحت حد المبهم أم لا:

فالشاربين على الثاني لأن المبهم ما لا نهاية له ولا حدود محصورة. وهذه الظروف المقدرة لها نهاية معروفة وحدود محصورة، لأن المبل مقدار معلوم من المسافة وكذا الباقي.

ووالغارسي وغيره على الأول. لأنه إنما يرجع تقديرها الى السياع. ألا ترى أن (الغلوة) مائة باع، و (الميل) عشرة غلاء، و (الفرسخ) ثلاثة أميال ، و(البريد) أربعة فراسخ، و(الباع) لا ينضبط إلا بتقريب، لأنه يزيد وبنقص. فيلزم أن تكون هذه المقدرات غير محققة النهابة والحدود، بل تحديدها على جهة التقريب. قال أبو حيان: والصحيح أنه شبيه بالمهم، ولذلك وصل إليه الفعل بنفسه.

فا ذهب اليه ابن هشام في هذا النوع من ظروف المكان غير ما ذهب اليه هؤلاء.

<sup>(</sup>٣) قائله مجهول، انظر: معجم الشواهد ١٥:٢ه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: اقترانه بتدجلوا، والوجه ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) الأشباه والنظائر ٢٨:٢.

#### ١٠ عسى الغوير أبؤسا.

اختلف في ناصب (أبؤسا) في هذا المثل: فجعله سيبويه وأبو على الفارسي (عسى) على أن (أبؤسا) خبر وذلك على خلاف الأصل في كون الخبر جملة فعلية فعلها مضارع، وقال الأعرابي: إن الناصب فعل محذوف، والتقدير: عسى الغوير يصير أبؤسا. والكوفيون قالوا: إن التقدير: أن يكون أبؤسا، وقيل التقدير: يكون أبؤسا، وفيه مجيء الفعل بعد (عسى) بغير (أن)، وإضهار (كان) غير واقعة بعد أداة تطلب الفعل.

وقيل التقدير: عسى الغوير يأتي بأبؤس، وفيه ترك (أن) وإسقاط الجار توسعا<sup>(١)</sup>.

وقد عقب ابن هشام على عرضه لهذه الآراء بقوله: «وتلخص أن أبؤسا خبر لعسى، أو لكان، أو لصار، أو مفعول به، وأحسن من ذلك كلّه أن يقدر: يبأس أبؤسا فيكون مفعولا مطلقا، ويكون مثله قوله: تعالى: ﴿فطفق مسحا﴾ (٢) أي يمسح مسحا وقول أبي دَهْبُل الجُمَحِيّ:

لأوشك صرف اللدهر تفريق بيننا ولا يستقيم اللدهر واللدهر أعلوج

أي لأوشك يفرق بيننا تفريقا، ثم حذف الفعل، وأقيم المصدر مقامه، وأضيف إلى ظرفه» <sup>(٣)</sup>.

وكان ابن هشام في «المغني» اختار أن الصواب في هذا المثل جعل الخبر محذوفا، والتقدير: يكون أبؤسا، وذلك إبقاء لها على الاستعال الأصلي<sup>(3)</sup>. ولكنه في «تخليص الشواهد» عدل عن هذا الرأي معترضاً عليه باعتراضين سبق ذكرهما.

#### 11 ـ شرط (الفضلة) في ضابط الجملة المفسرة

قال ابن هشام في تعريف الجملة المفسرة: «الجملة الثالثة أي مما لا محل له من الإعراب: التفسيرية: وهي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه» (٥).

وقد علق على جعله (الفضلة) قيدا في التعريف بما يأتي:

«وقولي في الضابط: (الفضلة) احترزت به عن الجملة المفسرة لضمير الشأن، فإنها كاشفة لحقيةً المعنى المراد به، ولها موضع بالإجماع، لأنها خبرفي الحال أو في الأصل، وعن الجملة المفسرة في باب الاشتغال

<sup>(</sup>١) انظر: تخليص الشواهد، الورقة ٩٩.

<sup>(</sup>٢) ص، من الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: تخليص الشواهد، ٩٩ ب.

<sup>(؛)</sup> انظر: المغني ١٥٢:١. وقد علَق البغدادي على ذلك في الحزانة ــ ٤:٧٩ بقوله: •واعترض عليه بأنه إنما بكون ذلك إبقاء على الاستعال الأصلم. لو جعل التقدير: أن يكون .... لأن الأصل في خبر «عــــى» أن يكون بـــ (أن) وعدمها قليل كما نصّ هو عليه».

رم ابن هشام: المغنى ٢: ٣٩٩.

في نحو: (زيد ضربته) فقد قيل: إنها تكون ذات محل كها سيأتي، وهذا القيد أهملوه ولابد منه» (١١).

هذا. وقد قدّمت أمثلة كثيرة من آراء ابن هشام— غير ما أوردته هنا— وذلك في دراستي لآثاره. وبخاصة في دراستي لكتاب «شرح بانت سعاد» <sup>(۲)</sup>، ولرسالة «توجيه النصب في قولهم: فضلا ولغة واصطلاحا وخلافا وأيضا وهلم جرا» <sup>(۳)</sup>. ولرسالة «كأنك بالدنيا لم تكن، وبالآخرة لم تزل» <sup>(1)</sup>.

أما في رسالتي: «ابن هشام في كتابه المغني» فقد بينت أن آراء ابن هشام بكتاب المغنى متنوعة: فنها ما يتصل بإضافة بعض أقسام جديدة لموضوعات استقرت على عدد معين في تقسيمها عند النحاة.

ومنها ما يتعلق بأحكام نحوية معروفة في بعض المسائل وذهابه فيها مذهبا آخر.

ومنها عدوله عن اصطلاح شائع معروف إلى اصطلاح آخر جديد براه أكثر دقة وإحاطة.

ومنها ما يختص بتوجيه إعرابي في قول مسموع، أو في أداة من الأدوات، أو في بعض آيات القرآن. ومثلت لذلك كله بأمثلة لم أذكر شيئا منها هنا (٥).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٢: ٤٠٠.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱۳۱.

<sup>(</sup>۳) انظر ص ۲۰۱.

<sup>&#</sup>x27; (٤) انظر ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن همَّام في كتابه المغني لعلي فودة مخطوط ١٥٣ـــ١٦١.

# اختياراته



سبقت طائفة كبيرة من اختيارات ابن هشام في دراستي لآثاره، وفي بيان موقفه من المدارس النحوية وأئمة النحو المشهورين.

وسأعني هنا بإبراز اختياراته التي لم تنسب في إنتاجه لإحدى المدارس النحوية المعروفة، أو لإمام من أثمة النحو الذين سبق توضيح موقف ابن هشام من آرائهم، حريصاً ما استطعت على التمثيل بما دعمة منها بأدلته، وظهرت فيه قوة حجته، أو شيء من إضافاته. من ذلك:

١ ﴿ وَفَأْسُرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ ولاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُ إلاَّ امْرَأَتكَ ﴾ (١).

قرأ الأكثرون<sup>(۲)</sup> بنصب المستثني، وقرأ بعضهم<sup>(۳)</sup> برفعه، وبناء على ذلك اختلف النحويون في بيان المستثني منه، هل هو جملة الأمر، أو النهي. وقد وضح ابن هشام وجه الخلاف وما يترتب عليه<sup>(٤)</sup>. ثم قال:

"والذي أجزم به أن قراءة الأكثرين لا تكون مرجوحة (٥). وأن الاستثناء في الآية من جملة الأمر على القراء تين، بدليل سقوط ﴿وَلا يَلْتَفِت ْ مِنْكُمْ أَحَدُ ﴿ فِي قراءة ابن مسعود. وأن الاستثناء منقطع بدليل سقوطه في آية «الحجر» (١) ولأن المراد بالأهل المؤمنون وان لم يكونوا من أهل بيته، لا أهل بيته وإن لم يكونوا مؤمنين، ويؤيده ما جاء في ابن نوح عليه السلام ﴿يَا نُوحُ إِنَّه لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، إِنَّهُ عَمَلٌ عَيْرُ صالِح ﴾ (٧) ووجه الرفع أنه على الابتداء وما بعده الخبر، والمستثني الجملة، ونظيره ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِر، إلاَّ مَنْ تُولِّي وَكَفَرَ، فَيُعَلِّبُهُ اللهُ ﴾ (٨). واختار أبو شامة ما اخترته من أن الاستثناء منقطع، ولكنه قال: وجاء النصب على اللغة الحجازية، والرفع على التيمية. وهذا يدل على أنه جعل الاستثناء من جملة النهي، وما قدمته أولى، الضعف اللغة التميمية، ولما قدمت من سقوط جملة النهي في قراءة ابن مسعود، حكاه أبو عبيدة وغيره» (١).

<sup>(</sup>١) هود، من الآبة ٨١.

<sup>(</sup>٢) هم السبعة ما عدا ابن كثير وأبو عمرو. انظر: البحر المحيط ٢٤٨٥، وإنَّعاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) ابن كثير، وأبو عمرو: انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغني ٢:٩٧٥.

 <sup>(</sup>٥) وذلك يترتب على جعل الاستثناء من (أحد) في جملة النهي. إذ أن المستثني منه إذا كان غير موجب فإن رفع المستثني يكون أرجع من نصبه.
 (١) هي قوله تعالى: ﴿فَأَسْرٍ بِأَهَلِكَ بِفَطع مِنَ اللَّيل وأَتُبِعُ أَدْبًارِهُمْ. وَلاَ يَلْتَفِت مِنْكُم أَحَدَ، وامْضُوا حَيْثُ تُؤمَرُونَ الحجر، الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٧) هود من الأية ٤٦.

<sup>(</sup>٨) تتمنها ﴿العذاب الأكبر﴾ الغاشية، الآية ٢٢\_٢٤.

<sup>(</sup>٩) ابن هشام: المغنى ٢:٩٨٥.

وقد علق الشمني على توجيه ابن هشام الرفع على الرأي الذي اختاره بقوله: «قال بدر الدين ابن ماك: وجعل ابن خروف من هذا القبيل – يعني قبيل المستثني المنقطع الآتي جملة – ﴿إِلاَّ مَنْ تُولِّى وَكَفَر، وَيَعَذَّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الأَّكْبَرَ على أن يكون (من) مبتدأ، ويعذبه الله الخبر، ودخلت الفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط. ويمكن أن يكون من هذا قراءة ابن كثير، وأبي عمرو ﴿إِلاَّ امْرَأَتُكَ أَنَّه مُصِيبُها مَا أَصَابَهُم ﴾ وبهذا التوجيه يكون الاستثناء في الرفع والنصب من ﴿فَأَسْرِ بأَهْلِك ﴾ وهو أولى من أن يستثنى المنصوب من أهلك والمرفوع من أحد» (١).

فأساس اختيار ابن هشام هو ما أجازه ابن الناظم، ولكن لابن هشام من التوجيه والترجيح مالا نجده عند ابن الناظم (٢).

#### آلے تقدیر مفعولی (زعم) المحذوفین

قال ابن هشام في تعليقه على بيت كعب:

ولا تمسَّك بالموعد الذي زعمت إلا كما تمسك الماء الغرابيـل

«وقوله: زعمت إمّا بمعنى تكفّلت .. وإما بمعنى قالت ... والتقدير على هذا الوجه: زعمت أنها تني، أو الذي زعمت الوفاء به واقعا. والأول أولى، لأن صاحب العين ذكر أن الغالب وقوع زعم على أن وصلتها، وأن وقوعه على الاسمين خاص بالشعر كقوله (٣):

زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يعدب دبيبا

وقال الله تعالى: ﴿أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ (١) أي أنهم شركائي، وهذا أولى من أن يكون التقدير: تزعمونهم شركاء، لما ذكرنا، ولأنه قد جاء في مكان آخر: ﴿وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءُكُمْ الَّذِين زَعَمْتُمْ أَنَّهُم فِيكُمْ شُرَكَاءُ﴾ (٥) ..... (١)

<sup>(</sup>١) الشمني: حاشية المصنف من الكلام على المغني ابن مشام ٢٤٥٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح ابن الناظم ١١٥.

<sup>(</sup>٣) قائله أبو أمية أوس الحنني، انظر: شرح شواهد المغني ٢: ٣٢/٩٢٢، والمقاصد النحوية ٣٧٩٠، وشرح التصريح ٢٤٨:١ وحاشية الصبان ٣٢:٢.

<sup>(</sup>٤) القصص، من الآية ٧٤،٦٢.

<sup>(</sup>٥) الأنعام؛ من الآية ٩٤.

<sup>(</sup>٦) ابن هشام: شرح بانت سعاد ٣٦.

وقد أشار ابن هشام إلى هذه للمسألة في «شرح شذور الذهب» حيث قال: «... يجوز حذفَّ المفعولين أو أحدهما لدليل، ويمتنع ذلك لغير دليل، مثال حذفها لدليل قوله تعالى: ﴿ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُتُتُمْ اللَّيْنَ أَيْنَ شُركاء، كذا قدروا، والأحسن عندي أن يقدر: أنهم شركاء وتكون أن وصلتها سادة مسدّهما، بدليل ذكر ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءً كُمْ الذَّينَ زَعَمْتُم أَنَّهُمْ فِيكُمُ شُوكاءُ.. ﴾

#### ٣\_ مفرد عوارض

في تعليق ابن هشام على بيت كعب:

تجلو عوارض ذي ظلم اذا ابتسمت كأنه مَنْهل بالرّاح معلول

كان مما قاله: «اختلف في مفرده أي عوارض» على قولين:

أحدهما: أنه (عارضة). قاله عبد اللطيف بن يوسف البغدادي في «شرح غريب الحديث».

والثاني: أنه (عارض) ثم اختلف هؤلاء فقيل: هو جمع شاذ. ذكر ذلك جعفر النحاس. قال في شرح قول عنترة (٢<sup>)</sup>:

وكأنَّ فارَة تَاجِرٍ بقسيمةٍ سبقت عوارضَها إليك من الفم

لا يكاد فواعل يجيء جمعا لفاعل، وربما جاء جمعا له كها يجي، جمعا لفاعلة، لأن الهاء زائدة، قالوا: هالك في هوالك، وعراض وعوارض انتهى.

«والصواب: أنه جمع له (عارض)، وأنه قياس، أما الأول فلقول جرير $^{(7)}$ :

أتسذكر يسوم تصقل عارضيها بفرع بشامة، سقى البشام

وأما الثاني: فلأنه اسم، وإنما يكون جمع فاعل على فواعل شاذا إذاكان صفة للعاقل كـ (هالك)، وفارس، ورجل سابق، وناكس. فإما إنكان فاعل اسما كحاجب، وكاهل، وعارض، وحائط، ودافق، أو

<sup>(</sup>١) ابن هشام: شرح شذور الذهب ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: ديوانه ١٤٥، وشرح القصائد العشر للتبريزي ٣٢٩.

 <sup>(</sup>٣) انظر: ديوانه؛ تحقيق نعان ١: ٢٧٩، وطبعة الصاوي ٥١٦، والرواية به.

أنسى إذ تودعنا سليمني بفرع بشامة سقني البشام

صفة لمؤنث كحائض، وطالق، وطامث، أو لغير العاقل كـ (نجم طالع) و (جبل شاهق) فجمعه على فواعل قیاسی» <sup>(۱)</sup> .

#### إ\_ شفهي لا شفوي

ذكر ابن هشام أنه يجوز عند النسب لمثل: يد، دم، وشفه ردّ اللام وتركها. فتقول: يدويّ أو يديّ، وِدمويّ، أو دمّي، وشفيّ أو شفهّي. وأن هذا ما قاله الجوهري وغيره.

أما قول ابن الخباز: إنه لم يسمع إلا (شفهي) بالرد فأجاب عليه أن المسألة قياسية لا سماعية. ثم قال: «ومن قال: إن لامها واو فإنه يقول إذا رد: شفوي، والصواب ما قدمناه، بدليل شافهت والشفاه» (٢).

#### هـ متى يجوز تقدم معمول المصدر عليه؟

ذكر النحاة من شروط عمل المصدر ألا يتقدم معموله عليه <sup>(٣)</sup>، وذهب المبرد والسيرافي إلىي جواز تقدم معمول المصدر الذي لا ينحلّ بحرف مصدري (٤) ، وقد تابعها ابن هشام في هذه المسألة فقال تعليقا على منع تعلق الجار والمجرور بالمصدر في قوله تعالى: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً﴾ (٥) لتقدمها عليه: ﴿وَفِيه نظر، لأن المصدر هنا ليس في تقدير فعل وحرف مصدري، إذ ليس فيه معنى الحدوث، بل هو مثله في قولك: (لزيد

<sup>(</sup>١) ابن هشام: شرح بانت سعاد ١٧. وفي شرح القصائد العشر للتبريزي ٣٢٩، ورد تعقيبا على ذلك ماياتي:

٧.. وقال الأصمعي: العوارض: منابت الأضراس واحدها عارض، وهذا الجمع الذي على فواعل لا يكاد يجيء إلا جمع فاعلة نحو ضاربة وضوارب، إلا أنهم ربما جمعوا فاعلا على فواعل لأن الهاء زائدة كهالك وهوالك. فعلى هذا جَمَع عارضا على عوارض وقد على خلى محلى عي الدين في الصفحة نفسها بما

هما ذكره المؤلف رأي التبريزي هناكلام غير دقيق، وبيان ذلك أن الاسم الذي على زنة فاعل إما أن يكون اسما غير صفة. وإما أن يكون صفة، والصفة إما أن تكون لعاقل أو لغير عاقل، والتي للعاقل إما إن تكون لمؤنث أو لمذكر. فمثال ماكان علمى فاعل وهو اسم: كاهل وعالق وجارك وحائط. ومثال ماكان صفة لغير عاقل صاهل وناهق وبارك. ومثال ماكان صفة لمؤنث عاقل: حائض ونافس وطالق. وهذه الأنواع الثلاثة تجمع على فواعل باضطراد،تقول: كواهل، وعوالق، وجوارك، وحوائط، وصواهل، ونواهق، وبوارك، وحوائض، ونوافس، وطوالق.

فأما الذي لا يجمع على فواعل باطراد فهو ماكان صفة لمذكر عاقل كقائم، وقاعد، وقد جاءت كلمات من صفات المذكرين العقلاء مجموعة هذا الجمع نحو: فوارس. وهوالك، وحواج بيت الله ودراجه. ولكن القياس هو ما قدمناه

والعارض الذي جمعه عنترة على عوارض اسم غير صفة فهو من المطرد

وفي واللـان، مادة عرض: وقيل: عارض الفم ما ببدو منه عند الضحك قال كعب:

تجلو عوارض ذي ظلم

وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أم سلم لتنظر إلى امرأة فقال: شمَّى عوارضها. قال شمر: هي الأسنان التي في عرض الفم، وهي ما بين الثنايا والأضراس واحدها: عارض.. وقال ابن السكيت: الناب والضرس الذي يليه، وقال بعضهم: العارض ما بين الثنية إلى الضرس واحتج بقول ابن مقبل: هزئت میا أن ضاحكنها فرأت عارض عود قد ثرم

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: أرضح المالك ٣٠٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح قطر الندى ٣٧٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: أوضح المسالك ١٢:٢.

<sup>(</sup>٥) يونس، من الآية ٢.

معرفة بالنحو وذكاء في الطب)، ولا يقدح ذلك في عمله في الظرف، وإن قدح في عمله في الفاعل والمفعول الصريح، لأن الظرف يعمل فيه رائحة الفعل، وهذا الموضع قد وهم فيه كثير حتى أنهم احتاجوا إلى تقدير عامل للظرف في قوله تعالى: ﴿لاَ يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً﴾ (١)، وقول الحاسي (٢):

وَبَعْضُ الْحَلَمِ عند الْجَهْ لِ لِللَّذَ إِذْعَانُ (٣) وَبَعْضُ الْحَلَمِ عند الْجَهْ لِللَّهِ الْمُرَابِ الْجَهْ وقال في موضع آخر من «شرح بانت سعاد» تعليقا على بيت كعب:

ضخم مقلّدها عبل مُقيّدها في خُلْقها عن بناتِ الفحل تفضيل

«قوله: في خلقها .. البيت» (الخلق) بمعنى الخلقة، و(عن) بمعنى (على) وهي متعلقة بـ (تفضيل) وإن كان مصدرا، إلا أنه ليس منحلا لأن والفعل. ومن ظن أن المصدر لا يتقدمه معموله مطلقا فهو واهم، وعلى هذا (<sup>1)</sup> فاللاّم من قول الحماسي:

وبعض الحلم عند الجهـ \_ل للذله إذعان مقدر...» (ه).

#### ٦ حذف المفعول أو المفعولين اقتصارا

قال النحاة: إنّ حذف المفعول اقتصارا ممتنع بالإِجاع، أمّا حذف المفعولين اقتصارا فلهم فيه ثلاثة مذاهب:

سيبويه والأخفش يمنعون هذا النوع من الحذف مطلقا، وقد تابعهم على ذلك ابن مالك.

والأكثرون يجيزونه مطلقا، لقوله تعالى: ﴿واللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُم ْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (٦) ﴿أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى﴾ (٧) ﴿وَظَنَنتُم ظَنَّ السَّوْءِ﴾ (٨) وقولهم: (من يسمع يخل) والأعلم يجيزه في أفعال الظن دون أفعال

<sup>(</sup>١) الكهف، من الآبة ١٠٨.

 <sup>(</sup>٢) هو الفيند الزَّمَاني واسمه: شُهْل بن شيبان بن ربيعة بن زِمَّان. انظر: الأمالي لأبي على القالي ٢٦:١. وشرح ديوان الحماسة ٣٨/٣٢. وشرح شواهد المغني
 ٩٤٤:٢ والرواية به.

وب عض الحلم بروم الجهل مل المسادلة إذعان وانظر أيضاً: الحزانة ٢:٧٥١، وحاشية البغدادي على شرح بانت سعاد ٢٣٢:٢.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: شرح بانت سعاد ٤٠.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: (هذه). ولكن بمخطوطة الظاهرية، الورقة ٦١أ، وبطبعة ليبزج— ١٢٧: (هذا) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٥) ابن هشام: شرح بانت سعاد ٥٤.

<sup>(</sup>٦) البقرة، من الآية ٢١٦؛ وآل عمران؛ من الآية ٦٦؛ والنور، من الآية ١٩.

<sup>(</sup>٧) النجم، الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٨) الفتح، من الآية ١٢.

أما البيانيون فإنهم لا يسمّون هذا حذفا. وابن هشام في كتابه «المغني» يعقد لذلك موضوعا يجعل عنوانه: «بيان أنَّ الشِّيء قد يظن أنه من باب الحذف، وليس منه» يبيّن فيه هذا الرأي ويختاره، كان مما قاله فيه: «جرت عادة النحويين أن يقولوا: يحذف المفعول اختصارا واقتصارا، ويريدون بالاختصار الحذف لدليل، وبالاقتصار الحذف لغير دليل، ويمثلونه أي الحذف اقتصارا بنحو ﴿كُلُوا واشْرُبُوا﴾ (٢) أي أوقعوا هذين الفعلين، وقول العرب فيا يتعدى إلى اثنين (من يسمع يخل) أي تكن منه خيلة.

والتحقيق أن يقال: إنه تارة يتعلق الغرض بالإعلام بمجرد وقوع الفعل من غير تعيين من أوقعه، أو من أوقع من أوقعه، أو من أوقع عليه، فيجاء بمصدره مسندا إلى فعل كون عام، فيقال: حصل حريق أو نهب.

«وتارة يتعلق بالإعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل، فيتقصر عليهها، ولا يذكر المفعول، ولا ينوي، إذ المنوى كالثابت، ولا يسمى محذوفا، لأن الفعل ينزل لهذا القصد منزلة مالا مفعول له، ومنه ﴿رَبِّيَّ الَّذِي يُحْيِي وَيُميتُ ﴾ (١) ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا ﴾ (١) ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا ﴾ (١) ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمّ ﴾ (١) إذ المعنى: ربّي الذي يفعل الإحياء والإماتة، وهل يستوي من يتصف ومن ينتني عنه العلم، وأوقعوا الأكل والشرب وذروا الإسراف، وإذا حصلت منك رؤية هنالك.. (٧).

#### ٧ عمل حرف التشبيه في الظرف

في شرح ابن هشام لبيت كعب

وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطّرف مكحول

كان مما قاله عن (غداة): إنّ «عاملها التّشبيه، إذ المعنى: أنّها تشبه غداة بانت ظبيا من صفته كيت وكيت. فإن قلت الحرف الحامل لمعنى التّشبيه مقدّر بعد (إلاً) وما بعد (إلاً) لا يعمل فيما قبلها إذا كان فعلا مذكورا بالإجاع، فما ظنك به إذا كان حرفا محذوفا. قلت: المحلّص من ذلك أن يقدّر حرف التّشبيه قبلها، وقبل الظّرف أيضا داخلا على (سعاد) أي وما كسعاد، في هذا الوقت إلاّ ظبي أغنّ. فإن قلت: هذا عكس

<sup>(</sup>١) انظر: أوضح المسالك ٢:٤٢١.

<sup>(</sup>٢) البقرة، من الآية ٦٠، والأعراف. من الآية ٣١، والطور. من الآية ١٩. والحاقة، من الآية ٢٤ والمرسلات. من الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٣) البقرة، من الآية ٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) الزمر، من الآية ٩.

<sup>(</sup>٥) الأعراف، من الآبة ٣١.

<sup>(</sup>٦) الإنسان، من الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٧) ابن هشام: المغني ٢: ٦١١–٦١٢.

المراد، قلت: بل هو محصّل للمراد على وجه أبلغ، وذلك أنّهم إذا بالغوا في التشّبيه عكسوه فجعلوا المشّبه أصلا في ذلك المعنى، والمشبّه، به فرعا عليه، وفي ذلك من المبالغة مالا خفاء فيه... فإن قلت: عكس التشبيه خلاف الأصل، فلا يدّعي إلاّ بدليل، قلت: دليله تعذّر إعاله في الظّرف إلاّ على هذا الوجه...»(١).

وفي كتاب «المغني» بيّن ابن هشام آراء النحاة في تعلّق الظّرف والجار والمجرور بأحرف المعاني. وأورد تقدير العامل في بيت كعب السابق عند بعض من قالوا بجواز التعلق مطلقاً<sup>(١)</sup>، ثم قال:

«وقد ذكرت في شرحي لقصيدة كعب رضي الله تعالى عنه أنّ المختار تعلّق الظّرف بمعنى التشبيه الّذي تضمّنه البيت، وذلك على أن الأصل: وماكسعاد إلا ظبي أغنّ، على التشبيه المعكوس للمبالغة، لئلاّ يكون الظّرف متقدّما في التقدير على اللّفظ الحامل لمعنى التشبيه، وهذا الوجه هو اختيار ابن عمرون. وإذا جاز لحرف التشبيه أن يعمل في الحال في نحو قوله (٣):

كأن قلوب الطّير رطبا ويابسا لدى وكرها العنّاب والحشف البالي مع أن الحال شبيه بالمفعول به، فعمله في الظرف أجدر.

فإن قلت: لا يلزم من صحة إعال المذكور صحة إعال المقدر، لأنه أضعف.

قلت: قد قالوا (زيد زهيرشعرا وحاتم جودا) وقيل في المنصوب فيهما: إنّه حال، أو تمييز وهو الظاهر. وأيا كان فالحّجة قائمة به، وقد جاء أبلغ من ذلك، وهو إعماله في الحالين، وذلك في قوله <sup>(1)</sup>:

تـعـيـــرنــا أنَـــنــا عــالـــة ونحــن صعاليــك أنتــم ملوكــا إذ المعنى تعيرنا أننا فقراء ونحن في حال صعلكتنا مثلكم في حال ملككم..(°) «

#### ٨ الفاء لا تأتى للاستئناف

ذهب بعض النحويين إلى أن الفاء قد تأتي للاستئناف: كما في قول الشاعر<sup>(١)</sup>: أَلَمْ تَسْأَلُ الرَّبْعَ القَوَاءَ فَيَنْطِقُ وهـل تُخْبَرَنْك اليـوم بيـداءُ سَمْلَقُ

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: شرح بانت سعاد ۱۳.

<sup>(</sup>٣) القائل امرؤ القيس، انظر: ديوانه ١٦٦، والمصون ٦٦، وشرح شواهد المغنى ٢:٩٥.

<sup>(</sup>٤) قائله مجهول، انظر، شرح شواهد المعنى ٢:٨٤٤.

<sup>(</sup>٥) ابن هشام: المغنى ٢: ٤٣٩ـــ٤٣٩.

 <sup>(</sup>٦) قلثله جميل بن معسر. انظر: ديوانه ١٤٤، وسيبويه: ٢٢٢:١ هـ، وبجالس العلماء للزجاجي ٢٠٤، وشرح شواهد المغني ١: ٤٧٤.
 والحزانة ٣: ٢٠٢/٦٠١، وشرح أبيات يننى اللبيب ٤: ٥٦٥.

فإن التقدير فهو ينطق، إذ لو كانت للعطف لجزم ما بعدها، أو للسببية لنصب. وقوله تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ﴾ (١) أي فهو يكون حينئذ. وقول الآخر(٢):

إذا ارتقىي فيه الذي لا يعلمُــه الشُّعْـرُ صَعْبٌ وَطَوِيـلٌ سُلَّمُـه يريد أن يعربه فيعجمُه

زلّت به إلى الحضيض قدمه

أي فهو يعجمه، ولا يجوز نصبه بالعطف، لأنه لا يريد أن يعجمه. ثم قال ابن هشام تعليقا على ما ذكر عن (الفاء) في هذه النصوص والتوجيه الإعرابي لما بعدها: «والتحقيق أن الفاء في ذلك كلُّه للعطف، وأن المعتمد بالعطف الجملة، لا الفعل، والمعطوف عليه في هذا الشعر: قوله: يريد، وإنما يقدر النحويون كلمة هو، ليبيّنوا أن الفعل ليس المعتمد بالعطف...<sup>(٣)</sup>».

هذه طائفة من النماذج لنوع من اختيارات ابن هشام غير الذي تقدم في موقفه من المدارس النحوية المختلفة ومن أئمة النحو المشهورين.

ومما ذكرناه من آراء ابن هشام واختياراته بنوعيها بتضح لنا أن ابن هشام كان إمام نحويا مجتهدا لم يتقيد بمدرسة نحوية بعينها أو مذهب إمام دون غيره، وإنماكان يتحرى الحق— ما استطاع— في آرائه واختياراته.

<sup>(</sup>١) يس، من الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٢) هو الحطيئة انظر: ديوانه ١١١، وشرح شواهد المنني ١: ٤٧٥، وشرح أبيات مغني اللبيب ٤: ٦٠/٥٧. وقد ذكر البغدادي في «شرح أبيات المغني» أن الجوهري وسيبويه وغيرهما نسبها إلى رؤبه ولكنه رجع إلى ديوان رؤية فلم يجدهما به.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: المغنى ١: ١٦٧-١٦٨.



رَفْعُ معبر (لرَّحِجُ الْهُجُّرِيِّ (لِسِكنتر) (لِنْإِرُ (الِفِلاوَكِرِس

الفقت لي الرابع

# الني هشك المن والفول الليني

السماعالقياس



## أولاً: القرآن الكريم

القرآن الكريم هو أعلى نصوص العربية فصاحة وتوثيقا، ولذلك كان بقراءاته أصح أصول اللغة والنحو. قال البغدادي (١) عنه: «... فكلامه عزّ اسمه أفصح كلام، وأبلغه، يجوز الاستشهاد بمتواتره وشاذه كما بيّنه ابن جني في أول كتابه «المحتسب» وأجاد القول فيه...»

وابن هشام ربما كان أكثر النحاة — متقدمين ومتأخرين — اعتمادا على القرآن الكريم فيما خلف من آثار. فالعناية بالشواهد القرآنية في مصنفاته ظاهرة تلفت نظر الباحث، وقد بلغت هذه العناية قمتها في تأليفه أجلَّ كتبه شأنا وهو «المغنى» الذي أقامه على استعالات القرآن.

وكان من مظاهر هذه العناية — أيضا — إحاطته الكبيرة بمواطن الاستشهاد في كتب الله، ودرايته — التي ينفرد بها أحيانا — بمدى استعال كثير من الأساليب أو الكلمات فيه، أو بكيفية مجيئها به. من ذلك:

#### ١ - اعتراض الشرط على الشرط

أورد في رسالة: «اعتراض الشرط على الشرط» شواهد بعض النحاة لهذا الأسلوب، وبيّن رأيه فيها، وأشار إلى الاختلاف في صحة الأسلوب المذكور ثم قال: «... وأجازه الجمهور، واستدل بعض المجيزين بالآيات السابقة، وقد بيّنا أنها ليست مما نحن فيه في ورْدٍ ولا صَدْر (٢).

وإنما الدليل في قوله سبحانه: ﴿ وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ... ﴾ إلى قوله: ﴿ لَعَذَّبْنَا ﴾ (٣) ، فالشرطان وهما: (لولا) و(لو) قد اعترضا، وليس معها، إلاّ جواب واحد، فقام عنها، وهو ﴿ لعذَّبنا ﴾ (٣).

«وفي آية أخرى على مذهب أبي الحسن رحمه الله وهي قوله سبحانه: ﴿ إِذَا حَضَرَ أَحَدَّكُمْ الموتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ﴾ على تقدير الفاء أي: فالوصيةُ. فعلى مذهبه يكون مما نحن فيه، وإما إذا رفعت ﴿ الْوَصِّيَةُ ﴾ بـ ﴿ كُتِبَ ﴾ فهي كالآيات السابقات في حذف الجوابين.

## وهذان الموطنان خطرا لي قديما ولم أرهما لغيري <sup>(ه)</sup>...»

<sup>(1)</sup> 時間 (1)

<sup>(</sup>٢) انظر: رسالة اعتراض الشرط على الشرط، مخطوطة، الورقة ٢٢٣ ب ٢٢٤ ب.

 <sup>(</sup>٣) ﴿ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطووهم فنصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذّبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما ﴾ الفتح من الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٤) البقرة، من الآية ١٨٠.

<sup>(</sup>٥) ابن هشام: رسالة اعتراض الشرط على الشرط الورقة ٢٢٤بـــ٥٢١أ.

### ٧ ـــ أفعال الشروع

وذكر في أشرح الشذور» من أفعال الشروع: (هبّ) و(هلهل) (١) ثم قال: «وهذان الفعلان أغرب أفعال الشروع، وطفق أشهرها، وهي التي وقعت في التنزيل وذلك في موضعين:

أحدهما: ﴿ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ ﴾ (٢) أي: شرعا يخيطان ورقة على أخرى كها تخصف النعال ليستترا بها. وقرأ أبو السّمال العدوي: ﴿ وَطَفَقَا ﴾ بالفتح (٣)، وهي لغة حكاها الأخفش، وفيها لغة ثالثة: طِبَق، بباء مكسورة مكان الفاء.

#### ٣\_ لـدن

ذكر في «المغني»: أن جر (لدن) بمن أكثر من نصبها، **حتى أنها لم تجيء في التنزيل منصوبة <sup>(٦)</sup>. وذكر -**هذا أيضا في كتاب «تخليص الشواهد» وذلك عند تعليقه على قول الشاعر:

# وما زلت من ليلي لدن أن عرفتها لكالهائه المقصي بكل مُسرَادِ (٧)

(۱) انظر: شرح الشفور ۱۸۹، ۱۹۹، ۱۹۲، وقد عدّ (هلهل) من أفعال الشروع أيضا خالد الأزهري في «شرح التصريح» ۲۰۳۱، ولكن ابن هشام في " «الجامع الصغير»، الورقة ۱۱ أ. أوردها مع أفعال المقاربة، وجاء في لسان العرب. مادة: (هلل)... وبقال: هلهلت أدركه: كما بقال كدت أدركه. وهلهل يدركه أي: كاد يدركه. وقد جاءت في الهمم – ۱۲۸:۱ سـ من أفعال المقاربة.

- (٢) الأعراف، من الآية ٢٢. وطه. من الآية ١٢١.
  - (٣) انظر: البحر انحيط ٤: ٢٨٠. وانظر ص ٤٩١
    - (٤) ص ، من الآية ٣٣.
    - (٥) ابن هشام: شرح الشذور ١٩٢.
      - (٦) انظر: المغنى ١: ١٥٦
- (٧) ورد هذا البيت في الخزانة ٤:٣٣٠ على النحو الآئي:

وساً زلت من ليلي لـ دن أن عرفتها الكالهائم القصمي بكــل مُــذاد

وعلق عليه البغدادي بقوله: هكذا رواه ابن جني في «سر الصناعة» ونسبه لكثير عزة. والمذّاد مصدر مبيعي بمعنى الذّود وهو الطرد. ووقع في «المغني» وغيره: بكل مرّاد. بفتح الميم والراء. وهو المكان الذي يذهب فيه ويجاء من الرود وهر النزدد في الجيء والذهاب والرود أيضا طلب الكلاء أي العشب. والخائم من الإبل الذي يُصيبه داء الهيام بالفيم وهو الجنون .. شبه نفسه في طرد ليل له؛ بالبعر الذي يصيبه داء الميام فيطرد عن الإبل خشبة أن يصيبيا ما أصياد...

والبيت قافيته مغيرة، وصوابه: بكل سبيل، وأول القصيدة:

ألا حَبِّها ليلي أجدً رحبلي وآذن أصحابي غدا بعفول

ومسا

أربعد لأنســي ذكــرها فكأنمــا تمثـــل لــي ليــــلى بكــل سبيل وروي البيت أيضا هكذا:

ولا ذلت من لبــلي لــدذ طرّ شاربــي الـــى اليــوم كالمفصــي بكــل سبيل

• • • وظن ابن هشام في مشرح أبيات ابن الناظم.... ١٦٦ أسـ أن البيت بالرواية الأولى بالقافية الدالية ليس من شعركثير، فإنه قال: وولكثيرعزة بيت يشبه هذا في معناه وغالب نفظه فلا أدري من الأخذ من صاحبه. وقد يكونان تواردا عليه.

فقد كان مما عقب به عليه: «وفيه استعال (لدن) بغير (من) ولم تأت في التنزيل إلا مقرونة بها (١)

#### ٤ - خبر (إذا) الفجائية

أشار إلى أن خبر (إذا) الفجائية يجوز ذكره نحو: (خرجت فإذا زيد جالس)، ويجوز حذفه نحو: (خرجت فإذا زيد جالس)، ويجوز حذفه نحو: (خرجت فإذا الأسد)، ثم قال: «ولم يقع الخبر معها في التنزيل إلا مصرّحا به نحو: ﴿ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ لَمُ اللّهُ مُ عَامِدُونَ ﴾ (١) ، ﴿ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴾ (١) ، ﴿ فَإِذَا هُمْ أَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴾ (١) ... (٧) .

#### (ما) العاملة عمل (ليس)

ذكر أن (ما) المستوفية لشروط عملها عمل (ليس) يكون اسمها وخبرها معرفتين نحو: ﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ﴾ (^^) ، ونكرتين نحو: ﴿ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ (^) — على أن «أحد» اسمها، و(حاجزين» خبرها. ويحتمل: أن «أحد» فاعل «منكم» لاعتماده على النفي، و«حاجزين» نعت— ومختلفين نحو ﴿ما هَذَا بَشَرًا ﴾ أُمَّمَ قال: «ولم يقع في القرآن إعمال «ما» صريحا في غير هذه المواضع الثلاثة، على الاحتمال المذكور في النفاني» (١١).

#### ٦\_ الظروف المركبة والأحوال

مثل لما ركب من ظروف الزمان والأحوال بعدة أمثلة منها قول القائل: (فلان يأتينا صباح مساء)، و(سهّلت الهمزة بين بين)، وقول العرب: (تساقطوا أخول أخول) أي: متفرقين (١٢). ثم قال: «ولم يقع في التنزيل تركيب الأحوال ولا تركيب الظروف، وإنما وقع فيه تركيب الأعداد، نحو ﴿ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْكِياً (١٣)... (١٢)...

<sup>(</sup>١) ابن هشام: تخليص الشواهد، الورقة ١١٥ ب.

<sup>(</sup>٢) طه، من الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء، من الآية ٩٧.

<sup>(</sup>٤) يس، من الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٥) الأعراف من الآية ١٠٨. الشعراء من الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٦) النازعات، الآية ١٤.

<sup>(</sup>٧) ابن هشام: المغنى ١:٨٧.

<sup>(</sup>٨) المحادلة، من الآية ٢.

<sup>. (</sup>٩) الحاقة، الآية ٧٠.

<sup>~.</sup> 

<sup>(</sup>١٠) يوسف. من الآية ٣١

<sup>(</sup>۱۱) ابن هشام: شذور الذهب ۱۹۳ـــ۱۹۶.

<sup>(</sup>۱۲) المصدر السابق ۷۲\_۷۷.

<sup>(</sup>١٣) يوسف، من الآية ٤.

<sup>(1</sup>٤) ابن هشام: شرح شذور الذهب ٧٨.

#### ٧- لاً مَسَاس

ذكر صياغة اسم فعل الأمر على وزن فعال مثل: حذار. وبيّن شروط هذه الصياغة قياسيا، ثم قال: «ولم يقع في التنزيل فعال أموا إلا في قراءة الحسن: ﴿لا مَسَاسِ﴾ (١) بفتح الميم وكسر السّين، وهو في دخول (لا) على اسم الفعل بمنزلة قولهم للعاثر إذا دعوا عليه بأن لا ينتعش – أي لا يرتفع –: (لا لعا). وفي «معاني القرآن العظيم» للفراء: ومن العرب من يقول: لا مَسَاسٍ، يذهب به مذهب دراك، ونزال. وفي كتاب «ليس» لابن خالويه: لا مساس مثل دراك، ونزال، وهذا من غرائب اللغة...» (١).

#### ٨\_ وصل الضمير

القاعدة أنه متى تأتى اتصال الضمير لم يعدل إلى انفصاله، وقد استثنى من هذه القاعدة صورتان ألأولى منها أن يكون هناك ضميران أولها أعرف من الثاني وليس مرفوعا... (٣). قال ابن هشام تعليقا على هذه المسألة: «واتفقوا على أن الوصل أرجح في الصورة الأولى إذا لم يكن الفعل قلبيا، نحو (سلنيه) و (أعطنيه) على المسألة على أن الوصل أرجع في العورة الأولى إذا لم يكن الفعل قلبيا، نحو (سلنيه) و (أعطنيه) ولذلك لم يأت في التنزيل إلا به، كقوله تعالى: ﴿ أَنْلْزِمُكُمُوهَا ﴾ (١) ﴿ إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا ﴾ (٥) ﴿ فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللّهُ ﴾ (١) ... (٧).

#### ٩ رفع اسم التفضيل معمولا ظاهرا

من الأسماء العاملة عمل الفعل اسم التفضيل إلا أنه ينفرد بأمور منها أن عمله في المرفوع الظاهر ليس مطردا، لا تقول: (مررت برجل أحسن منه أبوه) إلاّ في لغة ضعيفة حكاها سيبويه (^^).

قال ابن هشام: «واتفقت العرب على جواز ذلك في مسألة الكحل. وضابطها: أن يكون أفعل صفة لاسم جنس مسبوق بنني، والفاعل مفضّلا على نفسه باعتبارين، وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة)، وقول العرب. (ما رأيت رجلا أحسن في عينيه الكحل منه في عين زيد) —وبهذا المثال لقبت المسألة بمسألة الكحل — وقوله (١٠):

 <sup>(</sup>١) قراءة الجمهور: ﴿قال فاذهب فإن لك في الحياة أن نقول لا سِكسَ ﴾ طه، من الآية ٩٧ بكسر الميم وفتح السين. أمّا بفتح الميم وكسر السين فهي قراءة الحسن، وأبي حيوة، وابن أبي عبلة، وقعب. انظر: البحر المحيط ٦: ٧٥٠.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: شرح شذور الذهب ٩٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح قطر الندى ١٣١.

<sup>(</sup>٤) هود، من الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٥) محمد، من الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٦) البقرة، من الآية ١٣٧.

<sup>(</sup>٩) قاتله مجهول، انظر: معجم الشواهد ١:١٣:١، والهمع ١٠٢:٢، والرواية به: ماعلمت امر، ال

# ما رأيت امرأ أحب إليه البذلُ منه إليك يا ابن سنان ولم يقع هذا التركيب في التنزيل...»(١)

#### 1٠ ــ من صيغ فعل الشرط وجوابه

من صيغ فعل الشرط وجوابه أن يكون الأول ماضيا، والثاني مضارعا نحو قوله تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْخَرَةِ وَلَهُ تَعالَى: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْخَرَةِ وَلَا خَلِهُ اللّٰهِ وَلَا خَالِدُ الأَزْهِرِي: ﴿ وَفِي الْخَاطِرِياتِ ﴾ لابن جني قال أبو بكر: إنما حَسُن، لأن الاعتماد في المعنى على خبركان وهو مضارع، فكأنّه قال: (مَنْ يُرِدْ نَزِدْ) وليس مثل قولك: (إن آتيني آتك) قال الموضح \_\_يعني ابن هشام \_\_ فتتبعت ما ورد به التنزيل من ذلك فإذا فعل الشرط فيه كلمة: (كان)... (٣).

من هذه الناذج يتبين لنا بوضوح أن ابن هشام كان معنيا بتتبع استعالات الأساليب والكلمات العربية في كتاب الله، وأن ذلك كان مظهرا كبيرا من مظاهر اهتمامه الشديد بالشواهد القرآنية.

#### ثانيا: القراءات

عناية ابن هشام بالقراءات في الاستشهاد من عنايته بالقرآن، اعتمد عليها كثيرا في مؤلفاته، وأولاها اهتهاما ملحوظا، فكانت أهم أدلته على عدد كبير من المسائل التي منها:

### 1 \_ إسكان الواو والياء المستحقتين للفتح

في تعليقه على بيت كعب

أرجــو وآمُـلُ أن تَدْنُــو مودَّتُهــا ومــا إِخالُ لدينــا منــك تَشْوِيــلُ

كان مما علل به لإسكان واو (تدنو) مع وجود (أن) الناصبة قبلها: أن الفتحة أجريت مجرى الضمة للضرورة، وذكر أن المبرد قال: إن ذلك من أحسن الضرورات، وأنه قد جاء في أخف من الواو وهو الياء في قوله (٤):

فآليت لا أرثى لها من كلالة ولا من حفا حتى تلاقي محمدا

<sup>(</sup>٢) الشوري، من الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٣) خالد الأزهري: شرح التصريح ٢: ٢٤٨-٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) هو أعشى قيس من قصيدته التي أولها:

ألسم تغتمض عياك ليسلة أرمدا وعادك ما عباد السليسم المُسهَّمدا والبيت روايته في الديوان، ط محمد حسين ١٨٥، وط بيروت ٤٨ هكذا:

<sup>.</sup> فَآلِتَ لا أَرْسَي لهـا مــن كلالــة ولا مــن خُنُي حـــى نــزور محمـــداً وبهذه الرواية لا يكون في البيت شاهد.

وأشار إلى ما يحتمل من أن يكون أصله: (حتى تلاقين) وما يشهد لهذا الاحتمال وما يرد عليه. ثم قال: «... بل قد جاء قد جاء إسكان الواو في النثر كقراءة بعض السلف<sup>(۱)</sup>: ﴿أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ ﴾ (<sup>۱۲)</sup>. بل قد جاء إسكان الياء في النثر في الاسم — مع أن الياء أخف من الواو، والاسم أخف من الفعل — كقراءة جعفر بن محمد (۱۳): ﴿ وَانِّي خَفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِي ﴾ (٥) محمد (۱۳): ﴿ وَانِّي خَفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِي ﴾ (٥) ﴿ وَوَيء أيضا: ﴿ وَانِّي خَفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِي ﴾ (٥) ﴿ وَانَّي خَفْتُ اللَّهِ عَلَيْها صَوَافِي ﴾ (١). بياء ساكنة جمع صافية... » (٧)

#### ٢ ــ لا يحمل على ضمير الشأن إذا أمكن غيره

ذكر ابن هشام أن ضمير الشأن خارج عن القياس، لعوده على المتأخر، ولتفسيره بالجملة، فلا يَبْغَيُّ الحَمل عليه إذا أمكن غيره. ثم قال: «... ولهذا كان الأولى في الضمير المنصوب بـ «إنَّ» من قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مُو وَقَبِيلُهُ ﴾ (٨) أن يقدر عائدا على الشيطان لا ضمير الشأن خلافا للزمخشري، ومما يؤيد ذلك قراءة بعضهم (٩): «وَقَبِيلَهُ» بالنصب، وضمير الشأن لا يتبع بتابع، والأصل توافق القراءتين (١٠٠).

#### ٣\_ حذف عائد الموصول

عائد الموصول يحذف مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، وقد ذكر ابن هشام دليل حذف العائد المنصوب قراءة حمزة، والكسائي، وشعبة: ﴿ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِم ﴾ (١١) بحذف الهاء، ولم يورد غير هذا الشاهد لهذه المسألة في «شرح قطر الندى» (١٢).

#### ٤ حذف الفعل إذا أجيب به استفهام مقدر

بين ابن هشام مواطن حذف الفعل، وذكر منها وقوعه في جواب استفهام مقدر «كقراءة الشاميّ وأبي

<sup>(</sup>١) هو الحسن البصري، انظر: البحر المحبط ٢٣٦:٢، وهو أحد القراء الأربعة عشر.

<sup>(</sup>٢) ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أُو يَعْفُو الذِّي بِيده. ﴾ البقرة، من الآية ٢٣٧.

 <sup>(</sup>٣) هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زيد العابدين بن علي بن الحسن بن علي ابن أبي طالب أحد الأئمة الاثني عشر على مذهب الإمامية. توفي ١٦٨هـ: انظر: حاشية البغدادي على شرح بانت سعاد، التيمورية ٢٧٠٢.

<sup>(</sup>٤) المائدة، من الآية ٨٩.

<sup>(</sup>٥) مريم، من الآبة ٥.

<sup>(</sup>١) ﴿فَاذَكُرُوا اسْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ صُوافَ﴾ والحج من الآبة ٣٦، أما وصوافي، فهي قراءة كثيرين منهم: الحسن البصري. انظر: البحر المخيط ٣٦٩:١٦.

<sup>(</sup>Y) ابن هشام: شرح بانت سعاد ۲۶.

<sup>(</sup>٨) الأعراف، من الآية ٢٧.

<sup>(</sup>٩) هو يحيى بن المبارك اليزيد، انظر: البحر المحيط ؛: ٢٨٤–٢٨٥، وهو أحد القراء الأربعة عشر توفي سنة ٢٠٠هـ.

<sup>(</sup>۱۰) ابن هشام: شرح بانت سعاد ٥٥.

<sup>(</sup>١١) في قراءه غير هؤلاء ﴿وما عملته أبديهم﴾ بس، من الآبة ٣٥.

<sup>(</sup>۱۲) انظر: شرح قطر الندى ١٥٠.

بكر ﴿ يُسَبَّحُ له فيها بالغدو والآصال رِجَالٌ ﴾ (١) وقوله (٢): لِيُبُّكُ (٢) يزيدُ ضارعٌ لخصومةٍ

أي: يسبّحه رجال، ويبكيه ضارع، وهو قياسي وفاقا «للجرمي وابن جنى» (؛).

وقد علق حالد الأزهري على قياسية هذا الحذف عند الجرمي وابن جني بأنه لا ينقاس عند الجمهور، وأن المرفوع في الآية والبيت خبر لمبتدأ محذوف تقديره: المسبح له رجال. والباكي ضارع، صرّح الأول أبو حيان، وبالثاني صاحب البسيط (٥٠).

#### ه \_ وقوع الالتفات في حملة واحدة

في بيت الأعشى:

### فآليت لا أرثبي لها من كلالة ولا من حفاحتي تلاقي محمدا

(١) النور، من الآية ٣٦.

(٢) نسب هذا البيت للحارث بن نهيك، وللبيد الصحابي، ولمزرد أخي الشاخ، ولضراء النهشلي، ولمهالهل.

انظر· سببويه 1: ١٤٥. وانحتسب لابن جني ٢: ٢٣٠، والخصائص ٢: ٣٥٢، والحزانة ١٤٧: وشرح التصريح ٢: ٧٧٤. وقد جاء في الحزانة ١٠٠١. ن هذا البيت ماياني:

»... وهذا البيت من أبيات لنهـُــل بن حَرَّي على ما في «شرح أبيات الكتاب» لابن خلف في مرثبة بزيد وهي:

لعصري لئن أسسى يزيد بن نهشل لقد كان من يبط الكف بالندى فيمدك أبدى ذو الفنينة ضغه ذكرت الدي عند موقعه إذا أرق أفشى من اللسل ما مغسى ليدك يريد ضارع لخصوصة

حشا جدث تنفى عليه الروائح إذا ضن بالخير الأكنف الشحائسج وسنة لني الطرف العيسون الكواشح بعاقبة إذ صالبح العينش طالسح تمطى به نشى من الليبل راجيح

وفي الحزانة ١٥٢ عن هذه البيت أيضًا ما يأتي:

«تتمة: نسب النحاس هذه الأبيات في مشرح أبيات الكتاب، وتبعه ابن هشام للبيد الصحابي، وحكى الزمخشري أنها لمزرد أخي الشهاخ، وقال ابن السيرافي هي للحارث بن ضرار النبشلي برئي يزيد بن نهشل، وقال النبلي إنها لضرار النهشلي. وذكر البعلي أنها للحارث بن نهيك النهشلي، وقبل هي لمهابهل. والصواب أنها لنهشل مركبي كما في مشرح أبيات الكتاب، لابن خلف، وكذا في مشرح أبيات الإيضاح، والله أعلم

(٣) في الحزانة ١:٧١ ذكر البغدادي أن الفعل (لبيك) وروى بالبناء للمفعول: والبناء للفاعل ثم قان عن الرواية الثانية وهدف الرواية هي الثابتة عند
 العسكري وعد الرواية الأولى غلطا، غانه قال في كتاب والتصحيف فيا غلط فيه النحويون»: ومما قلبوه وخالفهم الرواة قول الشاعر.

ليبك يسزيد ضارع ... البيت

وقد رواه خالد والأصمعي وغيرهما بالبناء للفاعل من البكاء ونصب يزيد ومثله في كتاب هفعلت وأفعل، لأبي حائم السجستاني قال: أنشد الأصمعي: لِيَبَكِ يزيد ضارع أي بالبناء للفاعل ولم يعرف: لِيُبُكَ يزيد، أي بالبناء للمفعول. وقال هذا من عمل النحويين والشاهد صدر بيت وعجزه:

ومُحْتَبِطُ مِماً تَطْبِحُ الطُّوابِحِ

وهو لنهشل بن حرّى كما جاء في «الخزانة» وقد نسب للحارث بن نهرك، والحارث بن ضرار، ولبيد، ومزرد، انظر: معجم الشواهد ٢:٦٨. (٤) ابن هشام: أوضح الممالك 1: ٣٤٢–٣٤٤.

(a) انظر: شرح التصريح على التصريح ١٠٤٤٢٠ وصاحب البسيط هو: ضياء بن العلج.

ذكر ابن هشام: أنه يحتمل أن فيه التفاتا من الغببة إلى الخطاب، وأن الأصل: حتى تلاقين، ثم قال: ويشهدُ له أنه خاطبها في البيت بعده بقوله:

متى مــا تناخى عند باب ابن هاشم تراحــي وتلقــي مــن فواضلــه نــدى كنه ولكنه يبعده أن الالتفات لا يوجد في جملة واحدة إلا نادرا كقراءة الحسن ﴿ إِياكَ يُعْبَدُ ﴾ (١) ... (٢)

#### ٦ ــ تعريف (غدوة) بأل

ذكر ابن هشام: أن (غداة) تُعرف تارة بأل كما في قوله تعالى: ﴿ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ﴾ (٣) وتارة بالإضافة كما في قول كعب:

وما سعادة غداة البين إذ رحلـوا إلا أغـن غضيض الطرف مكحـول وأنها في ذلك مخالفة لـ(غدوة). ثم قال. «وربما عرّفت بأل كقراءة ابن عامر: ﴿ بِالْغُدْوَةِ وَالْعَشِيُّ ﴾...» (٤).

### ٧ (أو) قد تأتي للإضراب مطلقا

من معاني (أو) التي أوردها ابن هشام في كتاب «المغني» أن تكون للإضراب مثل (بل) وقد ذكر أنَّ سيبويه اشترط لذلك أمرين: أن يتقدمها نني أو نهي، وأن يعاد العامل نحو: (ما قام زيد أو ما قام عمرو)... ثمَّ قال. «وقال الكوفيون، وأبو علي وأبو الفتح وابن برهان: تأتي للإضراب مطلقا، احتجاجا بقول جرير<sup>(ه)</sup>:

<sup>(</sup>١) ﴿إِيَّاكَ نُعَبِّدُ﴾ الفائحة، من الآية ٥.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: شرح بانت سعاد ٤٦، وقد قال البغدادي حاشية البغدادي علىي شرح بانت سعاد ٢: ٢٧٤. في تعليقه على هذا البيت مايأتي:

وكذا أورده الزمخشري في ومفصله، وأما الثابت في ديوانه من عدة طرق وروايات إنما هو:

فاللك عندي مشتكي من كلالية

وعليها يكون تلاقي خطابا لناقته لاغيرمنصوبا بجذف النون وعليه يكون الالتفات قوله: فمالك... وقد علق على قول ابن هشام: إن الالتفات لا يوجد في جملة واحدة بقوله: لا يخني أن الالتفات في البيت وقع في ذيل الكلام بجلاف الآية، فانه وقع بين جزئي كلام، فإن (إياك) مبتدأ وقد استعير في موضع أنت، وجملة بعبد خبره! والأول جائز. والثاني ممنوع. وقد جاء في هذه القراءة الشاذة فلبس البيت مثل الآية.....

وانظر ص ٤٨٧ هـ من هذا البحث ما جاء حول تحقيق رواية هذا البيت كما جاء في الديوان.

<sup>(</sup>٣) الكهف، من الآية ٢٨.

<sup>(\$)</sup> ابن هشام: شرح بانت سعاد ١١—١٣. وقند جاء في ناج العروس، مادة (غدا) أنَّ (غدوة) علم للوقت، وأن النحويين قالوا: إنها لا تنون، ولا يدخل فيها الألف واللام، وإذا قالوا: (الغداة) صرفوا، قال الله تعالى: ﴿ بِالْغَنَاةِ وَالْعَنْمَيُّ يُريدونَ وَجَهْهُ ﴾ وهي قراءة جميع القراء إلا ما روى عن ابن عامر فإنه قرأه بالغدوة، وهي شاذة.

<sup>(</sup>٥) انظر: ديوانه ٢:٧٤٥، والرواية به: ....... لم تُحْصَ عِلَيْهُم إلا بعلَّاد

ماذا ترى في عيال قد برمت بهم لم أحص عدتهم إلا بعداد كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية لولا رجاؤك قد قتلت أولادي

وقراءة أبي السَّال (١): ﴿ أَوْ كُلُّمَا عَاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ﴾ (٦) بسكون واو (أو)... (٦)

#### ٨ أحد الفواصل بين (أمًا) والفاء

بَيْنِ ابن هشام أنّه يفصل بين (أمّا) و(الفاء) بواحد من أمور ستة كان خامسها الاسم المعمول لمحذوف يفسره ما بعد الفاء نحو: (أما زيدا فاضربه) وقد استشهد لذلك: بقراءة بعضهم (١): ﴿وَأَمَّا تُمُودَ فَهَدَيْنَاهُمُ ﴾ (٥) بالنصب» (١).

#### ٩\_ حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على جره

إذا حذف المضاف فإن المضاف إليه يخلفه في إعرابه غالبا نحو: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾ (٧) أيْ: أَمْرُ رَبِّكَ. وقد يبقى على جره، وشرطه في الغالب: أن يكون المحذوف معطوفا على مضاف بمعناه كقولهم: (ما مثل عبد الله ولا أخيه يقولان ذلك) أي: ولا مثل أخيه. ومنه قول الشاعر (٨):

أكــل امــريء تحسبين أمــرأ ونــارٍ توقــد بالليل نــارا

قال ابن هشام: «ومن غير الغالب قراءة ابن جاز (١) ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةِ ﴾ (١٠) بجر الآخرة — أي عمل الآخرة، فإن المضاف (١١).

<sup>(</sup>١) هو قعنب بن أبي قعنب، له اختيار في القراءة شاذ عن العامة وغاية النهاية في طبقات القراءه ٧٠:٣٠.

<sup>(</sup>٢) البقرة، من الآية ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: اللغني ٦٤:١.

<sup>(</sup>٤) جاء في «البحر المحيط» ٧: ٩٩ ٤ عن هذه القراءة ما يأتي: «وقرىء تمود» بالنصب ممنوعا من الصرف. والحسن. وابن أبي إسحاق. والأعمش. «تمودا» منونة منصوبة، وروى المفضل عن عاصم الوجهين انتهى».

<sup>(</sup>٥) فصلت، من الآبة ١٧.

<sup>(</sup>٦) ابن هشام: المغنى ١: ٥٧-٥٨.

<sup>(</sup>٧) الفجر، من الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٨) هر أبو داود الايادي، انظر: ديوانه ٣٥٣: الإنصاف ٢:٣٤٣، والأشموني محيي الدين ٤٨٨٤، وأبو داود (فقط) سبيوبه ٣٣١، وفي شرح شواهد المغني ٢:٠٠٠ نسب لأبي داود حارثة بن الحاج وكذلك في شرح التصريح ٢:٥٦ وشرح المفصل لابن يعيش ٢٧:٣، ١٤٢٥. وقد نسب في الكامل ١٤٧١، لعدي بن يزيد.

ر من المعان بن مسلم بن جاز، وقبل : سلمان بن سالم بن جاز أقرأ بحرف أبي جعفر، ونافع، قبل: توفعي بعد ١٧٠ هـ وغاية النهاية في طبقات القراء، (٩) هو سلمان بن حياز، وقبل : سلمان بن سلم بن جاز أقرأ بحرف أبي جعفر، ونافع، قبل: توفعي بعد ١٧٠ هـ وغاية النهاية في طبقات القراء،

<sup>(</sup>١٠) الأنفال، من الآية ٦٧.

<sup>(</sup>١١) ابن هشام: أوضح المسالك ٢٢٤: .

#### ١٠ ـ حذف إحدى ياءي: (يستحي)

أورد ابن هشام في «شرح قصيدة بانت سعاد» قول الشاعر (١١):

تقول: يا شيخ أما تستحي من شربك الرّاح على المكبر فقلت: لو باكرت مشمولةً صَفْرَا كلون الفرس الأشقر رحتِ وفي رجليك مَا فيهما وقد بدا هَنُكِ من المترّر

ثم قال: «في البيت الأول شاهد على أنه يقال: استحي يستحي كاستبي يستبي، وقد قرأ يعقوب<sup>(۲)</sup>، وابن محيصن <sup>(۳)</sup>: ﴿إِنَّ اللَّه لاَ يَسْتَحِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا ﴾<sup>(٤)</sup> بياء واحدة، وقد رويت عن ابن كثير<sup>(٥)</sup>. وهي لغة تميم، والأصل: بياءين فنقلت حركة العين إلى الفاء فالتقى ساكنان، فقيل: حذفت اللام، فالوزن: يستفع، وقيل: حذفت العين، فالوزن: يستفل…» <sup>(۱)</sup>.

هذه عدة نماذج من استشهاد ابن هشام بالقراءات المتواترة والشاذة في مسائل مختلفة، وهي تصور موقفه بوضوح إزاء هذا الأصل الكبير من أصول اللغة والنحو.

ومن تمام جلاء هذا الموقف أن نذكر هنا أن ابن هشام لم يتابع البصريين في رفضهم بعض القراءات.

فقد اختار ابن هشام صحة الفصل بين المصدر المضاف إلى فاعله والمضاف إليه بالمفعول اعتمادا على قراءة طعن فيها جمهور البصريين:

فقال: «زعم كثير من النحويين أنه لا يفصل بين المتضايفين إلا في الشعر. والحق أن مسائل الفصل سبع، منها ثلاث جائزة في السعة:

إحداها: أن يكون المضاف مصدرا، والمضاف إليه فاعله، والفاصل إمّا مفعوله كقراءة ابن عامر.

<sup>(</sup>١) هو الأقيشر الأسدي، واسمه المغيرة بن عبد الله، انظر: حاشية البغدادي على شرح بانت سعاد التيمورية ٢:٥٢٥.

<sup>(</sup>٢) يعقوب بن إسحاق الحضرمي أحد القراء العشرة، وإمام أهل البصرة ومقرثها. توفى سنة ٢٠٥هـ. انظر: غاية النهاية في طبقات القراء ٢: ٣٨٨/٣٨٦.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي، مترىء أهل مكة مع ابن كثير، وقيل: اسمه عمر، وقيل: عبد الرحمن بن محمد، وقيل: محمد بن عبد الله بن كثير، وحميد بن قيس. ومحمد بن محيصن، وكان ابن محيصم بالعربية وأقواهم عليها، وعن ميمون بن عبد الملك سمحت أبا حاتم يقول: ابن محيصن من قريش، وكان نحويا.. وقال ابن مجاهد: كان لابن محيصن اختيار في القراءة على مذهب العربية فخرج به عن إجماع أهل بلده، فرغب الناس عن قراءته، وأجمعوا على قراءة ابن كثير لاتباعه.... توفي سنة عشرين ومائة، وقيل: سنة اثنتين وعشرين ومائة: ((عاية النهاية في طبقات القراء) ٢١٠٤٠.

<sup>(</sup>٤) البقرة، من الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن كثير أحد القراء السبعة، وإمام أهل مكة في القراءة نوفي سنة ١٢٠هـ، غاية النهابة في طبقات القراء ١: ٤٤٥/٤٤٣.

<sup>(</sup>٦) ابن هشام: شرح بانت سعاد ٢٣.

### ﴿ قَتْلُ أَوْلاَ دَهُمْ شُرَكَائِهِمْ ﴾ (١) .. ١ (٢).

وأجاز ابن هشام العطف على الضمير المحفوض من غير إعادة الخافض مستشهدا بقراءة خطأها البصريون ومن تابعهم فقال: «ولا يكثر العطف على الضمير المحفوض إلا بإعادة الخافض، حرفاكان أو اسما، نحو ﴿ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ﴾ (٣) ﴿ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبائِكَ ﴾ (١) وليس بلازم وفاقا ليونس والأخفش والكوفيين، بدليل قراءة ابن عباس، والحسن، وغيرهما (٥) ﴿ تَسَاءَلُونَ بِهِ والْأَرْحَامِ ﴾ (١) ... » (٧).

(١) ﴿ وَكَذَلَكَ زَيْنَ لَكُنْيِرَ مِنَ المُشْرِكِينَ قَتَلَ أُولادهم شُركاؤهم ﴾ الأنعام، من الآية ١٣٧. أمّا قراءة ابن عامر فقد جاء عنها في كتاب والتيسير في القراءات السبع، لأبي عمرو عثمان بن سعبد الداني، ص ١٠٧، ما يأتي: وابن عامر: ووكذلك زين، بضم الزاي وكسر الياء. وقتل، برفع اللام. وأولادهم، بِتَصْبِ الدال. وشركائهم، بخفض الهمزة...».

(٢) ابن هشام: أوضع المسالك ٢٢٦:٢.

جاء عن هذه الآية في كتاب والحجة في الفراءات السبع، لابن خالويه ١٢٥ مايأتي: وتقرأ بفتح الزاي، ونصب وقتل، ورفع وشركائهم. وبضم الرّاي، ورفع ـــ في الأصل: وفتح وهو خطأ... وقتل، ونصب ووأولادهم، وخفض وشركائهم..

فالحجة لمن قرأ بفتح الرَّاي: أنَّه جعل الفعل للشركاء فرفعهم به، ونصب الفتل بتعدي الفعل إليه، وخفض وأولادهم، بإضافة الفتل إليه.

والحجة لمن قرأه بضم الزاي: أنه دل بذلك على بناء الفعل لما لم يسم فاعلم، ورفع به القتل، وأضافه إلى (شركاتهم» فخفضه، ونصب وأولادهم، بوقوع القتل عليهم، وحال بين المضاف والمضاف إليه وهو قبيح في القرآن، وإنما يجوز في الشعر....

وإنما حمل القارى، بهذا عليه: أنه وجده في مصاحف أهل الشام بالياء فاتَّبع الخطء.

وهذا هو رأي جمهور البصريين في هذه القراءة ولأبي حيان الأندلسي في البحر المحيط ٤: ٢٣٠/٢٢٩ بحث نفيس عنها، عرض فيه القراءة المذكورة وبين وفض جمهور البصريين لها مخالفتها قاعدتهم في عدم جواز الفصل بين المضاف والشاف إليه إلا في ضرورة الشعر، وأشار إلى من يجيز هذه المسألة اعتادا على هذه القراءة المتواترة الواردة عن عربي صريح محض هو ابن عامر. وذكر طعن ابن عطية والزمخشري فيها، ونقبيح أبي علي الفارسي لها ورد عليهم ردا عنيفا. وأورد مانسب إلى ابن جني من أقوال معتدلة في هذه المسألة.

وانظر أيضا ما ورد عن هذه المسألة في الإنصاف في مسائل الحلاف ٤٣٧ـ٤٣٣، وفي كتاب القراءة واللهجات ١٣٢ــ١٣٨. لعبد الوهاب حمودة. والخزانة ٣٥٥/٣٥٤. والدفاع عن القرآن ضد النحوبين والمسشرقين ١٠٤ــ١٦٥ مسألة الفصل بين المتضايفين.

- (٣) فصلت، من الآية ١١.
- (٤) البقرة، من الآية ١٣٣.
- (٥) هو حمزة كما جاء في كتاب التبسير في القراءات السبعة للداني، ص ٩٣، فقد ورد به عن هذه الآية مايأتي: وقرأ الكوفيون، تساءلون، بتخفيف السين.
   والباقون بتشديدها. حمزة: «والأرحام، بخفض المج، والباقون بنصياه.
  - (٦) النساء، من الآية ١.
  - (٧) ابن هشام: أوضح المسالك ٣: ٦١.

وجاء عن هذه الآية في كتاب الحجة في القراءات السبع ٩٥،٩٥٤ مايأتي: وقوله تعالىي: ووالأرحام، يقرأ بالنصب والحقض ، فالحجة لمن نصب: أنه عطفه على والله، تعالى، وأراد: وانقرا الأرحام: لا تقطموها، فهذا وجه القراءة عند البصريين لأنهم أنكروا الحقض، ولحنوا القاريء به وأبطلوه من وجوه،: أحدها: أنه لا يعطف بالظاهر على مضمر مختوض إلا بإعادة الخافض، لأنه مبه كثيء واحد لا ينفرد به، ولا بحال بيته ربينه، ولا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض، لأنه مبه كثيء واحد لا ينفرد به، ولا بحال بيته ربينه، ولا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض، أن المحاج كان إذا قبل له: كيف تجدك يقول: خير عاقاك، يريد: بخير .... وإذا كان المجريون لم يسمعوا الحقض في مثل هذا ولا عرفوا إضار الخافض، فقد عرفه غيرهم وأنشد:

رسم دار وقفت فـي طللــه كــدت أقضــي الحبــاة مــن جللــه

أراد: ورب رسم دار.

ولأبي حيان في والبحر المحيطه ٣: ١٥٩/١٥٥، بحث آخر جيد عن هذه القراءة. ذكر فيه أن الجر قراءة حمزة، والنخعي، وقتادة، والأعمش، وأن ظاهرها أنها معطوفة على المفسر المجرورمن غير إعادة الجر، وعلى هذا قسرها الحسن والنخعي ومجاهد. وأشار إلى طعن الزمخشري وابن عطية فيها، وما قاله سببيوه والزجاج والمازني حول هذه المسألة ورد عليهم جميعا، ودافع عن حمزة وقراءته دفاعا بجيدا. ومن وقوف ابن هشام مع القرآءات الثابتة، ورفضه ما يوجه إلى بعضها من طعن، أن ياء المتكلم إذًا أضيف إليها اسم يجوز فيها الفتح والإسكان إلا في أربع مسائل: هي إذاكان المضاف مقصورا، أو منقوصا، أو مثنى، أو جمع مذكر سالم فإن الياء تكون واجبة الفتح، ويندر إسكانها بعد الألف كما في قراءة نافع: ﴿ وَمَحْيَايُ ﴾ (١) وقد كسرت بعدها في قراءة الأعمش: ﴿ هِيَ عصاي ﴾ (١).

وقد ذكر ابن هشام أن هذا الكسر يطرد في لغة بني يربوع في الياء المضاف إليها جمع المذكر السالم، واستشهد له بقراءة حمزة: ﴿يِمُصْرِخِيِّ إِنِي ﴾ (٣) بكسي الياء في الوصل(٤). وهذه اللغة حكاها الفراء وقطرب، وأجازها أبو عمرو بن العلاء (٥).

وقد طعن النحاة في قراءة حمزة هذه وعدّوها غلطا منه (٦) ، وكان ممن طعن فيها أبو العلاء المعري، فقال ابن هشام في «الحواشي»: «والمعري له قصد في الطعن على علماء الإسلام، ولعل الذين كسروا لغتهم إسكان ياء الإضافة فالتقى معهم ساكنان» (٧).

من هذا يتبين لنا أن ابن هشام كان يأخذ بالقراءة الثابتة عن ثقة، ويقيس عليها ما دام لها وجه في العربية يمكن الحمل عليه، ولا يعبأ بطعن النحاة فيها لمخالفتها قاعدة لهم.

وابن هشام يسير في طريق سلكه من قبله ابن جني، وابن مالك، وأبو حيان.

#### ثالثا: الحديث

الاستشهاد بالحديث قضية عنيّ بها علماء العربية قديما وحديثًا. وكان ممن تكلّم فيها من القدامى: أبو الحسن بن الضائع، وأبو حيان الأندلسي، والبدر الدمّاميني، والسيوطي، وعبد القادر البغدادي<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) الأنعام، من الآية ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) طه، من الآبة ١٨.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم، من الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: أوضع المسالك ٢: ٢٣٧\_٢٣٨.

 <sup>(</sup>٥) انظر: التيسير في القراءات السبع، ١٣٤.

<sup>(</sup>٦) انظر حاشية يس على شرح التصريح ٢٠:٢.

<sup>(</sup>V) انظر: شرح التصريح على الترضيح ٢٠:٢.

وقد جاء عن هذه القراءة في كتاب الحجة في القراءات السبع ١٧٨ ماياًئي: قوله تعالي: ﴿وَمَا أَتُشَرَّ بِمُصْرِخيَ﴾تقرأ بفتح الياء وكسرها... والحجة لمن كسر أنه جعل الكسرة بناء لا عرابا، واحتج بان العرب نكسر لالنفاء الساكنين كما تفتح، وإن كان الفتح عليهم أخف، وأنشد شاهدا لذلك:

قال لها هل لك يانا فيّ قالت له: ما أنت بالمرضيّ،

وأبو حيان في البحر المحيط ٥: ٢٠/٤١٩ قال عن هذه القراءة ماياتي: ووقرأ يميي بن وثاب، والأعمش، وحمزة: وبمصرخيَّ، بكسر الياء، وطعن كثير من النحاة في هذه القراءة ثم أورد ما قاله الفراء، وأبو عبيد، والزجاج، والنحاس، والزمخشري في تخطئة هذه القراءة وردَّ عليهم ردا جيدا ذكر فيه رأي قطرب، وأبي عمرو بن العلاء في تصويبها. وأنظر أيضا والحزائة... ٢: ٢٠٠/٢٥٧ ووالدفاع عن القرآن ضد النحويين ولمستشرقين، القسم الأول ٣٢-٤٥.

<sup>(</sup>٨) الاقتراح للسيوطي ١٧ـــ١٨، وخزانة الأدب للبغدادي ١: ٤ـــ٧.

ومن خلال ما كتب هؤلا جميعا نجد أن للنحاة إزاء هذه القضية وجهات نظر مختلفة:

١ فنهم من منع الاستشهاد بالحديث مطلقا. وأبرز من أبان عن ذلك أبو حيان الذي ذكر أن هذا المنع هو وجهة نظر واضعي علم النحو وائمته المتقدمين والمتأخرين. وأن بعض المتأخرين الأذكياء علل ذلك بأمرين:

أحدهما: أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى، لذا نجد الحادثة الواحدة تروى عن الرسول بألفاظ مختلفة مثل: (زوجتكها بما معك)، وغير ذلك من الألفاظ الواردة فيها. فن المقطوع به أن الرسول لم يلفظ بهذه الكلمات جميعا، بل يحتمل أنه لم يقل شيئا منها، وإنما عبر عمادف لها (").

الثاني: وقوع اللحن فيما روى من الحديث؛ لأن كثيرًا من رواته كانوا أعاجم.

٢ – ومنهم من أجاز الاستشهاد بالحديث مطلقا، وقد كان رائد هذا الاتجاه هو ابن مالك الذي حمل عليه أبو حيان كثيرا، لأنه يرى أنه استحدث في أصول النحو ما ليس منها (٥). وممن دافع عن وجهة نظر ابن مالك هذه قديما البدر الدماميني، وقد رد على أبي حيان بأن جواز النقل بالمعنى إنما هو من باب التجويز العقلي الذي لا ينافي وقوع نقيضه وأنهم كانوا مع هذا يتحرّون الضبط فيغلب على الظن أنها لم تبدل، واليقين ليس بمطلوب، على أن الخلاف في جواز النقل إنما هو فيا لم يدوّن، أما ما دوّن فلا يجوز تبديل شيء من ألفاظه (١).

٣— وهناك وجهة نظر ثالثة تجيز الاحتجاج بالأحاديث التي عرف اعتناء رواتها بألفاظها لغرض خاص كالأحاديث التي قصد بها بيان فصاحته مثل كتابه لهمدان، وكتابه لوائل بن حجر، والأمثال النبوية، وصاحب هذه الوجهة هو الشاطبي(٧).

ويعد أوفى ماكتب في هذه القضية على الإطلاق ــ فها اطلعت عليه ـــ هو بحث محمد الخضر حسين

<sup>(</sup>۱) من ص ۱۶۱—۱۸۰.

<sup>(</sup>٢) من ص ص ٤٦ـ٥٥.

<sup>(</sup>٣) الاقتراح للسيوطي ١٧-١٨، وخزانة الأدب للبغدادي ١: ٥-٦.

<sup>(</sup>٤) الاقتراح للسيوطي ١٦-١٨ وحزانة الأدب للبغدادي ١: ٤-٦.

<sup>(</sup>٥) خزانة الأدب للبغدادي ٧:١، ودراسات في العربية وتاريخها ١٦٨، ١٧١ــ١٧٢.

<sup>(</sup>٦) خزانة الأدب ٦:١.

<sup>(</sup>٧) اطلعت أخيراعلى كتاب وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف، لحديجة الحديثي وهذا الكتاب بنحو منحى محمد الخضر حسين الدي كان أساسا لهوقف مجمع اللغة العربية بالفاهرة من هذه القضية. وقد ادعت صاحبة هذا الكتاب أن ابن هشام أكثر من الاستشهاد بالحديث كثرة فاقت استشهاد ابن مالك... انظر ص ٢٢ من الكتاب المذكور... دون أن تسند هذه الدعوي بدليل....

الذي عرض فيه بالتفصيل وجهة نظر المانعين، والمجوزين، وانتهى إلى ترجيح وجهة النظر الثانية. إلاّ أنه وضع لذلك بضعة ضوابط حدّد بها الأحاديث التي يجوز الاستشهاد بها، وهي ضوابط المقصود منها التعريف بما روي بألفاظه دون تبديل فيها (١).

#### موقف ابن هشام

ذكر عدد من الباحثين أن ابن هشام كان ممن أكثر من الاستشهاد بالحديث (٢). وحين نرجع إلى كتب ابن هشام المشهورة نجد أن الأحاديث التي وردت بكل منها كانت على النحو الآتي:

- ۱ فی «شرح قطر الندی» نحو سبعة عشر حدیثا.
- ٢ في «شرح شذور الذهب» نحو واحد وعشرين حديثا.
  - ٣ في «أوضح المسالك» نحو خمسة وعشرين حديثا.
  - ٤ في «شرح قصيدة بانت سعاد» نحو عشرين حديثا.
    - في «المغنى» نحو واحد وستين حديثا.

وهذه الأعداد من شواهد الحديث تعد قليلة إذا قيس كل منها بما ورد في الكتاب نفسه من شواهد الشعر<sup>(7)</sup>. فربما يكون ما قيل: من أن ابن هشام استكثر من الاستشهاد بالحديث متأثرا بما نقل من أن أبا حيان قال عن ابن مالك في شرحه لكتابه: «التسهيل». «وقد أكثر هذا المصنف من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية..» (4) فن المحتمل أن قائل هذا القول قد قارن بين ما ورد في «التسهيل» من أحاديث، وبين ما ورد منها في بعض كتب ابن هشام السابقة فوجد هذا قد زاد عليه. فاستمد تعليقه على ابن هشام من تعليق أبي حيان على ابن مالك...

وما أظن أن أبا حيان عني بتعليقه هذا شواهد كتاب «التسهيل» التي لم تزد عن خمسة أحاديث (٥) ، ولكن أغلب الظن أنه قصد بذلك مصنفات أخر لابن مالك أهمها — في يبدو لي — : «شواهد التوضيح لمشكلات الجامع الصحيح» الذي يحدد موقف ابن مالك من قضية الاستشهاد بالحديث تحديدا واضحا. وربما كان مما يستظهر به لذلك أن عبارة أبي حيان عن موقف ابن مالك قد وردت بصورة أخرى ذكرتها صاحبة كتاب: «أبي حيان النحوي» نقلا عن كتاب «التذييل والتكيل» لأبي حيان هي : «قد لهج هذا المصنف في تصانيفه بالاستدلال بما وقع في الحديث في إثبات القواعد الكلية ...» (١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: دراسات في العربية وتاريخها ١٦٨، وأصول النحو ص ٥٠، وأبو حيان النحوي ٤٣٤.

 <sup>(</sup>٣) شواهد الشعر في «شرح قطر الندى» نحو ١٥٠ شاهدا، وفي «شرح شذور الذهب، نحو ٢٤١ شاهدا، وفي «أوضح المسالك، نحو ٨٨٥ شاهدا، وفي «شرح قصيدة بانت سعاد» نحو ٤٠٠ شاهدا.

<sup>(</sup>٤) الاقتراح ١٧.

<sup>(</sup>o) انظر كتاب: تسهيل الفوائد وتكبل المقاصد، ٤٠٦.

<sup>(</sup>٦) أبو حيان النحوي ٤٣٠.

إن دراسة موقف ابن هشام من هذا الموضوع ينبغي أن تقوم على معرفة مدى اعتماده على الأحاديث في الاستشهاد بناء على تتبع دقيق لذلك في نخبة من مصنفاته. وعلى ما يمكن أن يلتمس له من تعليق يعبر عن وجهة نظره تجاه هذه القضية. والشق الأول من هذه الدراسة قدّمنا نتائجه فيا ذكرنا من عدد الأحاديث بكتبه المشهورة. أما الشق الثاني فقد تيسر لي منه ما يأتي:

۱ — جمهور النحاة يوجب حذف الخبر بعد (لولا) مطلقا، وأوجب بعضهم ذكره إذا كان كونا خاصا ولا دليل عليه، واستدل بالحديث: «لولا قومك حديثو عهد بالاسلام لأسست البيت على قواعد إبراهيم» (۱۰). وقد أورد ابن هشام في التعليق على هذا الشاهد الرد الآتي: «وأما (لولا قومك حديثو عهد) فلعله مما يروى بالمعنى» (۲۰).

وفي حاشية الدسوقي جاء تعليقا على كلام ابن هشام هذا ما يأتي: «(قوله فلعله الخ) فيه أن هذا فتح باب لرد الاستدلال بجديث رسول الله، والذي فتحه أبو حيان فكان يرد على ابن مالك في كل حديث استدل به بذلك الرد: (قوله فلعله مما يروى بالمعنى) أي لعله من جملة الأحاديث المروية بالمعنى وحينئذ فلا يكون فيه دليل، لاحتال ألا يكون هذا لفظه عليه الصلاة والسلام وهذا مما يؤدي إلى عدم الاستدلال بالأحاديث النبوية على الأحكام النحوية على القول بجواز نقل الحديث بالمعنى، لتطرق الاحتال المذكور إلى كل حديث استدل به منها. وقد اتخذ أبو حيان هذا المعنى وزرا له في الرد على ابن مالك حيث استدل على بعض أحكام النحو بالألفاظ الحديثية اهد دماميني» (٣).

٢ من مسائل وصل الضمير وفصله ما اختلف أوصله واجب أم راجح؟ وذلك إذا اجتمع ضميران أولها أعرف وهو منصوب بفعل غير قلي. فسيبويه يرى أن وصله واجب نحو ﴿ أَنَّلْزِمُكُمُوهَا ﴾ (١) ﴿ إِن يَسْأَلْكُومُوهَا ﴾ (٥) ﴿ وَاستدل يَسْأَلْكُومُوهَا ﴾ (٥) ﴿ وَسَدل راجح. واستدل

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى ٢:٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) ابن مشام: المغني ٢:٥٠٥.

أ. وقد أورد ابن هشام هذا التعليق أيضا منسوبا للجمهور في أوضح المسالك ١٥٨:١ معلق على ذلك خالد الأزهري في شرح التصريح ١٩٩١. ١٩٧٩. بما يأتي:
 عقال ابن أبي الربيع: لم أر هذه الروابة يعني بهذا اللفظ حـ من طربق صحيح، والروابات المشهورة في ذلك: (لولا حدثان قومك) و (لولا حداثة قومك) (لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية) ونحو ذلك نقله المرادي عنه في شرح النظم.

والحديث المذكور روى في مختصر صحيح مسلم ٢٠١١ بالرواية الآتية : «.... لولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية. • وفي موضع ثان ٢٠٢: ٢ هكذا: أ... لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر...» وفي موضع ثالث ٢٠ ٢٠٣/٢٠٢ : هلولا حدثان قومك بالكفر...».

<sup>(</sup>٣) حاشية اللسوقي ٢٣٨:٢.

<sup>(</sup>٤) هود، من الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٥) محمد، من للآية ٣٧.

<sup>(</sup>٦) البقرة، من الآية ١٣٧.

الناظم بالحديث الوارد في العبيد والإماء: «إن اللَّه مَلَّكُكُمْ إِيَّاهُم» (١) قال ابن هشام تعليقا على استشهاد ابن مالك بهذا الحديث. «وَلُو كُنَّا عَلَى ثَقَة مِن أَنه روي بلفظه لم يكن فيه دليل، لأن بعده: «ولو شاء لَملَّكُهم إياكم» والفصل فيه واجب، لأن الضمير المقدم غير أعرف، فلعلّ الفصل في الأول للتناسب» (٢).

٣ ــ من اللغات الجائزة في (الأب) مضافا إلى غير الياء القصر. وقد قال ابن هشام في الاستشهاد لهذه اللغة: «وشاهد القصر ما ثبت في صحيح البخاري من قوله: حدثنا يعقوب الرقي، حدثنا ابن علية، حدثنا سلمان التيمي، حدثنا أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم بدر: ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود، فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد فقال له. أنت أبا جهل، قال ابن عليه، قال سلمان: هكذا قالما أنس: قال: أنت أبا جهل قلت: فهذا أمر أوضح الأدلة وقويها (كذا) روى بلفظه لا بمعناه (٣)».

ومن خلال هذا العرض لموقف ابن هشام من الاستشهاد بالحديث يتبين لنا ما يأتي:

١ أن ابن هشام لم يكثر من الاستشهاد بالحديث إذا وازنا بين عدد ما ورد منه في كتبه المشهورة وبين عدد ما ورد بها ذاتها من شواهد الشعر.

٢ أن ابن هشام له من أقواله ما يرى فيه أن الحديث الذي يحتج به في النحو هو ما ثبت أنه روي بلفظه لا بمعناه.

إلى أي حد التزم-ابن هشام في شواهده من الحديث بهذا الضابط؟ ذلك موضوع آخر. دابعاً: الشعر

سعة اطلاع ابن هشام على الشعر العربي، ودرايته به من الحقائق التي يؤكدها إنتاجه أثرين رائعين

<sup>(</sup>١) انظر: تخليص الشواهد... مخطوط، الورقة ٢٠،١٩.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: تخليص الشواهد، ومخطوط، الورقة ٢٠أ.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: تخليص الشواهد، مخطوط، الورقة ٨أ.

روى هذا الحديث في صحيح البخاري ٥: ٩٥ على الوجه الآتي:

<sup>•...</sup> وحدثني عمرو بن خالد، حدثنا زهير عن سلبان النيمي عن أنس رضي الله عنه، قال: قال النبي: من ينظر ما صنع أبو جهل، فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد، قال: أأنت أبو جهل؟ قال: فأخذ بلحيته... عدلتي محمد بن المثني، حدثنا بن أبي عدي عن سلبان النبمي عن أنس رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من ينظر ما فعل أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود، فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد، فأخذ بلحيته، فقال: أنت أبا جهل... .

وفي فتح الباري لابن حجر ٨: ٢٩٦ـــ٢٩٧ ورد الآتي: ـ

وأنت أبا جهل كذا للأكثر وللمستعلي وحده: (أنت أبو جهل). والأول هو المعتمد في حديث أنس هذا. فقد صرح إسماعيل بن علية عن سلمان النيمي بأنه هكذا نطق بها أنس، وسيأتي ذلك في أواخر غزوة بدر. ولفظه: فقال: أنت أبا جهل. قال ابن علية: قال سلمان: هكذا قالها أنس، قال: (أنت أبا جهل) انتهى. وقد أخرجه ابن خزيمة. ومن طريقه أبو نعيم عن محمد بن المثني شيخ البخاري فيه. فقال فيه: (أنت أبو جهل) وكأنه من إصلاح بعض الرواة. وكذلك نطق بها يجيى القطان، أخرجه الإسماعيلي من طريق المقدمي عن يجيى القطان عن النيمي فذكر الحديث وفيه: قال: أنت أبا جهل. قال المقدمي: هكذا قال يحيى القطان، وقد وجهت الرواية المذكورة بالحمل على لغة من بثبت الألف في الأسماء الستة في كل حالة كقوله:

متصلين اتصالاً وثيقاً بهذا الفن من فنون القول، هما: «شرح قصيدة بانت سعاد»، و«تخليص الشواهد». ففيهما من المباحث اللغوية والأدبية وتحقيق الشواهد ما يدل على غزارة علمه بالشعر.

وقد كان لذلك أثره في كثرة شواهده، فاستشهد في «شرح قصيدة بانت سعاد» — على صغر حجمه — بنحو أربعائة بيت، أمّا «المغنى» فقد بلغت شواهده به نحو تسعائة وخمسين.

وابن هشام أحسن استثمار ذخيرته الشعرية استثمارا جيداكما فعل في قصيدة الأعشى التي مطلعها:

ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السليم مسهدا فإنه استشهد بغالب أبياتها(۱).

ونحن نجد بين شواهد ابن هشام كثيرا من أشعار المولدين أمثال أبي نواس، وابن الرومي، وأبي تمام، وابن المعتز، وأبي فراس، والمتنبي، والمعري، وقيد بينت ما ذكره من شعر هؤلاء في دراستي لبعض آثاره عند حديثي عن شواهده بها. وابن هشام يذكر هذا النوع من الشعر على سبيل التمثيل لا الاستشهاد فهو يشير إلى ذكر الخبر بعد «لولا» في بيت أبي العلاء المعري<sup>(۲)</sup>:

### يذيبُ الرُّعْبُ منه كُـلَّ عَضْبٍ فلـولا الْغِمْـدُ يُمْسِكُـهُ لَسَالاً

ثم يقول. «وليس ذكر هذا البيت للاستشهاد بل للتمثيل، لأن المعري لا يحتج بشعره (٣) ». وأكثر من أنشد له شعرا من المولدين هو المتنبي الذي ذكره في نحو ثلاثة وعشرين موضعا بكتابه «المغني» وقد علَق على أحد أبياته في كتابه تخليص الشواهد بقوله: «وأما بيت المتنبي فإنما ذكرته تمثيلا لا استشهادا، إذ لا تقوم حجة بكلامه (٤) ».

والاحتجاج بالشعر المجهول قائله من القضايا التي لصاحبنا موقف حيالها تحدث عنه السيوطي فقال: وفي تعاليق ابن هشام على الألفية: استدل الكوفيون على جواز مد المقصورة للضرورة بقوله: (٥)

<sup>(</sup>١) انظر: شرح شواهد المغني للسيوطي ١٠، وخزانة الأدب ٨٦:١.

<sup>(</sup>٢) انظر: •شروح سقط الزند: القسم الأول السفر الثاني ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: تخليص الشواهد، الورقة ٦١ب.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، الورقة ١٥٥ أ.

<sup>(</sup>٥) قائله : أبو المقدام، بيهس بن صهيب من شعراء بني أمية انظر: حمط اللآلي ٨٧٤. والإنصاف ٢: ٣٤٦ وابن الأنباري ٧٤٦، والمفاصد النحوية ٤: ٧٠٥.

### قد علمت أخت (١) بنبي السَّعْلاَء

وعلمت ذاك مع الجسراء أن نعم مأكولا على الخواء يالك من تَمَر ومن شِيْشاَءِ يَنْشَبُ في المَسْعَل واللَهَاء

فمدّ: (السعلا) و (الحنوا) و (اللها) وهي مقصورات، قال والجواب عندنا أنه لا يعلم قائله فلا حجة. فيه.

لكن ذكر في شرحه الشواهد (٢) مايخالف ذلك، فإنه قال: «طعن عبد الواحد الطّراح في كتابه «بغية الآمل» في الإستشهاد بقوله:

#### لا تكثرن إني عسيت صائما

قال: وهو بيت مجهول، لم ينسبه الشرّاح إلى أحد، فسقط الاحتجاج به. ولو صحّ ما قاله لسقط الاحتجاج بخمسين بيتا من كتاب سيبويه، فإن فيه ألف بيت قد عرف قائلوها، وخمسين مجهولة القائلين»<sup>(٣)</sup>.

وهذا التناقض في موقف ابن هشام كان يمكن أن يقال في تسويغه: إنّ لابن هشام رأيا في أحد الكتابين عدل عند في الآخر. إلا أنني وجدت له في كتاب: «شرح الشواهد» المشار إليه سابقا كلاما يشبه ما انتقده على عبد الواحد الطرّاح. فقد علّق على احتجاج الكوفيين لجواز دخول لام الابتداء على خبر لكن بقول الشاعر (٤):

#### ولكنني من حبّها لعميد

بما يأتي: «والكوفيون قاسوا على بيت لا يعرف قائله، ولا تتمته، ولا نظيره، مع احتماله للتأويل...» (٥٠).

قال البغدادي معلقا على رد ابن هشام على الطراح: «أقول: الشاهد الذي جهل قائله إن أنشده ثقة. كسيبويه، وابن السراج، والمبرد، ونحوهم فهو مقبول يعتمد عليه، ولا يضر جهل قائله، فإن الثقة لو لم يعلم أنه

<sup>(</sup>١) روايته في (٥سمط اللآليه.

قسد علمت أم بني السعملاء

وبالإنصاف: قد علمت أم أبي السَّعلاء

<sup>(</sup>٢) انظر: تخليص الشواهد الورقة ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) السيوطي: الاقتراح ٢٧—٢٨.

<sup>(</sup>٤) قائله مجهول. انظر: الإنصاف ٢٠٩، والرواية به: إنني من حيها لكميد، الحزانة ٣٤٣:٤ وشرح شواهد مغني اللبيب ٢:٥٠٥، والمقاصد النحوية ٢٤٧:٢، وأعجب العجب في شرح لامية العرب ٣٤، وقد جاء البيت كاملا في ابن عقيل هكذا.

يلومنني فني حب ليلي عواذلي ولكنني من حبها لعميد

<sup>(</sup>٥) ابن هشام: تخليص الشواهد، الورقة ١١٥ ب.

من شعر من يصح الاستدلال بكلامه لما أنشده  $^{(1)}$ ».

وابن هشام قدّم لرده على الطرّاح بقوله: «أمّا البيت الأول فمشهور، وطعن فيه عبد الواحد...» (٢٠). فهل عني ابن هشام بشهرة البيت المذكور إنشاد ثقاة (٣) له مثل الذين أشار إليهم البغدادي في تعليقه. وعلى هذا فهو يرى التفريق بين مجهول ومجهول على الوجه الذي وضّحه صاحب الحزانة ؟

<sup>(</sup>١) البغدادي: الخزانة ٤:٧٧.

<sup>(</sup>۲) ابن هشام: تخلیص الشواهد، الورقة ۹۹ب، ۱۰۰أ.

<sup>(</sup>٣) أنشده أبو على الفارسي، وابن جني، انظر: الخصائص، ٩٨:١.

### رَفَعُ عِب (لاَرَّعِلِي (الْجَثَرِيُّ (أَسِلَتِي (الْإِنْ (الْإِدودكِسِي

### القياس والتعليل

القياس هو حمل غير المنقول على المنقول في حكمه لعلة (١). والقياس والتعليل هما الأساس المتين الذي قام عليه صرح النحو العربي ابتداء من عهد الخليل بن أحمد (٢). ومع تفرع قواعد علم النحو، وتشعب مسائله زاد الاعتاد على القياس والتعليل حتى صارا مدار هذا العلم (١).

وقياسات ابن هشام وتعليلاته وافرة تحفل بها آثاره وبخاصة في مباحثه المبسوطة، ومناقشاته لغيره من النحويين. ومن ذلك:

#### ١ — لام الابتداء، متى تكون لها الصدارة؟

ناقش ابن هشام بدر الدين بن مالك في مسألة دخول اللام على خبر (إن) إذا تقدم معموله عليه. فقال في كتابه: «التذكرة»: «زعم بدر الدين بن مالك أن (اللام) لا تدخل على خبر (إن) إذا تقدم معموله عليه، فلا تقول: (إنّ زيدا طعامك لآكل) وكأنه رأى أن (اللام) لا يتقدم ما بعدها عليها، لأن لها الصدر. والحكم فاسد، والتعليل كذلك على تقدير أن يكون قد رآه.

أمًا فساد الحكم فلأن السّاع جاء بخلافه، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴾ (٤) وقال الشاعر (٥):

### فإنى إلى قـوم سواكـم لأميل

وأمًا فساد التعليل فلأن هذه اللاّم مؤخرة من تقديم، فهي إَنَا تحمي ما هو في حيزها الأصلي أنَ يتقدم عليها، لا ما هو في حيزها الآن. وإلاّ لم يصح: (إن زيدا لقائم)، ولا (إن في الدار لزيدا). ألا ترى أن العامل في خبر (إنّ) هو إنّ عند البصريين. والعامل في اسمها هي بإجاع النحاة. فلوكانت اللام تمنع العمل لمنعت (إنّ) «(٢).

#### ٢ - (خلا) إذا سبقت بـ (ما)

(خلا) إذا سبقت بـ(ما) تتعين فعليتها، لأن (ما) هذه مصدرية، ويكون ما بعد (خلا) منصوباكها في قول لبيد (<sup>v)</sup> :

<sup>(</sup>١) الاقتراح للسبوطي ٣٨.

<sup>(</sup>٢) المدارس النحوية لشوقي ضيف ٤٨.

<sup>(</sup>٣) الايضاح في علل النحو للزجاجي ٦٤\_٦٣.

<sup>(</sup>٤) الروم، من الآية ٨.

<sup>(</sup>٥) هو الشنفري، أول أبيات لاميته، انظر ص ١٢٥ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٦) ابن هشام: الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٢٤:١.

<sup>(</sup>۷) انظر: شرح دیوانه ۲۹۹.

#### ألا كــل شيء مــا خلا الله باطـل وكــل نعيــم لا محالــة زائــل

وذكر ابن هشام أن الجرمي، والربعي، والكسائي، والفارسي، وابن جني زعموا أنه يجوز (ما خلا الله) بالجر على تقدير (ما) زائدة. ثم قال: «فإن قالوا ذلك بالقياس ففاسد، لأن (ما) لا تزاد قبل الجار والمجرور، بل بعده، نحو ﴿عَمَّا قليل﴾ (١) ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ﴾ (٢). وإن قالوه بالسماع فهو من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه» (٣).

#### ٣ - (بلي) لا يجاب بها عن الإيجاب

(بلی) حرف جواب بختص ً بالننی، ویفید إبطاله سواء کان مجردا نحو ﴿ زَعَمَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا، قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَبْعَثُنَّ ﴾ (<sup>۱)</sup>، أم مقرونا بالاستفهام، حقیقیا کان نحو (ألیس زید بقائم) فتقول: بلی. أو توبیخیا نحو ﴿ إِيَحْسَبُ الاِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى ﴾ (٥) أو تقریریا نحو ﴿ أَلَسْتُ بَرَبَّكُمْ ۚ قَالُوا بَلَى ﴾ (١٠).

وذهب بعض النحويين أن الاستفهام التقريري خبر موجب، فاستشكل عليهم ابن هشام بأن (بلي) لا يجاب بها عن الإيجاب اتفاقا. ثم قال: «ولكن وقع في كتب الحديث ما يقتضي أنها يجاب بها الاستفهام المجرد. فني صحيح البخاري، في كتاب الأيمان أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: (أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: بلي) (٧٧). وفي صحيح مسلم في كتاب الهبة: (أيسرك أن يكونوا لك في البرسواء؟ قال: بلي. قال: فلا إذن) (أنت الذي لقيتني بمكة؟ فقال له المجيب: بلي).

«وليس لهؤلاء ان يحتجوا بذلك، لأنه قليل فلا يتخرج عليه التنزيل (٩).

ولابن هشام عدد كبير من الأقيسة في الباب الثامن من «المغني» الذي أقامه على جملة من القواعد مقتبسة من قواعد علم الأصول. فالقاعدة الأولى من هذه القواعد الإحدى عشرة وهي: أن الشيء قد يعطى

<sup>(</sup>١) المؤمنون، من الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٢) آل عمران، من الآبة ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: المغنى ١٣٤:١.

<sup>(</sup>٤) التغابن، من الآية ∨.

<sup>(</sup>٥) القيامة، من الآية ٣،٤.

<sup>(</sup>٦) الأعراف، من الآبة ١٧٢.

<sup>(</sup>٧) الحديث بنامه كما ررد في صحيح البخاري ١٦٣:٨ و .... حدثني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيف ظَهْرُهُ اللى ثُمَّةً من أَدَمَ يَمَانٍ إذ قال لأصحابه أترضون ل تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: بلى: قال أفلم ترضوا أن تكونوا ثلث أهل الجنة قالوا: بلى، قال فوالذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة.

<sup>(</sup>٨) الحديث بتمامه كما ورد في صحيح مسلم بشرح النووي ٦٨:١١ هو:

هوحدثنا محمد بن المثني، حدثنا عبد الوهاب وعبد الأعلى، وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم، ويعقوب الدُّورَقِ جميعا عن ابن عَلَيْه و اللفظ ليعقوب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن دواد بن أبي هند عن الشعبي، عن النعان بن بشير: قال: انطلق بي أبي بحماني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: با رسول الله اشهد أبي قد نحلت الثّمان كذا وكذا من مالي فقال: أكلَّ بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النمان؟ قال: لا قال: فأشهد على هذا غيري، ثم قال: أبسرك أن بكونوا إليك في البرسَواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذاًه

<sup>(</sup>٩) ابن هشام: المغني ١١٤:١.

حكم شبيهه في المعنى، أو في اللفظ، أو فيهها، ذكر من صورها نحو خمس وعشرين صورة(١). ...

ومن طرائف أقيسته وتعليلاته المتأثرة بثقافة في الأصول والفقه أنه ذكر أن (إمّا) الشرطية يلزم مجيءً الفاء بعدها نحو ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِم ﴾ (٢) ، وأنها قد تحذف في ضرورة الشعركما في قوله (٣) :

فَأَمَّا القتال لا قتال لديكم ولكن سيرا في عراض المواكب كما حذفت في جواب (من) من قول (٤) الآخر

من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مشلان

ثم قال: «فإن قلت: حذفت في التنزيل في قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُم أَكَفَرْتُم بَعْلَ إِيمَانِكُمْ ﴾ (٥). قلت: الأصل: فيقال لهم: أكفرتم، فحذف القول استغناء عنه بالمقول فتبعته الفاء في الحذف. ورب شيء يصح تبعا ولا يصح استقلالا، كالحاج عن غيره يصلي عنه ركعتي الطواف، ولو صلى أحد عن غيره ابتداء لم يصح على القول الصحيح، هذا قول الجمهور» (١).

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى ٢: ٦٧٤--٦٨٢.

<sup>(</sup>٢) البقرة، من الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٣) القائل هو الحارث بن خالد المخزومي.

انظر الأمالي للشجري ٢٨٥:١، وشرح شواهد المغنى ٢:٧٧٠، والمقاصد النحوية ٢:٧٧٥، والحزالة ١: ٢١٨/٢١٧.

 <sup>(</sup>٤) هو عبد الرحمن بن حسان بن ثابت انظر: سيبويه ٢: ٣٥٥، والحصائص ٢: ٢٩، والرواية بهها: والشر بالشر عند لله سيان وشرح شواهد المغني ٢: ١٧٨.
 والحزانة ٣: ٦٤٤ وفيها أن جهاعة نسبوه أيضا لكعب بن مالك الأنصاري. وشرح التصريع ٢: ٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) آل عمران، من الآبة ١٠٦.

<sup>(</sup>٦) ابن هشام: المغنى ٢:١ه.

رَفْعُ بعبر (لرَّحِنْ (لِلْخِلْنِيِّ (سِلنَمُ (لِنَّرِثُ لِلِفِرُوفَ مِنِّ (سِلنَمُ (لِنَّرِثُ لِلِفِرُوفَ مِنِّ

الخال أتمكم

بدأت هذا البحث بتمهيد موجز عن تطور دراسات النحو في عصر ابن هشام، تحدثت فيه عن الحركة النحوية في ظل الأيوبيين والماليك. وعن كبار النحويين المعاصرين لابن هشام، وأشهر مؤلفاتهم، ومنهج التأليف في النحو. وقد صدرت تمهيدي بلمحة عن الحياة العلمية في مصر بعد سقوط بغداد.

وتناولت بعد ذلك آثار ابن هشام بدراسة مفصلة شاملة عنيت فيها بالتعريف بكل أثر منها، وبيان أبرز خصائصه، وقيمته، وبالمقارنة بين ما تشابه أو افترق من هذه الآثار في وجه من الوجوه يحتاج إلى المقارنة، وبينها وبين ما تربطه به صلة من آثار الآخرين. وعنيت في هذه الدراسة أبضا بالكشف عن مخطوطات مؤلفات ابن هشام في مكتبات العالم المختلفة، وعن طبعات ما طبع منها.

وشملت دراستي التعريف بما ألف حول مصنفات ابن هشام من شروح لها، وحواش عليها، وتعليقات حول شواهدها، ومختصرات، ومنظومات أحيانا. كما شملت بيان شأن ما له شأن منها. وذكرت ما عرفته من تمخطوطات هذه المؤلفات كلها، ومن طبعات المطبوع منها.

ودراستي لآثار ابن هشام امتدت إلى عدد من الرسائل في خبايا مؤلف لآخر، وامتدت إلى عدد آخر كثير من المخطوطات المجهولة أو النادرة. هذا إلى تحقيق نسبة طائفة من المصنفات ذاع بين المتخصصين أنها لابن هشام، وتحقيق أسماء طائفة أخرى.

ثم تناولت إنتاج صاحبنا بتقويم عام له تتبعت فيه مصادره، والنطور الفكري فيه، معتمدا على المعروف من تواريخ بعض مؤلفاته، وعلى ما تم لي العثور عليه من تواريخ بعضها الآخر، وعلى المقارنة بين آرائه في المسائل المشتركة بمصنفاته. وبيّنت أن للرجل مباحث لغوية ذات أصالة إلى جانب مباحثه النحوية.

واهتممت في هذا البحث أيضا ببيان مذهب ابن هشام النحوي، فوضحت موقفه من المدارس المختلفة في البصرة والكوفة وبغداد، ومن أئمة النحو المتقدمين والمتأخرين، وأبرزت ما له من آراء واختيارات، وانتهيت من هذا إلى أن الرجل إمام نحوي كبير مجتهد. كما حددت وجهته إزاء أصول النحو المختلفة من قرآن، وقراءات، وحديث، وشعر، وقياس وتعليل.

وفي ضوء دراستي: لابن هشام آثاره، ومذهبه النحوي، تبيّن أن هذا الرجل بمؤلفاته المتعددة قد أثّر في الدراسات النحوية من بعده تأثيراكبراكان أقوى مظاهره هذه المؤلفات الكثيرة المتنوعة المتعلقة بإنتاجه وذلك عبر تاريخ طويل امتد إلى عصرنا هذا.

ويمكن أن أجمل ما اشتمل عليه هذا البحث فيما يأتي:

١ ـــ دراسة آثار ابن هشام ـــ عدا المغني ـــ دراسة منهجية تناولت الجوانب المختلفة لكل أثر من هذه
 الآثار.

۲ التعریف بطائفة من مطبوعات ومخطوطات ابن هشام کانت غیر معروفة، ومنها بعض المحطوطات الهامة.

٣ - تحقیق نسبة عدد من مؤلفات ابن هشام، وكشف أوهام بعضهم حول مصنفات منسوبة إلیه،
 وتحقیق أسماء مصنفات أخرى.

٤ – إلقاء ضوء على مصادر إنتاجه، وبيان التطور الفكري فيه.

تحدید مذهبه النحوي في ضوء موقفه من المدارس النحویة المختلفة، ومن أئمة النحو على اختلاف عصورهم. ووجهة نظره في أصول النحو المعروفة.

٦ ـــ إظهار أثره في الدراسات النحوية من بعده.

\* \* \* \*

ولله الحمد الكثير على ما هدى إليه ووفق

\* \* \* \*

رَفْعُ معبن (لرَّحِمْ إِلَّهِ الْمُخَمِّنِ يَّ رُسِلُنَمُ (لِيْرُمُ (لِفِرُوفَ مِسِّ

العالي اور

١ المخطوطات

٢ المطبوعات



## المخطوطات



الأسطواني، محمد سعيد بن علي، لب لباب شرح نبذة الإعراب. مخطوطة الظاهرية برقم ٥٨٦٧. الأميوطي اللخمي، إبراهيم بن محمد. مختصر شرح بانت سعاد. مخطوطة دار الكتب القطرية. البركلي زلف نكار، محمد بن عبد الكريم بن عبد الوهاب. كاشف القناع والنقاب بإزالة الشبه عن وجوه قواعد الإعراب. مخطوطة قسم مخطوطات جامعة الملك سعود برقم ١٥٣٨.

البغدادي، عبد القادر بن عمر. حاشية بانت سعاد. مخطوطة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم ٩ القصائد النبوية.

البغدادي، عبد القادر بن عمر، حاشية شرح بانت سعاد. مصورة مخطوطة كوبر يالي بالجامعة الأمريكية ببيروت رقم ١٣٠١، ١٣٠٢.

التافلاني، محمد أفندي. ريحانة الألباب بشرح تحفة الطلاب. مخطوطة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم ٧٨.

الجانكي، سعيد بن محمد بن سليان. كاشف النقاب عن الإعراب عن قواعد الإعراب. مخطوطة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم ١٧٠.

ابن جاعة، أبو عبد الله عز الدين محمد، شرح أوثق الأسباب. مخطوطة قسم مخطوطات جامعة الملك سعود برقم ١٠٣ ص.

الحريري، محمد بن علي. درر الفرائد وغرر الفوائد على شرحي القواعد للكافيجي وحالد. مخطوطة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المورة برقم ١٠.

أبو حيان، أثير الدين. اللمحة البدرية، مخطوطة دار الكتب المصرية بالقاهرة، برقم ١٢٢٢ نحو. سويدان، عبد الله بن علي، وسيلة الطلاب إلى قواعد الإعراب. مخطوطة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم ٦٣.

العطار، حسن، حاشية على شرح قواعد الإعراب للأزهري. مخطوطة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم ٤٣.

العلوي اليمني، إسماعيل إبراهيم. السراج المنير شرح الجامع الصغير. مخطوطة المكتبة الأهلية بباريس برقم ١٦٠٠.

ابن عنقا، محمد أبو هزاع الحسيني الحسني. المنهل المري من حواشي ابن عنقا على شرح القواعد اللأزهري. مخطوطة المتحف البريطاني برقم ٣٧٦٢.

فوده، على. ابن هشام الأنصاري في كتابه «المغني» رسالة الماجستير.

الكافيجي، محمد بن سلمان. شرح الإعراب عن قواعد الإعراب. مخطوطة قسم مخطوطات جامعة

الملك سعود برقم ١٠٩٨.

المحلي، جلال الدين محمد بن أحمد. شرح قواعد الإعراب. مخطوطة قسم مخطوطات جامعة الملك سعود برقم ٢٤٠.

ابن هشام، عبد الله يوسف. اعتراض الشرط على الشرط. مخطوطة جامعة ليدن ضمن مجموعة رقم ٧٤٠.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف. الإعراب عن قواعد الاعراب. مخطوطة قسم مخطوطات جامعة الملك سعود ضمن مجموعة برقم ٢١٤٠.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف. إ**عراب لا إله إلا الله**. مخطوطة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم ٢٨٨ مجاميع.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف. إقامة الدليل على صحة التمثيل وفساد التأويل. مخطوطة قسم المخطوطات بجامعة الملك سعود برقم ٨٠٦ مجاميع.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف. تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، مخطوطة مكتبة عارف حكمت برقم ٣٠ نحو.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف. توجيه النصب في قولهم «فلان لا يملك درهما فضلا عن دينار... الخ». مخطوطة مكتبة جامعة ليدن ضمن مجموعة برقم ٢٢٨٨.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف. الجامع الصغير. مخطوطة المكتبة الأهلية بباريس برقم ٤١٥٩. ابن هشام، عبد الله بن يوسف. الجامع الصغير. مخطوطة المكتبة التيمورية برقم ٦٦٩ نحو بدار الكتب المصربة بالقاهرة مصورة معهد المخطوطات.

ابن هشام، (الحفيد) أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يوسف، حاشية على التوضيح، مخطوطة المتحف البريطاني — الملحق — رقم ٩٦٤.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف، الروضة الأدبية في شواهد علوم العربية. مخطوطة مكتبة برلين برقم ٦٧٥٢.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف. شرح الجمل الكبرى. مخطوطة معهد المخطوطات العربية برقم ٩٧٦ مصورة المكتبة الأحمدية بحلب.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف. شرح القصيدة اللغزية. مخطوطة ليدن برقم ٢٩٩١.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف. شرح اللمحة البدرية، مخطوطة حفيد ابن الشارح بمكتبة سوهاج برقم ١٣٨ نحو.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف. شوارد الملح وموارد المنح. مخطوطة مكتبة برلين برقم ٢٠٩٧:٧. ابن هشام، عبد الله بن يوسف. فوح الشذا بمسألة كذا. مخطوطة المكتبة الظاهرية دمشق برقم ٣١٤٢ عام ١٨ خاص طب.

ابن هشام، عبد الله بن بوسف. كتاب ألغاز، مخطوطة دار الكتب المصرية بالقاهرة ضمن مجموعة

برقم ۲۵٤۷.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف. المباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية. مخطوطة دار الكتب المصرية ثاني ١٥٦:٢.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف. مختصر الانتصاف من الكشاف. مخطوطة مكتبة برلين برقم ٧٩١. ابن هشام، عبد الله بن يوسف. مسائل وأجوبتها. المعروفة باسم ألغاز في إعراب بعض الآيات القرآنية مخطوطة دار الكتب المصرية ضمن مجموعة برقم ١٤٥٥ نحو.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف. مسائل وأجوبتها. رسالة معروفة باسم ألغاز في إعراب بعض آيات القرآن مخطوطة دار الكتب المصرية برقم ٦٤٢٦هـ.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف. موقد الأذهان وموقظ الوسنان، مخطوطة قسم مخطوطات جامعة الملك سعود برقم ١٣٢٠.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف. نكتة يسيرة مختصرة من قواعد الإعراب. مخطوطة المتحف البريطاني ضمن مجموعة برقم ٩٠٣٠.

### المطبوعات



ابن أبي الصلت، أمية بن عبد الله بن أبي الصلت. ديوان أمية بن أبي الصلت جمع بشير بموت، بيروت المكتبة الأهلية ١٩٣٤م.

الأحوص، عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاري. شعو الأحوص الأنصاري. جمع وتحقيق عادل سلمان جال، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر. ١٣٩٠ هـ = ١٩٧٠م.

الأحوص، عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاري. شعر الأحوص الأنصاري. جمع وتحقيق إبراهيم السامرائي، بغداد، مكتبة الأندلس ١٣٨٩هـ = ١٩٦٩م.

أبو تمام، حبيب بن أوس الطائي. ا**لح<sub>ا</sub>سة**. القاهرة— المكتبة الأزهرية— مطبعة السعادة، الطبعة ا الثالثة ١٣٤٦ هـ ١٩٢٧م.

الأزهري، خالد بن عبد الله. **موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب**. القاهرة— المطبعة العثانية العثان

الأشموني، أبو الحسن على نور الدين بن حديد. شرح-الأشموني على ألفية بن مالك. تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، القاهرة شركة مكتبة مصطفى الحلبي ١٩٤٦م.

الأصفهاني، أبو الفرج على بن الحسين. الأغاني. القاهرة - دار الكتب المصرية ١٩٢٧.

الأصمعي، أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك، **الأصمعيات**. تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، عبد السلام محمد هارون، القاهرة ــــ دار المعارف الطبعة الثالثة ١٣٨٧ هـ = ١٩٦٧م.

الأعشى الكبير، ميمون بن قيس بن جندل، **ديوان الأعشى الكبير**. تحقيق محمد محمد حسين، القاهرة ـــ مكتبة الآداب بالحامز ١٩٥٠م.

الأفغاني، سعيد، في أ**صول النح**و. دمشق ـــ مطبعة الجامعة ١٣٨٣ هـ = ١٩٦٤م. الأفغاني، سعيد، من تاريخ النحو. بيروت ـــ دار الفكر للطباعة والنشر د. ت.

امرؤ القيس، أبو وهب بن جندج بن حجر بن الحارث بن عمرو، **ديوان امرىء القيس.** تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة ـــ دار المعارف ١٣٧٧ هـ = ١٩٥٨م.

امرؤ القيس، جندج بن حجر، **ديوان امرىء القيس**. تحقيق حسن السندوبي، القاهرة — المكتبة " التجارية الكبرى الطبعة الرابعة ١٣٧٨هـ = ١٩٥٩م.

الأمير، محمد بن محمد، حا**شية الأمير على مغني اللبيب**. القاهرة — المكتبة التجارية الكبر*ى* ﴿ ١٣٥٦هـ.

أمين، أحمد، ضحى الإسلام. القاهرة - مكتبة النهضة - الطبعة السابعة ١٩٦٤م.

الأنباري، كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن أبي الوفا محمد، أسرار العربية. تحقيق محمد بهجت البيطار، دمشق، مطبعة الترقي ١٩٥٧م.

الأنباري، كال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد، **الإنصاف في مسائل الحلاف بين البصريين والكوفيين**، تحقيق وشرح محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة ـــ المكتبة التجارية الكبرى ــ الطبعة الثالثة ١٩٥٥م.

الأنباري، كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد، نزهة الألباء في طبقات الأدباء تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، القاهرة ـــ دار نهضة مصر ١٩٦٧م.

الأنصاري، أحمد مكي، الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين، القاهرة -- دار المعارف ١٩٧٣م.

أنيس، إبراهيم، من أسرار اللغة العربية، القاهرة — الإنجلو المصرية — الطبعة الثالثة ١٩٦٦م. أوس بن حجر؛ أبو شريح أوس بن حجر بن مالك، ديوان أوس بن حجر، تحقيق وشرح محمد يوسف نجم، بيروت – دار صادر الطبعة الثانية ١٩٦٧م.

البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، صحيح البخاري. القاهرة — مكتبة الجمهورية العربية د. ت.

بدوي، أحمد أحمد، الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام. القاهرة — مكتبة نهضة مصر د.ت.

بروكلمان، كارل، تاريخ الأدب العربي. ترجمة عبد الحليم النجار، القاهرة، دار المعارف — الطبعة الثانية ١٩٦٨م وما بعدها.

ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. القاهرة - المكتبة التجارية ١٣٥٧هـ = ١٩٣٨م.

البغدادي، إسماعيل، إيضاح المكنون ذيل كشف الظنون. طهران — الطبعة الثالثة ١٣٧٨ هـ. البغدادي إسماعيل، هدية العارفين. طهران — الطبعة الثالثة ١٣٨٧ هـ = ١٩٦٧م.

البغدادي، عبد القادر بن عمر، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. القاهرة — طبعة بولاق ١٠٩٣هـ.

البغدادي، عبد القادر بن عمر، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. تحقيق عبد السلام محمد هارون، القاهرة — دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ١٣٨٧ هـ = ١٩٦٧م وما بعدها.

البكري الأندلسي، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز، سمط اللآلي. تحقيق عبد العزيز الميمني، القاهرة - - لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٣٦م.

تيمور: أحمد تيمور باشا، نوادر المخطوطات العربية، نشر صلاح الدين المنجد.

الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، البيان والتبيين. تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الحانجي القاهرة المحربة المحرب العربي بالكويت، الطبعة الثالثة ١٣٨٨ هـ ١٩٦٨م.

الجبوري، عبد الله، المست**درك على الكشاف**. بغداد. مطبعة المعارف ـــ الطبعة الأولى ١٣٨٥ هـ = ١٩٦٥م. جرير، جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي، **ديوان جرير**. شرح محمد بن حبيب، تحقيق نعمان محمد أمين طه، القاهرة، دار المعارف ١٩٦٩م.

ابن الجزري، شمس الدين أبو الخير حمد بن محمد، غاية ا**لنهاية في طبقات القراء.** مصر — طبعة براجستراستر ومكتبة الخانجي، القاهرة ١٣٥٢ هـ = ١٩٣٩م «أوفست».

ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، القاهرة — دار الكتب المصرية ۱۳۷۱ هـ = ۱۹۵۲م.

ابن جني، أبو الفتح عثمان، سرصناعة الإعراب، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، القاهرة- مصطفى البابي الحلمي، الطبعة الأولى ١٣٧٤ هـ ـ ١٩٥٤م.

ابن جني، أبو الفتح عثمان، المحتسب في وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها. تحقيق على النجدي ناصف، عبد الحليم النجار، عبد الفتاح إسماعيل شلبي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ١٣٨٦هـ. الجوهري، إسماعيل بن حاد، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية. تحقيق أحمد عبد الغفور عطار،

القاهرة ـــ مطابع دار الكتاب العربي ١٩٦٥م. حاتم الطائي، أبو سفانة حاتم بن عبد الله بن سعد، **ديوان حاتم الطائي**. بيروت دار الكتاب العربي

— الطبعة الأولى ١٩٦٨م. ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. تحقيق محمد سيد جاد

ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي، الدرر الكامنه في أعيال المائه الثامنه. تحقيق محمد سيد جاد الحق، القاهرة — دار الكتب الحديثة ١٣٨٧ هـ = ١٩٦٧م.

ابن حجر؛ أبو الفضل أحمد بن علي، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. الهند، الطبعة الأولى ١٣٨٤هـ.

ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي، فتح الباري في شرح صحيح البخاري. القاهرة — المطبعة السلفية ١٣٨٠هـ.

الحديثي، خديجة، أبو حيان النحوي. بغداد، مكتبة النهضة، الطبعة الأولى ١٣٩٥هـ ١٩٦٦م. الحريري، أبو محمد القاسم بن علي، درة الغواص في أوهام الخواص. بغداد، مكتبة المثني — «أوفست».

الحريري، أبو محمدالقاسم بن علي بن محمد بن عثمان، **مقامات الحريري.** نشر باعتناء دي ساسي باريس ١٨٢٢هـ بيروت للطباعة والنشر ١٩٧٨م.

حسان، بن ثابت، ديوان حسان، تحقيق وليدعرفات، طبعة أمناء سلسلة جب التذكارية ١٩٧١م. الحطيئة، جرول بن أوس، ديوان الحطيئة. شرح ابن السكيت والسكري والسجستاني، تحقيق نعان أمين طه، القاهرة — شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده، الطبعة الأولى ١٣٧٨ هـ = ١٩٥٨م. حمزة، عبد اللطيف، الحركة الفكرية في مصر. القاهرة — نشر دار الفكر العربي — الطبعة الثانية معرد.

حمودة، عبد الوهاب، ا**لقراءات واللهجات**، القاهرة ـــ مكتبة النهضة المصرية، ١٣٦٨هـ = ١٩٤٨م.

أبو حيان الأندلسي، أثير الدين،البحر المحيط. الرياض — مكتبة ومطابع النصر.

ابن خالویه، الحسین بن أحمد، الحجة في القراءات السبع. تحقیق عبد العال سالم مکرم، بیروت\_دار الشروق ۱۹۷۱م.

الحزنق، بنت بدر بن هفان أخت طرفة، **ديوان الحزنق بنت بدر**. القاهرة — وزارة الثقافة، مركز تحقيق التراث ونشره ١٩٦٩م.

الخضر حسين، محمد، **دراسات في العربية وتاريخها**. دمشق ـــ المكتب الإسلامي ودار الفتح ١٣٧٩ = ١٩٦٠م.

الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي، ت**اريخ بغداد**. الخانجي ـــ القاهرة ١٣٤٩ هـ = ١٩٣٠م.

الخطيب التبريزي، أبو زكريا، محيي بن علي بن محمد بن الحسين، شرح القصائد العشر. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة \_ محمد علي صبيح، الطبعة الثانية ١٣٨٤ هـ = ١٩٦٤م.

ابن خلدون، **مقدمة ابن خلدون**، بيروت ـــ مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني، الطبعة الثالثة ١٩٦٧م.

ابن خلكان، شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة ١٩٧٢م.

خليفة، حاجي، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. الطبعة الثالثة ١٣٨٧هـ = ١٩٦٧م. الداني، أبو عمر عبان بن سعيد، التيسير في القراءات السبع. تصحيح أوتر يرتزل، استانبول ١٩٣٠م طبعة مكتبة المثنى ببغداد (أوفست).

ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسين، جمهرة اللغة. المعارف العثمانية — حيدر أباد الدكن (١٣٥١ هـ (أوفست).

الدسوقي، محمد عرفة، حاشية الدسوقي على المغني. القاهرة -البابي الحلبي ١٣٠٥هـ. الدماميني، محمد بن أبي بكر، شرح الدماميني على المغني. القاهرة - المطبعة البهية بمصر ١٣٠٥هـ. الدمشقي، ناصر الدين، الرد الوافر. تحقيق زهير الشاويش، بيروت - المكتب الإسلامي ١٣٩٣هـ. ذو الرمة، أبو الحارث غيلان بن نهيس بن مسعود، ديوان ذي الرمة، شرح أحمد بن حاتم الباهي - رواية أبي العباس ثعلب، تحقيق عبد القدوس أبو صالح، دمشق - مجمع اللغة العربية ١٩٧٢م. رتسمان، ستيفن، تاريخ الحروب الصليبية. ترجمة السيد الباز العربني، بيروت - دار الثقافة، الطبعة الأولى ١٩٦٧م = ١٩٦٩م.

الزبيدي، السيد محمد مرتضى الحسين الزبيدي، تاج العروس، تحقيق عبد الستار أحمد فراج وآخرين، الكويت ـــ وزارة الإرشاد والأنباء، ١٣٨٥ هـ = ١٩٦٥م.

الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق، ا**لإيضاح في علل النحو.** تحقيق د. مازن المبارك، القاهرة، دار العروبة ١٣٨٨ هـ = ١٩٥٩م.

الزجاجي، أبو عبد الرحمن بن إسحاق، الجمل. تحقيق محمد بن أبي شنب، باريس – مطبعة كلنسكسيك ١١ شارع ليل – الطبعة الثانية.

الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق، مجالس العلماء للزجاجي. تحقيق عبد السلام هارون،

الكويت — وزارة الإرشاد والأنباء ١٩٦٢م.

الزمخشري، جار الله أبو القاسم محمود بن عمر، أ**عجب العجب شرح لامية العرب** بيروت ــــ دار المعرفة، الطبعة الأولى ١٣٩٢ هـ.

زهير بن أبي سلمى، زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رباح، ديوان زهير بن أبي سلمى. شرح أبي العباس أحمد بن يحيي بن زيد بن الشيباني، ثعلب، القاهرة — دار الكتب المصرية، ١٣٦٣ هـ = ١٩٤٤م. زيدان، جورجي، تاريخ آداب اللغة العربية. تحقيق شوقي ضيف، القاهرة — دار الهلال ١٩٥٧م. أبو زيد الأنصاري، سعيد بن أوس بن ثابت، النوادر في اللغة. تحقيق سعيد الخوري الشرتوني، بيروت — دار الكتاب العربي الطبعة الثانية ١٩٦٧م.

أبو زيد القرشي، محمد بن أبي الخطاب، جمهرة أشعار العرب. تحقيق علي محمد البجاوي، القاهرة — دار نهضة مصر للطباعة والنشر د. ت.

السجاعي، أحمد بن أحمد، **حاشية على شرح القط**و. القاهرة. البابي الحلبي وأولاده. الطبعة ا الأخيرة ١٣٥٨ هـ = ١٩٣٩م.

السجستاني، أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان، المعمرون والوصايا. تحقيق عبد المنعم عامر، القاهرة — دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي وشركاه) ١٩٦١م.

السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع بيروت \_ مكتبة الحياة د. ت.

ابن سعيد المغربي، نور الدين أبو الحسن على بن محمد، المُغرب في حلى المغرب. تحقيق شوقي ضيف، القاهرة ـــ دار المعارف ١٩٥٥م.

السكري، الحسن بن حسين، شرح ديوان كعب بن زهير. القاهرة — الدار القومية للطباعة والنشر ١٣٨٥ هـ = ١٩٦٥م.

السكري، أبو سعيد الحسن بن الحسين بن عبد الله، شرح أشعار الهدليين. تحقيق عبد الستار أحمد فراج، القاهرة — مكتبة دار العروبة ١٩٦٥م، بيروت — مكتبة خياط ١٩٦٥م.

سركيس، يوسف إلياس، معجم المطبوعات العربية والمعرّبة. القاهرة — الفجالة — مطبعة سركيس ١٣٤٦ هـ = ١٩٢٨م.

ابن سلام الجمحي، محمد، طبقات فحول الشعراء. تحقيق محمود محمد شاكر، القاهرة ـــ مطبعة المدني، الطبعة الثانية ١٣٩٤ هـ = ١٩٧٤م.

سلامة بن جندل، أبو مالك سلامة بن جندل بن عمرو التميمي. ديوان سلامة بن جندل. رواية الأصمعي، وأبي عمرو الشيباني، تحقيق فخر الدين قبادة، حلب — المكتبة العربية ١٣٨٧ هـ = ١٩٦٨م. سيبويه، أبو بشر عمرو، الكتاب، القاهرة — المطبعة الأميرية ببولاق، الطبعة الأولى ١٣١٦هـ سيبويه، أبو بشر عمرو، كتاب سيبويه. تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة — دار القلم، ١٣٨٥ هـ = ١٩٦٦م.

السيرافي، يوسف بن الحسن بن عبد الله المرزبان، شرح أبيات سيبويه، تحقيق محمد علي الريح هاشم، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية ١٣٩٤ هـ = ١٩٧٤م.

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، **الأشباه والنظائر.** الهند ـــ الطبعة الثانية ١٣٥٩هـ.

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الاقتراح في علم أصول النحو. الهند ـــ الطبعة الثانية ١٣٥٩هـ

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. تحقيق محمد أبي الفضل إبراهم، القاهرة، البابي الحلى ١٣٨٤ هـ = ١٩٦٤م.

السيوطي، جلالُ الدين عبد الرحمن بنَ أبي بكر، حسن المحاضرة. القاهرة ـــ المطبعة الشرفية ١٣٢١هـ.

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، شرح شواهد المغني. دمشق ــــ لجنة التراث العربي ١٣٦٦ هـ = ١٩٦٦م.

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، **المزهر في علوم اللغة وأنواعها**. تحقيق محمد أحمد جاد المولى وآخرين، القاهرة – دار إحياء الكتب العربية – الطبعة الثالثة.

الشماخ، الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان، ديوان الشماخ بن ضرار الصحابي الغطفاني. بشرح أحمد بن الأمين الشنقيطي، القاهرة — مطبعة السعادة ١٣٢٧هـ.

الشُّمَنَّي، الإمام تتى الدين أحمد بن محمد، حاشية المنصف من الكلام على مغني ابن هشام. القاهرة، طبعة المطبعة المهية ١٣٠٥هـ.

الشنفري، بن الأوس بن الغوث، **لامية العرب**. تحقيق محمد بديع شريف، بيروت، دار مكتبة الحياة ١٩٦٤م.

الشمني، أحمد بن الأمين، **الدرر اللوامع على همع الهوامع** القاهرة، الخانجي، مطبعة كردستان العلمية الأولى ١٣٢٨ هـ = ١٩١٠م.

الشنواني، أبو بكر إسماعيل، حاشية الشنواني على شرح مقدمة الإعراب لابن هشام. تحقيق محمد شمام. تونس ١٣٧٣هـ.

الشوريجي، محمد جمال الدين، قائمة بأوائل المطبوعات المحفوظة بدار الكتب المصرية حتى سنة ١٨٦٢م. القاهرة ـــ دار الكتب المصرية ١٣٨٣هـ = ١٩٦٣م.

الشوكاني، محمد بن علي، ا**لبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع**. القاهرة — مطبعة السعادة، الطبعة الأولى ١٣٤٨هـ. الصباغ، محمد، مقدمة الباعث على الخلاص. للحافظ العراقي من مجلة أضواء الشريعة، العدد الرابع، الرياض — كلية الشريعة ١٣٩٣هـ.

الصبّان، محمد بن علي، حاشية الصبّان على شرح الأشموني لألفية بن مالك. القاهرة — دار إحياء الكتب العربية د.ت.

ضيف، شوقي، الم**دارس النحوية**. القاهرة ـــ دار المعارف ١٩٦٨م.

الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل القرآن. القاهرة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، الطبعة الثانية ١٣٧٣ هـ = ١٩٥٤م.

طرفة، طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد، نشرة باريس ١٩٠٠م.

طرفة بن العبد، أبو عمر طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد، **ديوان طرفة بن العبد**. تحقيق علي الجندي، . القاهرة ــــ مكتبة الإنجلو المصرية ١٩٥٨م.

طلس، محمد أسعد، **الكشاف عن مخطوطات خزائن الأوقاف ببغداد**. بغداد، مطبعة العاني ١٣٧٢ هـ = ١٩٥٣م.

الطنطاوي، محمد، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة. القاهرة، الطبعة الثانية ١٣٨٩ هـ ـ ١٩٦٩م. عابدين، عبد المجيد، دراسات عن تاريخ العروبة في وادي النيل. القاهرة — عالم الكتب «سلسلة» ١٩٦٦م.

عاشور، سعيد عبد الفتاح، الحركة الصليبية. القاهرة — الإنجلو المصرية ١٩٧١م.

العباسي، بدر الدين أبو الفتوح عبد الرحيم بن عبد الرحمن، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة — المكتبة التجارية الكبرى ١٣٦٧ هـ = ١٩٤٧م. عبد الحميد، محمد محيي الدين، هداية السالك إلى أوضح المسالك. بيروت — دار إحياء التراث العربي ١٩٦٦م.

عبد الله بن معاوية ، **شعر عبد الله بن معاوية** ، جمعة عبد الحميد الراضي ، مؤسسة الرسالة ـــ بيروت ١٩٧٦م.

عديّ بن زيد، عدي بن زيد حاد، ديوان عدي بن زيد العباديّ. تحقيق محمد جيار المعبيد — بغداد، دار الجمهورية ١٩٦٥م.

ابن عزيز، أبو بكر محمد بن عزيز العزيز السجستاني، غ**ريب القرآن**. المسمى بنزهة القلوب، القاهرة — محمد على صبيح وأولاده. ١٣٨٢هـ = ١٩٦٣م.

عبيد بن الأبرص، أبو زياد عبيد بن الأبرص، ديوان عبيد الأبرص. تحقيق وشرح حسين نصار، القاهرة — مصطفى البابي الحلبي ١٩٥٧م.

العبيدي، رشيد عبد الرحمن، مقدمة كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب. بيروت - دار الفكر ١٣٩٠ هـ = ١٩٥٣م.

العجّاج، أبو الشعثاء عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر، ديوان العجاج. رواية وشرح عبد الملك بن قريب الأصمعي، تحقيق عزه حسز،بيروت – دار الشروق ١٩٧١م.

عزاوي، عباس، تاريخ الأدب العربي في العراق. بغداد ـــ مطبعة المجمع العلمي العراقي ١٣٨١ هـ

عضيمة ، محمد عبد الخالق ، دراسات لأسلوب القرآن الكريم. القاهرة — مطبعة السعادة الطبعة الأولى ١٩٧٣م

ابن عقيل، بهاء الدين عبد الله بن عقيل الهمداني، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، دار الكتاب العربي، الطبعة الرابعة عشر ١٣٨٤هـ = ١٩٦٤م. علقمة، علقمة بن عبده التميمي، شرح ديوان علقمة الفحل. تحقيق أحمد صقر، القاهرة — المحمودية، الطبعة الأولى ١٣٥٣هـ = ١٩٣٥م.

علقمة الفحل، ديوان علقمة الفحل. تحقيق لطني الصقال، درية الخطيب، راجعه فخر الدين قارة، حلب ـــ دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى ١٩٦٥هـ = ١٩٦٠م.

العليمي، يسن، حاشية يسن على شرح التصريح على التوضيح، (مطبوعة على هامش شرح التصريح)، القاهرة — دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلي وشركاه).

ابن العاد الحنبلي، أبو الفلاح عبد الحي، شدرات الذهب. مكتبة القدسي — القاهرة ١٣٥٠هـ. ابن العاد الحنبلي، عبد الحي، شدرات الذهب في أخبار من ذهب. بيروت — المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع.

عنترة العبسي، عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية، ديوان عنترة. دراسة وتحقيق محمد سعيد مولوي، بيروت — المكتب الإسلامي ١٩٧٠م.

عواد، كوركيس، المباحث اللَّغوية في مؤلفات العراق بين المحدثين. بغداد، مطبعة العاني ١٣٨٥ هـ = ١٩٦٥م.

العود؛ جران، **ديوان جران العود النميري**. تحقيق القسم الأدبي، دار الكتب المصرية، القاهرة ١٣٥٠ هـ = ١٩٣١م.

العيني، محمود، فوائد القلائد في مختصر شرح الشواهد. القاهرة ١٢٩٧هـ.

الفرزدق، همام بن غالب، ديوان الفرزدق، بيروت ـــ دار صادر ١٩٦٠م.

فينسك وآخرون، دائرة المعارف الإسلامية. ترجمة محمد ثابت الفندي وآخرين، القاهرة ١٩٣٣م. الفيروزابادي، مجد الدين، القاموس المحيط. القاهرة — المكتبة التجارية الكبرى، الطبعة الرابعة —

۱۳۵۷ هـ = ۱۹۳۸م. الفيومي، شمس الدين محمد علي، شرح شواهد شذور الذهب. القاهرة – مصطفى البابي الحلبي

١٩٣٤م. ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدنيوري، كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني. الهند–

ابن قتيبة، ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدنيوري، كتاب المعاني الكبير في ابيات المعاني. الهند– حيدر أباد الدكن، الطبعة الأولى ١٣٦٨ هـ -١٩٤٩م.

العيني، محمود علي، المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية. بهامش الخزانة، القاهرة، بولاق، الطبعة الأولى ١٠٩٣هـ.

العزي، أحمد سيف، حاشية ألغاز ابن هشام. القاهرة ١٣٠٤ هـ.

الغزي، نجم الدين، الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة. تحقيق جبرائيل سلمان جبور، بيروت-

الجامعة الأمريكية ١٩٤٥م.

الفارسي، أبو علي، **الايضاح العضدي**. تحقيق حسن الشاذلي فرهود، القاهرة – مطبعة دار التأليف ١٣٨٩ هـ ـ ١٩٦٩م.

الفرزدق، أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة، شرح ديوان الفرزدق. جمع وتعليق عبد الله الصاوي، القاهرة – المكتبة التجارية د.ت.

القفطي، علي بن يوسف، **إنباه الرواة على أنباه النحاة**. القاهرة – دار الكتب المصرية ١٣٦٩ هـ ـ ١٩٥٠م.

ابن قيس الرقيات، عبد الله، ديوان عبد الله بن قيس الرقيات. تحقيق وشرح محمد يوسف نجم، بيروت – دار صادر ١٣٧٨ هـ ـ ١٩٥٨م.

ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبكر الدمشقى، بدائع الفوائد. إدارة الطباعة المنيرية د.ت. الكتبي، صلاح الدين محمد بن شاكر، فوات الوفيات. القاهرة - مكتبة النهضة المصرية ١٩٥١م. كثير عزة، كثير عن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي، ديوان كثير عزة. جمع وشرح إحسان عباس بيروت --- دار الثقافة ١٩٧١م.

كحالة، رضا، معجم المؤلفين. دمشق ــ مطبعة الترقي ١٣٧٦هـ = ١٩٥٧م.

لبيد، أبو عقيل لبيد بن ربيعة، شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامريّ. تحقيق إحسان عباس، الكويت — وزارة الإرشاد والأنباء ١٩٦٢م.

لوبون، غوستاف، حضارة العرب. ترجمة عادل زعتر، القاهرة ـــ دار إحياء الكتب العربية ـــ الطبعة الثالثة ١٩٥٦م.

ابن مالك، أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. تحقيق محمد كامل بركات، القاهرة ـــ دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ١٣٨٨ هـ = ١٩٦٨م.

المالكي، تقي الدين محمد بن فهد، لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ. طبعة حسام الدين القدسي. المبارك، مازن، الزجاجي، حياته وآثاره. دمشق بحلة المجمع العلمي العربي م ٣٤٢ ج ٤٣٧. المبرد، محمد بن يزيد، الكامل في اللغة والآداب، تحقيق أحمد محمد شاكر وزكي مبارك، القاهرة، مصطفى البابي الحلى ١٣٥٦ هـ = ١٩٣٧م.

المتلمّس الضبّعي، ديوان شعر المتلمّس الضبّعي. رواية الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي. تحقيق حسن كامل الصيرفي، المجلد الرابع عشر من مجلة معهد المخطوطات العربية، القاهرة ١٣٨٨ هـ = ١٩٦٨م. المتنبي، أبو الطيب أحمد بن الحسين، شرح ديوان المتنبي. شرح عبد الرحمن البرقوقي، القاهرة للكتبة التجارية الكبرى ١٩٣٠م.

المُتَقِّب العبدي، عائذ بن مِحْصَنْ، **ديوان شعر المثقّب العبدي**. تحقيق حسن كامل الصيرفي، المجلد السادس عشر من مجلة معهد المخطوطات العربية ١٣٩٠هـ = ١٩٧٠م.

مجنون ليلى، قيس بن الملوح بن مزاحم، ديوان قيس، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، القاهرة - مكتبة مصر د.ت.

محب الدين أفندي، شرح شواهد الكشاف، بآخر تفسير الكشاف، القاهرة — شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأخيرة ١٣٨٥ هـ = ١٩٦٦م.

محمد، الإمام، الموطأ. الباكستان، كراتشي، طبعة نور محمد.

المخزومي، مهدي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، القاهرة، مصطفى البابي الحلمي، الطبعة الثانية ١٩٥٨م.

المرزوقي، أحمد بن محمد، شرح **ديوان الحماسة**. تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون، القاهرة، الطبعة الثانية ١٣٨٧ هـ = ١٩٦٧م.

مسلم، الإمام بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، شرح النووي. القاهرة — المطبعة المصرية بالأزهر، الطبعة الأولى ١٣٤٧هـ.

المقريزي، أحمد بن علي، البيان والإعراب عمّا بأرض مصر من الأعراب. تحقيق عبد الجيد عابدين، القاهرة، عالم الكتب (سلسلة) ١٩٦١م.

المقريزي، أحمد بن علي، الخطط المقريزية. بغداد، مكتبة المثني، طبعة جديدة بالأوفست. مكرم، عبد العال سالم، القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية. القلهرة — دار المعارف ١٩٦٨م.

الملا علي القاري، نور الدين علي بن محمد بن سلطان، **الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة**. تحقيق محمد الصبّاغ، بيروت، دار الأمانة ومؤسسة الرسالة ١٣٩١هـ = ١٩٧١م.

المندري، مختصر صحيح مسلم. تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، الكويت — الدار الكويتية للطباعة والنشر ١٣٨٨ هـ — ١٩٦٩م.

ابن منظور، أبو الفضل جهال الدين محمد بن مكوم الإفريقي المصري، لسان العوب. بيروت، دار صادر– ودار بيروت ١٣٧٤هـ ـ ١٩٥٥م.

الميمني، عبد العزيز، إقليد الخزانة. لاهور - جامعة البنجاب ١٩٢٧م.

النابغة الذبياني، أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب، ديوان النابغة الذبياني. تونس — الشركة التونسية للتوزيع ١٩٧٦م.

ابن الناظم، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن محمد بن مالك، شرح ألفية بن مالك بيروت — مطبعة القديس جاورجيوس ١٣١٢هـ.

أبو نواس، أبو علي الحسن بن هانيء، **ديوان أبي نواس**. تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي، القاهرة ــــ مطبعة مصر ١٩٥٣م. هارون، عبد السلام، مقدمة كتاب سيبويه القاهرة ـــ دار القلم ١٣٨٥ هـ = ١٩٦٦م. هارون، عبد السلام محمد، معجم شواهد العربية. القاهرة ـــ مكتبة الخلشجي، ١٣٩٢ هـ = ١٩٧٢م.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف، ا**عتراض الشرط على الشرط**. رسالة ضمن كتاب الأشباه والنظائر للسيوطى، طبعة الهند الثانية ١٣٥٩هـ.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف، الإعراب عن قواعد الإعراب. الآستانة – مطبعة الجوائب ١٣٩٩هـ .

ابن هشام، عبد الله بن يوسف، الإعراب عن قواعد الإعراب. القاهرة — طبعة بولاق ١٢٥٣ هـ. ابن هشام، عبد الله بن يوسف، الإعراب عن قواعد الإعراب مع موصل الطلاب للأزهري. القاهرة — المطبعة العثانية ١٣٥٥هـ.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف، الإعراب عن قواعد الإعراب. تحقيق رشيد العبيدي، بيروت، دار الفكر، ١٣٩٠ هـ = ١٩٥٩م.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف، أن**ت أعلم ومالك**. رسالة ضمن كتاب «الأشباه والنظائر للسيوطي»، الهند، الطبعة الثانية ١٣٥٩هـ.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف، إن رحمة الله قريب من المحسنين. رسالة ضمن كتاب «الأشباه والنظائر» للسيوطي، الهند الطبعة الثانية ١٣٥٩هـ.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف، إنما. رسالة ضمن كتاب «الأشباه والنظائر» للسيوطي، الهند، الطبعة الثانية ١٣٥٩هـ.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. تحقيق محيي الدين عبد الحميد، بيروت، دار إحياء التراث العربي— الطبعة الخامسة ١٩٦٦م.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف، توجيه النصب في قولهم: فضلا، ولغة، واصطلاحا، وخلافا، وأيضا، وهلم جوا. رسالة ضمن كتاب «الأشباه والنظائر» للسيوطي، الهند، الطبعة الثانية ١٣٥٩هـ. ابن هشام، عبد الله بن يوسف، الجامع الصغير. تحقيق محمد شريف سعيد الزبق، دمشق مطبعة الملاح. الطبعة الأولى ١٣٨٨ هـ = ١٩٦٨م.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف، شرح حقيقة الاستفهام والفرق بين أدواته. رسالة ضمن كتاب «الأشباه والنظائر للسيوطي» الهند، الطبعة الثانية ١٣٥٩هـ.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف، شرح شذور الذهب. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة — مطبعة السعادة. الطبعة العاشرة ١٣٨٥ هـ = ١٩٦٥م.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف، شرح قصيدة بانت سعاد. القاهرة ــ دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلمي وشركاه ١٣٤٥هـ.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف، شرح قصيدة بانت سعاد تحقيق أغناطيوس جويدي ليبنرج ١٨٧١م.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف، شرح قطر الندى وبل الصدى. تحقيق محمد محيي الدين عبد

الحميد، القاهرة \_ مطبعة السعادة \_ الطبعة الثانية عشرة ١٣٨٦ هـ = ١٩٦٦م.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف، شروط التنازع. رسالة مطبوعة ضمن كتاب «الأشباه والنظائر» للسيوطي، الهند ـــ الطبعة الثانية ١٣٥٩هـ.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف، الفرق بين قولنا : والله لا كلمت زيدا ولا عمرا ولا بكرا بتكرار لا وبدون تكرارها. رسالة ضمن كتاب «الأشباه والنظائر» للسيوطي، الهند — الطبعة الثانية ١٣٥٩هـ.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف، فوح الشذا بمسألة كذاً. رسالة ضمن كتاب «الأشباه والنظائر» للسيوطي، الهند الطبعة الثانية ١٣٥٩هـ.

- ابن هشام، عبد الله بن يوسف، فوح الشذا بمسألة كذا. تحقيق أحمد مطلوب، بغداد ١٣٨٢ هـ = ١٩٦٣م.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف، كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل. رسالة ضمن كتاب «الأشباه والنظائر» للسيوطي، الهند ـــ الطبعة الثانية ١٣٥٩هـ.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف، كتاب ألغاز. نشر بهامش حاشية أحمد سيف الغزي، القاهرة ١٣٠٤هـ.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، دمشق — دار الفكر — الطبعة الأولى ١٣٨٤هـ = ١٩٦٤م.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحمد، القاهرة \_ مطعة المدنى د.ت.

ابن هشام، عبد الله بن يوسف، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. رسالة ضمن كتاب «الأشباه والنظائر» للسيوطي، الهند، الطبعة الثانية ١٣٥٩هـ.

ياقوت الحموي، أبو عبد الله عبد الله الرومي، معجم الأدباء. تحقيق أحمد فريد الرفاعي، مكتبة عيسى البابي الحلبي — القاهرة ١٣٥٥ هـ = ١٩٣٦م.

ابن يعيش، المفصل.

#### المراجع الأجنبية:

C. Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, I-II, Leiden 1943-1949 und Suppl. I-III, Leiden 1937-1947.

Entries of manuscripts acquired since 1912 which have not yet been published in a printed catalogue — The British Museum.

Supplement to the Catalogue of the Arabic Manuscripts in the British Museum.

#### ٣ الفهارس والدوريات

- فهرس دار الكتب المصرية دار الكتب المصرية القاهرة ١٣٤٥ هـ /١٩٢٦م.
  - فهرس الفنون المنوعة لمكتبة الاسكندرية.
- فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية الى سنة ١٣٦٦ هـ ١٩٤٧م— الجزء الرابع مطبعة الأزهر ١٣٦٧ — ١٩٤٨.
  - فهرس مخطوطات جامعة الملك سعود.
- فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (الشعر): د. عزة حسن ـــ دمشق ١٣٨٤هـ /١٩٦٤م.
- فهرس المخطوطات العربية \_ المحفوظة في الحزانة العامة برباط الفتح (المغرب الأقصى) القسم الثاني
   (١٩٢١ \_ ١٩٥٣) \_ الجزء الأول.
  - فهرس المخطوطات العربية بمكتبة صوفيا الوطنية: عز الدين يوسف- بغداد.
- فهرس مخطوطات المسجد الأحمدي بطنطا مطبعة جامعة الاسكندرية سنة ١٩٦٤م إعداد علي سامي النشار وزميليه.
- فهرس مخطوطات المكتبة الأحمدية بتونس (خزانة جامع الزيتونة) دار الفتح للطباعة والنشر الطبعة الأولى ١٣٨٨هـ/١٩٦٩م بيروت إعداد: عبد الحفيظ منصور.
  - فهرس المكتبة الآصفية: بحيدر آباد الدكن \_\_ بالهند \_\_ ١٣٥٧هـ.
    - فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية قسم النحو مخطوط.
  - فهرس مخطوطات مكتبة عارف حكمت \_ بالمدينة المنورة \_ مخطوط.
    - فهرس مخطوطات المكتبة العباسية بالبصرة: على الحاقاني.
      - بچلة المجمع العلمي العربي بدمشق.
    - مجلة معهد المحطوطات العربية معهد المحطوطات القاهرة.
      - بعلة المعهد العلمي العراقي بغداد.

# رَفْعُ بعبر (لرَّحِنْ) (النَّجْرَيُّ (سِلْنَمُ (النِّرْ) (الِفِرُوفَ مِسِ

# الكسث فالت

- ا كشاف الآيات
- ٢ كشاف الحديث الشريف
  - ٣ كشاف الأشعار
  - \_\_\_\_\_ كا كشاف الأرجاز
- ٥ كشاف المسائل النحوية
- ٦ كشاف المباحث اللغوية وبعض الفوائد
  - √ كشاف الأعلام
  - کشاف البلاد والأماكن
    - ٩ كشاف المكتبات
    - ۱۰ آثار ابن هشام



# كشاف الآيات

رَفْعُ ميں (ارَبَّی) (الِفِیْرَيُ (سِکٹر) (اینرہ (اینرہ وکریسے

رقم الصفحة المستشهد به منها رقم الآية الفاتحة ٤٩. إِيَّاكَ يُعْبَدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِين اهْدِناالَصَّراطَ الْمُسْتَقِيمَ 144 447 ذَلِكَ الكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ 288 (117 (0) ۲ أَأَنْذَرْتَهُمْ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوِلُ 70. 294 إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا 27 مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فما فَوْقَهَا EIY فَأُمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ 0 . 5 77 كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلِّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَة 144 44 244 31 Y . V اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ 40 فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ 172 كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وما اللَّهُ بِغَافِلٍ قُلْ أَتَخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ، £ 77 ٦. 177 ٦. 727 ٧٤ ۸٠ أَمْ تَقُولُونَ عَلَىٰ آللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٤٣٨ بُ عُوْرُقُ عَلَى عَدِّرُ عَنْ أَنْ أَخُدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ أَوْ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ 00 97 ٤٥ 97 193 1 . . نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ 1 . 1 ظُهُورهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ 149 إِلًّا مَنْ كَانَ هُوداً 77. 111 بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ 77. 117

|   | ٤٢٨                                            | رَبُّنَا واجْعَلْنَا مُسْلِمْينَ لَكَ ، وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ                                                        | ۱۲۸         |
|---|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|   | 894                                            | قَالُوا نَعْبُدُ إِلَىٰهَكَ وَإِلَىٰهُ آبَائِكَ                                                                                             | 124         |
|   | ٢٨٤، ٧٩٤                                       | فَسَيَكُفِيكُهُمُ ٱللَّهُ                                                                                                                   | 140         |
|   | 147                                            | أُولَئِكَ عَلَيْهُمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ                                                                                    | 107         |
|   | 2144120                                        | كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ                                        | ١٨٠         |
|   |                                                |                                                                                                                                             | 112 112     |
|   | ٤٣٦                                            | أَيَّاماً مَعْدُوداتِ                                                                                                                       |             |
|   | ٥٥                                             | وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ                                                                                                              | ۱۸٤         |
|   | ٤٧٦                                            | وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَيْتُمُ لاَ تُعْلَمُونَ                                                                                               | 717         |
|   | ٤٣٦                                            | وَصَدٌّ عَنْ سَبِيل اللَّهِ وَكُفُّر بهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام                                                                            | *17         |
|   | 150                                            | وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خِيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ                                                                                                    | 771         |
|   | ٤٠٠                                            | لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يْتِمُ الرَّضَاعَةَ                                                                                                     | 744         |
|   | <b>\$</b> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | أُوْ يَعْفُو الَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ                                                                                            | 747         |
| ٠ | 770                                            | وَالَّذِينَ ۗ يُتَوَفَّوْنَ ۚ مِٰنَكُمْ                                                                                                     | 75.         |
|   | 747: 740                                       | هَلْ عَسْيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا                                                                        | 757         |
|   |                                                | وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ۚ اللَّهِ وَقَدْ أُخرِجْنَا                                                                        | 727         |
|   | 145                                            | مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا<br>مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا                                                                            |             |
|   | 878                                            | ُ وَمَا لَنَا ۚ أَلاَّ نُقَاتِلَ في سَبِيلِ اللَّهِ<br>وَمَا لَنَا ۚ أَلاَّ نُقَاتِلَ في سَبِيلِ اللَّهِ                                    | 787         |
|   | 7.7                                            | لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةً وَلاَ نَوْمٌ                                                                                                          | 700         |
|   | ٤٧٧                                            | رَبِيَّ الَّذِي يُحْبِي وَيُصِيتُ                                                                                                           | <b>70</b> A |
|   | ١٣٢                                            | َوَيِيْ رَبِي تَـ سِيِّ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِذِيهِ<br>وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِذِيهِ | 777         |
|   | ٤١٠                                            | أَن تَضِلُ إِحْدَاهُمَا                                                                                                                     | 7.47        |
|   |                                                | , C ,                                                                                                                                       | ,,,,        |
|   |                                                | ال عمران                                                                                                                                    |             |
|   | ٤٤٠                                            | وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تُوَدُّ                                                                                                           | ٣.          |
|   | YVV                                            | وَسَيِّداً وَحُصُوراً وَنَبِياً                                                                                                             | 44          |
|   | **                                             | وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً<br>وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً                                                                                    | ٤١          |
|   |                                                | وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ                                                                               | ٤٤          |
|   |                                                | 1 1 3 3 1 3 3 1 3                                                                                                                           |             |

| 124         | يَكْفُلُ مَرْيَمَ ، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ١٣٦         | فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٦          |
| ٤٧٦         | وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77          |
| 190         | وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٧٥          |
| 798         | إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47          |
| ۲۳۲۰        | وَلِلَّهِ عَلَىٰ النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ٢١٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 97          |
| ۱۳۸         | يَوْمُ يَبْيُضُ وَجُوهُ وَيَسْوَدُ وَجُوهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٠٦         |
| ٤٠٥         | فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.7         |
| 770         | وَدُّوا مَا عَنِتُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 114         |
| £ <b>79</b> | وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۲۰         |
| 17.         | وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18.         |
| ٤٤          | وَلَمَّا يُعَلَّمُ ۚ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُوا ۖ مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 187         |
| 575         | وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لِإَلَى اللَّهِ تُحشَرُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101         |
| ۰۳۰         | فَيِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 109         |
| 727         | لَتُبْلُونً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٨٦         |
|             | limit in the second sec |             |
| VV          | وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 177         |
| ١٣٢         | وَالْمُقِمِينَ الصَّلاَةُ ۚ وَمُرْمُرُهُ مِنْ الصَّلاَةُ اللَّهِ الْمُعْلِمِينَ الصَّلاَةُ اللَّهِ المُعْلِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                               | 177         |
| 70.         | أَوْ جاءُوكم حَصِرتْ صُدُورُهُمْ<br>"نْجُرُكُ مِنْ مِنْ يَنْ مَا يَكُنْ وُرُهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٩٠          |
| 127         | فانْكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ<br>وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئةً أَوْ إِنْماً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳           |
| ١٧١         | ُ وَمَنْ يُكْسِبُ حَطِيتُهُ أَوْ إِنْهَا<br>نُورَثُ كُلَالَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 117         |
| ۱۸۳         | يورت کارته<br>وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 109-        |
| ١٨٣         | َ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكِلَمَ عَن مَوَاضِعِهِ<br>مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكِلَمَ عَن مَوَاضِعِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ź٦          |
| ٥٢٢٥        | وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدُخِلُهُمْ حَنَّاتِ تَحْرِي مِنْ تَحْتِها الْأَنْهَارُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٢٢         |
| ٥٢٢هـ       | فَأَمَّا ۚ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ بِالَّلهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُلْخُلُهُمْ ۚ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>YY</b> 0 |
| ٥٢٢٥        | فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بَالَّلِهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسْيُلْخُلُهُمْ ۚ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ ۖ وَفَضْلٍ وَالْمُؤْتِنِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِ الآخِرِ أُولَئِكَ سَنُوْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 771         |
| 7 2 7       | وَكَفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PV> 771     |
| 787         | وَقَدْ نُزُّل عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١٤٠         |
| 7 🗸 🗸       | فَلاَ تَمْيِلُوا كُلُّ الْمَيْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 179         |

| الآبة | ر قیم |
|-------|-------|
|       | 1" -  |

| /     | مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا، وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيَّنَةً                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | كِفْلٌ مِنْهَا.                                                                                                                                |
| ۷۸ ،۱ | وَلاَ تُطْلَمُونَ فَتِيلاً، أَيْنَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتَ                                                                            |
| •     | مَا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ<br>وَانَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبطِئِنَ                                                                     |
| \     |                                                                                                                                                |
|       | تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ ِ                                                                                                             |
|       | وَأَرْسَلْنَاكَ ۚ لِلنَاسِ رَسُولاً                                                                                                            |
| ٤     | مِنْ لَدُنْهِ                                                                                                                                  |
|       | 5.1.51.11                                                                                                                                      |
| ٨     | وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ بِالَّلهِ                                                                                                              |
|       | إذا قَبْتُمْ الِيَ الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ                                                          |
|       | بِرُوسِكُمْ وَأَرْجُلكمْ الى الْكَعْبَيْنِ<br>رَبِّ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ الاَ نَفْسِي وَأَخِي<br>رَبِّ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ الاَ نَفْسِي وَأَخِي |
| ۲     | رَبّ إِنِّي لاَ أُمْلِكُ إلاَّ نَفْسِي وَأُخِي                                                                                                 |
| ٦     | إِنْ الَّذِينَ امْنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ                                                                                     |
| 11    | إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ                                                                                                         |
| ٦     | وَّإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ                                                                                              |
| ۲     | فَاذْهُبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ                                                                                                                     |
| 11    | لاَ أُعَذِّبهُ أَحَداً مِنَ الْعَالَمَينَ                                                                                                      |
| ٣     | فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا                                                                                                                      |
| ٧     | عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ<br>وَلاَ يَجْرِ مَنَّكَمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ إِ                                     |
|       | وَلاَ يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَّآنَ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ إِ                                                                                      |
| ٣     | أَعُجُزْتُ أِنْ أَكُونَ مِثَاءً هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِيَ سِمُّهُ وَ أَخِ                                                                    |
| 1 •   | عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرَّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ                                                                         |
| ٨     | مِنْ اوْسَط مَا تُطعِمُون اهْلِيكُمْ أَوْ أَهَالِيكُم                                                                                          |
| ١,    | فَبِمَا نَقْضِهمْ مِينَاقَهُمْ                                                                                                                 |
|       | الأنهام.                                                                                                                                       |
| 11:   | أُنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مَفُصَّلاً                                                                                                      |
| 18    | وَٱتُّوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ                                                                                                              |

| رقم الصفحة   | المستشهد به منها                                                                                                                                                             | رقم الآية |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 177          | ثُمَّ آتَیْنَا مُوسَى الْکِتَابَ تَهاماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ                                                                                                              | 108       |
| -1.44        | وَقَدْ فَصَلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ                                                                                                                                  | 119       |
| 127          | وَنَدُرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ                                                                                                                                   | 11.       |
| 711          | مَا فِي نُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٍ لِلدُّكُورِنَا                                                                                                                 | 149       |
| 777          | مَنْ يَشَأَ الَّلَهُ يُضِلِلْهُ                                                                                                                                              | ٣٩        |
| ۲۸۳          | الَّلهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ                                                                                                                                 | 178       |
|              | الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خِلَقَ السَّمَوَاتِ والأرْضِ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وِالنُّورِ ثُمَّ الَّذِينَ                                                                      | ١         |
| 240          | كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ                                                                                                                                             |           |
| 227          | لاَ تَنْفُعُ نَفُساً إِيمَانِهَا                                                                                                                                             | 101       |
| <b>£ £ V</b> | وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلاَّ مُبَشِّرِينَ                                                                                                                             | ٤٨        |
| 204          | وَهُوَ الَّلَهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِيَ الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ                                                                                             | ٣         |
| 703          | هَلْ يُهْلَكُ اللَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ                                                                                                                                 | ٤٧        |
| ٤٧٣          | وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعًاءً كُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فيكُمْ شُرَكَاءُ                                                                                          | 9 £       |
| ٤٩٣          | قَتْلُ أُولادَهُمُ شُرَكائِهِمْ                                                                                                                                              | 140       |
| ٤٩٤          | وَمُحْيًايَ                                                                                                                                                                  | 177       |
|              | الأعراف                                                                                                                                                                      |           |
| ١٣٣٠٥٨       | فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتاً أَوْ هُمْ قَائِلُونَ                                                                                                                           | ٤         |
| Y•V          | آسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ                                                                                                                                                    | 19        |
| 415          | وَطَفِقًا يَنْخُصِفَانِ                                                                                                                                                      | **        |
| Y0V          | وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرُ                                                                                                                                          | 77        |
| ٤٨٨          | إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ                                                                                                                                          | YY        |
| 244          | أَنُّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَ قبيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ                                                                                                               | **        |
| <b>\$</b> \\ | َّ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَي<br>وَكُلُوا وَاشْرَبُوا                                       | ۳۱        |
| ٤٧٧          | وَکُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا<br>وَکُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا                                                                                               | ٣١        |
| <b>Y</b> 0V  | وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً<br>إلَّا وُسْعَهَا ، أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ<br>إلَّا وُسْعَهَا ، أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ | ٤٢        |

| رقم الصفحة                 | المستشهد به منها                                                                       | رقم الآية |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 177                        | وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ والنُّجُومَ مُسَحَّرَاتٍ بأَمْرِهِ                             | 0 {       |
| \$\$1019\$                 | إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ                                     | ٥٦        |
| 198                        | وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ                   | ٥٧        |
| 797                        | مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ                                                        | ٥٩        |
| を入る                        | فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ                                                                 | ١٠٨       |
| 717                        | َآتَخُذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ                                                       | ١٤٨       |
| 717                        | إِنَّ الَّذِينَ إِتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَّبِهِمْ              | 107       |
| 278                        | وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ                  | 179       |
|                            | وَالَّذِينَ يُمْسكُونَ بالْكِتَابِ ، وأَقَامُوا الصَّلاَةَ                             | 14.       |
| ٤ ٢٣ ، ٢٥٨                 | إِنَّا لَا نُضَيعُ أُجْرَ الْمُصْلِحِينَ                                               |           |
| ٥٠٣                        | أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ                                                    | 171       |
| 770                        | وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بَآيِاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمَونَ       | 171       |
| Y7.£                       | وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجُلُهُمْ                                   | ١٨٥       |
| 177                        | خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ                      | 199       |
|                            | الأنفاك                                                                                |           |
| لَكَارِهُونَ ١٣٩، ٢٥٤، ٢٦٥ | كَمَا أُخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ | ٥         |
| £ £-Y                      | كَأَنَّمَا بُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ                                                  | ٦         |
| 114                        | وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبَرَهُ                                                  | 17        |
| ٤٣٤، ١٥٠                   | وَاتَّقُوا فِئْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِين طَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً                 | 40        |
| ٤٩١                        | وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخرِةِ                                                             | 77        |
|                            | 4 2                                                                                    |           |
| V٦                         | ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً                                                       | ٤         |
| ٤٥٨                        | ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً<br>وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلِّ مَرْصَدٍ                  | ٥         |
| ۱۷۲                        | ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ<br>وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا                           | 40        |
| ٥٥                         | وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا                                                           | . 74      |
| ٥٢٢هـ                      | وِيُطِيعُونَ الَلهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ                       | ٧١        |
|                            |                                                                                        |           |

| رقم الصفحة  | المستشهد به منها                                                                                                           | قم الآية |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 177         | وَلاَ عَلَىي الَّذِينِ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ                                                            | 9 Y      |
| ١٣٢         | لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلَكُمْ عَلَيْه تَوَلُّوا                                                                              |          |
| ١٣٨         | وَصَلَّ عَلَيْهِمْ أَنَّ صَلاَتَكَ سَكَن لَهُمْ                                                                            | 1.4      |
| ٤٠٨         | مِنْ أُوَّلِ يَوْم                                                                                                         | ١٠٨      |
| ٤٥          | مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ<br>وَالنَّاهُونَ عَنِّ الْمُنْكَرِ                                                                     | 117      |
| 17.         | الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ ۚ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ                                                                            | 117      |
| ٥٤          | ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْلأَرْضُ بِماَ رَحُبَتْ                                                                               | 114      |
| ١٦          | أَيُّكُمْ زَادَتْهُ ۚ هَذِهِ إِيَانًا                                                                                      | ١٢٤      |
| 71,7.7      | بالْمُؤْمنِين رَّءُوفٌ رَحِيمٌ                                                                                             | ۱۲۸      |
|             |                                                                                                                            |          |
| ٤٧٥         | أُكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً                                                                                                  | ۲        |
| 47.5        | وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                                                              | ١.       |
| ۸۰          | فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَنْ لَّمْ تَغْنَ بَالْأَمْس                                                                     | 7 8      |
| 770         | كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ                                                                                             | 7 £      |
| ۳۸٦         | فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا                                                                                                  | ٥٨       |
| 702         | أَلَا إِنَّ أُوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ                                               | 77       |
| ۸٠          | فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ                                                                                    | ٧١       |
| 757         | وَلاَ تَتَّعَانَّ                                                                                                          | ٨٩       |
| ۲۷۱هـ       | لَاَّمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً                                                                            | 99       |
|             |                                                                                                                            |          |
| <b>Y</b> #{ | وَأَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ<br>أَنْلْزِمُكُمُوهَا<br>يَانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ | ١٤       |
| ٩٧، ٤٨٦     | أَنْلُزْمُكُمُوهَا                                                                                                         | 44       |
| £ 4 7       | يَانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح                                                         | ٤٦       |

| رقم الآية | المستشهد به منها                                                                                                                              | رقم الصفحة   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ٤٣        | لاَ عَاصِمَ الْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّمَنْ رَّحِمَ                                                                                  | 797          |
| ۸۱        | فَأُسْرٍ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الْلِيْلِ                                                                                                   |              |
|           | َ فَأَسْرٍ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الَّلْيَلِ<br>وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أُحُدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ.<br>وَإِن كُلاَّ لَمَّا لَيُوفَيْنَهُمْ | £YY          |
| 111       |                                                                                                                                               | 222,499      |
| ۱۱۳       | وَلاَ تُرْكَنُوا                                                                                                                              | 150          |
|           | _ يوسف                                                                                                                                        | * "          |
| ٣١        | مَا هَذَا بَشَراً                                                                                                                             | ٤٨٥          |
| ٤         | إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً                                                                                                       | ٤٨٥          |
| ۱۳        | إِنِّي كِيحْزُنني أَنْ تَذْهُبُوا بِهِ                                                                                                        | ξ <b>ο</b> γ |
| Ϋ́ο       | وَّأَلَّهْيَا سَيْدَهَا لَدَى الْبَابِ                                                                                                        | 127          |
| ٣٥        | حَتَّني حِينٍ                                                                                                                                 | ٤٠٢          |
| ٣٦        | حَتَّى حِينٍ<br>إِنِّي أَرَانَي أَعْصِرُ خَمْراً<br>أَلاَ تَعْبُدُوا اِلاَّ إِيَّاهُ                                                          | 414          |
| ٤٠        | أَلَّا تَعْبُدُوا ۚ إِلَّا إِيَّاهُ                                                                                                           | 745          |
| 70        | هَذِهِ بضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا                                                                                                          | 184          |
| ٨٢        | وَاسْأَلَ الْقَرْيَةَ                                                                                                                         | 718          |
| ٨٥        | تَالَّلِه تَفْتُواْ                                                                                                                           | ٣٣٤          |
| ۲۸        | إِنَّمَا ۚ أَشْكُواْ بَنِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ                                                                                           | 147          |
| 41        | تَّاللَهِ لَقَدْ آثَوَكَ اللَّهُ عَلَيْناً                                                                                                    | 277          |
| 1         | هَذَا تُأْوِيلُ رُؤيَايَ مِنْ قَبْلُ                                                                                                          | 101          |
|           |                                                                                                                                               |              |
| 1.        | أَفِي اللَّهِ شُكُّ عَلَيْهِ مَاكُ اللَّهِ سُكِّ اللَّهِ سُكَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ                                | ٤١٨          |
| 17        | أَفِي اللَّهِ شْكٌ<br>وَمَالَنَا أَن لاَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ<br>بِمُصْرِخِيًّ إِنِّي                                                   | 272          |
| 77        | بمُصْرِخِيَ ۚ إِنِّي                                                                                                                          | ٤٩٤          |
| ٣٣        | <i>ۮ</i> ٵؿڹۜؽڹ                                                                                                                               | 727          |
|           |                                                                                                                                               |              |
| 11        | إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ                                                                                                           | ٥A           |

| قم الآية | المستشهد به منها                                                                                                                                                                   | رقم الصفحة      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|          | بِمَا أَغُونِيْتَنِي                                                                                                                                                               | ٤٣٥             |
| ٦        | وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُم أَحَدّ                                                                                                                                                     | £VY             |
| ۲۰ ، ۳   | مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ                                                                                                                                                          | Y0Y             |
| -        | وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ<br>وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ                                                                                                                                 | 107             |
| ٧        |                                                                                                                                                                                    | 757             |
| •        | مُسنَخَّرَاتِ<br>مَاعِنْدُكُمْ يَنْفَدُ                                                                                                                                            | 70.             |
|          | الإسراء                                                                                                                                                                            |                 |
|          | مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ                                                                                                                                                        | ٤٥٨             |
| 2        | وَإِنْ مِنَ شَيءٍ إِلاًّ يُسَبُّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لاًّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ                                                                                               | ٣٤.             |
| -        | وَمَّا جَمَلُنَا الْرُؤْيَا الَّتِي أَرَبِنَاكَ إِلَّا فِئْنَةً لِلنَّاسِ                                                                                                          | १०१             |
| ١        | وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ                                                                                                                                   | 177             |
|          | الكهف                                                                                                                                                                              |                 |
|          | مِن لَّدُنْهُ                                                                                                                                                                      | ٥٨              |
| ١        | لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أُحْصَى                                                                                                                                             | 717             |
| ١        | فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً                                                                                                                                             | 74. 11          |
| 7        | وَثَامِنُهُمْ كَلَّبُهُمْ<br>كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أَكُلَهَا                                                                                                                | 47, 80          |
| ۲        | كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أَكُلُهَا                                                                                                                                             | 44.             |
| ۲        | بِالْغَدَاةِ وَالعَشِيِّ                                                                                                                                                           | ٤٩٠             |
| ۴        | يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ، ويَلْبَسُونَ ثِيَاباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ                                                                                          | 109             |
| ٤        | وَلَمْ ۚ تَكُن لَّهُ ۚ فِئَةٌ ۚ بَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِراً                                                                                           | -117-a-         |
| ٤        | هُنالِكِ الْوَلاَيَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ                                                                                                                                             | 71.             |
| ٥        | هُنالِكَ الْوَلاَيَةُ لِلَّهِ الْحَقَّ<br>وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ<br>آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّذَنَا عِلْماً | £ £ ∨           |
| ٦        |                                                                                                                                                                                    | ٥٨              |
| ٧        | قَدْ بَلَغْتُ مِن لَّدُنيّ عُذْرٍاً                                                                                                                                                | ٥٣              |
| 1.       | هَلْ نُنَبِّئُكُمْ ۚ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً                                                                                                                                   | 271             |
| ١٠,      | لاَ يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً                                                                                                                                                      | V7 ( <b>9</b> A |

| ٤٨٨           | وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِي مَنْ وَرَائِي                                                                                                                                                        | ٥              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 777           | فَكُلِّي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا                                                                                                                                                            | 77             |
| 7 2 7         | فَإِمَّا تَرَيِنَّ                                                                                                                                                                              | 77             |
| ٤٤٨           | فَإِمَّا تَرَيِنَّ<br>وَمَا كَانَبِ ۚ أُمُّكِ بَغِيًّا                                                                                                                                          | 44             |
| 707 : 77 : 77 | قَالَ: إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ                                                                                                                                                                    | ۳.             |
|               | قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ، لَئِنْ لَمْ تَنْتُهِ لأَرْجُمَنَّكَ                                                                                                      | ٤٦             |
| {07           |                                                                                                                                                                                                 |                |
| £٣٤           | َ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا<br>لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا                                                                                                                                             | 77             |
| • •           | پ چې د چې د چې د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                        | ,,             |
|               | ٧ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرْنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا،                                                                                              | N. W           |
|               |                                                                                                                                                                                                 | 144.5 (3.5 (7) |
|               | ثُمَّ لَنَنْزَعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيْهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، ثُمَّ لَنَحْنُ<br>أَنْ أَنْ أَنْ مِنْ مُنْ أَنْ مِنْ إِنَّا مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِ |                |
|               | أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُوْلَى بِهَا صِلِيًّا ، وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى                                                                                                |                |
| £0V           | رَبِّكَ حَنْماً مَقْضِيًّا                                                                                                                                                                      |                |
| 107:113       | لَنْتْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ ابُّهُمْ اشْدِّ                                                                                                                                                | 79             |
| ۲۱،۰۸         | لَنَّزُعَنَّ مِنْ كُلِّ شَبِيعَةٍ أَبُّهُمْ أَشَدُّ<br>ثُمَّ لَنْتُرِعَنَّ مِنْ كُلِّ شَبِيعَةٍ أَنَّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِياً                                                     | 79             |
| ۸١            | ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُوْلَى بِهَا صِلِياً<br>هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثاً                                                                                                        | ٧٠             |
| ٥١            | هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا                                                                                                                                                                          | ٧٤             |
| . ۲۰1         | فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا                                                                                                                                                            | ۷٥             |
| ٤٣٨           | كَلًا، سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ                                                                                                                                                            | ٨٢             |
| 770           | إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا                                                                                                           | 97             |
|               |                                                                                                                                                                                                 |                |
|               | 726                                                                                                                                                                                             |                |
|               | and appropriate programmes and                                                                                                                                                                  |                |
| <b>Y</b> ∨ 1  | وَمَا تِلْكَ بِيَوِينِكَ يَا مُوسَى                                                                                                                                                             | 1٧             |
| ٤٩٤           | هيَ عَصَايَ                                                                                                                                                                                     | ١٨             |
| ٤٨٥           | هِيَ عَصَايَ<br>فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى                                                                                                                                                    | <b>Y</b> :     |
|               | ٢ قَأَلَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىي، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ                                                                                                                         | '''            |
|               |                                                                                                                                                                                                 |                |

| رقم الصفحة    | المستشهد به منها                                                                                                                                                              | رقم الآية  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 179           | مَّرَةً أُخْرَى، إِذْ أُوحَيْنَا إلى أُمِّكَ مَايُوحَى                                                                                                                        |            |
|               | أَنِ اقْدَنِيهِ فِي ِ النَّابُوتِ، فَاقْدَنِيهِ فِي                                                                                                                           | 44         |
| P 7 1 - ۸ ٣ ٤ | الْيَمَ فَلَيُلْقِهِ الْيُمَّ بِالسَّاحُلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌ لِي وَعَدُوٌ لَهُ                                                                                                |            |
| Y • V         | اِذْهَٰبْ أَنْتَ وَأَخُوَكَ<br>لاَ نُخْلُفُهُ نَحْنُ وَلاَ أَنْتَ                                                                                                             | ٤٢         |
| Y • V         |                                                                                                                                                                               | ٥٨         |
| ۸٠            | فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَ أَتَى                                                                                                                                                  | ٦.         |
| VV            | إنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ                                                                                                                                                      | ٦٣         |
| ٤٠٦           | وَْلَأَصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّحْلِ                                                                                                                                   | <b>V1</b>  |
| ۲۲۳۵          | فَأَقْضَ مَا أَنْتَ قَاضِ                                                                                                                                                     | ٧٢         |
| 475           | فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ<br>أَفَلاَ يَرُوْنَ أَلاَّ يَرْجِعُ ۚ إَنْهِمْ قَوْلاً                                                                                                | ۸ <b>٩</b> |
| ٤٨٦           | لا مَسَاسَ                                                                                                                                                                    | 97         |
| 1771          | لاَ تَرَى فِيها عِوجًا وَلاَ أَمْتًا                                                                                                                                          | 1.4        |
| ٤٨٤           | وَطَفَقًا يَخُصِفَانَ                                                                                                                                                         | 171        |
|               |                                                                                                                                                                               |            |
| £7            | لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهِةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا                                                                                                                        | **         |
| ٧٨            | لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ في ضَلالٍ مُبينٍ<br>وَتَاللَّهِ لأكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ                                                                               | ٥٤         |
| ٤٣٤           | وَتَاللَّهِ لِأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ                                                                                                                                        | ٥٧         |
| 177           | وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً                                                                                                                               | ٧Y         |
| £ £ A         | وَإِقَامَ الصَّلاَةِ                                                                                                                                                          | ٧٣         |
| ٤٨٥           | فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ                                                                                                                                                        | 9∨         |
|               |                                                                                                                                                                               |            |
| £0. £ £       | لُنَسَنَ لكُمْ وَنُقِرُ فِي الأَرْحَامِ                                                                                                                                       | ٥          |
| 405           | لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي الأَرْحَامِ<br>إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ<br>فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَّوْثَانِ<br>فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافِي | ۱۷         |
| 109           | فَّاجْتَنِبُوا الِرَجْسَ مِنَ ۚ الْأَوْثَانِ                                                                                                                                  | ٣.         |
| £AA           | فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافًى                                                                                                                                  | ٣٦         |
|               | <u> </u>                                                                                                                                                                      |            |

#### المؤمنون

| ٤٠٤، ٢٨١ | فَتَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ                                                                                                                                             | ١٤     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ٤٠٢      | حَتَّى حِين                                                                                                                                                                          | 02,30  |
| ٥٠٣      | عَمَّا قَلِيل                                                                                                                                                                        | ٤٠     |
| 277.127  | حَتَّى حِينٍ<br>عَمَّا قَلِيلٍ<br>وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً<br>سَرَّدً لَنَّ سَاسً                                                                                | ۲٥     |
| 720      | كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ ۗ                                                                                                                                                           | 1      |
|          | العور                                                                                                                                                                                |        |
| 777,771  | فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً                                                                                                                                                   | ٤      |
| ξγ٦      | وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ                                                                                                                                        | 14     |
| ٤٨٩      | يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُّو وَالآصَال رِجَالٌ                                                                                                                                 | ۲۲، ۲۲ |
| ٤٤٨      | يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُّوِ وَالآصَالِ رِجَالٌ ,<br>وَإِقَامِ الصَّلاَةِ<br>أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍ يَغْشَاهُ مَوْجٌ                                             | ٣٧     |
| ٤٣٣      | أَوُّ كُظُّلُمَاتٍ فِي بَحْرِ لُجِّيَّ يَعْشَاهُ مَوْجٌ                                                                                                                              | ٤٠     |
| ۲0.      | فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِّي عَلِّى بَطْنِّهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ                                                                                                  | ٤٥     |
|          | الفرقات                                                                                                                                                                              |        |
| 47.40    | لَوْلاَ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ                                                                                                                                                     | ٧      |
| 277      | وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. إلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ<br>وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. إلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ | ٧٠     |
| 771      | أَهْذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً                                                                                                                                              | ٤١     |
|          | , <del>,</del>                                                                                                                                                                       |        |
|          | الشعراء                                                                                                                                                                              |        |
| ٤٨٥      | فَإِذًا هِيَ بَيْضًاءُ                                                                                                                                                               | ٣٣     |
| 144      | فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ<br>أَنْوُمِنُ لَكَ وَاتَّـبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ                                                                                                               | 111    |
| 180      | بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ -                                                                                                                                                      | ١٦٦    |
|          |                                                                                                                                                                                      |        |

#### والمنطل الما

|             | · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · |        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>۲</b> ٦٤ | ُنُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ<br>حَتَى إِذَا أَتُوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ فَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَبُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۸      |
| 10.         | مَسَا كِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ شُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,***   |
| ١٣٤         | مَا لِيَ لاَ أَرَى الهُدْهُدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲٠     |
| 411         | بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٤      |
| ۳۰۳هـ       | أُهَكَذَ آعَرْشُكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٢     |
| 100         | بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٥٥     |
|             | القصص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 178         | وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ<br>فَوَكَرُهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17     |
| 178         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10     |
| 17          | أَيُّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلاَ عُدُوانَ عَلَيَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.7    |
| ٤٧٣         | أَيْنَ شُرَكَاثِيَ الَّذِينَ كُنْتُم تَزْعُمُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75, 37 |
| 408         | مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٧٦     |
| 757         | وَلاَّ يَصُدُّنَّكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۸۷     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 7 - 1       | وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.7    |
| 717         | وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ<br>وَقَالَ إِنِّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَاناً مَوَدَة بَيْنِكُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70     |
| ٦٨          | خَلَقَ اللَّهُ السَّمُواتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٤٤     |
| ٥٥          | أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٥     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 0.7         | وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ<br>ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٨      |
| 244         | ثُمُّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مَنَ الأَرْضِ إِذا أَنْتُمْ تَحْرُجُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40     |

#### لقان

٣٢ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ٣٢

#### السجدة

٢٦ أُولَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ الْقُرُونِ ٢٦

#### الأحزاب

٤ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ٨٥٥
 ٣٧ لِكَيْ لَا يكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ

### L.

١٤ فَلَمًا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ما دُلَهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دابَّةُ الْأَرْضِ
 تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ

٢٨ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَالَّفَةً لِلنَّاسِ ٢٨

#### فاطر

٢٨ إِنَّمَا يَخْشَىٰ اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَمَاءُ ٢٨

#### يس

٢٦ ، ٢٧ يَا لَيْتَ قُوْمِي يَعْلَمونَ ، بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي
 ٢٥ يَا لَيْتَ قُوْمِي يَعْلَمونَ ، بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي
 ٢٥ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ واحدةٌ

| رقم الآية | المستشهد به منها                                                                  | رقم الصفحة   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 79        | فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ                                                           | ٤٨٥          |
| ٣٥        | وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ                                                        | ٤٨٨          |
| ٧٨        | قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ                                      | 198          |
| ٨٢        | فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ                                             | ٤٧٩          |
|           | الصانات ،                                                                         |              |
| ٤٧        | لاَ فِيهَا غَوْلٌ<br>نه منذ بيت ميه                                               | 100          |
| 99        | إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْلِدِينِ                                        | ٤٦٦          |
| 1.4       | فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ                                                  | १८५          |
| ١٦٤       | وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ                                        | ١٨٣          |
| 178       | وأَرْسَلْنَاهُ إلى مائة أَلْفٍ أَوْ يَزِيُدونَ                                    | 1 80         |
| 144 . 148 | حُتَّىٰ حِينٍ                                                                     | ٤٠٢          |
|           |                                                                                   |              |
| ٦         | وَانْطَلَقَ الْمَلَّا مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا                                       | 7 • 1        |
| ٨         | بَل لَمَّا يَذُوقُوا عَذَاب                                                       | £ 47 V       |
| 74        | إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً                               | ٧٨           |
| 77        | بَمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ                                                    | ٥٥           |
| ٣٢        | َحَتَّى نَوَارِثُ بِالْحِجِابِ                                                    | 179          |
| ٣٣        | فَطَفِقَ مَسْحاً                                                                  | ۲٦ ·         |
| ٥٠        | جَنَّاتَ عَدْنٍ مُفَتَحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ                                    | 1 £ 9        |
| ۵         | الزمر<br>هَلْ يَسْتَوي الَّذين يَعْلَمُونَ وَالَّذينَ لاَ يَعْلَمُونَ             | ( ) n (      |
| ۹<br>۲۷   | هل يستوي الدين يعلمون والدين لا يعلمون<br>وَالسَّمَوَاتُ مَطُّويَّاتِ بِيَمِينِهِ | <b>\$</b> VV |
|           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                           | 11.120       |
| ٧١        | حتَّى إِذَا جَاءُووها فُتِحَتْ                                                    |              |
| ٧٣        | حَتَّىٰ إِذَا جَاؤُ وَهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُها<br>رَوْهُ مُ مِنْ رَزِيْنِ       | ٤٥           |
| ٧٣        | فَادْخُلُوهَا خَالِدينَ                                                           | <b>£</b> 7V  |

#### ً قائر

|     | £ 47<br>1          | إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبُرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ<br>أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الأَيمَانِ فَتَكْفُرُونَ<br>إِذِ الْقُلُوبُ لَدَىٰ الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ | ۱۰ |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ٤٤٩ |                    | َ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ فَاطِمِينَ<br>إِنَّا كُلاً فِيها                                                                                                                            | ٤٨ |
|     |                    | نماك                                                                                                                                                                                             |    |
| ,   | ٤٩٣                | فقَالَ لَهَا ولِلإَرْضِ                                                                                                                                                                          | ١. |
|     | ٤٩١                | وَأُمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ                                                                                                                                                                 | ١٧ |
|     |                    | المراجع                                                                                  |    |
|     | 190                | لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ                                                                                                                                                                       | 17 |
|     | <b>£</b> \ \ \ \ . | مَنْ كَانَ يُريدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ في حَرْثِهِ                                                                                                                                       | ۲. |
|     | 77                 | ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ                                                                                                                                                       | 74 |
|     | 707                | وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ                                                                                                                                                                         | ٤٣ |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                  |    |
|     | ٤١٠                | أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ                                                                                                                        | ٥  |
|     | ٤٠١                | كانُوا هُمُ الظَّالِمينَ                                                                                                                                                                         | ٧٦ |
|     |                    | المحان                                                                                                                                                                                           |    |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                  |    |
|     | 405                | حَم وَالكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ                                                                                                                                                  |    |
|     | ٣٩.                | خُذُوهُ فاعْتِلُوهُ                                                                                                                                                                              | ٤٧ |

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ 27

| قِم الآبة | المستشهد به منها                                                                                 | الصفحة       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|           |                                                                                                  |              |
| 10        | كُلُوا وَاشْرَبُوا                                                                               | ٤٧٧          |
| YA        | إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إَنَّه هُوَ الْبَرِّ الرَّحِيمُ                              | ۱۳۸          |
|           |                                                                                                  |              |
| 7         | دُو مِرْةٍ                                                                                       | 441          |
| Y 1       | قِسْمَةً ضِيزَى                                                                                  | 184          |
| ۲۲        | هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَاكُمْ                                                            | 177          |
| ٣٥        | أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى                                                         | 173          |
|           |                                                                                                  |              |
| ١٤        | تُجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ                                                | ٣٤٣          |
|           | الأحين                                                                                           |              |
| ٧         | مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفارفَ خُضْرٍ وَعَبَاقِرِيَ حِسَانٍ                                          | 791          |
|           | الدامة                                                                                           |              |
| 10        | لاَ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا                                                                         | 108          |
|           |                                                                                                  |              |
| ١.        | وَكُلُّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ                                                               | 707          |
| 14        | ومن وعد الله العمسى<br>ارجعُوا وَرَاءَكُمْ                                                       | <b>TAT</b> - |
| **        | وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا | ٤٣٠          |
| 44        | يُؤْ تِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ                                                           | ۳۱۳          |

| الصفحة | المستشهد به منها                                                        | رقم الآية |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
|        | النجادة                                                                 |           |
| ٣٨٧    | فَدْ سَمِعَ اللَّهُ فَوَلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ                          | 1         |
| ٤٨٥    | مَاهُنَ أُمُّهَاتَهِمْ                                                  | ۲         |
|        | الحنر                                                                   |           |
| Yo.    | سَبَّحَ لِلَّهِ                                                         | ١         |
| ·      | المف                                                                    |           |
| Y0.    | سَبَّحَ لِلَّهِ                                                         | ١         |
| 188    | لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ                                    | ٥         |
|        |                                                                         |           |
| \٣0    | قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ    | ٨         |
|        | المنافقون المنافقون                                                     |           |
|        | وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ       | ١         |
| Y0 £   | الْمُنَافِقينَ لَكَاذِبُونَ<br>لَوْلاَ أَخَرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ | ١٠        |
| ·      | لوله الشركتي إلى المجل ٍ قريب                                           | ,         |
|        | التفاين التفاين                                                         |           |
|        | زَعَمَ الَّذينَ كَفَرُوا أَن لَّنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ               | Y         |
| ٥٠٣    | وَرَبِي لَمُتَبِعَثُنَّ                                                 |           |

# الطلاق

| £0°         | فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ<br>واللَّائي يَئسْنَ مِنَ الْمِحَيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِن ارْتَبْتُمْ<br>فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةً أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ | 1     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|             |                                                                                                                                                                     |       |
|             |                                                                                                                                                                     |       |
|             |                                                                                                                                                                     |       |
| <b>70</b> 1 | فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا                                                                                                                                          | ٤     |
| . 08        | وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ                                                                                                                              | ٤     |
| ٤٥          | ثْيبًاتِ وَأَبْكَاراً                                                                                                                                               | ٥     |
| 451         | نَاْراً وَْقُودُهَا النَّاسُ والْحِجَارَةُ                                                                                                                          | ٦     |
|             |                                                                                                                                                                     |       |
| 18.         | بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ                                                                                                                                            | ٦     |
|             |                                                                                                                                                                     |       |
| <b>70</b> V | اَلْحَاقَةُ ، مَا الْحَاقَةُ                                                                                                                                        | 7 . 1 |
| 17          | سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّام                                                                                                          | ٧     |
| <b>*</b> 7Y | هَاؤُهُمُ اقْرُءُوا كِتَابَيِهُ                                                                                                                                     | 19    |
| ٤٧٧         | كُلُوا وَاشْرَبُوا                                                                                                                                                  | 7 £   |
| ٤٨٥         | َ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ<br>فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ                                                                      | ٤٧    |
|             | _إلكارغ                                                                                                                                                             |       |
| 180         | فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ                                                                                                                      | ٣٦    |

| الصفحة |  |
|--------|--|
| 1-0.0l |  |

| منيا | ىە | المستشهد |
|------|----|----------|
| Y    |    | -        |

رقم الآية

|              |                                                                                   | - 1   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|              | "نفي                                                                              | · .   |
| ۱۸۳          | يَعْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ<br>وَاللَّهُ أَنْبَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ِنَبَاتاً | ٤     |
| <b>Y Y Y</b> | وَاللَّهُ أَنْبَتُكُمْ مِنَ الَّأَرْضِ نَبَاتاً                                   | 14    |
|              | لبجن                                                                              |       |
| Y7£          | وَأَن لَّوِا اسْتَقَامُوا                                                         | ۱٦    |
| 70           | وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ                             | ٩     |
| Y7£          | لِيَعْلَمُ أَن قَدْ أَبْلَغُوا                                                    | *^    |
|              | ره الميزخل                                                                        |       |
| ***          | وَتَبَتَّلْ إِلَيهِ تَبْتِيلاً                                                    | ٨     |
| 377          | عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ                                                             | ۲.    |
|              | المدر                                                                             |       |
| ۳۷، ۱۳۳      | وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ                                                       | ٦     |
| 150          | فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ                                       | ٤٩    |
|              | الفيامة                                                                           |       |
| ٤٣٤          | لاقسِم                                                                            | 1     |
| ٥٠٣          | لَّاقْسِمُ<br>أَيحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَن لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ، بَلَىٰ         | ٤ ، ٣ |
| 17.          | اللِّي رَبُّكَ يَوْمَئَذٍ الْمَسَاقُ                                              | ۳,    |
|              |                                                                                   |       |

### الإنكات

|     | - Commission of the Commission |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ٤٣٨ | إِنَّا اعتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاَسِلاً وَأَغْلَالًا وَسَعِيراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٤    |
| ٤٠٧ | عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٦    |
| ۲۸۳ | إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْماً عَبُوسًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١.   |
| १८५ | ُ قُوارِ بِراً<br>وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٥   |
| ٤٧٧ | وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٧.   |
|     | المرسلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| ۳۱. | وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1    |
| ٤٧٧ | كُلُوا وَاشْرَبُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٤٣   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| ٤٨٥ | فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 \$ |
| ٤٠٩ | فَإَنَّ الْجُنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤١   |
| 717 | ُ بِيَّ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا<br>فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٤٣   |
|     | J . O. ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|     | الانفطار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 1∨  | يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٦ .  |
|     | الانشقاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| ١٧  | يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحاً<br>فَمُلاقِيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٦    |
| 1 Y |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

| رقم الآية  | المستشهد به منها                                                                                                 | الصفحة |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            | الطارق                                                                                                           |        |
| *          | مِنْ مَاءٍ دافِقِ                                                                                                | ٤٠١    |
| ٨          | إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرُ                                                                                | 277.91 |
| ٩          | يُوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ                                                                                      | 277    |
|            | الغاشية                                                                                                          |        |
| 72, 77, 37 | لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ، إِلَّا مَنْ تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ                          | ٤٧٢    |
|            | الفجر                                                                                                            |        |
| ٤          | وَاللَّيْلِ ۚ إِذَا يَسْرِ                                                                                       | ٤٣٩    |
| 77         | وَجَاءَ رَبُّكَ                                                                                                  | १९९    |
|            |                                                                                                                  |        |
| ٥          | أَيْحْسَبُ أَن لَّنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ                                                                    | 778    |
| ٧          | أَيْحْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ                                                                                | 778    |
|            |                                                                                                                  |        |
| ٥          | وَمَا بَنَاهَا                                                                                                   | 70.    |
|            | المال المالي   |        |
| o          | وَلَسَوْفَ بُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ                                                                          | ٤٣٤    |
|            | التين التي التين | ٤٤     |
| 1          | والتَّينِ والزُّيْتُونِ                                                                                          | •      |

|              | العلق                                               |          |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 777          | أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ                              | ٧        |
|              | القدر                                               |          |
| Y01          | إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ<br>حَمَّىٰ مَطْلَع ِ الْفَجْرِ | 1        |
| ٤٠٢          | حتى مُطَلع ِ الفَجْرِ                               | ٥        |
|              | التكاثر                                             |          |
| . <b>***</b> | عَيْنَ الْيَقِينِ                                   | ٧        |
|              | الهنزة                                              |          |
| ۸۰           | اَلَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ                  | <b>Y</b> |
| 757          | َٱلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ<br>لَيُنْبَذَنَّ | ٤        |
|              |                                                     |          |

# كشاف الحديث الشريف

رَفْحُ مجس((رَّعِلِ) (اللَّجَسَّ) يُ (سُيلُشَ) (النِّمُ) (الِنْرَادِي كِسِسَ الحديث

وقم الصفحة المسلمة الم

| رقم الا                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| ٣                                                                                                                         | ٥٠٣                                                                                                                                                                                           |
| ٩                                                                                                                         | 409                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| ٤                                                                                                                         | 475                                                                                                                                                                                           |
| ٨                                                                                                                         | 101                                                                                                                                                                                           |
| ٩                                                                                                                         | ۹۰ ع در                                                                                                                                                                                       |
| ٣                                                                                                                         | ٥٠٣                                                                                                                                                                                           |
| ٤                                                                                                                         | ٤٠٣٠                                                                                                                                                                                          |
| ٧                                                                                                                         | ٧٧                                                                                                                                                                                            |
| ۸                                                                                                                         | ٤٩٨                                                                                                                                                                                           |
| ٢                                                                                                                         | 111                                                                                                                                                                                           |
| \                                                                                                                         | ٧٨                                                                                                                                                                                            |
| ı                                                                                                                         | १०१                                                                                                                                                                                           |
| •                                                                                                                         | ۳۰٥                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                           | ٤٠٦                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                           | ٥٧ \$ھـ                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| اله عليه                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |
| ية عبي<br>أحب                                                                                                             | <b>777</b>                                                                                                                                                                                    |
| <del>.</del> .                                                                                                            | , ,,                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                           | <b>279</b>                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                           | £79                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                           | 777                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                           | 709                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                           | , .                                                                                                                                                                                           |
| وكل نعيم لا محالة زائل للت كذا وكذا لل عالة زائل أي غضبي الله إذن الله إذن الله أي الله الله الله الله الله الله الله الل | وكل نعيم لا محالة زائل للت كذا وكذا فضبي غضبي ، قال: فلا إذن أن فلا إذن أن أناداه رجل، فقال النبي صلى الله عليه يحق بهم ؟ فقال: المرء مع من أحب من ذوب في أخريات القوم من ذوب في أخريات القوم |

| ٤٠٨   | فطرنا من الجمعة الى الجمعة                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
|       | فيهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وأهل  |
| 414   | اليمن من يلملم هن لهن وَلِمَنْ أتى عليهن من غير أهلن                         |
|       | <b>.</b>                                                                     |
| ٥٣    | قطني قطني، وقطي قطي                                                          |
|       |                                                                              |
| ۸۰    | كان يتخولنا بالموعظة                                                         |
|       |                                                                              |
| 418   | <br>اللهم رب السموات وما أظللن، ورب الأرضوما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن   |
| 217   | لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت                                         |
| ۲۸٦   | لتأخذوا مصافكم                                                               |
| १७९   | لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا                            |
| ٤٧٩   | لولا قومك حديثو عهد بالإسلام لأسست البيت على قواعد إبراهيم                   |
|       |                                                                              |
| 409   | ما أخرجكما من بيوتكما                                                        |
|       | ما صنع أبو جهل، فانطلق ابن مسعود، فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتمي برد فقال له: |
| ٤٩٨   | أنت أبا ِ جهل                                                                |
| 273   | ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة                       |
| ۳۲۲هـ | ما هذه الفتنة التي شعبت بها الناس                                            |
| ٤٠٤   | من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل                         |
| 4.1   | من له قراءة فقراءة الإِمام له قراءة                                          |
| ٣٠٧   | من ملك ذا رحم فهو حر                                                         |
| 110   | 1150 - 150 - c - i                                                           |
| 170   | نہی عن القیل والقال                                                          |
|       |                                                                              |
| 409   | هذه فلانة وفلانة يسألانك عن إنفاقها على أزواجها ألها فيه أجر؟                |
|       | S                                                                            |
| ١٢٢   | يا محمد: إن ربك أمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك.          |

# كشاف الأشعار

رَفَّى جوں (ارْجَحِلى (الْجَهِّرِي (أَسِلُسُن (افِيْنُ (الْوُود کرِينَ - "-"

| رقم الصفحة  | القائل                  | ريين<br>ا <b>لبحر</b> | القافية<br>القافية |
|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| · · · · · · |                         |                       |                    |
| ١٨٣         |                         | الحظيف                | ظباء               |
| 110         | _                       | الخفيف                | الأواء             |
| 771         |                         | الكامل                | مائِه              |
|             | ي .                     |                       |                    |
| 10.         | <del></del>             | البسيط                | حسبًا              |
| 419         | المتنبي                 | الكامل                | جلاببا             |
| 419         | المتنبي                 | الكامل                | مصائبا             |
| 270         | ~                       | الوافر                | ذهابا              |
|             | جريو                    | الوافر                | القد. أصابا        |
|             | أبو أمية أوس الحنني     | الخفيف                | دبيبا              |
| ٤٥٠         |                         | البسيط                | الأدبُ             |
| 177         | علقمة                   | الطويل                | غروب               |
| 100         | علقمة                   | الطويل                | كذوب               |
| 1 🗸 1       | علقمة                   | الطويل                | يصوب               |
| 74.         | . —                     | الوافر                | العراب             |
| 100         | سلامة بن الجندل         | البسيط                | للشيب              |
| 779.77      | أبو الغريب              | البسيط                | الذَّنب            |
| 0.5.70%     | الحارث بن خالد المخزومي | الطوييل               | المَواكِب          |
| ٤٠٨         | النابغة الذبياني        | الطويل                | التجارب            |
| ٣9.         | الفرزدق                 | البسيط                | الباب              |
| ٤٥٨         | الفرزدق                 | البسيط                | رابِي              |
|             | ٤                       |                       |                    |
| 749         | تميم بن مقبل            | البسيط                | ملمّاتُ            |
|             | أو سنبل الأعرابي        |                       | 4 -                |
| 707:70      | سنان بن الفحل           | الوافر                | طويْتُ             |
| ٥٤          |                         | الطويل                | مرّت               |
| 19          | _                       | الطويل                | الغفلاَتِ          |
|             |                         |                       |                    |

| رقم الصفحة      | القائل                | البحر    | القافية    |
|-----------------|-----------------------|----------|------------|
|                 |                       |          |            |
| ۱۸٤             | <u></u>               | البسيط   | الفرجًا    |
| ٤٠٧             | أبو ذؤيب الهذلي       | الطويل   | نَئِيجُ    |
| ٤٧٠             | أبو دُهْبَل الجمحي    | الطويل   | أعوج       |
| ٤٠٧             | جميل بئينة            | الكامل   | الحشرِج    |
|                 |                       |          |            |
| 771             | _                     | البسيط   | أفراحًا    |
| 127             | أبو ذؤيب              | البسيط   | السّوحُ    |
| 107             | سعد بن مالك           | م الكامل | فاستراحُوا |
| 779             | رجل من بني النبيت     | البسيط   | مصبوح      |
| 112             | -                     | الطويل   | كادحُ      |
| 77.             | جران العود            | الطويل   | وتفوحُ     |
| ۹۸3هـ           | الحارث بن نهشل أو آخر | الطويل   | الطوائحُ   |
| 40.             | _                     | الوافر   | جناحي      |
|                 |                       |          |            |
| 17.6            | عمر بن أبي ربيعة      | الطويل   | هنكدا      |
| 779             | الأعشى                | الطويل   | غدًا       |
| 299.779         | الأعشى                | الطويل   | مسهّدا     |
| ٤٠٠             | _                     | السيط    | أحدا       |
| ٤٢٠             | _                     | الكامل   | اليدا      |
| 5773            | _                     | الطويل   | وزادا      |
| £ 1 9 4 £ 1 1 1 | أعشى قيس              | الطويل   | محمدا      |
| ٤٣٧             | _                     | الكامل   | يحصدا      |
| 727.777.737     | كثير عزة              | الطويل   | كائدُ      |
| 179             | أبو عطاء السندي       | الطويل   | بعيدُ      |
| 14.             | عبدالله بن تعلبة      | الطويل   | تزيدُ      |
| PoY             | لبيد                  | الكامل   | لبيدُ      |
| 719             | _                     | الكامل   | الواحدُ    |
| 0               | _                     | الطويل   | لعميدُ.    |
|                 |                       |          |            |

| رقم الصفحة      | القائل                | البحر       | القافية     |
|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 77              | عاتكة بنت زيد         | الكامل      | المتعمَّدُ  |
| ۲۸هـ            | _                     | الطويل      | زيادِ       |
| 179             | عبدالله بن الدمينة    | الطويل      | الصدّ       |
| 154             | النابغة الذبياني      | البسيط      | فقَدِ       |
| 109             | الأشهب بن رميلة       | الطويل      | خالدِ       |
| 770             | طرفة                  | الطو يل     | وتجلَّدِ    |
| 70.             | _                     | الوافر      | بني معدً    |
| YVX             | عنترة بن شداد         | الكامل      | الأسودِ     |
| <b>{·</b> · · · | خُفَافَ بن نَدْبة     | الكامل      | الإثمد      |
| ٤٠٩             | طرفة                  | الطويل      | المتجرّد    |
| £ <b>*</b> Y    | المتنبي               | الوافر      | بالتّنادِ   |
| ٤٤٧             | _                     | الطويل      | عندِي       |
| 200             | حسان بن ثابت          | الطويل      | بإثمد       |
| <b>₹</b> ○∧     | الأسود بن يعفر        | الكامل      | سوادِي      |
| ٤٨٤             | كثير عزة              | الطويل      | مرادِ       |
| 891             | جرير                  | البسيط      | بعدّادِ     |
|                 | 2.5<br>2.5            |             |             |
| 14.             | أمرؤ القيس            | الطويل      | القطرْ      |
| 1771            | أمرؤ القيس            | الطويل      | التُّجْرْ   |
| 171             | عديّ بن زيد           | مجزوء الرمل | جارًا       |
| 1 £ 1           | الفرزدق               | الطويل      | المُعَوَّرا |
| 107             | نسب لأعشى تغلب        | الطويل      | الشزَّرا    |
| - 777           | ولنعان بن نجران       |             |             |
| YoA             | الأعشى                | المتقارب    | عارا        |
| <b>"</b> 17     | الرماح بن أبرد        | الطويل      | فلا صبْرا   |
| <b>*</b> 1^     | أمين الدين المحلي     | الطويل      | تصدَّرا     |
| <b>£9</b> 1     | جرير<br>: ، ، ، ، ، ک | البسيط      | واعتمرا     |
| 777             | أبو داوود الأيادي     | المتقارب    | نارا<br>    |
|                 | <del></del>           | الطويل      | جآذرا       |

i

| رقم الصفحة    | القائل                    | البحر            | القافية                       |
|---------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| 171           | أبو نواس                  | <br>الطويل       | <br>تدورُ                     |
| 144           | بر و ل<br>الأسود اليربوعي | ريق<br>الطويل    | القَطُّرُ                     |
| 110           |                           | رين<br>م الرمل   | ء<br>مهر                      |
| 197           | عثیر بن لبید أو آخر       | البسيط           | بر<br>مسرور                   |
| ٤٤٨           |                           | <br>المتقارب     | خصرُ                          |
| 772           |                           | البسيط           | دیًار <i>ُ</i>                |
| 709.727       | الفرزدق                   | الطويل           | میر<br>میسر<br>میسر           |
| ٤١٠           |                           | البسيط           | ۔<br>ومَا تَذَرُ              |
| ٣٦٠           | _                         | . ـ<br>الطويل    | ر<br>الذّعرُ                  |
| 107           | _                         | الخفيف           | ر<br>اعتبار                   |
| 709:707       | النمر بن تولب             | ۔<br>المتقارب    | ئىر ئى<br>ئىس                 |
| ٤١٨           | عابد بن المنذر            | ر .<br>الطويل    | سر<br>ولا خمرُ                |
| ٤ ٢ ٤         | أوس بن ح <i>جر</i>        | الطويل<br>الطويل | غامرُ                         |
| <b>۱۲۷</b> هـ | أيوب الضبي                | الطويل           | مَشافره                       |
| ۲۳            | <del></del>               | المتقارب         | مِسْوُرِ                      |
| 17.           | حاتم الطائي               | الطويل           | ولا صفرِ                      |
| 177           | الفرزدق                   | الطويل           | المشافرِ                      |
| 1276120       | <i>جو</i> يو              | البسيط           | قَدرِ                         |
| 184           | أبو جندب الهذلي           | الطويل           | قَدرِ<br>مِثْرَدِي            |
| 770           | الحطيئة                   | الطويل           | بالهجرِ                       |
| £9Y           | الأقيشر الأسدي            | السريع           | على الْمِكْبَرِ               |
| ٣٣٢           | خرنق بنت عتبة             | الكامل           | الجزر                         |
| ٣١٦           | أبو نواس                  | الخفيف           | ظفرِ                          |
| 775           | الفرزدق                   | البسيط           | الدهار ير                     |
|               | يث                        |                  | ,                             |
| ٣٦٠           | <del>-</del>              | الطويل           | م                             |
| ٤٥٠           | المتنبي                   | الكامل           | سىيان<br>ئى م                 |
| 4.4           | _                         | الوافر           | سى<br>سىًسا<br>نسُ<br>لسُّوسُ |
| ٤١٨           | المتلمَّس                 | البسيط           | السوس                         |
| 448           | الأشتر النخعي             | الكامل           | شموسِ                         |

| رقم الصفحة | القائل                                 | البحو            | القافية        |
|------------|----------------------------------------|------------------|----------------|
|            | ځن                                     |                  |                |
| 727        | <br>أبو خراش خويلد بن مرة              | الطويل           | الأرضِ         |
|            | <b>(E</b> )                            |                  |                |
| 777        | متمم بن نويرة                          | الطويل           | أجدعا          |
| ٤١٣        | القطامي                                | الوافر           | الرتّاعا       |
| * · ^      | العباس بن مرداس                        | المتقارب         | لا يرفعُ       |
| ۱۸٤        | العباس بن مرداس                        | البسيط           | الضُّبُعُ      |
| ٤٣٥        | مجنون بني عامر                         | الطويل           | أطمع           |
| 1 2 V      | حميد بن تور الهلالي                    | الكامل           | سافِع          |
| ۲۳٦        | النّمر بن تولب                         | الكامل           | ف<br>فاجزعي    |
|            | ٤                                      |                  |                |
| ۱۳۰        | الحريري                                | مجزوء الكامل     | صروف           |
| ۲۵۰هـ      |                                        | الطويل<br>الطويل | مبرر<br>عفُّوا |
| ۲٦.        | _                                      | رين<br>الطويل    | المعلَّفُ      |
| 107        | <br>-<br>-                             | البسيط           | تختلف          |
| ٤٠٣:١٢٥    | الفرزدق                                | البسيط           | الصيار يفِ     |
| 102        | ميسون بنت بجدل                         | الوافر           | منيف           |
|            |                                        |                  |                |
| ۸۹۱،۷۲3هـ  | . ———————————————————————————————————— | الرمل            | رمق            |
| 717        | طرفة                                   | البسيط           | سرقا           |
| ٥٥         | قتيلة بنت النضر أو ليلى                | الكامل           | الْمُحْنَقُ    |
| ٤١٨        | العبدي                                 | الوافر           | فريقُ          |
| 707 · 107  | يزيد بن مفرغ الحميري                   | الطويل           | طليقُ          |
| ٤٧٨        | جمیل بن م <i>ع</i> مر                  | الطويل           | سملّقُ         |
| 711        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                  | فلم أطقِ       |
|            |                                        |                  |                |
| ٥٣١ه       | ابن همام السلولي                       | المتقارب         | هالكا          |
| ٤٠٦        | کعب بن زهیر                            | الطويل           | وعلكا          |

| لمافية                        | البحر    | القائل            | رقم الصفحة  |
|-------------------------------|----------|-------------------|-------------|
| وكا ·                         | المتقارب | _                 | ٤٧٨         |
| اركُ                          | الطويل   | _                 | 140         |
|                               |          |                   |             |
| جَمْل                         | الرمل    | لبيد              | ٤١٤         |
| نحلأ                          | البسيط   | _                 | ٥٨          |
| خْوَلاَ                       | الطويل   | ضابيء بن الحارث   | ۸٠          |
| حجالا                         | المتقارب | عمرة بنت العجلان  | Y•1         |
| K                             | الخفيف   | المتنبي           | ٣.٣         |
| سالا                          | الوافر   | أبو العلاء المعري | १९९         |
| يسِرُّ بَالا                  | الطويل   | _                 | ٤٢٩         |
| بلُ                           | البسيط   | الأعشى            | 171         |
| <u>:</u> ميلُ                 | الطو يل  | الشنفري           | 0.76170     |
| لهواطلُ                       | الطويل   | النابغة الذبياني  | 177         |
| حللُ                          | م الوافر | كثير عزة          | 7316, 731   |
| <i>محو</i> لُ                 | الطويل   | النمر بن تولب     | 101         |
| لأناملُ                       | الطويل   | لبيد              | 772         |
| ِ ائلُ                        | الطويل   | لبيد              | ٤٢٢ ٣٠٥     |
| هْعَلُ                        | الطويل   | النمر بن تولب     | 770         |
| صلُ                           | البسيط   | الأعشى            | 777         |
| نتعلُ                         | البسيط   | الأعشى            | 737         |
| لحيلُ                         | البسيط   | الأعشى            | 731         |
| تنتعلُ                        | البسيط   | الأعشى            | 731         |
| ِ باطلُ                       | الطويل   | لبيد              | 791         |
| صِلُ                          | البسيط   | _                 | ٤١١         |
| ُحَلَّل<br>بر ه               | الوافر   | کثیر عزة<br>کثیر  | 277         |
| صلُ<br>حَلَل<br>هَّلُ<br>ليلُ | الطويل   | كثير              | ٤٤١         |
| ليلُ                          | الكامل   | <del>_</del>      | ٤٥٠         |
| ىعۇل                          | الطويل   | أمرؤ القيس        | 149         |
| ضليلُ                         | البسيط   | كعب بن زهير       | 727 277 237 |
| خويلُ                         | البسيط   | كعب بن زهير       | ٠٥٤هـ، ٨٨٤  |

| 171                 | کعب بن زهیر   | البسيط  | وتفصيلُ                |
|---------------------|---------------|---------|------------------------|
| 7713 3713 171       | کعب بن زهیر   | البسيط  | وتَبْديلُ              |
| ٤٧٦                 | كعب بن زهير   | البسيط  | تفضيل                  |
| 170                 | کعب بن زهیر   | البسيط  | تہلیلؑ                 |
| 170                 | كعب بن زهير   | البسيط  | التنابيلُ<br>التنابيلُ |
| 175 (179            | کعب بن زهیر   | البسيط  | وتبغيل                 |
| 170                 | کعب بن زهیر   | البسيط  | زهاليلُ                |
| <b>£</b> VT         | کعب بن زهیر   | البسيط  | الغرابيلُ              |
| 178 (174            | کعب بن زهیر   | البسيط  | الغولُ                 |
| 371                 | کعب بن زهیر   | البسيط  | المراسيلُ              |
| 178 (11)            | کعب بن زهیر   | البسيط  | مكبولُ                 |
| ٧١، ١٤٠ ١٤٠ ٨٠٤     | کعب بن زهیر   | البسيط  | مقبولُ                 |
| ٥٣١، ١٥٩، ١٠٤       | کعب بن زهیر   | البسيط  | مجهولُ                 |
| 171, 101            | کعب بن زهیر   | البسط   | مهزولُ                 |
| £9. ( £ V V ) 1 £ . | کعب بن زهیر   | البسيط  | مكحول                  |
| 101                 | كعب بن زهير   | البسيط  | مَمْلُولُ              |
| 105                 | کعب بن زهیر   | البسيط  | محمولُ                 |
| 101                 | کعب بن زهیر   | البسيط  | ومسئول ً               |
| <b>£</b> ∨ <b>£</b> | كعب بن زهير   | البسيط  | معلولُ                 |
| £1V                 | کعب بن رهبر   | البسيط  | لمقتولُ                |
| 100 (188 (177       | کعب بن زهیر   | البسيط  | مشمول                  |
| 170                 | کعب بن زهیر   | البسيط  | نيلُوا                 |
| 771 , 701           | کعب بن زهیر   | البسيط  | يعاليلُ                |
| 171                 | أبو تمام      | الطويل  | عَواسِلُ               |
| 770 : 171           | أمرؤ القيس    | الطويل  | وتجمَّلِ               |
| 1 .                 | عنترة بن شداد | الكامل  | بِالْمِنْصَلِ          |
| ٥٩                  | عبيد بن قيس   | الكامل  | فاعجلِ                 |
| 771 a 72V           | _             | الوافر  | ولا وكلِ               |
| ٩٣ ٤ هـ             | جميل          | المتسرح | جَلِلِه                |

| رقم الصفحة      | القائل            | البحر            | القافية                  |
|-----------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| 701             | الفرزدق           | البسيط           | والجَدَلِ                |
| 77.             | أمرؤ القيس        | الطويل           | <u>وَ</u> شَمْأَلِ       |
| ۲۷۱هـ           | امرؤ القيس        | الطويل           | تُحَلِّلِ                |
| 377             | _                 | الحفيف           | سۋل                      |
| <b>71</b> V     | أمرؤ القيس        | الطويل           | مُزَمَّلِ                |
| <b>* V A</b>    | امرؤ القيس        | الطويل           | الرواحل                  |
| ***             | مزاحم العقيلي     | الطويل           | مَجْهَلِ                 |
| V37, 177, W·3   | أبو ذؤيب الهذلي   | الطويل           | مطافل                    |
| 200             | امرؤ القيس        | الطويل           | مُعوَّلِ                 |
| ٤١١             | أمرؤ القيس        | الطويل           | فحوملِ                   |
| 217             | أمرؤ القيس        | الطويل           | معجّلِ                   |
| 171: 171        | امرؤ القيس        | الطويل           | يُحَوِّل                 |
| 227             | أمرؤ القيس        | الطويل           | ولا صالي                 |
| ٤٧٨             | أمرؤ القيس        | الطويل           | البالي                   |
| ٤٨٤ هـ          | كثير عزة          | الطويل           | سُبِيل                   |
|                 | C                 |                  |                          |
| £ 7 £ . 7 T A   | باعث بن صريم      | الطويل           | السَّلَمْ                |
| ٥٥              |                   | الطويل           | متّبها<br>المَّا         |
| 770             |                   | الخفيف           | المَّا                   |
| ٣٦.             | الشَّمَاح بن ضرار | الطويل           | مصطلاهما                 |
| ٤١٢             | كثير عزة          | الطويل<br>السام  | سواهما<br>کلاهما         |
| ٤٢٠             | كثير              | الطويل<br>الرمل  | قار کا<br>وَدَمَا        |
| ٤٧٤             | <u></u><br>جرير   | الو افر          | البشامُ                  |
| ٤٤              | أبو الأسود        | الكامل           | عظيم                     |
| 177             | الأعشى            | الطويل<br>الطويل | وَاجِمُ                  |
| 179             | زهير بن أبي سلمبي | البسيط           | والدّيمُ                 |
| ياد بن منقذ، أو | زیاد بن حمل، أو ز | البسيط           | والدّيمُ<br>هُمُ         |
| 777 , 777       | المرار بن منقذ    |                  |                          |
| 774             | _                 | الكامل           | هم<br>كَرَمُ<br>مُظْلِمُ |
| 444             | _                 | البسيط           | كَرَمُ .                 |
| 272             | المسيب بن علس     | الطويل           | مُظلِمُ                  |
| ٤٣٦             | المتنبي           | الطويل           | ساجمه                    |
|                 |                   |                  |                          |

| رقم الصف    | القائل                  | البحر    | القافية           |
|-------------|-------------------------|----------|-------------------|
| ٤٥١         | عمر بن سراقة الهمداني   | الطويل   | <u>و</u> جارمُ    |
| ۲۸هـ        | _                       | الطويل   | حليم              |
| 170         | _                       | السر يع  | بني حرام          |
| 177         | عنترة                   | الكامل   | الهيشم            |
| 1 & 1       | ساعدة بن جؤية الهذلي    | البسيط   | تشم               |
| 777         | الفرزدق                 | الوافر   | كرام              |
| Y01         | زهير بن أبي سلمي        | الطويل   | يَظْلِمَ          |
| ۳۱۷         | الأعشى                  | الطويل   | الدَّمُ<br>أعْجُم |
| ٣١٦         | ابن حزم                 | الطويل   | أعجم              |
| <b>*</b> VA | قطري بن الفجاءة         | الكامل   | وأمامي            |
| ٤٠٩         | الفرزدق                 | الطويل   | رجام              |
| ٤١٠         | الفرزدق                 | الطويل   | ابن خازم          |
| ٤٢٨         | امرؤ القيس              | الكامل   | حرام              |
| ٤٦٦         | كثير عزة                | المنسرح  | كرمي              |
| ٤٧٢         | عنترة                   | الكامل   | ء<br>من الفم      |
| 792         | الفرزدق                 | الكامل . | مستسلم            |
|             | <b>3</b>                |          | ,                 |
| ١٢٣         | عمرو بن كلثوم           | الوافر   | الاندرينا         |
| 177         | عدي بن زيد              | الوافر   | <u>وَ</u> ميْنَا  |
| Y · o       | عبدالله بن قيس الرقيّات | الوافر   | الواعدينا         |
| 778         |                         | انطو يل  | أمينا             |
| <b>*</b> ^0 | _                       | البسيط   | جيرانا            |
| <b>"</b> ለገ | _                       | الخفيف   | المسلمينا         |
| <b>*</b> 9^ | أمية بن أبي الصلت       | المتقارب | الحزينا           |
| ١٠٧         | _                       | الطويل   | يكونُ             |
| <b>*</b> VA | قعنب بن أم صاحب         | البسيط   | دفنُوا            |
| ٧٦          | الفند الزّمّاني         | الهزج    | إذعانُ            |
| ١٧٠         | معن بن أوس              | الوافر   | رمانيي            |
| ۸۳          | النابغة الذبياني        | الوافر   | <u>.</u><br>بشن   |
| 11          | <u>.</u>                | الطويل   | بمكاذِ            |
| <b>Y</b> 1  | المثقب. العبدي          | الوافر   | سمِيني<br>سمِيني  |
| ۲۱          | سحيم بن وثيل            | الوافر   | تعرفوني           |

| رقم الصفحة        | القائل                     | البحو    | القافية        |
|-------------------|----------------------------|----------|----------------|
| 777               |                            | الرمل    | مِني           |
| 747               |                            | الهزج    | حقانِ          |
| **^               | المثقب العبدي              | الوافر   | الحزينِ        |
| ۸۲۲ ن۳۶ که هـ     | المثقب العبدي              | الوافر   | تبيني          |
| 777               | المثقب العبدي              | الوافر   | ولا يقيني      |
| <b>70</b> V       | ذو الأصبع العدواني         | البسيط   | فتحزوني        |
| 409               | _                          | الطويل   | عرينِ          |
| <b>የ</b> ለ٦       | أبو حية النميري            | الوافر   | تخوفيني        |
| ٤٨٧               | _                          | الحفيف   | سنانِ          |
| ي ثابت            | عبد الرحمن بن حسان بز      | البسيط   | مثلان          |
| 884               | المثقب العبدي              | الوافر   | نَبِّيني       |
| 114               | تهم.<br>العوام بن عقبة     | الطويل   | وجيدَهَا       |
| 1871180           | توبة بن الحمير             | الطويل   | فُجُورُها      |
| 7.0               | كثير عزة                   | الطويل   | غَريمُهَا      |
| <b>∨</b> ٩        | لبيد                       | الكامل   | وأَمَامُهَا    |
| 707               | الأعشى                     | الكامل   | قالَها         |
| 777               | صخر بن جعد الحضري          | الطويل   | فأعودُهَا      |
| 103 a_            | الراعي                     | الطويل   | يَلُومُنها     |
| ۳۷۸               | الأعور الشُّني             | المتقارب | مقاديرها       |
| Y & V             | القحيف العقيلي<br><b>ي</b> | الوافر   | منتهاها        |
| ٦٦ ,              | منظور بن سحيم الفقعسي      | الطويل   | ماكفانيًا      |
| ۳۸۳               | _                          | الطويل   | واقيا          |
| ۲۸۳، ۱۸۳، ۱۸۳۰    | المتنبي                    | الطويل   | باقيا          |
| <b>۳۹</b> ٠ ، ۳۸٤ | النابغة                    | الطويل   | متراخيا        |
| ٣٩.               | عبدالله بن معاوية          | الطويل   | تغانياً        |
| ٤١٣               | زهير بن أبي سلمي           | الطويل   | جائيا          |
| 777               | منظور بن سحيم              | الطويل   | البواكيًا      |
| \$ OV             | _                          | . الطويل | ساعيا<br>قصـيّ |
| 701               |                            | الوافر   | قصيً           |

## كشاف الأرجاز

رَفَّى جِس(الرَّمِّى (الْجَشِّيِّ (اُسِلُسُمُ (لِنِشَ (الْجُووكِرِيِّ

| رقم الصفحة | القائل                    | القافية    |
|------------|---------------------------|------------|
|            |                           |            |
| 177        | <del></del>               | الرشائ     |
| 144        | -                         | مَاءُ      |
| o··        | أبو المقدام بيهس بن صهيب  | السعلاء    |
| ···        | أبو المقدامُ بيهس بن صهيب | الحواء     |
| ٥٠٠        | أبو المقدام بيهس بن صهيب  | اللهاء     |
|            |                           |            |
| ٤١٣        |                           | رية<br>رية |
| ٤١٣        | ·                         | قُلْبَهُ   |
| £ • Y      | نفيل بن حبيب الخثعمي      | الطَّالبُ  |
| ٤٠٢        | نفيل بن حبيب الخثعمي      | الغالبُ    |
| 377        |                           | خُلْبِ     |
|            |                           |            |
| Y££        | رؤبة بن العجاج            | لَيْتُ     |
| 7 2 2      | رؤبة بن العجاج            | فاشتريتُ   |
|            |                           |            |
| ۲.,        | العجاج                    | تمعددا     |
| ۲          | العجاج                    | أُجْرِدَا  |
| · Y        | العجاج                    | أُجْلَدَا  |
| 745        | _                         | مَزَادَه   |
| 444        | الزبّاء                   | وئيدا      |
|            |                           |            |
| 441        |                           | جَرَّا     |
| 441        | <del>_</del>              | واستمرا    |
| 791        | <del>~</del>              | شرّا       |
| ٤١٣        | _                         | شرّا       |
| 478        | -                         | أَهَارُ    |
|            |                           |            |

| رقم الصف    | القائل                      | مافية               |
|-------------|-----------------------------|---------------------|
|             |                             |                     |
| 770         | _                           | اسا                 |
| 440         | _                           | l<br>l              |
| ٤٥          | جران العود أو               | بر<br>میس           |
| 100         | حق                          | گاضا                |
| 100         | <del></del>                 | د حد<br>ضاضا        |
| 100         | —<br>ط                      |                     |
| <b>٤</b> ٦٨ |                             | تلط                 |
| ٤٦٨         |                             | į                   |
|             |                             |                     |
| ۸۳          | <del></del>                 | 'معاً               |
| 701         | _                           | %//<br>4 <b>e</b> a |
| Y01         | _                           | 4.5                 |
| ٤٣٩         | جرير بن عبدالله البجلي      | أقرعُ               |
| ٤٣٩         | -<br>جرير بن عبدالله البجلي | ه ر ه<br>سرع        |
|             | <b>.</b>                    |                     |
| <b>YY1</b>  | رؤبة                        | لقق                 |
|             |                             |                     |
| 777         | حميد الأرقط                 | کا                  |
| 722         |                             | اگ                  |
| 7 2 2       | _                           | <u>ن</u> ا ا        |
| £79         | _                           | کي                  |
| 211         | <u>u</u>                    | <u> </u>            |
| ١٢٨         | محمد بن حازم الباهلي        | عا هل               |
| 707         |                             | باطل                |
| , - ,       |                             |                     |
| 157         | _                           | اما                 |
| 1 2 7       | <del></del>                 | ما .                |

| رقم الصفحة      | القائل                         | القافية                |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| 747,0770,747    | _                              | دائما                  |
| ۲۳۲، ۳۲۵ می ۰۰۰ | _                              | صائما                  |
| ٩٠٤هـ           | أمية بن الصلت                  | أَلمَا                 |
| ٤٠٩             | أمية بن الصلت                  | يا اللها               |
| <b>£ \ 9</b>    |                                | ي اللها                |
| ٤٧٩             | الحطيئة                        | سلمه<br>لاَ يَعْلَمُهُ |
| <b>٤</b> ٧٩     | الحطيئة                        | لا يعلمه<br>قَدَمه     |
| ٤٧٩             | الحطيئة<br>الحطيئة             |                        |
| ٤٢٥             | الحطيته<br>أمية بن أبي الصلت   | فيعجمُه<br>. *         |
| ٤٢٥             | اميه بن ابي الصلب              | وذمً<br>بنات العمِّ    |
|                 | _                              | بنات العم              |
|                 | 3                              |                        |
| 447             |                                | ٥٤                     |
| YYA             | العجاج                         | أُنْهَجَنْ             |
| 709             | العجاج                         | الذُرَفَنْ             |
|                 | خطام المجاشعي                  | مرّتين                 |
| <b>709</b>      | خطام المجاشعي                  | الترسين                |
| <b>709</b>      | خطام المجاشعي                  | بالنعتينِ              |
| 709             | خطام المجاشعي                  | العينينِ               |
| Y0V             | _                              | الْمُغْنِي             |
| Y0V             |                                | لا يَسْتَغْنِي         |
|                 |                                |                        |
| 187             | منظور بن مرثد<br>منظور بن مرثد | دارها                  |
| 184             | رر .ن<br>منظور بن مرثد         | وجارها                 |
| P31 > 177       | , <u>5</u> . ,,                | أباها .                |
| P31 > 177       |                                | غابتاها                |

27A

# كشاف المسائل النحوية

# رَفَعُ معِي (الرَّبِحِلِي (الفِجَّسِيَ (اُسِلِيَيَ (الفِرْدُ (الفِرْدِيَ

| رقم الصفحة |
|------------|
|------------|

| <b>*1**1</b> *  | (آخر) مشابه لـ(أفضل) من جهات ثلاث                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 173-773         | اتحاد العامل في الحال وصاحبها                             |
| £0A             | اجتماع مراعاة لفظ زكلا) ومعناها                           |
| ۸٠              | أجمع وجمع                                                 |
| <b>Y7</b>       | الأجوبة الثمانية                                          |
| 291             | أحد الفواصل بين (إمًا) والفاء                             |
| 470Y7W          | أحكام خبر (أنْ) المحففة، و(كأنْ) المحففة                  |
| 14 · · ·        | اختلاف النحاة في (إذ ما)                                  |
| ٤٦٨             | أخرج زيد، وأزيد خرج؟                                      |
| <b>V</b> 9      | أخوك أخوك                                                 |
| 773             | (إذا) الفجائية حرف                                        |
| 201             | (إذا) لا تقع مفعولا به                                    |
| 709             | استعارة اسم الإشارة المفرد لغير المفرد                    |
| 371             | استعالات حُرفَ الفاء                                      |
| 14.17           | استعالات كلمة (أي)                                        |
| 50155           | استعمالات الواو                                           |
| ٤٨٧             | إسكان الواو والفاء المستحقتين للفتح                       |
| ٧٦              | الأسماء التي تعمل عمل الفعل                               |
| V79             | أسماء المقادير                                            |
| 704-70.         | الاسيم الموصول الخاص والمشترك                             |
| 277—270         | اشتراط الأولية لوجوب كسرة همزة (إن) في مسألتي: الحال وحيث |
| דאץ אאר אין דאץ | اصطلاحات نحوية غير مشهورة                                 |
| 147-141         | الأصل في العطف المغايرة                                   |
| १४९             | الأصل في: كأنك بالدنيا لم تكن                             |
| źΥΛ             | أصل كلمة (حرام)                                           |
| 107             | أصل كلمة (محنية)                                          |

| رقم الصفحة       |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| ٤٠٤              | إضافة أفعل التفضيل إضافة محضة                                  |
| ٥٣               | إضافة (لبّي) إلى الاسم الظاهر                                  |
| ६६९              | الإضافة اللفظية لا تفيد التخصيص                                |
| 7 1 No.          | اعُتراض على أعراب                                              |
| ٤٨٣              | اعتراضُ الشرط على الشرط                                        |
| ٧٨               | إعراب «أخي» في آيتين من القرآن الكريم                          |
| 104,104          | إعراب في (لا أبالكم)                                           |
|                  | إعراب الكلمات المبهمة في قول الشاعر:                           |
| ∨9               | فغدت كلا الفرجين نحسب أنه مولى المحافة خلفها وأمامها           |
| 1 £ 9            | إعراب معمول الصفة المشبهة المرفوع                              |
| ٤٠١              | إعال أمثلة المبالغة                                            |
| ٤٨٤              | أفعال الشروع                                                   |
| 7/1              | ﴿إِلاًّ﴾ قد تستغمل صفة فيكون ما بعدها على حسب ما قبلها         |
| 219              | (ألا) التي للتمني                                              |
| £ \(\mathbb{T}\) | (أم) تأتي محتملة للاتصال والانقطاع                             |
| ٨٦               | (أم) المتصلة                                                   |
| £ £ V— £ £ 7     | (أم) المنقطعة قد تعطف المفرد                                   |
| 0.5              | (إمَّا) الشرطية يلزم مجيء الفاء بعدها، وقد تحذف في ضرورة الشعر |
| ٤١٨              | انتصاب (حقا) على الظرفية                                       |
| ٤٢٤              | (أنْ) الخفيفة الزائدة لا تعمل                                  |
| ११९              | «إِنَّا كَلاَّ فيها»                                           |
| <b>£</b> 0Y      | «اَنِيَّ لَيحْزُنُنِي ِ أَنْ تَذْهُبُوا بِهِ»                  |
| V\$              | أنواع المنيات                                                  |
| <b>£ £ 9</b>     | (أهلون)                                                        |
| <b>ξ</b>         | إهمال أن الناصبة                                               |
| 184 (180         | (أو) تأتّي بمعنى الواو                                         |
| ٤٩٠              | (أو) قد تأتي للإٍضراب مطلقا                                    |
| 79               | (الأول) معناها، واستعمالها                                     |
| <b>£ Y o</b>     | أين الخبر في مثل: ما أحسن زيدا                                 |
| £ <b>7</b> 7     | فأواري سوأة اخي                                                |
| ۳۱۷              | بعض ما يكتسبه المضاف من المضاف إليه                            |
| T., (779         |                                                                |
|                  |                                                                |

| رقم الصفحة        |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 8.2.0.4           | (بلی) لا بجاب بها عن الإِیجاب                                                 |
| £ <b>70</b>       | بما غفر لي                                                                    |
|                   | <b>3</b>                                                                      |
| £ £ A £ £ V       | تأخر الحال عن صاحبها وجوبا في بعض المواطن                                     |
| 101-10.           | تأكيد الفعل بعد النني                                                         |
| ٤٢٥               | تأنيث الفعل عند الفصل بـ «الأ»                                                |
| ٤٢٣               | التعدية بالهمزة                                                               |
| 77V               | ترافع المبتدأ والخبر                                                          |
| 7,17-700          | ترجيح رأي الكوفيين في تقسيــمالفعل إلى ماض ومضارع فقط                         |
| <i>y.</i> 1−1     | تعريف التابع                                                                  |
| · ·               | تعريف الحرف الزائد والحرف الأصلي                                              |
| <b>£9</b>         | تعریف (غدوة) بأل                                                              |
| £V£—£V٣           | تقدير مفعولي (زعم) المحذوفين                                                  |
| 0/0.              | تقسيم الضمير المستتر                                                          |
| ° (; V <b>1V°</b> | تقسيم الفعل بحسب المفعول به                                                   |
| 777               | تنازع الفعل والاسم                                                            |
| 1544—54V          | تناسب الضمائر بعبارة واحدة فيما تعود إليه                                     |
|                   | توجيه إعراب                                                                   |
| 150-155           | توسط الحال بين الظرف المؤخر وبين المخبر عنه<br>توضيح اصطلاح (النكرة والمعرفة) |
| 71.5—71.7<br>71.5 | توضيح اصطارح (الممرة والعرقة)<br>توضيح كلمة (المبهات)                         |
| £\\.\\—\.         | موطنیخ کنمنه (مبههای)<br>ثم لتنزعن من کل شیعة أیهم أشد                        |
|                   |                                                                               |
|                   | (جاؤا بمذق هل رأيت الذئب قط)                                                  |
| £7A<br>£Y•        | ر. ر . ك من رئيك مناب ك)<br>جازم المضارع في مثل: ائتني أكرمك                  |
| 178               | جمع (عوذ) على (عوذان)                                                         |
| 178               | جمع (مطعان) و(مطعام) و(مجزاع) على مفاعيل                                      |
| 18.               | جمع مفعول على مفاعيل                                                          |
| <b>79</b>         | الجملة الاسمية والفعلية والصغرى والكبرى                                       |
| ٤٠٦_٤٠٥           | جملة البسملة هل هي اسمية أو فعلية                                             |
|                   |                                                                               |

| رقم الصفحة    |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 70Y           | الجملة الواقعة خبرا ورابطها                                      |
| ٤١٩           | جواب الشرط في مثل: إن قام زيد أقوم                               |
| ٤0٠           | جواب (لمَّا)                                                     |
| ٤١٢           | جواز ترك تنوين اسم (لا) الشبيه بالمضاف                           |
| 1 \$ 1        | جواز تعدد الظروف ٰالتي من نوع واحد وشرطه                         |
| 14.           | جواز تنازع العاملين المتأخرين                                    |
| 740           | جواز حذَّف أن والفعل عند سيبويه إذا قويت الدلالة على المحذوف     |
| 113           | جواز العطف بالجر على محل معمول اسم الفاعل والصفة المشبهة المنصوب |
| ٤٩٣           | جواز العطف على الضمير المحفوض من غير إعادة الخافض                |
| ٤١            | جواز مجيء صاحب الحال نكرة                                        |
| ٤١٣           | جواز نداء ما فیه (أل)                                            |
| £9.7          |                                                                  |
| £70 (T1V      | حذف إحدى ياءي (يستحييي)                                          |
| rov           | حذف ألف (ما) الاستفهامية إذا دخل عليها الجار                     |
| γη·           | حمل الشيء على نقيضه                                              |
| , ,<br>Y4V    | حذف حرف العلة المبدل همزة                                        |
| ٤٨٨           | حذف الخبر بعد لولا                                               |
| 150           | حذف عائد الموصول                                                 |
| 0.5           | حذف فاء جواب الشرط في سعة الكلام                                 |
|               | حذف الفاء في جواب (من) الشرطية عند الضرورة                       |
| £ \ 9 £ \ \ \ | حذف الفعل إذا أجيب به استفهام مقدر                               |
| £ 7 V         | حذف القول<br>: ناك داد مانا الله                                 |
| ٤٥٣           | حذف الكون الخاص جوازا لدليل                                      |
| ٤٩١           | حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على جره                            |
| <b>79</b> A   | حذف الموصوف                                                      |
| £VV—£V7       | حذف المفعول أو المفعولين اقتصارا<br>                             |
| ٤٦٩           | حذف نون الرفع                                                    |
| 144-146       | حركة همزة (إخال) وحرف المضارعة بعامة                             |
| 776           | الحروف الناسخة                                                   |
| £0£704        | ا<br>ئىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىد                     |
| <b>70</b> V   | حمل (أفضل) على (نقص) في التعدية بـ «عن»                          |

| رقم الصفحة                             |                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| •                                      | حمل (أمرأة عدوة) في إلحاق تاء التأنيث بـ(عدوة)                             |
| <b>70</b> V                            | مع أن وزنها فعول ــ على (صديقة)                                            |
| <b>TONTOV</b>                          | حمل (الغدايا) في جمع (غداة) وغدوة على (العشايا)                            |
| rov                                    | حمل الشيء على نقيضه                                                        |
| <b>70V</b>                             | حمل (كمّ) التي للتكثير على (ربّ) التي للتقليل لذلك صدّروها وخصوها بالنكرات |
| TOV                                    | حمل (لا) النافية للجنس على (أن)                                            |
| <b>27V</b>                             | حول الجملة                                                                 |
| ************************************** |                                                                            |
| ٤٨٥                                    | خبر (إذا) الفجائية                                                         |
| 177_170                                | الخبر لا يكون مؤكدا للمبتدأ                                                |
| <b>*1</b> V                            | الخفض بالمجاورة                                                            |
| 0.4-0.4                                | (خلا) إذا سبقت بـ (ما)                                                     |
| ٣٩٩                                    | خلاف البصريين والكوفيين حول إعال (إنْ) المحففة                             |
| 799                                    | خلاف البصريين والكوفيين حول جواز تقدم الفاعل على المسند                    |
| · <b>۳۹</b> ۸                          | خلاف البصريين والكوفيين في مثل (آتيك أن تأتني)                             |
|                                        |                                                                            |
| ٤١٧                                    | دخول (أن) المصدرية على فعل الأمر                                           |
| 0).                                    | دخول لام الابتداء على خبر لكن                                              |
|                                        |                                                                            |
| ٦٧—٦٦                                  | (ذو) تكون مبنية مع السكون ومعربة بالحروف الثلاثة                           |
|                                        | Ø.                                                                         |
| 201                                    | (الرؤيا) قد تقع مصدرا لرأي المبصرية                                        |
| ٩ ٩                                    | رافع المضارع                                                               |
| 178-171                                | ربط الجملة الحالية بالواو وقد                                              |
| ١٣٨                                    | رجحان كسر همزة (إنّ) على فتحها                                             |
| 104                                    | (الرحمن) صفة غالبة ملتحقة بالأعلام                                         |
| £                                      | رفع اسم التفضيل معمولا ظاهرا                                               |
| ६४९                                    | رفع جواب الشرط                                                             |
|                                        |                                                                            |

| رقم الصفحة      |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 100             | (رَكَضَت الدابة)، ورُكِضَت الدابة، بالبناء للمعلوم والمجهول |
| ٤٣٠             | رهبانية ابتدعوها                                            |
|                 |                                                             |
| 2331 173-       | زيادة الباء                                                 |
| £ 7 V           | زيادة التاء في عنكبوت                                       |
| 777             | زيادة نون الوقاية وحذفها                                    |
| 1 & &           | زيادة الواو مع الجملة الواقعة خبرا                          |
|                 | ش                                                           |
|                 |                                                             |
| 127             | شرط اكتساب المضاف التذكير والتأنيث من المضاف إليه           |
| £ ٧ ١ — £ ٧ ·   | شرط (الفضلة) في ضابط الجملة المفسرة                         |
| NP- PP > 177    | شروط عمل المصدر                                             |
| ٩٨              | شروط (لا) العاملة عمل (ليس)                                 |
| 47              | شروط (ما) الحجازية                                          |
| ٤٧٥             | شفهي لا شفوي                                                |
|                 | -<br>م                                                      |
|                 | asa'                                                        |
| 177             | صاحب الحال قد یکون منادی وقد یحذف                           |
| ° \ \           | الصالح من أسماء المكان للظرفية                              |
| 187             | صحة اختلاف عاملي الحال وصاحبها                              |
| 1 & A           | صحة تنازع العاملين معمولا توسطها                            |
| 193-193         | صحة الفصل بين المصدر المضاف إلى فاعله والمضاف إليه          |
| 100             | صحة قول المحدّثين: حديث معلول                               |
| ٤٠٤٤٠٣          | الصحيح أن «نعم» و«بئس» و«عسى» و«ليس» أفعال                  |
| ٤١٨             | صدارة لا النافية                                            |
| YVA             | الصفات التي ألزمها العرب التأنيث                            |
| 777             | الصفات التي ألزمها العرب التذكير                            |
| YVA             | الصفات التي ألزمها العرب الإفراد والتذكير                   |
|                 | <u>څ</u>                                                    |
| 77% · 77°E—77°F | الضرورة الشعرية وما يترتب عليها أحيانا                      |

٤٨---٤٧

| (F)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٨٥                     | الظروف المركبة والأحوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧٠                      | الظروف المقطوعة عن الإضافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| · ·                     | رر د د پارت دل مار می اور استان د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٠١ - ٤٠٠               | عامل الرفع في اسم كان وأخواتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १०१                     | عبارة فيها عجمة ونقص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 70-72                   | عبارة «النائب عن الفعل» أولى من قولهم: مفعول ما لم يسم فاعله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| . <b>٤</b> ٧٠           | (عسى الغوير أبؤسا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 740                     | (عسى) قد تستعمل حرفا بمعنى (لعل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Y7V</b>              | (عسى) قد تستعمل فعلا تاما خبريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 303-503                 | عطف الإنشاء على الخبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 113-713                 | العطف باَلفاء بعد (بين)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤١٧                     | عمل (إن) المكسورة المخففة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>٤</b> ٧٨ <b>٤</b> ٧٧ | عمل حرف التشبيه في الظرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۸٥ – ۳۸۳               | عمل (لا) المشبهة بـ (ليس) في المعرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 712                     | عود ضمير المؤنثات على المذكرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| £ £ \                   | الغراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 189                     | عبر-<br>غِيوب بكسر أوله على وزن فِعول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ( )                     | عِيوب بحسر أوله على ورن فِعول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٧٢                     | «فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلاّ امرأتك»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| £ V 4£ V A              | الفاء لا تأتي للاستئناف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 170-178                 | الفائدة كها تحصل بالخبر تحصل بصفته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸٠                      | فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالأمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 149                     | الفرق بين إضافة (إذ) و(إذا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٨_٥٧                   | الفرق بين (لدن) و(عند)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٦٨                      | الفرق بين المفعول به والمفعول المطلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         | and the state of t |

الفروق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل

| صفحة                     | رقم الع                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | الفصل بين المصدر ومعموله الاجنبي                                                                               |
| ٤٩٣-                     | الفصل بين المضاف والمضاف اليه ٩٢                                                                               |
| ٤٤٨                      | (فعيل) مطلقا لا يستوي فيه المذكر والمؤنث                                                                       |
| 101                      | (فَقِيُر) بضم القاف وكسرها                                                                                     |
| 239                      | «فَلْمَا بِلَغَا مِعِه السَّعِي»                                                                               |
| 771                      | ق<br>قد تجر الحال في النبي بباء زائدة                                                                          |
| <b>77.</b> _ <b>7</b> 01 | ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                         |
| 227                      | رقد) تدخل على ماض متوقع ﴿ وَ أَنَّ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ الْعَلَيْمُ |
| ٤٩٨                      | قصر الأسماء الخمسة                                                                                             |
|                          |                                                                                                                |
| 133                      | كأنك بالدنيا لم تكن                                                                                            |
| 09                       | (كابد) اسم فاعل من المكابدة غير جار على فعله                                                                   |
| Y00 -                    | كسر همزة (إن) ٢٥٤                                                                                              |
| £ 3 -                    | (کلاً) بالتنوین ۲۳۸                                                                                            |
| 777                      | كما يجوز إيقاع الضمير المتصل موقع المنفصل يجوز العكس                                                           |
| 127                      | (كم) لها الصدارة                                                                                               |
| 173                      | كيف كيف                                                                                                        |
|                          |                                                                                                                |
| 1 2 9                    | (لا أبا لزيد)                                                                                                  |
| 719                      | لا تعطف ألفاظ التوكيد إذا اجتمعت بخلاف النعوت                                                                  |
| 0 • 7                    | لام الابتداء متى تكون لها الصدارة                                                                              |
| १७१                      | لام الابتداء، ولام القسم                                                                                       |
| ٤٨٦                      | » (لا مساس»                                                                                                    |
| 224                      | اللام و«قد» في جواب القسم                                                                                      |
| 773                      | لا نجوز الفصل بين العاطف والمعطوف بالطرف                                                                       |
| ٤٨٨                      | لايجمل على ضمير الشأن إذا أمكن غيره                                                                            |
| 279                      | لا يعمل في المفعول معه إلاً ما يعمل في المفعول به                                                              |
| 171                      |                                                                                                                |
| 79                       | اللحن مطلق الخطأ، وليس الخطأ في الإعراب فقط                                                                    |
| ٤٨٤                      | (لدن)                                                                                                          |
| 124                      | رُلدن) مرادفة لعند                                                                                             |
| 277                      | لْمَاذَا لَا تَحْتَاجِ (قَلِّ) لفاعل                                                                           |
|                          |                                                                                                                |

| رقم الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ٤٣١ ــ ٤٣٠ ــ ١٤٤ ، ١٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (لمَّا) المُختصةُ بالماضي                                  |
| ٤٣٠—٤٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ليس الطيب إلا المسك)                                      |
| 122-218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ليس) قد تستعمل حرف عطف                                    |
| ٤٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | «واللأثي لَمْ يَحِضَنَ»                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (ماذا) هل هي مفعول به أو استفهام في قول الشاعر:            |
| £ £ ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (ما) العاملة عمل (ليس)                                     |
| ٤٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ما) المصدرية حرف لا اسم                                   |
| 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ما) نكرة موصوفة                                           |
| 807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ما يجوز في ياء المتكلم إذا أضيف إليها اسم                  |
| <b>१ १ १</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ما يحذف لمياء النسب                                        |
| £9—£A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ما يشترط في المبتدأ المكتني بمرفوعه                        |
| 107-101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ما يشترط لزيادة الواو مع الجملة الواقعة خبرا               |
| <b>49</b> A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ما يشترط لموصولية (ذا)                                     |
| 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ما يعرف به الزائد من الأصلي                                |
| 18149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ما يقع من الأحرف الستة هو ومعمولاه حالا، وما لا يقع        |
| تهاده على نني أو استفهام على وه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المبتدأ المكتني بمرفوعه وخلاف البصريين الكوفيين حول شرط اع |
| 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | متى تمنع الصفة المبدوءة بالميم من التكسير؟                 |
| £\7{\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\co | متى يجوز تقدم معمول المصدر عليه                            |
| 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | متى بجوز عطف الجملة الاسمية على الفعلية                    |
| ٤٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | متى يقدر ضمير الشأن                                        |
| ٤٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | متى ينوب غير المفعول به عن الفاعل                          |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المجرور بالمجاورة                                          |
| ٤١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مجيء (أن) شرطيةَ.                                          |
| १ • 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مجيء (إلاً) عاطفة                                          |
| £ · Y{ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مجيء الباء بمعنى (من) التبعيضية                            |
| ٤٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مجيء عائد الصلة ظاهرا خلفا عن الضمير                       |
| 1 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مجيء المصدر على مفعول                                      |
| ٤٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مجيء الواو للتقسيم                                         |
| ٤٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مجيء الوصف بوزن فاعل للنسب                                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مد المقصور للضرورة                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |

| 178                 | (مراسیل) جمع (مرسال)                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| ٤٦٠—٤٥٩             | مراعاة معنىي الموصول ومراعاة لفظه                             |
| 97                  | مسوغات الابتداء بالنكرة                                       |
| 1\$1-1\$            | (مضوفة) و(معوشة) جائزان قياسا                                 |
| 777                 | المعارف كالها تنعت بالمعارف إلا الأسماء المضمرة               |
| 170                 | مفرد «الصياريف» و«الدراهيم»                                   |
| ٤٧٤                 | مفرد «عوارض»                                                  |
| 177, 777, 777       | المفعول المطلق                                                |
| 277                 | المقدر في مثل: ضربي زيدا قائما، وفي مثل: أنت مني فرسخان       |
|                     | اعتماد اسم الفاعل العامل على مقدر المنادى                     |
|                     | الشبيه بالمضاف                                                |
| ٥٧                  | من الفروق بين (لم) و (لمًا)                                   |
| ٤٣٧                 | من أنواع المعارف (أجمع) وأخواته لإِضافته إلى ضمير ملتزم حذفه  |
| ٤٨٧                 | من صيغ فعل الشرط وجوابه                                       |
|                     | من العرب من يخفض المستثنى إذا كان المستثنى منه تاما           |
| 7\\ 1 <b>Y</b> \\ • | موجبا مخفوضا                                                  |
| ٤٠٨                 | (من) لابتداء الغاية الزمانية                                  |
| 191                 | من اللغات الجائزة في (إلأب) مضافا إلى غير الياء القصر         |
|                     | مواضع استعال كلمة (أعلم) مسبوقة بـ(ثم) أو الفاء، أو الواو، أو |
| ٥٨                  | مواضع امتناع اقتران الجملة الحالية بالواو                     |
| 74-74               | مواضع الجملة الواقعة مفعولا به                                |
| 30_00, 90, 77       | الموصول الاسمي والموصول الحرفي                                |
| 1.3- 7.3            | موضع الإعراب في (امريء)                                       |
|                     |                                                               |

ناصب (إذا) الفجائية ناصب المضارع بعد (حتى) ناصب المضارع بعد (حتى) ناصب المضارع بعد أفعل إذا أكد بهما المنتى، كما يجمعان عليه إذا أكد بهما الجمع على سبيل الاختيار لا الوجوب نيابة (أل) عن الضمير ٢٠٤ ٤٠٣ نيابة حروف الجرعن بعضها

| ٤٠٠_٣٩٩          | (هات) و(تعال) فعلان عند البصريين وليسا اسمين من أسماء الأفعال خلافا للزمحشري |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1              | هل إضافة أفعل التفضيل محضة أو غير محضة                                       |
| 4 🗸              | هل تثنى وتجمع (أجمع) وأخواتها                                                |
| 747—741          | هل تجيء الأسماء الخمسة مقصورة؟                                               |
| 773 <u>~</u> 773 | هل تصدر الجملة الحالية بدليل استقبال؟                                        |
| ۸۳۸۲             | هل تضاف (حيث) إلى المفرد؟                                                    |
| 277              | هل لكاف التشبيه متعلق                                                        |
| १२०              | هل المتعلق الواجب الحذف فعل أو وصف                                           |
| ٤٢٣              | هل من الروابط إعادة المبتدأ بمعناه                                           |
| 173              | هل نُنَبِّكُمُ بِالْأَحْسِرِينِ أَعَالاً                                     |
| ٤٥٠              | هل يشار إلى المصدر دون نعته بالمشار إليه                                     |
|                  |                                                                              |
|                  |                                                                              |
| £40—£4£          | «واتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ»                                           |
| <b>£</b> 0A      | «واقعدوا لهم كل مرصد»                                                        |
| ٤٥٧              | واو عاطفة لا واو قسيم                                                        |
| 19-13-13         | وزن (دم)                                                                     |
| ٤٥٨              | الوصف بالمصدر                                                                |
| ٧٦٤              | الوصف بـ(إلاً) وما بعدها يكون مخصصا أو مؤكدا                                 |
| £9V£1            | وصل الضمير                                                                   |
| 111-             | وصل الموصول بالجملة القسمية وجوابها                                          |
| 133              | الوقف على (إذن)                                                              |
| ٤٩٠٤٨٩           | وقوع الالتفات في جملة واحدة                                                  |
| 770              | وقوع الجملة المصدرة بالسين وسوف خبرا                                         |
|                  | وقوع خبر أن المفتوحة المخففة جملة اسمية                                      |
|                  | <u> </u>                                                                     |
|                  |                                                                              |
| ٤٠٣              | یاء (مطافیل)                                                                 |
| ۳٦١              | يشترط لإِبدال الفعل من الفعل، وعطفه عليه الانحاد في الزمن فقط.               |

|            | غوية وبعض ال <i>فوائد</i>                 | كشاف المباحث الل                             | رَفْعُ<br>مدّر الله ع                                    |
|------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة |                                           | رقم الصفحة                                   | عب (الرجمي) (العِثَنَ يُ<br>إسلِنَهُ (وننَهُ) (الإدوكريب |
| 177        | <u>ل</u> بانة                             | ۸٠                                           | رچى رېې رورون برس<br>أخول أخول                           |
| 177        | لبنان                                     | 731                                          | الأرقط                                                   |
| 171        | لبنى                                      | ٣٩٠                                          | الأسكفّة                                                 |
| 172        | مطفل                                      | 101:107                                      | الأطوم                                                   |
| 170        | المفاصل                                   | 491                                          | الأعجف                                                   |
| 177        | النافلة                                   | ۳۱۳                                          | أعصر خمرا                                                |
| 441        | نوی                                       | 701                                          | أفرطه                                                    |
| . ٣٦٢      | هاؤم                                      | 100                                          | الأوب                                                    |
| ١٢١        | هداك الله                                 | 701                                          | البيض                                                    |
| 108        | يصوب                                      | ١٢٦                                          | الحيأل                                                   |
| 11119      | اليوم                                     | <b>V9</b>                                    | الحقيقة                                                  |
|            | الفو ائد                                  | ma1_ma:                                      | ربا                                                      |
| •          | •                                         | 177                                          | السيد                                                    |
| 777        | أحمق شعر قالته العرب                      | ٣٩.                                          | عتل                                                      |
| 179        | التخصيص والتقييد                          | 771                                          | العرفاء                                                  |
| 1 7 9      | الرجوع                                    | 771                                          | عماس                                                     |
| 777 770    | المواردة وتوارد الخواطر ۸                 | 104                                          | غول                                                      |
| ء          | هل يجوز الجمع بين نحو يسو                 | <b>*</b> *********************************** | قد                                                       |
| ١٣٠        | ويسىء في قافيتين؟                         | rır                                          | الكفل                                                    |
| .م         | وي ي عند على على القوافي المقيدة عد       | ٤٢١                                          | ŠVS                                                      |
| '          | اختلاف الإعراب عند الإطلاق                | 44.                                          | الكيح                                                    |
|            | ٠, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, | 177                                          | اللّبان                                                  |

# كشاف الأعلام

## رقم الصفحة

# السيكتيم الانأرأ الفاهوكيس

رقم الصفحة

إبراهيم الأميوطي: ١٦٥، ١٦٥

إبراهيم الباجوري: ١٦٣

إبراهيم الحصري: ١٦٨

إبراهيم الرياح التونسي: ١١٤

إبراهيم بن الشيخ زين الدين بن الشيخ سعد أحمد مطلوب: ٣٧٦

العليمي: ١١٤

إبراهم الفتال: ١١٤

إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن علي بن سعود بن الأحوص: ٣١٨

رضوان المقدسي: ۳۰

أبيرد الرياحي: ٣٩٠

أبيّ : ٣٨٦

أحمد بن أحمد الدلجموني: ١٠٤

أحمد بن أحمد كوبريلي: ۱۷۳، ۱۷۵، ۱۷۵

أحمد أمن: ٣٩٧، ٢٠٥

أحمد بدوى: ٣٤٧، ٣٤٩

أحمد تيمور باشا: ١٧٣

أحمد بن حسن الشهير بابن أخت جلال الدين

المحلى: ۸۷

أحمد بن حسن الطنطاوي: ١١

أحمد بن حسن بن علي الحسيني: ١٠٥

أحمد سيف الدين الغزي الحنفي: ١٨٦، ١٨٧

أحمد بن عبد الرحمن بن عبدالله بن هشام \_\_

حفید ابن هشام: ۹۳، ۲۶، ۲۰

أحمد بن عبد الكريم بن عيسى الثرمانيني: ١٠٦ أحمد بن محمد تقي الدين الشمني (الشهير

بالشمني): ۳۰، ۳۲، ۱۹۳، ۲۹۳،

أحمد بن محمد الدلجموني: ١٠٤

أحمد بن محمد الزرقاني: ۳۳، ۳۵

أحمد بن محمد الزيلي الشمسي: ٣٦ أحمد بن محمد السجاعي: ١٠٥ أحمد بن محمد الهائم: ٤٢

أحمد مصطفى المراغى: ٦٢

أحمد ناصر الدين البقاعي: ١١١

أحمد بن الهائم: ٤٢

الأخطل: ٤٤، ١٣٨، ١٥٢

الأخفش (سعيد بن مسعدة، أبو الحسن): ٤٠،

(12. (100 (1.1) (17 (7.

(10) (12) (127 (120 ()21)

· 173 3773 1A73 7A73 7P73

٥٧٣، ٥٨٣، ٥٠٤، ٨٠٤، ٢٢١،

773, 373, 673, 773, 733,

894 6849

أرقم بن علياء اليشكري: ٢٣٨، ٢٢٤ ابن أبي إسحاق: ٤٩١

إسحاق بن إبراهم: ٥٠٣

أبو إسحاق إبراهيم الأندلسي: ١١٥

أسعد خضير: ١٨٧

إسماعيل بن إبراهيم بن إسماعيل العلوي اليمني: 774 . 40. . 475

إسماعيل البغدادي: ١٧، ٣٤، ١١٤، ٣٣١، 1373 0373 0073 7073 0773

إسماعيل بن تميم الجوهري: ١١٥ إسماعيل بن غنيم الجوهري: ١١٥ إسماعيل بن عليّه: ٤٩٨

الأقيشر الأسدى: ٤٩٢ امرؤ القيس: ١٣٦، ٢٢٥، ٤١٢، ٤٢٨،

£YA ( £00 ( £YA ( £ \ ) ( £ £ Y

ابن أم قاسم: ٦، ٣٥٥

أمية بن أبي عائذ الهذلي: ٣٥٨

أمية بن أبي الصلت: ٣٥٨

أبو أمية أوس الحنفي: ٤٧٢

الأمير: ٨٦

أمين الدين المحلى: ٣١٧

ابن الأنبارى: ٦٠، ١١٧، ١٥٦، ١٨١، ٣٢٨،

\$2X ( \$ . 0 ( P97 ) TVO ( TVT

الأندلسي: ٢٤١، ٢٩٣

أنس: ٣٨٦، ٤٠٨

أنس بن عیاس بن مرداس: ۲٤١

ابن أباز: ٣٧٦

الأبوبين: ٥

أبو الأسود الدؤلى: ٤٤

الأسود بن يعفر: ٤٥٨

الأشتر النخعي: ٢٨٤

الأشموني. ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٨٢، ١٧٢،

الأشهب بن رميلة: ١٥٩

الأصهاني: ٢٢٣

الأصمعي: ٨٠، ١٢٥، ١٥٣، ١٥٨، ١٨٤،

£ 19 ( £ 10 ( £ 1 V

ابن الأعرابي: ٢٢٦، ٢٢٦

الأعرج: ٨٠، ١٣٨

الأعشى: ١٢٧، ٢١٦، ٢٢٩، ٢٣١، ٣١٧،

**£44 ( TA7** 

الأعلم الشنتمري: ١٣١

الأعمش: ٨٠، ٨١، ٣٨٦، ٤٩١، ٤٩٣،

192

الأعور الشني: ٣٧٨



الباز العريني: ٣

باغت بن صريم اليشكري: ٢٣٨، ٢٢٤

البجائي (أبو القاسم بن محمد البجائي): ٤١، ٨٨،

440 (1.V (94

أبو بجدلة: ٥٣

البجلي البغدادي: ١٨١

أبو عجرية: ٤٢٥

البخاري: ۲٤١، ۳۷۳، ۳۷۲، ۲۰۸، ۹۸۱

بدر الدين حسن بن أبي بكر بن حمد المقدسي الحنني: ٨٦

بدر الدین الزرکشی الشافعی: ۲۲۰، ٤٤٤ بدر الدين الغزي: ٧٢ بدر الدين محمود بن أحمد العيني: ٧٣، ٧٣

أبو البركات عبد الرحمن بن سعيد بن أبي سعيد

الأنباري: ١١٨

ابن برهان: ۲۱۱ ، ۲۱۱

برهان الدين: ٣٤٣

برهان الدين الآمدى: ٢٦٢

برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن الكركي: ٧٢ برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد

المحسن الحسني الإدريسي المعروف بالجارم الرشيدي الحنفي: ٩٠

بروکلان: ۲۱، ۲۸، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۳، ٥٣، ٢٣، ٨٣، ٩٣، ٠٤، ٢٤، ٣٤، 15, 05, 55, 75, 85, 14, 74, \$A, [A, VA, VA, 6V, 4] (V) 3.1. 0.1. 2.1. 4.1. 4.1. P.13 (11) 311) VII) 171) 771: 171: VAI: 7.7: 317: ٠٢٣، ١٨٣، ١٨٣، ٨٢٣، ١٩٣٠

211 62.0

ابن بري: ۲۵۱

البستى: ٣٧٥

البطليوسي: ١٥٣، ٣٣٣

ابن بطوطة: ٣

البغدادي: (عبد القادر بن عمر): ۳۱، ٤٤،

(17. (11) (11) (1.9 (0)

(15. (17) (17) (179 (170 (139 (17A (17V (10+ (1£7

۱۸۰ ۱۸۱، ۲۱۷، ۲۲۲، ۲۲۲، البوصیري: ۱۱۸

#### رقم الصفحة

177, 077, 737, 007, 107, עודי סדדי פדדי פסדי ודדי 1573 1ATS V.33 073, 003, ( £90 ( £9 + ( £ ) 4 | ( £ ) 4 | ( £ ) 4 | 0.1

أبو البقاء العكبري: ٢٤١، ٢٩٣، ٢٩٥، ٣٧٥ أبو بكر (رضى الله عنه): ٣٤١، ٣٥٩ أبو بكر الأحمدي القنصي: ١١٠ أبو بكر اسماعيل الشنواني: ١١٧، ١١٢ أبو بكر التاريخي: ٣٧١ أبو بكر (شعبة بن عباش): ٥٨ أبو بكرين شقير: ٤٠٣ أبو بكر بن صافي الحلبي: ١٠٤، ٣٠٥، ٣٧٦،

أبو بكر بن عزيز السجستاني: ٣١٣ أبو بكر القارى: ٤٠٧ أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري: ١١٨ أبو بكر الوفائي: ٧٢

بهاء الدين النحاس: ٢٨٥

\$ ለ ለ

تقى الدين محمد بن فهد المكي: ٤٦١ أبو تمام: ۱۹۹، ۱۷۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۶۱، 299

تمم بن مقبل: ۲۳۹ ابن تيمية: ٤٦١ التبريزي: ۱۲۳، ۱۳۹، ۱۰۹، ۱۵۷، ۱۲۰، 577 137 577 AOY 377 ST ٤٧٥ ، ٣٨١ ، ٣٧٧

تقي الدين السبكي: ٣٠٧

التاج السبكي: ٧٠

تعلب (أحمد بن يحيي): ٤٤، ١٥٣، ٢٤٠، 137, 777, 377, 777

ثانت: ۲۷٤

الحاحظ: ٢٤١

الجحدري: ٨٠، ٢٩٨، ٢٨٦، ٢٢٥

جران العود: ٤٤

الحرجاني: ۳۷٤

الجرمي: ١٥٣، ١٩٢، ٢٢٠، ٢٣٠، ٢٤١،

0.4 (219

جربر الجزولي: ٦٤

أبو جعفر المدني: ١٣٨، ٣٨٦، ٤٠٢، ٤٢٥

8.41

جعفر الصادق: ۱۲۲، ۲۸۸

أبو جعفر الطوسي: ١٣٨

أبو جعفر النحاس: ٤٧٤

ابن جاعة (عز الدين محمد بن جاعة): ٢٦، ٢٧،

۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹

جمال الدين ابراهيم بن محمد الأميوطي اللخمي:

178

جال الدين علوان الكعبي القباني: ١٠٨ جميل بن معمر: ٤٧٨

أبو جندب الهذلي: ١٤٧

ابن جني (أبو الفتح): ٤٤، ٦٠، ٦٧، ٩٧،

" YTE ( YTY ) 181 , 188 , AT

077) 137) APT) YTTO ATT)

פרץ דער מער פער פער פער

777, 3A7, .P7, .73, VT3,

\$4. (\$A9 (\$A\$ (\$\$V (\$\$7

0.4 (0.1 ( 29 2

الحنيد: ٣٤٣

أبو جهل: ٤٩٨

الجواد بن شعيب بن دحية: ٤٢

الجواليقي — أبو منصور الجواليقي: ٨٣، ١٥٣

جوجویه (مستشرق فرنسی): ۱۰۶

جورجي زيدان: ٣

ابن الجوزي: ٣٤١

الجوهري: ۲۷، ۲۹، ۳۳، ۱۵۳، ۱۰۵۰

VO1 . VI . YYY . 137 . TVY

377, 077, YYY, TPT

جویدی (مستشرق): ۱۱۸، ۱۲۱، ۱۲۳

حاتم الطائي: ١٢٠، ٢٢٩، ٢٣٠

أبو حاتم (السجستاني): ١٥٣، ٢٣٢، ٤٢١، 143 CEYA

ابن الحاج ــ محمد بن حمدون السلمي المرداسي المعروف بابن الحاج: ٧١، ٣٧٣

ابن الحاجب: ٨٣، ٢٤٣، ٢٩٣، ٣٦٧، ٣٧١، الحارث بن خالد المحزوني: ٢٥٧، ٥٠٤

777, 077, 777, P33

حاجي بابا بن عبد الكريم الطوسيوي أو الوسيوي: حاجی خلیفة: ۳۲، ۲۷، ۸۲، ۸۷، ۳۳۱، 134, 034, 757, 104, 004,

77V , 770 , 70Y

حارثة بن بدر: ۳۹۰

حسين بن إبراهيم بن صالة بن على مكى الحسني: 111

الحطيئة: ٧٩

حمد شاهین: ۱۱۲

الحريري (محمد بن على الحريري): ١٣٠، ١٥٣، حمزة بن حبيب الزيات القارىء: ٣١٢، ٤٩٣ حميد بن قيس: ٤٩٢

حميد بن مالك الأرقط: ٣٥، ٣٢٣

٥٣٨، ٢٥١، ٤٨٦، ٤٩١، ٤٩٣ أبو حيان النحوى: ٥، ٦، ١٩١، ٢٠٨، ٢١١،

777 377 977 077 377

FYY3 VYY3 PYY3 \*AY3 (AY3

7A7 3A7 7P7 7.73 1073

٥٥٣، ٥٧٩، ٨٧٨، ٩٧٩، ٧٩٩،

703) 303) VO3) A03) P03)

. 297 ( 290 ) 292 ) 293 )

£97

أبو حبوة: ٤٨٦

الحافظ بن عبد البر: ١٦٨

الحافظ العراقي: ٤٦١

الحجاج: ٢٢٩

ابن حجر: ٤، ٦، ١١٨، ١١٨، ١٦٤، ٣٠٠، حفص : ٣١٢

۳۶۳، ۵۵۳، ۷۵۳، ۵۶۳

Y.9 (197 (1V.

حسان: ٤٤

الحسن البصري: ۱۳۲، ۱۳۸، ۲۰۸، ۲۱۱، الحوفي: ۲۲۳

الحسن البيوتي: ١٧٣

الحسن بن الحسن بن أحمد السروري الشافعي

الأزهري: ٦٦

حسن الشريف: ١٠٣

حسن عبد الـــكـــبير: ١٠٥، ١٠٥

حسن العطار: ٣٤

حسن بن على بن أحمد بن عبدالله المنطاوي

المدابغي: ۳۵، ۳۵

حسن النائب: ١١٤

أبو الحسن على بن محمد الأبذي: ٢١١، ٢٩٥ أبو حية النميري: ٣٨٦



240 CTVV

خديجة الحديثي: ٦، ٣٥١، ٣٥٥، ٤١١، ٢٦١ ٣٠٠، ٣٦٣، ٣٧٩، ٤٤٨، ٤٨٧، أبو خراش خويلد بن مرة الهذلي: ٣٤٣

خرنق بن عتبة: ٣٣٢

ابن خالویه: ۵۰، ۸۱، ۱۱۷، ۲۶۱، ۳۷۲، ۳۷۲، ابن خروف: ۱۰۱، ۲۹۳، ۳۷۸، ۳۷۸

۱۰ ابن خزیمة: ۴۹۸

خالد الأزهري: ١٦، ١٨، ١٩، ٢٠، ٣٠، ٣٠، ابن الخباز: ٨٣، ٢٤١، ٣٧٣، ٣٧٣، ٣٧٥،

· 11 · VA( ) FP( ) V(Y ) (YY )

£94 6 £19

#### رقم الصفحة

الخليل: ١٣٠، ٢٤١

خير الدين الزركلي: ٣٥٠

خير الدين نعان الألوسي: ١٠٦، ١١٦

الحيرويوبي: ٣٠

الخضري: ٣٣٩

خطاب الماوردي: ٦٠

الخفاجي: ۱۷۱

ابن خلدون: ٣

ابن خلف: ٤٨٩

29V . 20X . 20T . 2TT . 2TA

الدماميني: ٩٣، ٠٤، ٣٧٤، ٤٩٤، ٥٤٥،

ابن الدهان: ۲٦٠، ۳۷۳، ۷۷۷

دیساسی: ۲۳

أبو الدينار الأعرابي: ٤٣٩

داماد زاده: ۳۵

أبو داوود الأيادي: ٤٩١

دحداح: ۹۹

ابن دحية عمر بن على السبتي: ٢٤١

ابن درستویه: ۲٤٠، ٤٠٨

ابن درید: ۲۰، ۱۵۳، ۲۰۰

الدسوقي: ١٩٣، ٣١٧، ٣٦٢، ٣٧٩، ٣٩٩، ﴿ أَبُو دُوَّيْكِ: ١٢٥، ٤٠٣، ٤٠٧

ذو الإصبع العدواني: ٣٥٧

۲۲، ۲۳، ۲۳۷، ۲۳۲ و ۲۳

رضا كحالة: ٣٥، ٤١، ٢٤

الرضى: ۲۰، ۲۶، ۲۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۲۷۶، ۲۷۶

279

ركن الدين الاستراباذي: ٣٧٥

روح: ۳۱۲

ابن الرومي: ٤٩٩

الرازى: ١٤٨

الرافعي: ۳۷

رؤبة بن الحجاج: ٢٣٢، ٢٨٥، ٢٦٤

الربعي: ٥٠٣

أبو الربيع: ٣٧٦

أبو رجاء: ۸۰، ۳۸۳، ۲۲۵

أبو رزين العقيلي: ١٣٨

رشید عبد الرحمن العبیدی: ۱۷، ۲۲، ۲۸، وویس: ۳۱۲

(277 (2.4) (2.0) (2.4) (79) ( £ £ . . £ T A . £ T V . £ T O . £ T £ \$4. \$44 \$ \$AA \$ \$7. \$20 297 (298

زهیر بن أبی سلمی: ۱۲۹، ۲۱۳، ۶۶۰ زهبر: ۴۹۸ زیاد بن منقذ: ۲۲۲ زين الدين عبد الجبار الشاذلي: ٩٢ زين الدين عبدالعزيز بن محمد خليل: ١٦٦

الزبير بن العوام: ٦٧ الزجاج: ۱۰۱، ۲۸۲، ۳۷۳، ۴۷۳، ۴۵۸، 294 الزجاجي: ۱۲۲، ۲۶۱، ۳۳۱، ۳۳۳، ۳۳۰، الزهري: ۸۰ ٥٠٢ ، ٢٤٠ ، ٣٧٥ زرٌ بن حبیش: ۱۳۸ زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري: ٨٧ الزمخشري: ١٥، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٦٨، ٨٣، أبو زيد الأنصاري: ١٥٣، ٢٣١، ٢٤١ 1.13 7713 1013 9713 977 137, 737, 007, 497, 097,

زائدة: ٨١

سعيد بن عبدالله شاوى بك العبيدي الحميري:

سعيد بن محمد بن سلمان الجنكي: ٣٧ سعيد بن هارون (أبو عنمان) الأشنانداني: ٤٤ أبو سعيد فرج بن قاسم المعروف بابن لب النحوي الأندلسي: ٣٣٩ ٠ ٢٤، ٢٨١، ٣٧١، ٣٧٦، ٣٧٦، أبو سعيد كال الدين علي بن مسعود الفرغاني:

277

السكاكي: ٣٧٣

ابن السكيت: ٢٤١، ٥٧٥ سلامة الحندل: ١٥٥، ٢٣٩

سابق البربري: ٤٤ ساعدة بن جؤية الهذلي: ١٤٨ ستيفن ديستان: ٣ السجاعي: ١٠٠

سحیم بن وثیل: ۲۲۹

السخاوي: ٣، ٤، ١٨، ٦٤، ٣٧٢

ابن السراج: ۳۰، ۲۷، ۸۳، ۱۳۳، ۱۶۶،

٥٤٣، ٧٤٣، ٩٤٩، ٣٧٣، ٧٧٣،

0 . . . . . . . .

سرکیس: ۲۳، ۳۲، ۲۱، ۲۹، ۷۳، ۸۰، سفیان بن عینیة: ۲۰۸ ٩٠، ٩٣، ١٠٣، ١٠٨، ١٠٩، ٢٢١ السقا: ٢٣١

سعد بن مالك: ١٥٢

سعيد الأفغاني: ٣٩٧، ٣٩٧

سعيد عبد الفتاح عاشور: ٣

. £ VA ( £ V7 | £ 71 | £ 60 | £ 47 | 0.8 (29) (29. (2)9 (2)9

سلمان خان بن سليم خان بن بايزيد خان: ٣٦ السيد الشرشيمي الصغير الشرقاوي الشافعي: ٩١، السيد عبد الرحيم بن السيد أبي بكر الحاج محمد

منصور المعروف بفيض زاده: ١٠٢ السيد محمد سعيد بن السيد عبد الغني الراوي:

> السيد محمد صادق الحلبي. ٩١ السيد ملا على: ١٠٩ ابن السيد: ١٥٥، ٢٤١، ٣٧٣

ابن سیده: ۲۵۱، ۲۶۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۳

**477** , 470

السيرافي: ١٨٣، ٢٣٤، ٣٧٦، ٣٧٨، ٤٢٠، 2 7 1

١٠١، ١٢٥، ١٤١، ١٤٦، ١٤٧، سيف الدين محمد بن محمد البكتمري: ٧٧

MP, 101, 371, MAI, 1.7,

٨٠٢، ٢٣١، ١٤٢، ٥٠٣١

אוץ, אוץ, פודי ודדי פידי

אדדי ססדי עסדי אסדי וודי

077, 777, VPT, P.3, 113,

213, 273, 803, 173, 083,

0.7 (0.. (599

السلمي: ٣٨٦ سلىم خان: ٣٨

سلمان التيمي: ٤٩٨

سلمان بن رشید جرجیس: ۱۱٤

سلمان الشاوي: ١١٦

سلمان عبد الناصر بن ابراهيم الشهير بالإبشيطي:

سلیان بن مسلم جاز: ۹۹۱

ابن السميقع: ٢٧٩

سنان الفحل الطائي: ٦٧

أبو سنبل الأعرابي: ٢٣٩

السندوبي: ۲۸

السهيلي: ١٦٨، ٢٢٥

سیبویه: ۱۱، ۶۶، ۵۳، ۲۰، ۷۹، ۸۳، ابن سیرین: ۳۸۳

١٥١، ١٥٢، ١٥٩، ١٨٣، ١٨٤، سيف الغزي: ١٨٢، ١٨٤، ١٨٥، ١٨٦

۱۱۱. ۲۲۲، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۴، السيوطي: ۳، ۵، ۲، ۱۸، ۲۰، ۲۷، ۹۲،

077, 177 : 137, 317, 3VY;

٥٨٧- ٣٩٢، ٩٩٢، ٠٠٣، ١٠٣،

3.7. 717, 777, 777, 377,

(\$14 (\$14 (\$.4 (\$.5)

113, P13, .13, 473, 473,

373: 073: 473: 473: 873:

. 24.

الإمام الشافعي: ٢٩٨، ٣٦٢، ٣٧٣

الشاطي: ٤٩٥ ، ٢٣٥

٣٧٢، ٣٧٤، ٣٧٦، ٣٨٣، ٣٨٤، الشهاب أحمد الزرقاني الشهير بابن فجلة: ٦٩ ٣٨٦، ٣٩٨، ٤٠٧، ٤٢٠، ٤٢٨، الشهاب البلاطنسي: ٦٤

شهاب الدين أحمد بن صلاح الدين بن محمد

المحلى: ٩٢

الشهاب القاسمي: ٧٠

شهل بن شیبان: ٤٧٦

صخر بن جعد الحضري: ٢٦٣

شوقی ضیف: ٥، ۳۹۷، ٤٠٥، ٤١١، ٥٠٢ الشوكاني: ٥، ٣٠، ٥٥٥، ٢٥٧، ٣٦٤، ٣٦٥

الصفار: ٥٥٤

الصليبين: ٣

الصولى: ۲۹۸

الشامي (ابن عامر أحد القراء العشرة): ٤٨٨ ٤٦٠ ابن الشجري: ١٤٦، ٢٤٠، ٢٥٧، ٣٥٧، الشهاب أحمد بن عبد الحق السنباطي: ٦٩

0.5 (547

الشلوبين: ٣٧٢، ٣٧٦، ٤٦٧

الشاخ بن ضرار: ۱۲۸، ۳۶۰

شمس الدين محمد على الفيومي: ٩٣

الشمني: ٠٥٠

الشنقيطي: ٢٣٢

الشنواني: ۳۳، ۳۵، ۷۱، ۱۰۹، ۱۱۱، ۲۰۲، شبية: ۲۰

صابيء بن الحارث: ٧٩

صادق بن السيد علي بن الحسن بن حاتم الحسيني صرمة الأنصاري: ٤١٣

الأعرجي الفحام: ١٠٨

صادق بن علي بن حسن الحسيني: ١١٥، ١١٥ صفوان بن عسال: ٣٦٢

الصاغاني: ٣٧٥

صالح أحمد حجازی: ۱۱۱

الصبان: ۱۸۰، ۲۸۹

ابن صريم اليشكري: ٢٣٨

ابن الضايع: ۲۹۳، ۲۹۹، ۶۹۷، ۴۹۷ ضياء الدين العلج: ۲۶۱، ۳۷۲، ۴۸۹

طه محمد الزيني: ١٠٣

أبو الطيب العبدى: ٣٧٦

أبو طاهر حمزة بن الحسين الأصفهاني: ٣٧٢ طلحة بن مصرف: ٨١

ابن الطراوة: ٢٢٥

الطرماح: ٤٤

أبو طعمة: ۲۹۸

عبد العال سالم: ٥ عبد العزيز حسن: ٦٢ عبد العزيز العليمي العمري: ١١٤ عبد العزيز الفرغلي الأنصاري: ١١٣، ١١٢، 117 عبد العزيز الميمني: ٣٣٩ عبد القادر حمزة: ٣٤٩ عبد القادر بن خالد الجياني التونسي: ٢٦ عبد القاهر الجرجاني: ٦٨، ٢٨٥ عبد الكريم بن محمد: ٤٠ عد اللطيف البغدادي: ١٥٦، ١٥٨، ١٥٩، EVE ( TVE ( YE) 6 17. عبد اللطيف حمزة: ٣، ٤، ٥، ٣٢٧، ٤٦١ عبد اللطيف بن المرحل: ٥، ٤٦١ عبدالله بن أحمد الفاكهي: ١١٠ عبدالله البيتوشي: ١١٤ عبدالله بن ثعلبة الحنفي: ١٣٠ عبدالله الجبوري: ۱۰۲، ۱۰۹، ۱۱۶ عبدالله بن حمد السلمي (أبو محمد): ٣٤ عبدالله بن الدمينة الخثعمي: ١٢٩ عبدالله الدنوشرى: ٤٢، ٣٤ عبدالله بن سعيد الحلى: ٢٣ ، ٤٣ عبدالله بن عائض الحنبلي: ٣٢٠ عبدالله بن عقيل: ٦، ٤٨، ٥٠، ١٥، ٥٧ عبدالله بن علقمة: ٢٦٩ عبدالله بن على سويدان: ٤١ عبدالله بن قيس: ٢٠٥ عبدالله مخلص بن أحمد السالم الشاوي: ١١٦ عبد السلام هارون: ۱۷۳، ۲۲۶، ۳۹۷، ۴۱۷ عبدالله بن معاویة بن عبدالله بن جعفر: ۳۹۰

عابد بن المنذر العسيرى: ١٨٤ عاتكة بنت زيد العدوية: ٦٧ عادل زعيتر: ١ عاصم: ۱۳۲، ۹۹۱ ابن عاصم: ٤٦٩ أبو العالية: ٤٤٦ ابن عامر: ۲۵۸، ۴۹۳ العبادي: ٣٤١ ابن عباس: ١٤٥، ٤٥١، ٤٩٣ عباس العزاوي: ۱۰٦، ۱۰۹، ۱۱۲، ۱۱۲، 401 العباس بن الفضل الأنصاري: ٣٨٦ أبو العباس القرطبي: ٤٥١ العباس بن مرداس: ۱۸٤، ۳۰۸ أبو العباس أحمد بن قاسم الصباغ بن قاسم العبادى: ١٠٨ أبو العباس الأحول: ١٨٤، ١٦٨ عبد المجيد عابدين: ٣ عبد الدايم بن مرزوق القيرواني: ٢٤١ عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهم: 440 عبد الرحمن بن حسان بن ثابت: ٥٠٤ عبد الرحمن بن عبد الباقي: ٣٠ عبد الرحم بن محمد بن عبد الرحمن بن عبدالله الحسين بن مرعى بن ناظر الشهير بالسويدي: ١٠٥ عبد الرحمن بن محمود الرديني: ١٠٩

التوزي: ١٠٩

العجاج: ۲۲۸، ۳۳٥، ۲۲۸

العربي بن محمد الهاشمي الزرهوني العزوزي: ٧٣ العزاوي: ۱۱۸، ۱۱۲

عز الدين بن عبد السلام: ٣٤٩

العسكري: ۲٤١، ۳۷۲، ۳۷۲

ابن عصفور: ۲۰۸، ۲۰۸، ۱۰۱، ۲۰۸،

פפדי דעדי דעדי פעדי דעדי

133 333 TYA

233, 823, 803, 773

أبو عطاء السندي: ١٢٩

العطار: ٢٩٥

ابن عطية: ٣٨٦

ابن عقیل: ۲، ۲۸، ۵۰، ۵۱، ۵۷، ۵۷، ۹۸، ۹۸،

TOO ( TT9 ( YO9 ( ) ..

العكبرى: ٣٨١

أبو العلاء المعرى: ١٦٠، ٢٤١

علقمة الفحل: ١٣١، ١٥٤، ١٧١

علم الدين العراقي \_ عبد الكريم بن على: ٣٤٧،

على (رضى الله عنه): ٣٤١، ٣٥٩

على الحناقاني: ١١٢

على خان: ١١٥

على سامي النشار: ٨٥

على سلمان الأبشيطي: ١٦١

على بن عبد القادر بن عجم النبيتي: ١١٣

على بن على بن ادريس قصارة الحمرى: ٧١

عبدالله بن يوسف: ١٠٨ أبو عبدالله . همد بن عاشور الطاهر نقيب الأشراف عثيرة بن لبيد: ١٩٦

بتونس: ۲۰۶

أبو عبدالله محمد بن عمرون الحلبي: ۲۰۹،۲۰۸ أبو عبدالله بن محمد بن أبي الفضل المرسى : ٢٩٥

أبو عبدالله نفطوية النحوي: ١١٧

عبد المتعال الصعيدي: ٦٢، ٩٤

عبد الملك بن مروان: ۲۵۱

عبد الملك بن جال الدين حسين العصامي: ١١٤ عبد الملك بن جال العصامي بن صدر الدين بن اسماعيل بن عصام الدين الأسفرايني

المشهور بملاً عصام: ٨٨

عبد المنعم الإسكندري: ١٣٥، ٢٧٤

عبد الواحد الطراح. ٢٤١، ٥٠٠، ١٠٥

عبد الواحد بن على بن عمر بن اسحاق بن ابراهم

بن برهان أبو القاسم الأسدي العكبري:

عبد الوارث: ٢٥٦

عبد الوهاب بن الحاج نور الدين المجدل آلطفة تاي

الشافعي الأحمدي: ١١١

ابن أبي عبلة: ٤٨٦ ، ٤٨٥

عبيد بن أوس الطائي: ٤٠٧

أبو عبيد البكري: ١٦٩، ٢٥٠

عبيد بن عمير الليثي: ١٣٨

عبید بن قیس بن خفاف: ۹۹

أبو عبيدة: ١٥٣

أبو العتاهية. ١٠٧

عَمَّانَ بِنَ عَفَانَ: ۲۹۸، ۲۶۱، ۳۸۹

أبو عثمان المازني: ٤٤٨

عثمان بن مكي الزبيدي المعروف بابن المكي أبو علي الفارسي: ٤٤، ٥٥، ٨٠، ٨٣، ١٠١،

١٣٥، ١٤١، ١٤٤، ١٤٦، ١٤٨، ١٤٩، أبو عمر الزاهد: ٢٤١ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني: ٤٩٣ على فوده: ٥، ٢٤٣، ٢٦٣، ٢٦٥، ٣٠١، أبو عمرو بن العلاء: ١٣٧، ١٥٣، ٣١٢، ٤٩٤، ٤٩٤ ٣٤٩، ٣٧٦، ٣٨٠، ٣٩١، ٤٢٦، ابن عمرون ــ محمد بن أبي البركات بن عمرون: 797, 797, 097, AV3 عنترة بن شداد العبسى: ١٣٦، ٢٧٨ ابن عنقا (أبو هزاع الحسيني الحسني). ١٨، ١٩، WE . Y. عیسی بن عمر: ۲۷۹ عیسی بن موهب: ۳۷۳ العوام بن عقبة: ١١٨ العيني: ۹۳، ۲۲۰، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، 

١٧١، ١٨٤، ١٩٧، ١٩٩، ٢٠٨، ٢٠٩، عمرة بنت العجلان: ٢٠١ ۲۲۱، ۲۳۰، ۲۲۰، ۲۶۱، ۲۷۱، ۲۸۱، عمرو بن جرموز: ۲۷ ۲۹۹، ۳۲۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۶، عمرو بن خالد: ۴۹۸ ٣٧٦، ٣٧٧، ٤٠٤، ٤٠٤، ٤٠٧، ٤١١، عمرو بن قائد. ٣٨٦ ٤٢٠، ٤٢٦، ٤٢٧، ٤٢٨، ٤٢٩، ٤٣٠، أبو عمرو الشيباني: ١٥٣، ٢٤١، ٢٤٢ 0.7 (0.1 (£97 . £0) 7.0 271 أبو على القالى : ٢٤٢ علباء بن أرقم اليشكري: ٢٣٨ ابن علية: ٤٩٨ ابن العاد: ٥، ٣٥٥، ٣٥٧، ٣٦١، ٣٦٤، ابن عنين: ١٠٧ 271 , 209 , 770

عمر بن الخطاب: ۳۷، ۳٤۱، ۳٥٩ عمر بن أبي ربيعة: ١٦٩، ٤٠٧ عمر بن براقة الهمداني (أو النَّهمي) ٤٥١ عمر بن عبد العزيز: ٢٠٨ عمر بن هبيرة: ١٢٩

ڠ

غوستاف لويون: ٣



722 الفراء: ۲۰، ۲۷، ۸۳، ۱۰۱، ۲۳۱، ۲۷۲، YAT' 0'3' 113' A33' PF3'

177 PTT : P-3

ابن فارس: ۱۵۳ فاطمة: ٣٥٩ أبو الفتح الأسفراييني: ٣٤٣ فخر الدين عبد الغفار بن ابراهيم العلوي: ٢٧٥ فخر الدين بن علي بن محمد الديسطي: ٢٢٠، أبو فراس: ١٠٧، ٤٩٩

الفهري: ٣٣٥ الفيروزابادي: ٣ الفيومي: ٣٣٥

الفرزدق: ١٢٥، ٢٢٦، ٢٥١، ٤٠٩، ٤١٠ فكس سلفسون: ١٢٨ أبو الفضل إبراهيم: ٣٧٨، ٤٢٨ أبو الفضل الرازي: ٣٧٣ ابن فضل الله العمري: ٤

القلقشندي: ٤ القواس: ٢٤١ القزويني: ٣٧٢ قطرب: ۳۷۵، ۹۶۶ قعنب بن أم صاحب: ٣٧٩، ٤٨٦ ابن القيم: ١٩٤

أبو القاسم الحريري: ٥٤، ١٣٠، ١٤٣، ١٥٣ ابن القوطية: ٣٧٤ أبو قـاسم السجستاني: ٣٧٤ أبو القاسم بن محمد البجائي: ٤١ قتادة: ۱۳۲، ۱۶۵، ۲۸۳، ۲۵ القتى: ۲۲۲، ۲۰۷ ابن قتيبة: ٢٤١، ٢١١ قتيلة بنت الحارث: ٥٥ قتيلة بنت النضم: ٥٥

الكرماني: ۲۹۰

٤

3712 0712 1712 7372 1.32 £YA ( £Y0 ( £Y £ ( £ . ] كعب بن مالك الأنصاري: ٥٠٤ كمال الدين محمد بن عبد المنعم الجوهري المصري: کوبریلی: ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۲۹ ٣٧٨، ٤٠٥، ٤٢١، ٤٤٨، ٥٠٣ ابن كبران - محمد الطيب بن عبد المجيد المعروف

الکافیجی: ۱۸، ۲۳، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۰، ۳۰ 27 ( 77 ابن كتيلة البغدادي: ۱۸۱، ۱۸۱ ابن کثیر: ۳۱۲، ۷۷۲، ۴۹۲، ۴۹۶ الكرماني: ۲۹۶، ۲۹۵ الكسائي \_ على بن حمزة: ٨٣، ٩٩، ١٠١، أ ١٧٥ ۱۳۸ ، ۱۸۵ ، ۲۷۶ ، ۳۰۱ ، ۳۱۲ ، کورکیس عواد: ۴۳ ، ۱۰۶ ، ۱۱۳ کعب بن زهیر: ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، بابن کیران: ۷۱ ۱۲۰ ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۵۷، این کیسان: ۳۷۸، ۲۷۸، ۷۶۷ ۹۹۱، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۲،

لبد: ۷۹، ۲۲۲، ۲۶۲، ۲۰۹، ۱۱۲ اللقاني: ۱۱۲ ليلي بنت النضر: ٥٥ اللحباني: ١٥٣

المازني. ۲۸۲، ۲۷۸، ۴۹۳ المالق: ٦ مالك بن دينار: ۲۹۸، ۲۲۵ ابن مالك أو الناظم (محمد بن عبدالله بن مالك محمد بن أحمد الشربيني: ١٠٨ (107 (10. (188 (181 (177 ١١٥، ١٩٢، ٢٢٢، ٢٢٤، ٢٣١، محمد بن أحمد عليش: ١١٦ ٥٣٢، ٢٣٨، ٢٤١، ٢٥١، ٢٧٤، محمد بن أحمد المحلى: ٢٧ ۲۹۰، ۲۹۸، ۳۳۵، ۳۰۵، ۹۰۳، محمد بن أسحاق: ۱۱۸ ٥٠٠ ، ٤٠٧ ، ٣٧٦ ، ٣٧٦ ، ٣٧٨ ، ٤٠٧ ، ٤٠٠ ، ١٠٦ ، ١٠١ ، ١٠٩ ، 033, 733, V33, K33, P33, £97 (£97 (£9£ (£7Y

> ٥٠٠، ٢٧٦، ٨٠٤، ٢٧٠، ٢٧٥ مبرمان: ۲٤١، ۳۷۲ المتنبي (أبو الطيب): ۲۷۰، ۱۲۰، ۲۲۲، ۳۱۹، محمد بردوسي زاده: ۲۷۰ £99 ( £0 + 17AT المتوكل الليثي: ٤٤

المثقب العيدى: ٢٢٨، ٤٤٣ محاهد: ۲۰۰، ۹۹۳ ابن مجاهد: ٤٩٢

ماوية بنت عفزر: ٢٣٠

محمد بن ابراهيم الحلبي الحنفي الشهير بابن الحنبلي: محمد بن إبراهيم بن أبي الصفا ٧٢

الطائي): ٥، ٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥١، محمد بن أحمد بن شعيب الطرابلسي: ٨٧ ٥٥، ٦٠، ٦٢، ٦٢، ٦٣، ٨٣، ٩٦، محمد بن أحمد بن عرفة المعروف بالدسوقي المالكي: ٨٩

1110 (112 (117 (117 (111 ٠٥٠، ٢٥١، ٢٥٦، ٣٥٤، ٤٦٠، عمد بن الإمبابي الشافعي: ٩٠، ٩١، ١٠٥ محمد الأمير: ٨٨، ٨٩، ٩١، ٣١٦، ٣٤٩ محمد الأمين: ٩١

المبرد: ۱۰۱، ۲۲۱، ۲۷۱، ۲۷۹، ۳۰۰، محمد أمين زين الدين عبد الدايم بن شرف الدين المعروف بالبرماوي الشافعي: ٨٦

محمد أمين المدرس: ١٠٩

محمد التفلاني: ٤٢ محمد التونسي: ٩٢

محمد الثاني: ٤١

محمد بن حاج حسن بن حاج علي رباغ زاده الموصلي: ١٠٢

محمد بن قاسم بن بدر الدين المصري الشافعي: 440

محمد القطرى: ١٧٤

محمد بن المثنى: ٤٩٨، ٣٠٥

محمد بن أبي محمد بن عبد القادر بن على يوسف الفاسي: ٧٢

محمد محيى الدين عبد الحميد: ١٧، ٥٩، ٥٥، .92 .A7 .AY .VE .7T .7. 7.10 VYT) ATT, 13T, 03T, 291 (279

> محمد بن سعود الزكي: ٣٧٢ محمد أبو المكارم البدوي: ١١١ محمد منصور اليافعي الحنفي: ٩٠ محمد بن يحيى المقدسي: ٣٠

محمد يوسف نجم: ٤٧٤ أبو محمد الأسود: ٣٧٤ أبو محمد الأعرابي: ٢٤١ أبو محمد بن الحشاب: ٢١١ أبو محمد على بن أحمد بن حزم الظاهري: ٣١٦ أبو محمد اليزيدي: ١٨٥، ١٨٥

محمود بن اسماعيل الخربلي أو الخرتبرتي أو الخيريوبي: ٣٠

محمود الألوسي: ١٠٦، ١١٥، ٢٣٥

ابن محیصن: ۲۹۸، ٤٠٠، ۴۹۲

محمد بن غوث بن محمد بن ناصر الدين بن صبغة محيي الدين عبد القادر بن أبي القاسم السعدي المالك المكي: ٧٢

محمد بن حازم الباهلي: ١٦٨ محمد سالم: ٦٢

محمد سعید البویصری العمری: ۱۱٦

محمد سعيد الوركزتلي: ١١١

محمد سعيد بن علي أحمد الأسطواني: ٤٠ محمد سعید : ۱۱۲

محمد بن سلمان البحري: ١٦١

محمد شريف سعيد الزيبق: ٢٧٠

محمد شهام: ۳۳، ۲۹۰

محمد بن أبي شنب: ٣٣١

محمد صالح الأسطواني (ناسخ): ٤٠

محمد الصباغ: ۲۰۸، ۲۲۱

محمد الطرابلسي: ١٦٢

محمد الطنطاوي: ۷، ۱۰۷، ۱۱۲

محمد بن عبادة العدوى: ٨٩

محمد بن عبد الرحمن التهامي ۱۸، ۳٤

محمد بن عبد الرحمن الحموى: ٣٣

محمد عبد العزيز النجار: ٦٢

محمد بن عبد الكريم بن عبد الوهاب البركلي: هم، دس

محمد بن عبد الكريم: ٣٥

محمد بن عبدالله بن حمد السلمي: ٤٣

محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله (حفيد

الشارح): ٥٨٥، ٢٨٦

محمد بن عبدالله النبراوي: ١١٤

محمد عبد المنعم خفاجي: ١٠٣

محمد بن على الحريري: ٣٠

محمد بن على الحرفوشي: ١١٣

الله: ۱۰۷

المفضل: ٢٣٩، ١٩١ المرار بن منقذ العدوي: ٢٢٢

المرزباني: ۲۲۲

المرزوقي: ١٢٩، ٢٢٦، ٢٨٤

مزاحم العقيلي: ٣٧٨

ابن مسعود رضي الله عنه: ٣٥٩، ٤٩٨

مسلم (الإمام المحدث) ٨٣، ٣١٤، ٣٧٣، ٣٧٩، ابن الملاح الطرابلسي الشامي - محمد بن علي بن

مسور: ۵۳

مصطفى عبد الرحيم: ١٠٣

مصطفى محمد: ٩٤

مصطفى محمد الدمشق: ١١٣

معاذ بن مسلم. ۸۱

ابن المعتز: ٩٩٩

المعرى: ٢٤١، ٤٩٩

ابن معطی: ۵، ۷۰، ۲۸۵، ۳۷۲

معقل بن ضرار بن حرملة: ۱۲۸

معمر بن يحيى بن أبي الخير بن عبد القوي المالكي: ابن مهران: ٣٧٣

المغول: ٣

المغيرة بن عبدالله: ٤٩٢

أبو المقدام: ٤٩٩

المقريري: ٣

ابن ملا: ۸۸

الملا سعيد: ١١٤

سعود الشافعي: ٢٦٢

الملك الكامل: ١٨٢

الماليك: ٥

منظور بن سحم الفقعسي: ٦٦، ٢٣٥

منظور بن مرثد الأسدى: ١٣٧

ابن منظور: ۳

أبن المنير: ٣٤٧

المهدوى: ۱۳۲، ۳۷۳

المهدى: ۸۳

مهدي المخزومي: ٤١١

مهلهل: ٤٨٩

الميداني: ١٥، ٣٣، ٢٤، ٣٥٠

میمون بن قیس: ۲۳۱

ابن الناظم: ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٧، ٦٠،

مد، ۲۷، ۱۰۰ ۱۷۰ ۳۲۲، ۲۲۲

۵۲۲، ۷۲۲، ۸۲۲، ۹۲۲، ۳۲۰،

177, 777, 137, 337, 807,

דרץ בדץ סקץ סעץ

ابن نباته: ٣٣١

النجار: ١٦١، ٤١١

النابغة الجعدي: ٢٢٩، ٣٨٤

النابغة الذبياني: ٢٣٠، ١٤٧، ١٨٣، ٢٣٠،

0.1

ناصر الدين الدمشق: ٤٦١

ناصر الدين المالكي: ٣٤٥، ٣٤٩

الناصر اللقاني: ٧٠

نافع: ۸۰، ۱۳۸، ۱۹۹

أبو نواس: ۱۰۷، ۱۲۰، ۳۱۲، ۴۹۹ نوح عليه السلام: ٣٤٣ ابن النويرة: ٣٤١ النويري: ٤ ابن هرمز: ۳۸٦ الهروى: ۲۵، ۳۷۲ ابن هشام الخضراوي: ٣٧٨ ابن هشام اللخمى: ٣٧٨ أبو هلال العسكري: ٢٤١، ١٤٣ هلال بن ساف: ٣٨٦ ابن الهام: ۷۲ هميان بن قحافة. ٣٥٩

النخعي: ۱۳۸ نصر بن على: ۲۹۸ النعمان بن بشير: ٥٠٣ النعان بن الحارث بن المنذر: ١٥٤ نعمان خير الدين: ١١٦ نعمة الله بن عبدالله الحسيني الجزائري: ٩١ أبو نعيم: ٢٠٨ نفیل بن حبیب الحثعمی: ٤١٣ النمر بن تولب ۱۵۱، ۲۲۶، ۲۳۲ نهشل بن حرِّي: ٤٨٩ المشلى: ٩٨٤ أبو نهيك: ١٣٨

ورد بن الجعد: ١٦٩

الواحدي: ۸۳، ۱۵۳

ياقوت: ۲۲۲

یحیی بن خالد: ۱۸۵ يعقوب بن إسحاق الحضرمي: ٤٩٢ یحیی القطان: ۴۹۸

یحیی بن وثاب: ۱۳۸، ۹۹۶

يزيد بن مفرغ الحميري: ٣٩٨

اليزيدى: ٤٣٣

٤٦٨

يسن بن زين الدين العليمي الحمصي: ٧٠، 711, 711, 391, 717, 177, סדץ , ידץ , דףץ , ידץ , ידץ ,

يسن بن محمد غرس الدين الحليلي: ٧١

يعقوب: ۸۰، ۱۳۲

يعقوب بن إسحاق السكيت. ٣٧٢، ٣٧٤ يعقوب الدورقى: ٥٠٣

يعقوب الرقى: ٤٩٨

ابن یعیش: ۵۳، ۸۳، ۲۲۳، ۲۳۶، ۲۹۵، ( £ 70 ( £ 1 · . £ ) · . 6 \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \*

193

يوسف بن العارف الشهيد: ٤٣ يوسف المالكي الفيشي: ٨٩، ١٠٥ یونس بن حبیب. ۵۳، ۳۷۸، ۴۹۳

# كشاف البلاد والأماكن

#### رقم الصفحة

(1.0 (1.8 (1.1 (9. (AV . Tr. 111 . 1.7

أسكور بال: ۳۱، ۲۱، ۲۱، ۸۶، ۸۸، ۸۱، ۳۱۱

إسروزيانا: ٣١، ٣٣، ١٠١، ١١٠

ایران: ۲۱، ۱۰۳

آصفية: ۲۹، ۱۰۱

اِب: ۱۸

أسالا: ٦٩

الاستانة: ١٥، ٣٣، ٢٤، ٣٣، ٣٦

استانبول: ۳۲

الإسكندرية: ٢١، ٣١، ٣٦، ٣٦، ٣٨، ٨٤، أياصوفيا: ٨٤



البصرة: ۳۲، ۳۳، ۸۵، ۱۰۱، ۱۰۹، ۱۱۱،

114

۱۰۱، ۱۱۳، ۱۲۱، ۱۲۳، ۲۲۸ بطرسبرج: ۲۱، ۳۳، ۸۸، ۱۰۱

بغداد: ۳، ۲۹، ۳۱، ۲۱، ۸۸، ۸۸، ۲۰۱۰

٥٠١، ١٠١٩ (١١١) ١١٢، ١١٣)

727 · 117 · 112

۱۱۱، ۱۸۱، ۲۰۲، ۲۳، ۲۹، بولاق: ۲۲، ۲۳، ۱۱، ۲۹، ۵۸، ۱۱،

0.13 1113 177

بومبای بالهند: ۱۱۲

سروت: ۲۳، ۲۳، ۸۲، ۲۷۳، ۱۳۲

النا: ١٨، ٨٨

باریس: ۲۱، ۳۰، ۳۱، ۳۳، ۳۳، ۸۲، ۸۶،

44. (14

بتافیا: ۲۱، ۳۱، ۳۱، ۲۰۱، ۱۱۰، ۱۱۳،

۱۸٦

برلین: ۲۱، ۲۸، ۳۰، ۳۱، ۳۳، ۳۱، ۲۱، بنکیبور: ۱۱۰، ۱۱۰

۸۲، ۸۶، ۲۰۵، ۱۰۸، ۱۱۰، بودلیانا: ۸۶

TEO (TE.

برنستون: ۲۱، ۲۸، ۳۱، ۳۱، ۸۶، ۱۰۱، ولونیا: ۲۱، ۳۱، ۳۸

115

بریل: ۲۱، ۸٤

تركما: ۱۷۳

تطوان بالمغرب: ١٧٣

تلمسان: ٦٩

توبنجن: ٣١

تونس: ۲۱، ۲۸، ۳۱، ۳۳، ۳۴، ۳۷، ۳۸،

13, 73, 15, 95, 74, 04, 04, (1.7 (1.0 (1.4 (94 (94 4110 (117 (11. (1.9 (1.V

170 (177 (177

جاریت: ۱۱۳

جامع الزيتونة: ۳۳، ۱۰۹، ۱۱۹، ۲۰۲ جامعة كراكوفيه: ۳٤٩

جامع القرويين بفاس: ١٠١

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: ٢٧٠

جامعة الملك سعود: ١٦، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٦، الجزائر: ٢١، ٣١، ٨٤، ١٠١

٢٧، ٢٩، ٣٦، ٣٥، ٣٦، ٤٠، ٣٤، جمعية المستشرقين الالمان: ١٠١

۰۰۳، ۲۰۳، ۱۳۱، ۲۳۰، ۲۲۳،

444

جامعة القاهرة: ٣٣

جامعة ليدن: ۲۰۲، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱

الححقة: ٣١٣

۱۷، ۹۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۱۱، جوتا: ۲۱، ۳۱، ۳۸، ۲۸، ۱۰۱، ۱۱۰، 110

جوتنجن: ۲۱

حلب: ۳۳۱

خزانة الأستاذ حسن النائب ببغداد:١١٤ ﴿ خزانة الحاج الملا سعيد في السليمانية: ١١٤

خزائن الأوقاف ببغداد: ۲۸، ۳۰، ۳۳، ۲۲، خزانة رامبور بالهند: ۱۷۳

110 :112 :117

۲۲۲، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۷۰، ۲۷۱، خزانة العزاوي: ۱۱٦

740 CTVT

٨٥، ١٠٢، ١٠٦، ١٠٩، ١١١، خزانة سعيد الديوه جي بالموصل: ٣٢، ٦٩، 111 (1.7

الحزانة التيمورية: ١٦٨، ١٧٣، ١٧٦، ٢٦٥، الحزانة العامة برباط الفتح: ٣٣، ٦٦، ٣٣

دائرة المعارف الإسلامية: ٤٧، ١٨٧

دار إحياء التراث العربي ببيروت: ٦٣

دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي:

۱۱۸ ، ۱۸ ، ۱۸

دار الفكر بيروت: ٢٣

دار الكتب بالزقازيق: ٢١

دار الكتب الظاهرية: ١٦١، ١٦٦، ١٦٧، ٢١١ دار الكتب القطرية: ٣١، ١١١، ١١٣، ١٦٦ دار الكتب المصرية: ۲۷، ۲۷، ۳۵، ۳۷، ۲۳، ٥٤، ٧٧، ٢٧، ٣٧، ٦٨، ٧٨، ٩٨، ۹۰ ۱۹، ۹۲، ۹۳، ۵۱۱، ۱۷۲، YA1, 1A1, 177, 337, VFY,

#### رقم الصفحة

437, 377, 773, 783, 133, 27. (207 (220

5773 YYY3 AYY3 •AY3 •AY3 A•733 ۹۰۳، ۱۳، ۱۳، ۱۳۰ ، ۲۳، ۱۲۳ دلمي: ٥٥٣

دمشق: ۳۱، ۳۱، ۹۲، ۸۷، ۸۷، ۱۰۱، دي يونج ليدن: ۱۱۵ ۸۰۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۲۱،

ذو الحليفة: ٣١٣

رامبور بالهند: ۸۸، ۱۰۱، ۱۱۰، ۱۷۳، ۳۲۰ ۲۰۲، ۲۳۹ الرباط: ۲۱، ۳۱، ۲۱، ۲۹، ۷۱، ۱۰۱،

الزقازيق: ٢٢

السلمانية: ٨٤، ١١٤

سوهاج: ٢٨٥

سباط: ۲۱، ۸۸، ۱۰۱

سرفیلی: ٦١

سليم أغا: ٢٨، ٣٥، ٢١، ٧١

صوفيا: ١٦١، ١٦٦

طنطا: ۲۲، ۳۲، ۲۱، ۲۹، ۸۵، ۹۱، ۹۱، ۱۰۶، طهران: ۲۱ **77. . 77.** 

الظاهرية بدمشق: ٨٧

### رقم الصفحة

العراق: ۱۰۹، ۱۱۲، ۱۱٤، ۳۲۷، ۳۳۱، 401

عاطف أفندي: ۳۲۰

فيلادلفيا: ١٠١

فاتیکان: ۲۱، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۲۱، ۱۰۱، فاس: ۲۱، ۲۱، ۷۱، ۸۲، ۸۲، ۱۰۱، ۸۲۳ ٤٠١، ٨٠١، ٣٢١، ٢٢٠

107

القدس: ۱۱۳، ۱۱۳ قرن المنازل: ۳۱٤

القرويين: ۲۱، ۲۹، ۲۱

قرية عتبة: ١١٤

القيروان: ٨٤

القاهرة: ٣، ٢٣، ٢٨، ٣٠، ٣١، ٣٣، ٣٣،

می کی ای کا کی کی کی کی ۲۷، ۲۷، ۲۸، ۱۸، ۱۸، ۱۸، ۱۸،

۹۸، ۹۰ ۱۹، ۳۹، ۹۸، ۱۰۱،

7.1. 3.1. 0.1. 7.1. A.1.

١١٠، ١١٠، ١١١، ١١٣، ١١٤، القسطنطينية: ٢٢

۱۱۵، ۱۲۳، ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۸۹، قلیج علی : ۲۱

Y.73 2373 7573 V573 A.735

1173 0173 9173 ,773 1773

کمبردج: ۲۱، ۱۰۱، ۱۰۸

كلكتا: ٦١

لیدن: ۱۱۰، ۱۱۰، ۲۰۲، ۲۹۱

لندن: ۱۱۰

ليبزج: ۲۱، ۳۰، ۲۲۰

۳۲۰ د ۱۱۵ د ۱۱۰ د ۱۰۲ د ۸۵ ٨٤،٦٩،٦٥،٦٤،٣٨،٣٧،٣٦،٣٣ المجمع العلمي العراقي: ١٠٩،١٠٥

المتحف البريطاني: ١٨، ٢١، ٢٢، ٣١، ٣٣،

معهد المخطوطات: ۲۲، ۳۱، ۳۲، ۳۲، ۲۸، ۲۸، PF , OA , VA , YP , MP , Y . 1 , 7.12 0.13 7.13 A.13 P.13 ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۱۱، ۱۱۱، 771, 7VI, P37 المسجد الأحمدي بطنطا: ۳۲، ۳۱، ۹۹، ۸۵، المكتب الهندي بلندن: ۱۱۰ المكتبة الآصفية: ٣٥٥، ٣٥٦ المكتبة الأحمدية: ٢١، ٢٨، ٣١، ٣٣، ٣٤، VT 13, 73, 15, PF, TV, OA, 140 111 1110 771 المكتبة الأزهرية: ٢١، ٣٣، ٢٦، ٣١، ٣٤، ٥٣، ٢٦، ٢٦، ٢١، ٢٢، ٢٦، ٢٠،

P.13 171 0VY المكتبة الأهلية بباريس: ٢٦٧، ٢٦٩، ٢٧٠، 777

VA> PA> PP> YP> YP> 0+1)

مكتبة أيا صوفيا بتركيا: ١٧٣ مكتبة برلين: ۳٤٥، ۳٤٠، ۳٤٥ مكتبة بلدية الإسكندرية: ٣٨ مكتبة بلدية المنصورة: ٥٥، ٨٧، ١٠٣

المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة: ٦٣، ٧٤

مكتبة جامع الزيتونة: ٢٠٢

مكتبة جامع القرويين: ٣٦٨

مكتبة الجامعة الامريكية ببيروت: ١١٨، ١٧٣ مكتبة جامعة ليدن: ۲۰۲، ۲۹۰، ۲۹۱، ۳۰۵،

TTA

مكتبة جمعية المستشرقين الألمان: ٨٤ مكتبة الحرم بمكة: ٢٢، ٣٣، ٣٥ مكتبة الحرم النبوى: ٩٣

مكتبة دمشق عمومية: ١٠١، ١١٠، ١١٢،

#### رقم الصفحة

مدراس: ۱۱۵

مدرید: ۳۱

المدينة المنورة: ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۹۲،۹۱،۸۵،۲۱

7.10 0.10 1710 3710 3370

777 PF7 . YYY YPY . X.Y

مشهد: ۳۱، ۸۶، ۱۰۱

مصر: ۳، ۵، ۷۶، ۱۰۳، ۱۲۷، ۲۲۷، ۳٤۷،

171

مطبعة الآداب في بغداد: ١٠٦

المطبعة الأزهرية: ٨٩، ٨٥

المطبعة الإعلامية بمصر: ١٨٧

مطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر: ٧٤، ٩٥،

.118

مطبعة بولاق: ٥٥

مطبعة الجوائب بالاستانة: ٢٥، ٢٢

مطبعة حجازي بمصم: ۲۳

مطبعة الحرمين: ٤٤٧

المطبعة الخيرية بالقاهرة: ٨٥

مطبعة السعادة عصر: ٧٤، ١٠٣

مطبعة شاهين: ١١٢

المطبعة الشرقبة بالقاهرة: ٥٥

المطبعة العثانية بالقاهرة: ٣٢، ٨٩

المطبعة العلمية بالقاهرة: ٩٠

مطبعة مصطفى محمد: ٦٩

مطبعة المعارف البهية بالقاهرة: ٩٠

المطبعة الوهبية بالقاهرة: ٨٩

المطبعة الميمينة بالقاهرة: ٨٥، ٨٩، ١٠٥

معهد اللغات الشرقية: ٣٤٩

مكتبة كوبريلي: ١٧٣

مكتبة الكونجرس: ٢٣

مكتبة محمد علي صبيح: ٨٦، ١٠٤

المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة: ١٦١

مكتبة المخطوطات الحاصة ببولس سباط: ٨٨،

مكتبة المسجد الأحمدي بطنطا: ٣٢، ٦٩، ٨٥، 44. (91

المكتبة الوطنية بتونس: ٣٣، ٣٨، ٩٢، ٩٣،

٧٠١، ٨٠١، ٢١٢، ١١٠، ٥١١

مکرم: ۲۹، ۸۶، ۱۱۵

مكة: ۲۲، ۲۲، ۲۳، ۵۵۳، ۲۰۰

المنصورة: ٥٥، ٨٧، ١٠٣

الموصل: ۲۱، ۳۱، ۳۲، ۶۹، ۸۸، ۸۸، 110 (111 (11) 711) 011

ميونخ: ٨٤

117

مكتبة الرباط: ٣١، ٧١

مكتبة سوهاج: ٢٨٥

مكتبة صوفيا: ١٦١، ١٦٦

مكتبة طنطا: ۲۲، ۲۰۱

المكتبة الظاهرية: ۲۲، ۳۲، ٤٠، ۱۰۸، ۱٦١،

مکتبة عارف حکمت: ۲۲، ۲۲، ۳۰، ۳۱،

٣٤، ٣٧، ٢٢، ٢١، ٨٥، ٩٢، مكتبة مكرم بالقاهرة: ٨٤

7.13 0.13 1113 1713 7713

AF1: -V1: 1V1: 7V1: 3V1:

TYI) YYI) AYI) PYI) YIY)

17 P17 337 7F7 3F7 ۵۲۲، ۷۲۲، ۹۲۲، ۷۹۲، ۸۰۳

المكتبة العامة في تطوان بالمغرب: ١٧٣

المكتبة العباسية بالبصرة: ٣٢، ٨٥، ١٠٦،

117 (111 (1.9

مكتبة قليج على: ٨٨، ١٥١، ٢٧٥

هاویت: ۳۱، ۸۶، ۱۰۱

هامبورج: ۲۱، ۳۱، ۸۷

الهند: ۸۸

يلملم: ٣١٤

## كشاف المكتبات



١ - آصفية: فهرست الكتب العربية والفارسية والأوردية بالمكتبة الآصفية بحيدر أباد بالهند: (فهرست كتب عربي فارسي وأوردو، مخزونة كتبخانة آصفية سركار على، حيدر أباد ١٣٣٢، ١٣٣٣هـ)
 ٢ - استانبول: المخطوطات الشرقية بمكتبة جامعة استانبول ١٩٣٤م.

٣ ـــ إسكندرية: فهرست مخطوطات المكتبة البلدية في الإِسكندرية بقلم أحمد أبو علي الأمين الوطني ١ ـــ ٦ الإسكندرية ١٩٢٦ ـــ ١٩٢٩م.

٤ أسكوريال أول: فهرست المكتبة العربية — الإسبانية بالأسكوريال من عمل كاسبري في جزأين
 ١٧٦٠ — ١٧٧٠م.

اسكوريال ثاني: المخطوطات العربية بمكتبة الأسكوريال من عمل دير نبورج ١ باريس ١٨٨٤،
 ٢ باريس ١٩٠٣م، ٣ من عمل ليني بروفنسال، باريس ١٩٢٨م.

٦- أمبروزيانا أول: المحطوطات العربية الجنوبية في ميلانو من عمل جريفيني، روما ١٩٠٨م.
 ٧- أمبروزيانا ثان: فهرست المحطوطات العربية التي ضمت حديثا إلى مكتبة أمبروزيانا بميلانو.
 ٨- أوبسالا أول بالسويد: فهرست المحطوطات العربية والفارسية والتركية بمكتبة جامعة أوبسالا من

عمل تورنبرج ١٨٤٩م. ٩- باتافيا أول: فهرست المحطوطات العربية بمكتبة جمعية الفنون في باتافيا بهولاندة من عمل فاندنبرج سنة ١٨٧٣م.

١٠ باتافيا ثان: ذيل للفهرست السابق يحتوي على المحطوطات المحفوظة في متحف جمعية الفنون من
 عمل رونكل ١٩١٣م.

۱۱ باتنه بالهند: فهرست المخطوطات العربية بمكتبة خان بهادر خدابخش بترتيب مولوى عبد الحميد، باتنه ۱۹۱۸م (فهرست دست كتب قلمي ليبراري موقوفة خان بهادر خدابخش مسمى بمفتاح الحفية مرتبة مولوى عبد الحميد، باتنه ۱۹۱۸ — ۱۹۲۲م).

١٢ باريس أول: فهرست المحطوطات العربية ضمن قسم المحطوطات بالمكتبة الأهلية بباريس من عمل دي سلان ١٨٨٣ ـــ ١٨٩٥م.

۱۳ برلین: هرست آلورد للمخطوطات العربیة بمکتبة برلین الملکیة جـ ۱ - ۱۰ سنة ۱۸۸۷ م وما
 بعدها.

١٤ ـــ برنستون: فهرست المخطوطات العربية بمكتبة جامعة برنستون من عمل لتمان ١٩٠٧م.
 ١٥ ـــ برنستون = جاريت: فهرست المخطوطات العربية من مجموعة جاريت بجامعة برنستون من عمل فيليب حتى ١٩٣٨م.

١٦ بريل: فهرست مجموعة من المخطوطات العربية والتركية في بيت بريل بليدن من عمل هوتسها
 ١٨٨٦م، وطبعت طبعة ثانية مزيدا فيها ١٨٨٩م (وذكرت هذه المخطوطات بترتيب آخر وبزيادة ٤٠٣ رقم في

فهرست مجموعة برنستون جاريت بالولايات المتحدة.

١٧ — بطرسبرج أول: فهرست المخطوطات الشرقية بمكتبة بطرسبرج العامة ١٨٥٢م.

1٨ -- بطرسبرج ثالث: فهرست المخطوطات العربية بمعهد المتحف الآسيوي بلينينغراد ١٩٣٢م.

19— بطرسبرج رابع: فهرست آخر من عمل کراتشکو ۱۹۱۷ — ۱۹۲۲م.

٢٠ بطرسبرج خامس: فهرست مجموعات علمية بمعهد اللغات الشرقية ١٨٧٧\_١٨٩١م.

٢١ ــ بودليانا: فهرست للمخطوطات العربية بمكتبة بودليانا ١٧٨٧، ١٨٣١، ١٨٣٥م.

٢٢ ــ بولونيا: ملاحظات على مخطوطات مجموعة مارسيلي في بولونيا ١٨٨٥م.

٢٣ ــ تلمسان: فهرست المخطوطات المحفوظة بمكاتب الجزائر الهامة ١٩٠٧م.

٢٤ ــ توبنجن: فهرست المحطوطات العربية في مكتبة جامعة توبنجن ١٩٠٧م، ١٩٣٠م.

٢٥ الجزائر أول: فهرس عام لمخطوطات المكتبات الفرنسية العامة بالجزائر، من عمل فانيان ١٨٩٣م.

٢٦ الجزائر ثان: فهرست المخطوطات المحفوظة بمكتبات الجزائر الهامة، الجامع الكبير، من عمل
 محمد بن شنب ١٩٠٩م.

٧٧ ـ جوتا: فهرست المحطوطات العربية بمكتبة جوتا ١٨٧٧، ١٨٩٢م.

۲۸— جوتنجن: فهرست المخطوطات في دولة بروسية ۱— هانوفر، ۲— جوتنجن، ۳— برلين ۱۸۹٤م.

٢٩ داما زاده: دفتري كتبخانة داماد زاده قاضي عسكر ملامراد، استانبول ١٣١١هـ.

•٣- دحداح = برلين — بريل: رشيد الدحداح، فهرست مجموعة من المخطوطات العربية النفيسة والكتب النادرة، باريس ١٩١٢م.

٣١ ـــ دمشق العمومية: سجل جليل يتضمن تعليات المكتبة العمومية في دمشق الخ، دمشق ١٢٩٩هـ.

٣٢\_ رامبور أول: فهرست كتاب عربي بمكتبة رامبور ١٩٠٢م.

٣٣— رامبور ثان: فهرست كتب عربي موجودة كتبخانة رياست رامبور، مجلد دوم، حصة أول، رامبور ١٩٢٨م.

٣٤ – الرباط أول: المخطوطات العربية بالرباط من عمل ليفي بروفنسال (مكتبة المذرسة العليا للغات العربية ولهجات البربر في الرباط جـ ٧) الرباط ٢٦٩١م.

٣٥ سباط: مكتبة المخطوطات الحاصة ببولس سباط جـ ١-٢ القاهرة ١٩٢٨م، جـ ٣ القاهرة ١٩٢٨م.

٣٦ ــ سرفيلي: دفتري كتبخانة سرفيلي مدرسة استانبول ١٣١١هـ.

٣٧ ــ سليم أغا: دفتري كتبخانة حاجي سليم أغا باستانبول ١٣١٠هـ.

٣٨ ــ سلمانية: دفتري كتبخانة سلمانية، استانبول ١٣١٠هـ.

- خطي فارسي وعربي تأليف ابن يوسف شيرازي، طهران أرسال ١٣١٣ نا ١٣١٥ مطبعة مجلس بجاب رسيد.
- ٤٠ الظاهرية: فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية التاريخ وملحقاته، وضعه يوسف العشر (مطبوعات المجمع العلمي بدمشق ١٣٦٦هـ/١٩٤٧م).
  - ٤١ ــ عاطف: دفتري كتبخانة عاطف أفندي، استانبول ١٣١٠هـ.
  - ٤٢ ــ قليج على: على باشا: دفتري كتبخانة قليج على باشا استانبول ١٣١٠هـ.
    - ٤٣ عمومية: كتبخانة عمومية باستانبول، من عمل ريشر.
- \$٤ فاتيكان ثالث: المخطوطات العربية الإسلامية بمكتبة الفاتيكان ١٩٣٥ من عمل جورج ليفي دلافيدا.
- ٥٤-- فاس أول: فهرس الكتب العربية بمكتبة جامع القرويين بفاس من عمل بل ١٩١٨م.
- ٤٦ ــ فيلادلفيا: المحطوطات الشرقية في مجموعة جون لويس بمكتبة فيلادلفيا بأمريكا ١٩٣٧م.
- ٧٤ القاهرة أول: فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية المصرية (بدار الكتب المصرية) جد ١٤٠١ القاهرة ١٣٠٦ هـ.
- ٤٨ القاهرة ثان: فهرست الكتب العربية الموجودة في دار الكتب المصرية لغاية شهر سبتمر ١٩٢٥،
   ٢ سنة ١٩٢٦ ١٩٣٤م.
  - ٤٩ القاهرة رابع: فهرس مكتبة مكرم ١٩٣٣م.
  - ٥٠ قولة: فهرس مكتبة قولة جـ ١-٤ القاهرة ١٩٣١–١٩٣٢م.
- ١٥ كمبردج ثالث: ذيل فهرست المخطوطات الإسلامية المحفوظة في مكتبة جامعة كمبردج 19۲۲م.
  - ٥٢ ـ كوبرلي: كوبرلي زاده محمد باشا كتبخانة دفتر استانبول.
- ۵۳ ليبزج أول: فهرست المخطوطات الإسلامية والمسيحية الشرقية واليهودية والسهاريتانية بمكتبة ليبزج ١٩٠٦م.
  - ٥٤ ليبزج ثان: فهرست المحطوطات بمكتبة ليبزج ١٩٣٨م.
- ٥٥ ليدن: فهرست المخطوطات الشرقية بمكتبة أكاديمية ليدن ١٨٥١ ١٨٧٧ ١٨٨٨ ١٨٨٨ .
- ٦٥ المتحف البريطاني أول: فهرس المخطوطات المحفوظة بالمتحف البريطاني، القسم الثاني المخطوطات العربية في ٣ أجزاء، لندن ١٨٤٦ ١٨٤٩.
- ٥٧ المتحف البريطاني ثان: ذيل فهرست المخطوطات العربية بالمتحف البريطاني، لندن ١٨٩٤م.
- ٨٥ المتحف البريطاني ثالث: فهرست وصني للمخطوطات العربية المستجدة بعد ١٨٩٤ بالمتحف البريطاني، لندن ١٩٩٢م.
- ٩٥ ــ مدريد أول: فهرست المخطوطات العربية بالمكتبة الأهلية بمدريد من عمل روبلس، مدريد

#### ابن هشام الأنصاري: آثاره ومذهبه النحوي

- ٠٠ ـ مشهد: فهرس كتبخانه مباركه أستان قدسي رضوي مشهد بتركيا ١٣٤٥هـ.
- ٦١ المكتب الهندي أول: فهرست المخطوطات العربية بمكتبة المكتب الهندي، لندن ١٨٧٧م.
  - ٦٢ ـــ الموصل: مخطوطات الموصل لداود الحلبي بغداد ١٩٢٧م.
  - ٦٣ ميونخ أول: المخطوطات العربية والفارسية في مكتبة ميونخ ١٨٦٦م.
  - ٦٤ هامبورج: فهرست المخطوطات الشرقية ما عدا العبرية بمكتبة هامبورج ١٩٠٨م.
    - ٦٥ ـــ هاويت (بهالة): المخطوطات العربية في مجموعة هاويت ١٩٠٦م.
- ٦٦ دي يونج: فهرست المخطوطات الشرقية بمكتبة الأكاديمية العلمية، بليدن، باتافيا ١٨٦٢م.

# جِي (الرَّجَنِي (النِّجَنِي (أَسِلْتِهُ (النِّهُ) (الِنْرُوبِ) (أَسِلْتِهُ (النِّهُ) (الِنْرُوبِ)

# آثار ابن هشام

١ اعتراض الشرط على الشرط

٢ - الإعراب عن قواعد الإعراب (القواعد الكبرى)

٣- إعراب لا إله إلا الله

٤ - إقامة الدليل على صحة النمثيل وفساد التأويل

أنت أعلم ومالك

٦- إن رحمة الله قريب من المحسنين

٧\_\_ إنّا

٨\_ أوضح المسالك

٩ التحصيل والتفصيل لكتاب التذبيل والتكميل

١٠ - تخليص الدلالة

١١ -- التذكرة

١٢ - تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد

١٣ ــ توجيه النصب في قولهم: فضلا، ولغة، واصطلاحا، وخلافا، وأيضا، وهلم جرا

١٤ – الجامع الصغير

١٥\_ حواشي الألفية

١٦ – حواشي التسهيل

١٧ ــ رفع الخصاصة عن قراءة الحلاصة

١٨ ـــ الروضة الأدبية

١٩ – شرح التسهيل

۲۰ شرح الجمل الكبرى

۲۲\_ شرح شذور الذهب

۲۳ - شرح قصیدة بانت سعاد

٢٤ ـ شرح القصيدة اللغزية

۲۰ شرح قطر الندى

٢٦ شرح اللمحة البدرية

٣٧\_ شروط التنازع

٢٩ عمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب

٣٠ الفرق بين قولنا: والله لا كلمت زيدا، ولا عمرا، ولا بكرا. بتكرار لا، وبدون تكرارها

٣١ فوح الشذا بمسألة كذا

٣٢ كأنك بالدنيا لم تكن، وبالآخرة لم تزل

٣٣\_ كتاب ألغاز

٣٤ المباحث المرضيّة المتعلقة بمن الشرطية

٣٥\_ مختصر الانتصاف من الكشاف

٣٦ مسائل نحوية: المعروف بألغاز في إعراب آيات من القرآن

٣٧\_ موقد الأذهان وموقظ الوسنان

٣٨ نكتة يسيرة مختصرة من الإعراب عن قواعد الإعراب (القواعد الصغرى)

٣٩ ـ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا

رَفْعُ بعب (لرَّحِمْ الْهُجَّنِيِّ (سِلنَمُ (لِنَهِمُ الْفِرُوفَ مِسِ